19,900 00 18



بازدید شد ۱۳۸۴

> کتابطاله خطی مجلسفورای اسلامی







يُخطَفُ ابْصَادُهُمْ كُلَّا اصْلَعْ لَمْ مَتَوَا مِنْ وَإِذَا خَلَمَ عَلَيْمٍ فَامُوا وَلَوْ نَاءَا للهُ لَذَ هَبَ إِلَيْمِ عِنْ مَا يَسْلُوهِمْ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ فَيْ قَدِينٌ مَا لَكُمُ التَّاس اعْدُلُول رَبُّكُمُ الْنَهِ خِلَقَكُمْ وَالْدِينَ مِنْ مُبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ قُولَتُ الَّذَي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَالِمُنَّا وَالسَّمَاءَ بِناءً وَأَنْلَ مِنَ التَّمَاءُمَاءً فَاخْجَ بِمِ مِنَ النَّمَاتِ دِزْقًا لَكُمْ فَلَا يَجْمَلُوا بِنِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَعْلَمُونَ وَانِ كُنْمُ فِي رَبِي مِنْ انْزُلْا عَلَى عَبِدِنَا قَانُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلَةٍ وَا دْعُولُ شُهُنّا وَكُنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْمُ سَادِ فَيْنَ وَ فَإِنْ لَرْتَفَعَا وَالْنَ تَفْعَلُوا فَاتَّفُوالنَّا مَا لَهَى وَفُودُ هَا النَّاسُ وَإِنْجَاتَىٰٓ الْعِدَّتَ لِلْكَافِينَ ۗ وَكَثِّر الدين المنوا وعِلوا المثالِحان أن فَحِبّان عِزَى مِن عَيْمَا الْمُعْانِكُمّا دُنِفُ وَمُنَامِنُ مَنْ وَدُوَّانًا لُوا هَذَا اللَّهُ وَنِفْنَامِنْ مَلْ كَافْنَا بِمُ مَتَالِمًا وَلَهُمْ فِيهُا آزُواجُ مُطَهِّمَ وَكُمْ فِهِا خَالِدُونَ وَرَالِيَّةُ لَا يَنْجَبِي انْ نِيْنِ مَنَالُاما لَعُوضَا فَا فَا فَا فَا مَا الَّهِ إِنَّ الْمَنَّوا فَيَعَلَّمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رَبِّم مَا الَّهُ إِنَّ كَفُووا فَيقُولُونَ مَا ذَا أَوَا مَا لَدُ إِعْدًا مَنَاكُ بُضِ لَ بِهِ كُنِيًّا وَيُحَدُّ إِلَّهُ كُنْبُرًا وَمَا بُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِفِينَ ۚ أَلَّذِينَ سَفَفُ وَنَعَهُمَا عَلِم مَنِ مينانية و مُفلد المالكالما وان يوسَل ورف المالكال

اوُلَكُ عَلَىٰ مُعَرِي مِن رَبِّم وَاوْلِكُ فَمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن كَالْمُولِ فَمُ المُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن كَا سَوْا فَعَكِيمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَمْ لَمُنْكِلُ وَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ خَمَّ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى سَمْعِ فَمْ وَعَلَى الْمُسْارِهِمْ عِنْ الْمُ وَلَمْ عَلَاجٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِمَنَّا بِاللَّهِ وَمِ لِيوَمُ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ يُؤْمِنُينَ مُخَادِعُورَاللَّهُ وَلَهُن امَنُوْ وَمَا يَعْلَى وَنَ إِلَّا لَنْفُهُمْ وَمَا لَتَعْرِونَ فِي قَالُونِهِمْ مُرْخُ وَادْفُهِ لِسَا مَنْ عَالَكُمْ عَدَاجُ البِمْ عِالْمَا نُوالْكُرْدِونَ وَإِذَا مَلِكُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا يَخُنْ مُولِلُونَ أَلَا إِنَّمْ أَمُ الْمُؤْرِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَغْمُ أَنْ وَإِذًا مَهِلَ لَمُ أَمِنُوا كُمَّا أَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوَمِنْ كُمَّا امْنَ السُّفَهَا وَأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا أَوْ وَلَكِنَ لِمَ يَعْلَمُونَ وَلِذَا لَقُواْ الَّهِينَ امْنُواْ فَالْواْ امْنَا قُلِذَا خَلَّهِ الل شَبالمبنيخ فالوالما مَعَكُم إَغَا يَعُنْ مُسْتَهِزِقُ نَ اللَّهُ لَيْسَهْزِي عَهِمَ مَعْكُم فِ مُغُلِّانِم يَعْهُونَ \* أُولِكُاتَ الَّذِينَ اشْتَقَ الصَّلَالَدُ بَالْهُدَى فَارْجِينَ بْعَانَهُمْ وَمَا كَا فُوا مُسْتَمِينَ مِنْكُمْ كَنْفِلِ الْذِي اسْتَوْقَلَ اللَّا فَكَا الْمَاتِ مَا حَلَهُ ذَهَبَ اللَّهِ بِنُودِهِمْ وَتَركُمُمْ فِي خُلْلًا يَكُمْ بَعِيدُونَ حَمَّهُمْ عَيْ عَلَى الاستجعون الكميتب من المتماء فيد ظلات ورعد ورق يمعلون الما عَيْ الْمَانِينِ مِنَ السَّوْعِينَ حَدَ وَالْمُوسِينَ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمَافِرِينَ مَكَا وَالْمُ وَ

إِنها جَهِيعًا فَإِنَّا مَا نِينَكُمْ فِتِي مُدَى مَنْ نَبِعَ مُلاَى فَلاحُوفَ عَلَيْمَ فَلا مُ تَجْزَنُونَ وَالَّذِينَ كُمَنُ كُولَ كُذَّ بُولِ إِلَا إِنَّا الْوَلِكَ أَضَابُ النَّارِ فَمُ فِيهَا فُلِيًّا البَعَ إِن لَا يَكُ الْحَرُولُ الْحَرَى الْعَمْنَ عَلَيْكُمْ فَأَوْفُوا بِمَقْلِ الْوَفِ بِعَدِكُمْ وَايَاعَ فَا دُهَبُونِ \* وَامِنْ إِمَا أَنْ لَكُ مُصَدِّقًا لِنَامِعَكُمْ وَلَا نَكُونُوا اوَلَ كا فِي يَدُ كُلُا نَنْنَوُ إِلَا فِي مُنَا عَلِيلاً وَإِيابَ مَا نَعُونِ وَكَلْلْبِسُو الْحَتَ بِالْبَاطِلِ وَكُنْهُ وَالْنُعْنَ وَأَنْهُمْ تَعْلَمُنَ وَاقْبِهُ وَالْفَلَقُ وَلَيْدُ الْفَالِيُّ وَلَيْ اذْكُهُ وَمَعَ الْمَاكِعِينَ وَأَمَا مُوكُنَ المنَّاسَ بِالْبِرِ وَمَنْسَوَّنَ الْفَكُمْ وَأَنْهُمْ نَتْلُونَ الْكِنَابُ أَفَالْ نَعْفِلُونَ وَاسْتَعَيْنُوا بِالْصَبْرِ وَالْصَلَّقُ وَإِنَّمَالَكِيمَ ولاعلى الخائد مِن قُالَدِينَ بَطْنُونَ أَنَّهُمْ مُلا قُولَ يَهِمْ وَانَّهُمْ الْيُورُجُعُ البنى إِنْ آيِّلُ أَذْ كُولُ الْمُعَنِي لَهِي النَّمِينُ عَلَيْكُمْ وَالْفِي فَصَّلُكُمْ عَلَى العالمين وانعوا بومالا تجزي نفش عن نفير شايطًا ولا يفتران النعا وَلَا يُؤْخُذُ مِنْهُ اعَدُ لَ وَلَا هُمْ بِنُصْرُونَ وَإِذْ عَيْنًا كُرْفِنَ الدِفِ عَوْبَ لِيُومُونَاكُمْ سُوعَ الْعَنَابِ يُدِبِعُونَ ابْنَاءَ لُوكِ مَعْيُونَ دِنَاءَكُمْ قَفِ ذَلِكُمْ بَلْاً وَمِن رِبِكُمْ عَظِيمٌ وَاذِ فَرَفْنا بِكُرُ الْبَحْرِ فَاعْتِمْنا كُرْ وَأَغْفِّنا ال وْعُونَ وَانْهُ مُنْ أُرُونَ وَإِذْ وَاعْدُنَّا مُوسِىٰ الْرَبِينَ لِلْمُ الْمُعْلَمُ

اللَّهُ اللَّهُ الْخَالِيرُ إِنَّ كُيْفَ مَكْفُونَ فِي اللَّهِ وَكُنْمُ أَمْوا مَّا فَاحْيا كُرُنْمُ عِينِكُمْ مُعْ يُحْدِينِكُمْ ثُمُ النَّهِ وَيُحِعُونَ \* فَعُلَّالْهُ ؟ خَلْفَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضَ جَبِعًا فَعُ استوى إلى الممّاء فسوفي سبع سموات وكورجُلِ في عليم واذ فَالَ رَبُّكَ لِلْلا مُكُذِلِقِ الْمُؤْفِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْوَالَجُمُ لُومِهَا مَنَ بِفُسِلُ فِهِا وَكَسَفِكُ الدِمَاءَ وَهَنْ لُسِتَّحُ بِعِمَلَكَ وَيُقَرِّسُ لِكَ قَالَ الْجَلَعُمُ مَا لا تَعَلَّمُونَ وَعَلَمُ ادْمَ الْمُسْمَاءُ كُلُّهُا أَمْ عَكِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بِاسْمَاهُ هُولُا \* إِنْ كُنْمُ صَالَةِ مِينَ \* قَالُوا سُجًا نَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْنَا إِنَّكَ الْنَالِمُ الْمُكَامِّمُ فَإِلَى إِلَا مُمْ الْمِثْمُ إِنْمَا ثُمْ فَكَا الْنَا فَمْ إِلَمَا تُومُ فَالَ ٱلْمَافَلُ لَكُمْ النِّهِ اعْلَمُ عَبْبَ التَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمْ مَا سُرُونَ وَمَا كُنَهُ مَكُمُونَ وَا ذِ فُلْنَا لِلْلَا مُكِرَا سَجُدُوا لِا دَمَ مَتَجَدُوا الْإِلْلِيلِ آبى كَانْ مَكُنْ كُنْ وَكُانَ مِنَ الْمُعَافِمِ مِنْ وَفُلْنَا إِلَّا وَمُ الْكُنْ آنْ وَذُوجِكَ أَجَنَادَ وَكُلُامِنْهَا رَعَدًا حَبْثُ شِعْمًا كُلا تَعْزًا اللَّهِ فَالنَّجْعَ مَنْكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ فَأَزَّلُهُمَا النَّبْطَانُ عَنَّهَا فَأَخْرَجُهُمْ مِمَّا كَانَا مِنْهُ وَقُلْنَا الْهِبِلَّا بَعْفَكُمْ لِبُعْضِ عَلَيْكُو لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَثْنَاعُ اللَّهِ عِينَ مُثَلِّفًى المون رَبِّهِ كَلِيا يِهِ فَتَا بَعَلَيْهِ اللَّهِ النَّا فِي النَّا فِي النَّا اللَّهِ عِلْ اللَّهِ

0.00

RIP

وَضِينَ عَلَيْهِ الدِّلَّةُ وَلَلْكُنْهُ وَإِنَّ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَلِكَ مِأْتُهُمْ كَا فَا بَكُفُرُونَ إِلَاتِ اللَّهِ وَبَقِبْلُونَ النَّبِّينَ بِعَبْرِانْكِيٌّ ذَٰ لِلَّتِ بِمَا عَمَوا وَكَافُوا بَعْنَدُونَ • إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَإِلَّهِينَ هَادُوا وَالنَّصْارِي وَالصَّابِينِ مَنْ امْنَ اللَّهِ وَالْبُومِ الْمُحْرِفَعِلَ الْكُمَّ الْجُرُكُمْ عِنْدُ وَبِهِمْ وَكُلْخُونَ عَلَيْهِ وَكُلُ هُمْ يَحْرُونَ وَا ذِا حَنْ المِينَا فَكُمْ وَرَمَعْنَا فَوَقَكُمْ الْمُرْدِ حَلْطًا مَا الْمِينَا لَمْ يَفِّقُ وَاذْكُولُما فِيهِ لِعَلَكُمْ تَتَعَوُنَ فَيْ قُلِيثُمْ مِن لَجُلِ ذَالِكَ فَكُولا فَضَالَ لِلْهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ لَكُنْمُ مِنَ الْخَاسِمِنَ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُ أَلَّهِينَ اَعْتَكُ وَامِنِكُمْ فِي التَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرْكَةٌ خَاسِمُ بِنَ فَعَمَلْنَا هُلْ لَكُاكُا لِمَا بِينَ يَدُيْفًا وَمَا خُلُفَهُا وَمُوْعَظُمٌ لِلْمُتَقِينَ وَاذِ فَالَمُوسَى لِقَوْمِ الرَّاسَ بَائْزُكُمْ إِنْ مَنْدِ مَعُوا بَقَيَّةً قَالُوا اَنْتَخِدُنا هُزُوا قَالَ اعْوُدُ اِللَّهِ اَنْ الْكُوتَ مِنَ الْجُاهِلِينَ ۚ فَالْوَادْعُ لَنَا رَبُّكِ بُبُيِّنَ لَنَامًا هِيُّ قَالَ إِنَّهُ بِعُولُ الْقِينَا المَعْنَ لَمْ فَارِضَ كُلُ مِنْ وَلِي مِينَ ذَلِكُ فَافْعَلُوا مَا فَوْمَهُونَ قَالْ ادْعَ لَنَا رَبُّكَ بُيْتِي لَنَا مَا لُونِهَا فَالَ لِنَهُ يَعُولُ إِنَّمَا يَقِيُّ صَفَّلَ فَافِحَ لُونِهَا سَنُ والنَّاظِمِينَ ﴿ فَالْمَا الْمُعَ لَنَا رَبِّكِ بُكِيْ لِنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقَرَ فَعَالَكُ عَلَيْناً وَإِنَّا إِنَّا عَالَهُ اللَّهُ مُعَدَّدُونَ قَالَ اللَّهُ يَعُولُ إِنَّمَا بَعْنَ لَا ذَكُولُ الْعِلْ مِنْ بَعُلِمْ وَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ فَمْ عَفُونَا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَكُمْ لَسُكُونَ وَا نَبْنًا مُوسَى الْكِنَابِ وَالْفَرْفَانَ لَعَلَّكُمْ نَفْتُدُونَ وَاذْ فَالَ مُو الْفَقْ يًا قَرْمِ إِنَّاكُمْ ظُلُمْمُ أَنْفُكُمْ ذَلِكُمْ خُرِّلًا عَنْدُ أَمِ يُكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ أَنِدٌ فَعَي النَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاذِ فَلْنُمْ المُوسَى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَنَّى مَعَ اللَّهُ مَجْمَعٌ فَالْخَذَا الصَّاعِفَةُ وَأَنَّمُ نَنْظُرُونَ فَمْ يَعِثْنَا كُرْفِن بَعْدِ مُؤْكُمْ لَعَكُمْ لَنْكُرُونَ وَظُلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْعُمَّامَ وَٱنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ الْنَ وَالسَّلُوعَ كُلُوا مِن طِبْبَادِمًا فَيْلِ رَدُفْنًا كُمُومًا ظَكُونًا وَلَكِنَ كَانُوا أَنْفُهُمْ يَظْلِمُنَ وَإِذْفَانَا وْخَلُولُمْ نِ ألقويتر فكلوابينها حنث شِنْتُم مُعَكَّا وَاذْ خُلُوا الباب سُجَدًا وَوُلُوا حِقَارٌ نَعْفِن لَكُمْ خَطَا إِلَيْ وَسَنَرِيدُ الْمُحْتِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلُّوا وَكُمَّا غَبُرالَذَى عِبْلَ لَحُمُ فَأَنْزُلُّنَّا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلُول مِجْزًا مِن التَّمَاء بِمَا كَافُل يَفْ مُعُونَ \* وَإِذِا مُشَعْفِي مُوسِى لِعَوْمِهِ فَقُلْنَا اخْرِب بِعِصَالَ الْمُحِينَ فَانْفِي كَ مِنْدُ انْنَنَاعَنْمُ عَيْنًا ا مُدْعِلِم كُلُ أَنَاسٍ مَثْرَتُهُمُ كُلُولُ وَأَشْرَهُوا مِن دِذُولِ اللَّهِ وَلا نَعْنُوا فِ الْائض مَفْدِينَ وَاذِفْلُهُمْ الْمُؤْسِلُ لَنْ تَضِرَعَلَى الْحَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا تَلْكَ يَخْرُجُ لَنَا مِنَا نَنْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَغْلِمُنا وَفَيْنَاتُمَا وَفُرِمِهَا وَعَدَسِمَا وَ تَعَبِيمُا فَالَ اَتَنْبَدِ لُونَ الذَّى هُوَادِّن إِلَّذِى هُوَ خَنْ وَاللَّهِ هُوَ خَنْ وَالْمَالِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

e.

فَاوُلِنَكَ اضْحَابُ النَّارَ هُمْ مِهِا خَالِدُونَ وَالَّذِينُ امْنُولُ وَعَلِيُّ الصَّاكِحَاتِ اولان المخاب المجنَّة فم مما عالد ون واذ احدنا مهنا ويضاسر إنال المنعبد ون الكالله والمالالد والمناع والمناع والكنام والكنام والكنام وَوُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا مَا فَهِمُ المَسَلَقُ كَانُوا الزَّكُوعُ ثُمَّ فَوَلَيْتُمُ إِلَّا فَلِيلًا مَنِكُمْ وَانْنُمْ مَعُرْ مِنُونَ وَإِذْ اخْدُنَامِينَا فَكُمُ لا مَنْفِكُونُ وِمَاءً كُرْ وَلا عَرْجُونَ انْفُكُمْ مِنْ دِيالِكُمْ مُ افْرُحُ وَانْهُمْ تَمْعُلُونَ مُ الْمُ هُولاً \* تَفْتُلُونَ انْفُكُمْ وَتَخْرُجُونَ مَرِيقًا مَنِكُمْ مِن دِيارِهُمْ تَظَا هُرُونَ عَلَيْمُ لِلْأَغِ وَالْعَدُ لَا يَا وَالْهِ وَالْوَا مُلْ الْمُولِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُعَلِّكُمُ إِخْلَا مُعْ الْمُعْمِدُونَ وَالْعَدُ لَا يَعْمُ الْمُعْلَقُ مُنْ وَكُولُمُ وَالْمُعْمِدُ وَلَمْعُمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِ ببغفرالكياب وتكفرون ببغيق فاجراؤ من يفعل ذلك منكم الإخرى فِي لَحَيْنِ الدُّنْ أَوْمُومَ الْفِيمَاةِ بُرَدُّونَ إلى اشَدِّ الْعَدَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَا نَعَلُونَ أُولِئُكَ الْمَيْنَ اشْتَرَكُ الْكَيْلِيِّ الدُّسْلِ إِلْمُ الْمُخْفَفَّ مَالْ يُجْفَفَّ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلا هُمْ بِنُصْرُونَ وَلَقَلُ الْبُنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَفَقَيْنًا مِن بَعَنِي بِالْمِسُلِ وَالنِّسَاعِدِي مَن مَ الْبَيْنَاتِ وَابَدُّنَاهُ بِرُوحِ الْفُلِّ أفكا باء كردسول بالانفوى أنف في استكرتم فقريقا لذيتم وَفَرِيقًا تَقْنُلُونَ وَقَالُوا قُلُونِنا عَلَقْ بَلُ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تُنْبُولُ لأَضَ وَلالشُّفِي الْحُرَثَ مُسَلَّمَهُ لاشِيَة فيها فالوالان حِتْنَ الْحِيَّا فَلْبَحُونِهُ اوَمَا كَا دُوا بِفَعَلُونَ وَإِنْفَلَهُ نَفْسًا فَاذَّا رَاعَ فِعَالُوا لِلْهُ حِرْجً مَا كُنْمُ مَكْمُونَ وَفَلْنَا اخِرِينُ بِبَغِضِمَا لَذَلِكَ يُجْرِيا لِلْأَفِيٰ وَيُرِيكُمُ المانِهِ لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ فَمَّ قَسَتَ فَلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فِحَى كَالْجِحَارَةِ الْوَاسْدُ سَّنَ عَالَ مِن الْحِهِ مَعْ لَا مِنْ الْمُعْدِرُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل مِنْهُ اللَّهُ وَانَّ مِنْهُ اللَّا لِمُنْهِ عُلْمُ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَا تَعْلُونَ اَتَتَعَامُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فِينَ مِنْمُ لِيَمْعُونَ كَالْ مَ اللَّهِ ثُمَّ بُحِرِّ فُوْمَرُ مِن بَعْدِ ما عَقَالُون وَهُمْ مَعْلُونَ فَوَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امْنُوا قَالُوا أَمْنًا كُلِوْ الْمُكُنِّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغِينَ قَالُوا أَغْمِدُ نُونَهُمْ عِافِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رِيِّكُمْ أَفَالْ تَعْقِلُونَ • أَوَّلا يَعْلُونَ • أَزَّاللَّهُ يَعْلُمْ مَا بُرِّرُونَ ومَا يُعْلِنُونَ وَمُنْهُمُ الْمِيْونَ لَا يَعْلَونَ الْكِنابِ الْالْمَانِيْ وَإِنْ فَهْ إِلَّا يَظُنُونَ \* مُوْيِلُ اللَّهُ مِن يَكْمَبُونَ الْكِتَابِ إِنْهِ بَرْمَ مُعْ يَعُولُونَ هَلَامِنْ عِنْمِا مِلْمِ لِيَدُّ مُن الْمِدَابِ إِنْهُ مُن الْمِدَابِ اللَّهِ لِينَدُّ مُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُنَا فَلِلَّا فُولِكُ فُمْ مِمَّا لَكُنَّ الْمِنْ وَوَلِمَا كُمْ مِمَّا يَكِيدُونَ وَقَالُوا لَمْسَكَ النَّا وُ اللَّهُ إِنَّا مَا مَعْدُ فَقُلْ فَالْمُعْدُ مُ عِنْدَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ مَلِي مَرْكَتِ سِيْقَةً وَلَوْا عَنْ بِإِخْلِيمُنَاهُ

Certification of the second

وَنُهُم عَلِلْمُونِينِ مَنْ كَانَ عَدَقًا يَلِم وَمَلَا يَكِم وَرُسُلِه وَجِبْرِيلَ وَمِنْكُالً وَإِنَّا اللَّهِ عَدُّ وَلِلْكَافِينَ وَلَفَدُ أَنْزَلْنَا الِّبَكَ الْمَاتِ بَيِّنَا يَنْ وَمَا يَكُفِرُ عُالِكًا الفاسِفُونَ • اوَكُلَّماعا هَدُواعَهُا سَبَّةُ فِيقَ مِنْ مَ لِلْمُ الدُّهُمُ لا يُؤْمِنُونَ وكَتَا لِمَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِا مَلِهِ مُصَدِقَ كَامَعَهُمْ مُبَذَ وَيِقَ مِنَ الَّذِينَ أُوفُوا الْكِتَابُ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كَأَنَّمُ لَا يَعْلَوْنَ وَانْتَبَعُوا مَا تَتْلُوا النَّطَّابُ عَلَى مُلْكِ سُلِمُانَ وَمُا كَفَرُ سُلِمُانُ وَلَكِنَّ النَّيْالْمِبُ كَفَرَوا لَعَلِمُونَ النَّاسَ النِحَ وَمَا انْزِلَ عَلَى لَلْكُيْنِ بِالِيلَ لَهَادُونَ وَمَا دُوتُ وَمَا يُعَلِّنَا نِونِ الْحَكِي حَتَى يَعُولُا إِنَّمَا عَنْ فِينَهُ كُلُ مَلْ مُلَّا فَيَرْفَبُتِعَلُّونَ مِنْهُما مَا بَعِرٌ فُوكَ بِدِبَالِ ٱلْمُ وَدُوْجِهِ وَمَا هُمْ بِمِنَا رَبْنَ بِهِ مِن احْدِ الْلَا إِذِرَا فَ وَيَنْعَلُّونَ مَا بَصْرُهُمْ وَلا بِنُفَعِهُمْ وَلَفَدٌ عِلُوالِمِنَ اشْعَرِادُ مَا لَهُ فِي أَلا خِنْ مِن خَلَا فِي عَلَيْثُ مَا أَنْهُا مِهِ أَنْفُهُمْ لُوكُا فَا بَعْلُونَ وَلُوا أَنْهُمُ امْنُوا وَا تَعَمَّا لَمَنُوبِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْكَانُكُ بِعُلَوْنَ ۚ يَا الْيُمَا الَّذِينَ امْنُوا لِانْقُولُوا نَاعِنًا وَقُولُوا انْظُمْ فَا وَاسْمَعُلَ وَلَيْكَا فِهِنَ عَنَا ثَالِبُمْ مَا يَوَ وَالَّهُ مِنْ كَفُرُ الْمِن الْمَلِ الْكِتَابِ وَلَا الْفَرْبُ انْ بُرِّلَ عَلَيْكُمْ مِن خِيمِ مِن وَكُمْ وَاللَّهُ يَجْمَعُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله دُواْلْفَصْلِ الْعَظِيمُ مَا نَشَيَخُ مِن ايتِ الْ نَشِهَا أَنْ يَعَيْمِ مِنْهَا الْحَيْلِيا

وَكُتَّاجًاءُ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّ وَكِلْ مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ غَبْلُكِ مُنْفِيْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كُفُرُهُ فَلَا إِنَّ هُمْ مَا عَنْ الْفَرْقَامِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى لَكَافِيت بِلْسَ مَاكِنْتُوكَا بِهِ أَنْصَهُمُ أَنْ يَكُفُوكُ إِمَا أَنْكِ اللهُ بَغِيًّا أَنْ بَنِولَ اللهُ مِنْكُ عَلَىٰ مُرْبَيِكَ وَمِن عِبْادِهِ فَمَا وَالْعِصَبِ عَلَىٰ عَسَبُ وَلَلِكَا فِينَ عَذَا بَعْمِنَ ا كُلُوا فِيلَكُمُمُ المِنْوَا بِمَا أَمْنَ لَا اللهُ قَالُوا فَوْمِنْ عِلَا أَنْوَلَ عَلَيْنًا وَيَكُفُرُونَ عِلْوَلَاءُ وَهُوَا لَحَنَّى مُصَدِّدٌ قَالِلْامَعُهُمْ فَلْ فِلْمَ تَفْتُلُونَ الْبِيلَاءَ اللَّهِ مِن فَبْلُ اوْكُنْمْ مُوْمِنِينَ وَلَفَدُ لِمَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبِينَانِ ثُمَّ اثْخُذُنُمُ الْعِمْلَ مُرتَّفِ وَانْهُمْ ظِلِلُورُتُ وَاذِ أَخَذُنَا مِينًا قُكُمْ وَرَفَعَنَا فُوقَكُمُ التَّوْرُحُدُوا مِلْ التبناكم بفقة واسمعوا فالخاسمعنا وعَسَينا وانز بواع فلوبرم البحلافير فَلْ بِشَرِ مَا يَا مُنْ مِنْ إِيا مُكُمْ إِنْ كُنْ مُؤْمِنِينَ فَلَا رِبُ النَّالُمُ اللَّالُهُ ألاخِيَّ عِندًا مِلْهِ عَالِمَةً مِن دُورِ النَّاسِ فَمُنَّوُ الْمَوْتَ إِنكُنْمُ صَادِقَهِنَّ وَلَنْ يَهُنُّو اللَّهُ إِلَا إِلَا مُلْ مَنْ اللَّهِ بِمِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْقَالِمِينَ وَلَجِكُمُ احْصَ النَّاسِ عَلَى حَبِيقَ وَمِنَ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المُو يُرْخِرِدِهِ مِن الْعَذَابِ انْ يُعَنَّ وَاللَّهُ بِمِيدٌ عِاليَّعَلُّونَ وَلُمرَكَانَ عَدُقًا لِحِيْمِلَ وَانَّهُ مَنَّلَهُ عَلَى فَلِيكَ مِاذْ رِاللَّهِ مُصَدِّفًا لِنَا بَيْنَ مَدْ يَدِ وَهُدَّ

وَكُنَّا سُبُحانَهُ لِللَّهُ مَا فِي التَّمُواتِ وَلَا رَضِ كُلُّ لَهُ فَانِيْوُنَ ﴿ بَهِ مِعُ النَّمُاوِتِ وَالْأَرْضِ وَالْمِافَضَى مُمَّا فَإِمَّنَا يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعَالُونَ لَوْلا يُكِلِّمُ اللهُ أَوْنَا بِنِينًا اللَّهُ كُذَلِكَ فَالَالَّذِينَ مِنْ فَيَلِمِ مِنْكُ فَوْلِمْ فَكُلَّ فَلُوَّيْهُمْ مَدْ بَيْنَيَّ الْأَيْاتِ لِفَوْمٍ يُوفِنُونَ ۚ إِنَّا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَيْبِم وَكُن بِمُ ولا نَشَا لَعَنَ احْمَادِ الْجَهِمِ وَلَرُ عَنْ عَلْمَا الْهُودُ وَكَا النَّا وَيُ حَنَّىٰ تَنْبَعَ مِلَّنَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدُى اللَّهِ هُوَالْمُدِّى وَلَيْنِ النَّبَعْتَ الْمُواتَّ هُمْ بَعُدَ الذَى خَآءَكَ مِنَ الْعِلْمُ مَا لَكَ مِرَا لِقِيمِ وَلَا تَجِبُ الْبَالَ الْبَنَّا فَمْ الْكِنَابَ يَعْلُونَهُ مِنْ يَلْكُ وَتِمْ الْأَلْقُكَ يَوْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُنُهِمْ فَأَوْلَنْكَ لَهُمُ انْخَاسِ وَنَ البِّنِي إِنْ لَ الْمَرُولُ الْعُيْزَالْتِي النَّمِينُ عَلَيْكُمْ وَاتَّ فَصَّلْكُمْ عَلَى لَعَالَمَينَ وَانْتُعُوا بُومًا لَا تَجَزَّى نَفَسُ عَنَ نَفَيْنَ شَبِئًا كُلا يُفْبَلُ مِنْهَا عدَلُ وَلا نَنفَعُها سَفَاعَتُ وَلا هم بنُصْرَوُن وَا ذِا بنكي إبراهم وَيُدَيكِالًا فَا مَهُ فَ فَالَ إِنَّهِ عَلِيكَ لِلنَّاسِ إِمَا فَالْ وَمِن ذُرِيَّتِي فَالْ لا يَمَالُ عَدْدَ الغُللِينَ وَاذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَا بَرُ لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَالْجِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ مُصَلِّيٌّ وَعَهِذِنا إِلَى إِنْ هِمْ وَاشِمْ عِيلَ أَنْ طَمَّرًا بَيْنِي لِلْطَآتُمْ بِنَ وَالْنَا وَالْتُكُم النَّجُومُ وَإِذْ فَالَ إِنْ هِمْ دَتِوا جُعُلَ فَنَا لَلِمًا المِنَّا وَادْرُولُ لَكُهُ الرُّنعُكُمْ ازَّاللهُ عَلَى كُلِّ فَتَى عَلَى إِنَّ اللَّهِ الرُّنِعَكُمُ ازَّاللَّهُ الدُّمُلُكُ الدَّمُواتِ وَأَلْافِينَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُولِ اللَّهِ مِرْفَ لِي وَكُلْ نَجِيرُ الْمُ نُرِيدُ وَنَ انْ كُتُ عَلُوا رَسُولَكُمْ كَمْاسْ عُلْ مُوسِلِي مِنْ فَبْلُ وَعَنْ بِنَبِيَّ لِالْكُفْنُ بِإِلْا عَانِ فَقَلْصَلَّ سُوْآَ البّبلِ ودُكنير مِن الْفِلِ الْكِينَابِ لُوبُرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِعَانِكُمْ كُفًّا رًّا حَسَدًا مُلْفِي وْن بَعْدِ مَا مُبَيْنَ لَمْ إِنَّى فَاعْفُوا وَاصْفَى احْتَى مَأْنِيَ اللهُ بِإِمْرُ إِزَاللَّهُ عَلى كُلِّ عَنْي فَهِين وَافْهِمُوا المَسْلَق وَانْولالنَّكُون فَمَا نُفَلِمُول لِأَنْفُ كُمُ مَن خَيْر يَجُدُّ عَنْدَا لَمْ الْأَلْفَ عِالْعَالُونَ بَعِينَ وَعَالُوا لَنْ مِينَ خُلِ الْحَبْنَةُ الْمُرْكَانَ هُودًا الْوَنْصَارَعَا بِلْكَ آمَا نِيْهُمُ قُلْ هَا فَا مُؤْمَ هَا نَكُمْ أَنِ كُنْمُ صَادِمِينَ بَلَىٰ مَنْ اسْكُمْ وَحْجَهُ لِلْهِ وَهُو حَكُمْ فَا فَلُهُ أَجْنُ عِبْدُ دَيْهُ وَلَا خَنْ عَلَيْهُم وَلَا هُمْ يَخْرُونَ وَفَالَتِ الْبَهُودُ لِبُتِ الْصَاعِ عَلَيْنَيْ وَهُمْ يَلُونَ الْكُيَّا بِكُلَّا لِكَ قَالَ الْدَبْنِ لَا يَعْلُونَ مِثْلَ فَوْلِمْ فَاللَّهُ يَكُمُّ بَنَّهُمْ بَوْمَ الْفِهُ فَهُمَا كَانُوا فِيهِ يَجْتَلِعُونَهُ وَمَنَ أَظُمُ مِينَ مَنْحَ مَا إِحِدَ اللهِ أَنْ المُنْ اللَّهُ وَسَعَى فَ خَالِمُ النَّاكَ مَا كَانَ فَمْ النَّ يَدُخُوهُا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ ا خَاتَّعَينَ لَكُمْ فِي النَّيْارِيْنَ وَكُمْ فِي الْمُرْقِ عَلَاجَ عَظِمْ وَلِلْوِالْمُرْفِ وَلَكُونِ وَأَيْمَا نُولُواْ فَنُمَّ وَجُدُاللَّهِ إِزَّاللَّهِ وَاسِحُ عَلَيْ وَقَالُوا انْعَذَا لله

The state of the s

الْمِقِ مُوسَى وَعَلِنَى وَمَا الْمِي النِّبِيُّونَ مِن رَجِعِ لَا نُفِقَ الْمِينَ الْمَالِمُمْ وَيَغْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ كَانِ المَنْلِ عِنْلِ مَا امْنَتُمْ بِهِ فَعَلِ الْمُتَدَقَّا وَإِنْ تُولُوا فَإِنّا هُمْ فِي شِعَا فِي سَكُفْيِكُمُ اللَّهُ وَهُوَ النَّمَي عُ العَلِيمُ وَبُعَدُ اللَّهِ وَمَنَ احْسَنْ مِنَ اللهِ صِبْعَهُ وَيَعْنُ لَهُ عَابِدُ وَنَ ۚ قُلْ أَيْحًا جُونَنَا فِي اللهِ وَهُورَتُبُنا وَدُنْكُمْ وَكُنَّا أَعَالُنَّا مَا لُكُمْ أَعَالُكُمْ وَيَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَعُولُونَ النَّ الغاهبم وايملمبل والنمئ وتعفوت والاساط كانط هودا الأنصاف فَلْءَ النَّمْ اعْلَمْ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَخَلَمْ مِنْ كُمْ شَمَادَةً عَنِدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغُلْفِلِ عَمَّا نَعْلُونَ ۚ وَلَكَ اللَّهُ وَلَدْ خَلَتْ لَمَّا مُا لَسَبْتُ وَلَكُمْ مَا لَسَبْتُمْ وَكُلّ كُنْتُلُونَ عَمَّا كَانُوا بَعْلُونَ سَبَعْقُ لُ الشَّعْبَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ مِبْكِيرُمُ الَّهِ كَانُوا عَلَيْمًا قُلْ لِلْهِ الْمُؤْتِ وَالْمَرْفِ بَعَنْ عَالَمُ مَنْ لَكِنّا وَ إلى عِلْ إِنْ مُنْ فَهِمْ وَكُذُ إِنَ حَجَلُنا كُرُ الْمُدُّ وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَلَاءً عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيمًا وَمَاجِعَلْنَا الْقِبْلَةِ ٱلَّهَاكُنْ عَلَيْهَا الله لِنَعْلَمُ مَنْ يُلِّيعُ الرَّسُولَ مِمْنَ يَنْفِلِبُ عَلَى عَفِيتِهِ وَالْحَالَثَ لَكُمِّينًا اللاعلى الَّهَ بَن هَدَى اللهُ وَمَا كَا رَاسُهُ لِيُخْبِحُ إِنَّا لِكُمْ الرَّاسَةِ وَمَا كَا رَاسَهُ لِيُخْبِحُ إِنَّا لِكُمْ الرَّاسِ كُوُّنَ رَجِيمٌ فَكُنْ عَا نَقَلُّبُ وَيَجِيكَ خِللتَّمَاءُ فَلَنُولِيَنَّكَ فِبِلَةً رَضَّهَا

مِنَ النَّمُ إِنِهِ مَنْ امْنَ مِنْهُمْ مِاللِّهِ وَأَلْمُومِ الْاحِيُّ فَالْ وَمَنْ كُفِّنَ فَأَمْزِعُهُ فَلِللَّاثُمَّ أَضْطُرُو إِلَى عَلَابِ النَّارِ وَبِيْسُلُ لَمِينُ وَاذِينَ فَعُ إِبْلَهِمُ الْقُواعِلَ مِنَ البين وَانِهُ عِبِلُ مِنْ انْقَبُلُ مِنْ أَنْكَ النَّ التَهِمِعُ الْعَلِيمُ وَيُنَا وَاجْعِلْنَا مُثِلَمَيْنِ لَكِ وَمِنْ دُرِيَّ بَيْنِا الْمُدَّمِّ لِلْمُ لَكُ وَارِنَا مَنَا مِكُنَا وَمُبْ عَلِيْنَا إِلَكَ النَّ النَّوَا بُ الرَّجِيمُ و تَشَا وَالْعِنْ فِيمْ رَسُولًا مِيمُ بِتُلُوا عَكِيمُ إِلَا إِلَى يُعِلَّمُ الْجِنَابُ فَاعِمْدُ وَيُزَكِّمِمُ إِنَّكَ انْتَ الْجَهُرُ الْحَكِيمُ وَمَنْ بَرْعَبُ عَرَصِلْهِ ابُرِلْهِمُ الْأُمْرَسِعَةُ نَفُنَهُ وَلَقِرَاصْطُفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَأُ وَانْدُرُ فِلْلاَحِعْ لَمِنَ المَثْالِحِينَ الْإِفْالَلُهُ وَيَجْهُ السِلْمُ قَالَ اسْكُنْ لِرَبِ الْعَالِمَينَ • وَوَضَى فِهِا إِبْرُهِيمُ بَنِيدِ وَيَغْفُونُ إِلَيْنَ إِزَالِقَ اصْطَعَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَالْ تَمُونِنَ الْآوَ أَنْهُمْ مُثْلِوْكُ أَمُ لَنَهُمْ فَيُهَا ءُالْمُحَمِّرُ لِعَفُوبُ الْمُوْثُ إِذْ قَالَ لِلْبَيْدِ مَا لَعُنُكُ مِن بَعِنْهِ فَالْوَا نَعْبُدُ إِلَيْكَ وَالدَّا بَاثُكَ إِبْرِهِمْ وَاشِمْعِيلَ وَاشِحْتَ الما والمُعِلِّ وَيَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قِلْكَ أَمَّهُ فَلْحَلِّثُ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِنا كَسْبُمْ وَلَا نُسْتَلُونَ عُمَّا كَا نُوْلَ يَعْلُونَ وَقَالُولُونُوا هُودًا أَوْنَصَارِعا فَعَنَاكُ فُلْ بَلْ مِلْ مِلْ وَأَرْاهِم حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَيْرِ فَوْلُوا امْتًا مِا فِلْهِ وَمَا انْزِلَ النينا وماانين لالالفالفهم واشمع بالواضحة وتغفوك والاستاطوما

أَنْ مَا تَكُونُوا مَا إِن مِكُمُ اللَّهِ جَمِيعًا إِزَاللَّهُ عَلَى كُلِّ سَبَّ فَهُ مِنْ وَمِن حَبْثَ يَخِيت فَلَورَ عَبِكَ شَطَ الْسَجِيدِ أَكْمَاعُ وَإِنْ الْمُنْ مِنْ دِبَكِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تُعَلَّوْنَ وَمَنْ حَيْثُ خَجْتُ فَي لِ وَجَلَلَ شَطَ الْمُجْدِلِ أَكُو الْمُ وَحَيْثُ مَا كُنْمُ المنا وَجُولُكُمُ شَطَنُ لِتَلْأَبِكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خِينُ لِكَالْبَاتُ كَلُمُ لَيْكُمْ عَلَيْكُمْ خِينُ لِكَالْبَاتُ كَلُمُ لَيْكُمْ إِلَّ عَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ وَاحْشُونِ وَكُو تُرْمُ لِعَنَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ فَتَدُونَ كُمَّا ارْسَلْنَا مِبْكُمْ رَسُوكُ مَنِكُمْ يَنْلُوا عَلَيْكُمْ الْإِنِنَا وَيُزَكِّبُكُمْ وَيُعْلِكُمْ مَالْكُولَ

وَلَ وَجُكَ سَطَى الْمَيْحِيلُ كُولُمْ وَحَدِثُ الْمُنْ وَلَوْ وَجُوهُ كُمْ سَطَمْ وَالْ

الَّذِينَ اوْ فَا الْمِكْابَ لَيَعْلُورَ اللَّهُ الْحُدُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَاظِمًا يَعْلُونَ

وَلَدِّنَ الْبُنِ الْوَقُ الْكِنَابِ بِكُلِّ الْبَرِمَا شِعَا فِبْلَتَكُ وَمِا النَّ سِنَائِحِ

فِبْكُنْهُمْ وَمَا لَعُضَمْمُ بِتَابِحٍ فِبِلَدَ لَجُفِي وَلَيْنِ أَنْبَعُكَ أَهْلَا وَهُمْ فِي سَبْ

مَا إِلَا عَلَى الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِمِرَا لِعَالِمِينَ \* اللَّهِ الْمُنَّا لَهُمُ الكُّنَّا بَعُوفَى

كَا يَعْرِ فَنُ ٱبْنَاءُ هُمْ قَالَ فَرَبِعًا مِنْهُمْ لَيكُمُونُ الْحَتَى وَهُمْ يَعْلَوْنَ الْحَقَ

مِنْ رَبِّكَ فَلَا نَكُونَنَ مِنَ الْمُمْرَينَ وَلِكُلِّ وَجِهَدُ هُوَمُوكِيمًا فَاسْتَبِعُوا أَنْجِيرًا

تَعَلُّونَ فَاذَكُونِهِ أَذْكُرُكُمْ وَاسْكُرُوالِي وَلَا نَكُونُونِ إِلَا يُمَّا الْهَبَ

المنَّا اسْنَعِينُ إِلْعَتْبِي وَالصَّالُونُ إِنَّا لَيْهُ مَعَ الصَّايِرِينَ وَلَا تَقُولُوا

لِنَ يَعْنَلُ فِي سَهِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلُ أَحْيَاهُ وَلَكِنَ لَا تَنْعُرُونَ وَلَنْبُلُونَ } إِنْ فَي مِنَ الْخُرُفِ وَالْجُوعِ وَنَقْضِ مِنَ الْكُمُولَ لِي وَالْهُ نَفْسُ وَالنَّمُ الْتُولِيِّ الصَّابِرِينُ " الَّذِينَ إِذَا آحًا بِنَهُمْ مُجْبِينَةً فَالْوَا إِنَّا لِيْهِ وَلِنَّا الْبُولُ إِنَّا مِنْ الله عليم صلوات من يقم وري والالك فم المهتدون إت الصَّفَا وَلَكُونَ مِنْ شَكَاثِو اللَّهِ فَنُ بَعَ الْمِيْتَ الْمِيْتَ أَوَاعْتُمْ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِ انَ يَطُوَّتَ عِهِما وَمَنْ نَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَّاللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ والسَّالَّذِينَ مَكُمُّونَ مَا انْزَلْنَامِنَ الْبِيِّنَافِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بِعَلِى مَا بَيْنَا الْ لِلتَّأْسِ فِٱلْكِنَاكِ أُولِنَكَ يَلْعَنَّهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللهُ عِنْوَنَ وَالَّهِ بِنَ الْمُوا وَاصْكُولَ وَلَيْنُوا فَأُولِنُّكَ انْوَبُ عَلِيْهِ وَإِنَّا النَّوَّا فِالرَّجِيمُ أَنَّ الَّهُمِنَ كَفَرُوا وَمَا فُوا وَهُمْ كُفًّا وَاوْلِئُكَ عَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ وَلَلَّالْ مُّكَاذِ وَالنَّاسِ اجْتَعِيثُ خَالِد وَمِنَا لَا يُمَعَّقُ عَنْهُ الْعَنَابُ وَلَا فَمْ يَنْظَرُونَ وَالْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ والحِيْكُ اللهُ الله الله مُوَاليُّحْنُ الرَّحِيمُ النَّهِ عَلَقَ السَّمُوٰ إِنَّ وَالْمُ رَضِ وَ اخْدِلْدْ فِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلْكِ الَّهِي تَجْرَى فِي الْجَيْرِ عَا يَنْفَعُ التَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ مِنْ مَا وَ فَاحْدًا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوفِفًا وَيَثْ بهامن كُلِّ ذَا بَيْرُ وَنَصَرِيفِ إلى إلى عالمَ وَالنَّحَابِ الْمُنْتَجِ بِينَ التَّمَاءُ وَ

1900

المَلِولُ الْوَلِينَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُعُلُونِ فِي اللَّهِ النَّا رَكُلُا بُكُونًا لِمُدَيِّونَمُ الْعِيمُ ف وَلا يُنْكِيمُ وَكُمْ عَذَاجٌ الِيمُ " أُولِكُ البَينَ النَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل الِلْعَفِيْ فَا أَحْبُرُهُمْ عَلَى النَّا رُفُ ذَلِكَ بِأَرَّلِهُ نَزَّلَ الكِيَّابُ لِأَكْنَى وَإِلَّهَ فَا اللَّهِ الْحَيْدَ وَإِلَّهُ فَا أَحْبُرُهُمْ عَلَى النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ احْتَلَفُوا فِي الْكِينَابِ لَهِي شِفَافِ بِجَبِينَ كُبْسَ الْبِرّ انْ فُولُوا وَجُوهَكُمْ فِبِلَ الْمَيْنِ وَلْلَغِ إِلَيْنَ الْبِرِّ مَنْ امْنَ فَإِلَّهِ وَالْبُوْمِ الْلَاخِي فَلْلَاثِكُ فَلَهِ وَ الكِنَابَ وَالنِّيَبِيُّ وَالْتَ الْمَالَ عَلَى حَيْدِ دُوِّى الْفُرْئِ وَالْبَنَا عِي وَلْلَاكَمِنَ وَابْنَ السَّهِيلِ وَالسَّالِيْنِ وَفِي الرِّفَاتِ وَآفَامَ الصَّلَّعُ وَالْقَ الزَّكُوَّ وَالْفَى بِعَدِهِ إِذَا عَاهَدُ فَأَ وَالصَّابِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجِينَ الْتَأْسِ اوُلِكَ الَّهَ مِنَ صَدَ فَا وَأُولِكَ فَمُ الْمُتَعَوْنَ مُمَا الَّهُ مِنَ الْمَثَلَ كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصاصُ فِي الْقَنْلَى الْخُنْ الْحُرْ وَالْعَنْدُ الْعَبْدِ وَلَا نَفْي إِلْاَنْنَى فَنُ عُنِي لَهُ مِن الْجَيدِ شَيٌّ كَانْتِبَاعٌ إِلْمُ وُفِ وَآذًا ﴾ البَدِيائِي النَّا البَدِيائِي ذٰلِكَ تَخْفِيفُ مِن رِبِّكُمْ وَرُحْمَرُ فَيَ اعْتَدَى تَجْلَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَلَا كِالَّهُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ عَبِنَ وَاللَّهِ الْكِي الْمُ لَبَابِ لَعَكُّمْ مَنْقُونَ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَصَرَاحَدُ كُرُ اللَّهِ فِي إِنْ مَلْتَ جَبِّي الْوَصِيدُ الْوَالِدِينِ وَالْمَافَعُ مِنْ بِالْمُعَرُونِ حَقًّا عَلَىٰ أَنْتُهُ مِنْ مَدَّلَهُ مَعِنْ مَاسِعِهُ فَإِمَّا الْمُهُ عَلَىٰ الْبُن

انْدَا دُا يُحِبُّونَهُمْ كُعُبُ اللهِ وَالَّهِ يَا امْنُوا النَّنُ مُمَّا اللَّهِ وَكُوْبِكَ اللَّهِ اللَّهِ ظَلَوْ الْذِيرَ قُنَ الْعَذَابُ أَنَ الْفُقَةَ لِلْهِ جَبِيعًا وَآتِ اللَّهِ شَارِيدُ الْعَذَابُ إِذْ مَرْتُكُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه الاسْبَابْ وَفَالَ الْهِينَ انْبَعَوْا لَوْانَ لَنَا كُنَّ فَنَدَبِّزَ وَفَهُمْ كَمَا بَرَّفُولِيًّا كَذَٰلِكَ يُهِيمُ اللهُ اعْالَمُ حَالَ عِعَلَمْ وَمَاهُمْ عِالرجِينَ مِنَ التَّا وَاللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ كُلُوا مِنْ الْمِ أَلَا نُضِ حَلْ لا طَيِّبًا وَلا تَنْبِعُوا خُلُوا بِ النَّيْظالِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَمُهِنَّ الْمَاعُ أَمُلَا السَّوْءَ وَالْفَحْنَا وَ وَأَنْ تَعُولُوا عَلَاقِيهِ مَا لا يَعْلَوْنَ وَإِذِ الْبِيلَ فَيُ اللَّهِ عُلَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبَعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءُ إِنَّا أَوَلَوْ كَا نَا الْأَوْثُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْنَدُونَ وَمَثَلَالَكِنَ كَفَرُوا لَمُنْكِلُ النَّهِ بَنْعِقُ لِمُ لَا بَسْمَعُ اللَّهُ دُعَاءً وَنِلْ وُصَّمَّ بَكُمْ عَيْ فَيْ لَا بِعَنْهِ لُونَ 'بَا أَيُهَا ٱلْذِينَ المَنْواكُلُوا مِن طَبِّبًا بِ مَا رَزَفْنَا كُرْ وَاسْكُمْ لِيُدِ انِ كُنْمُ إِنَّاهُ نَعُبُدُونَ الْمِمَّاحَرُمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمَ وَكُمْ الْحِنْبِرِيقُ المِلْ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَيْنِ اضْطُمْ عَبْرُ الْعِ وَلَا عَادٍ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهُ الرَّاسَةُ عَفُو رَجِيمُ النَّ الَّذِينَ مَكُنُّونَ مَا أَنْزَ لَ اللهُ مِنَ الْكِنابِ وَيَغْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَّا

وَالْ تَغْرِيونُهُما كَذَلِكَ بُبُيْزُ اللهُ أَيَانِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَمُ مِنْعَوْنَ وَكُو أَنْ كُوا أَمْ اللّ بَنِيكُمْ بِالْبَالِلِ وَثُنْ لُواجِمًا إِلَى انْحَكَمَامِ لِثَّاكُمُوا فَبِيقًا فِن النَّالِ النَّاسِ الانْ وَأَنْكُمْ تَعَكُونَ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَصِلَةِ فَلْ فِي مَعْلِفِكَ لِنَاسِ وَ الْجَيْرِ وَلَيْسُ الْبِرُ بِأِنْ تَمَا قُلْ الْبُيُوتَ مِن طَهُودِ هَا وَلِكِنَّ الْبِرْمِنِ انْفَى وَافْل الْبُبُونَ مِن ٱبْلِ إِنَّا كَا نَعْوُا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ نَفْلِكُونَ وَفَا يَلُولُ مَن الْمِلْ اللَّهِ اللَّذِبَ بُفَاتِلُونَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوا اِرَّالِقُ لانجَتِ الْمُعْتِينَ وَافْتَلُوهُمْ مَنْكُ تَفِفْتُوهُمْ وَالْحِرْجُ وَمُ مِن حَيْثَ الْحَرِي كُمْ وَالْفِئْنَةُ الْمَثَّدُ مِنَ الْقَدْلُ وَلانْقانِلُ فَاعْلَدُ الْتَجِيلِ عُلَامِ حَقَّىٰ يُفَائِلُونَمُ مِنْ فِي وَانْ فَانَكُوكُمُ فَافْتُلُوكُمْ كَدُ لِلْ مَلْ الْكَافِينَ كَانِ انْنُهُ وَا فَاكُلْتُ عَفُودُ رَجِيمٌ وَالْوَالُومُ حَيْلُا نَكُونَ عَلِينَهُ وَعَلَانَ الدِّينُ يِلْوِ كَانِ انْنَهُ وَالْاعْدُ وَأَنَ الْمُعْلَى لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاعْمَا مُوالِثِّينَ الْحُرَّام وَأَنْحُومًا مُ فِصَاحَ فِي اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْدِ مِنْلِمَ اعْنَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُو اللَّهُ وَاعْلُوا أَرَّاللَّهُ مَعَ الْنَفَينَ وَانْفِقُوا فِ سَبِيلِ سِهُ وَلَا نُلْفُوا بِاللَّهِ مِنْ إِلَى المَّمْلَكَةُ وَاحْسِنُوا لِتَلْسُهُ عَبِي الْحَبْيِنَ وَانْ الْمُعْ وَالْعُنْ مَا لِلَّهِ فَإِنِ الْحُيْمُ ثُمَّ فَالسَّيْسَ مِن الْهَدِّ فَا فَعُلْفُا نُدُّكُمُ حَتَىٰ بِيُلْخَ الْمُنْفُ عِلَّهُ فَرُكَانَ مَنِكُمْ مَرِينِيًّا أَوْبِهِ أَذَى مِنْ كُلِ

بنيالوندازالس سيعلم في خاف من موض مقا اوا يما فاصل منهم فلالم عَلَبُوْلِنَ اللَّهُ عَنْوَدُ حَبِّم عَلَا أَفْهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا كُذِبَ عَلَيْكُمْ الصِّبَامِ كُنت عَلَى النَّهِبَ مِن تَبْلِكُمْ الْعُلَّكُمْ تَتَّعُونَ ﴿ إِنَّامًا مَعْدُ وَابِ فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَلِينًا أَوْعَلَى سَفِي فَعِنَ فَي أَنْ إِلَمْ أَخَرُوعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْ يَنْ طَعَامُ مِنْ كِينَ فَنَ تَطَقَّعَ جَبُرًا فَهُو حَبْرًا لَهُ وَإِنْ نَصُومُوا خِبْرًا كُمُ الْكُنْمُ تَعْلَمُونَ فَشَرُ رُمَضًا نَ الْذَى الْمِزْلَ فِي وَالْقُرَّاكُ هُدِئَ لِيِّنَاسِ وَبَيْنَاءٍ مِنَ الْمُدُى وَالْفُوفَاتِ فَيَنْ شَمِعِدَ مِنْ كُمُ النَّهُ وَلَيْصَمُ وَمَنْ كَانَ مَهِنِياً اوْعَلَى سَعَرِ فَعِلَّةً فَيْ اتَّامِ أَخَرُوبِ إِلَّهُ مِنْ أَلْهُ مَ وَلِنُكُولُ لِلهِ مِنْ مِنْ أَلْعُتْ وَلِنُكُولُ لِعِنَّا وَلِيُكِيرُوا للهُ عَلَى ما هَلْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ لَنْكُونُ وَلَا أَسَالَكَ عِنْهاد عِنْهِ فَاتِي فَرِي الْجِيبُ دُعُنَّ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَبِيمُ فِلْ وَلَيْفِولُولِكُمُّلُمُ بَرْفُكُ وُنَ الْحِلْ لَكُمْ لَلْكَةَ الْفِياعِ الرَّفَّكُ إِلَّى بِنَا مُكُمْ لُهُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ كَنْ لِنَا مِنْ عَلِمَا لَهُ أَنَّا كُلُنَمْ عَنَا لَوْنَ النَّفُكُمْ فَنَا بَعَلَيْكُمْ وَعَفًّا عَنْكُمْ فَالْانَ الشِرُهُ فِينَ وَاسْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَقُوا حَفْ بَبَيْنَ لَكُمْ أَكُنْ عَالَمْ بَعَنْ مِنَ الْحَيْطِ الْمَسْوَدِ مِنَ الْفَحِيْثُمُ أَيْدُ الْفِيلَم إِلَى اللَّيْلِ فَلَا نُبُالِيْهُ فَنَ كَانْمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَاحِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

0)

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُعِبُكَ فَلُدُفِ الْحُبُونِ الدُّنْا وَيُثْمِدُ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ مَهُوَ النَّا يُحِصّاع وَإِذَا نَوَكُلْ سَعْ فِي الْارْضِ لِيفْسِدَفِهِ الْوَيْمِالَ فِيلَاتُ الْحَنْ وَالنَّلْ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ الْفَسَادُ ، وَإِذَا فِبِلَ لَهُ انْفِرَالِمَ أَخَذُ وَالْحِنْ إِلا أَخِ عَسَنُهُ مَحَمَّمُ مُ لِلْنُ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ نَفَرَى نَفَسَهُ النظاء من الله والله والله والمائية الدين المنا المنا النفي المنا النالم كَمَّا فَنْزَّوَكُمْ نَتَبِعُوا خُطُول فِ النَّهُ طَالِنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى وَمُبْبِينٌ فَاتَ زَلَلْهُ مِنْ مَدِما لِمَا عَلَيْمُ الْبَيْنَاكِ فَاعْلُوا اتَّالَّهُ عَبَرَ حَكِيمٌ مَمْلَ يَنْظُمُ اللاان ما بينهُ ألله في خُلِلُ مِنَ الْعُمَاعِ وَاللَّالْكَدُو وَفَضِي لَا مَنْ وَإِلَى للْمِنْ عَلِيلًا مِنْ الأمُوكُ مَسْلَ بَهِ السِّلَ مَيْلَ كُرُ الْمَنْا هُمْ مِنَ الْمَرْ بِلِّينَا وْمَنْ بْبُلِّ لْلْجُمْرَ الله مِن سَدِ مَا جَاءَنُهُ فَإِرَّاللَّهُ عَدِيدُ الْعِقَابِ وَيْنَ لِلَّهَ بِنَ كَفَرُ لِلَّكَانِيُّ الدُّيْنَا وَلَيْخَ وَنَ مِنَ الَّهِمِنَ المَنْكَا وَالَّذِينَ اتَّعَوَا فَوْفَهُمْ بَوْمَ الْفِيمِيْرِوَاللهُ يَنْ فُنُ مِنْ يَنْ أُوبِغَيْرِ حِيارٍ كَانَ النَّاسُ الْمُدَّى الْجِيِّرُ فَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ النِّيْبِ مُبَيِّم مِنْ وَمُنْذِدِينَ وَأَنْ لَمَ عَهُمُ الْكِيَّابِ بِالْحَقِي لِيَكُمُ بَنُ الْنَا فِيمَا الْخُنَافُولُ فِيهُ وَمَا الْخُنَافَ فِيهِ إِلَّا الَّهِينَ الْفُؤُهُ فَ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَصَلَى اللهُ الذِّينَ المَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا مِنْ مِن الْحِيَّ بِإِذِمْ وَاللهُ

نَفِلْ مَهُ مُن صِيام أَوْصَكُ مَن أَوْلُن لَيْ فَإِذَا المِنْكُمْ فَن مُنْعَ بِالْعُرَةِ إِلَى الْحَجْ فَااسْنَيْتُ مِنَ الْمَدْيِ فَنُ لُرِي نُولِيامُ لَلْفَةِ أَيَّامٍ فِلْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا وَعُنْمُ نِلْكَ عَنْمُ كَامِلَةً لَا لِكَ لِنَ لَهُ بَكُنَّ الْمُلْهُ الْمِلْ الْمِيكِ الْمُخِيلِ الْحُرْاعُ وَأَنْعُوا اللَّهُ وَاعْلَوْ النَّالِيُّ شَدِيدً الْحِقَّابِ أَنْجُ أَنْهُمْ عُلُومًا فَيْ فَنَ فَرَضَ فِيهِ تَ الْجُحُ فَكُ رَفَّ وَلَا فُسُونًا وَلا جِلا لَ فِي أَنْجُ وَمَا نَفْعَلُوا مِنْ خَبْرِيَعُلُهُ الله وَنَرُودُوكُا فَإِنْ عَنِي لِتُلْ وِالنَّفَوَ فَالنَّفُونِ لِل أُولِي الْمَلْ الْمِنْ لِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ انْ نَبْنَعُوافضُلاً مِنْ رَبِهُمْ فَإِذَا افْضَدُمْ مِنْ عَزَا إِنْ اللَّهِ عِنْدَا لَلْنَعْ إِلْحُوام فَاذَكُونُ كُمَّا هَمَا كُمْ وَانْ كُنَّمْ مِنْ فَبْلِم لِنَ الشَّالَّةِ تَ لمَ الْبَصْلُونَ عَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغِفْرُوا اللَّهُ إِذَا للهُ عَفُونَدُمْ مِ وَاخْافَضَيْنُ مِنْ إِسَاكُمْ فَاذْكُوا لَهُ لَذِيْ لَمْ الْبَاءُ لَمْ اَفَاشَدُ ذِكُ أَفِيهُ التَّاسِ مَنْ يَعُولُ مِّنَا النَّالِينَا فِي الدُّنِّنَا وَمَا لَدُفِي ٱلْأَخِرَةُ مِن خَلَاثِتَ وَ مِنْهُمْ مِنْ بَعُولُ رَبُّ الْمِنْ الْمِنْ الدُّنْبَاحِيَّةً وَفِي الْمُرْفِحَ حَيَّةً وَفِينًا عَنْ النَّادِ الْوَلِيْكَ لَمُ نَصَيبٌ مِمَّا لَكُ بُولُ وَاللَّهُ الْحِدْ الدِّ الدِّ الدِّ الدِّ الدِّ الدِّ اذكروا الله في أبّاع معَد وداليا في نعج له يَصْبُنِ فَلَا أَمْ عَلَيْهِ وَنَ تَأَخَّى فَالْ أَنَّمَ عَلَيْةً لِينِ التَّعَيُّ وَانَّفُوا اللَّهُ وَاعْلَوْ النَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنُ



تَنَفَكَّرُونَ فِي الدُّنيَّا وَلَا فِي قَالَيْسَالُونَكَ عِنِ الْمِينَا لِمَا فَا فَالْفِلْ فَكُومِينًا كَانِ ثُمَّا لِطَيْهُمْ فَاخِلْتُمْ فَا لَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِن الْمُصْلِحِ وَلَوْ عَا عَالَمَهُ كَا عُنْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَبِينَ عَكِيمٌ وَلا مُنْكِحِي اللَّيْخِ اللَّهِ عَلَى بَوْمِنَ وَكَامَة مُومِنَةً عُيْرُ مِن مُنْ كَيْرَ وَلَوْ الْحُبَيْنَكُمْ وَكُا شِكُواْ الْمُنْ كِينَ حَتَّىٰ يُرْمِنُونًا وَلَعَبْلُ مُؤْمِنَ؟ خَرُيْنِ مُنْ لِلهِ وَلُوا يَجْبَكُمُ الْوَلِيْكَ مِنْ مُونَ إِلَى النَّازِّ وَاللَّهُ بَمْعُ الْفَالْجَنَّةِ وَالْمَخْمَ إِذِينْ وَبُبِيِّنُ الْمَانِمِ النَّاسِ لَعَلَّمْ يَنْذُكُّونَ مَوَيْمَا فُوَلَكَ عَيْب الْجَيضِ فَلْ هُوَادًى فَاعْتَرِلُوا النَّاءَ فِي الْجَيْضِ كَلَّا تَقْرَفُهُ مُنْ حَيْ لَظُمْنَ فَإِذَا نَطَهُ وَفَا فَوْهُمَ مِنْ حَيْثُ أَمَرُ لَا اللهِ إِرَافِ بَيْنُ اللَّهَ البِّن وَيُحِبُّ الْنَطَةِ بِنَ وِيَا وُكُرْحِنِكُ لَكُمْ فَافِلْحَ نِكُمْ أَقَافِتُهُ ذَفِيتُ وَالْمُفْكُمُ فَيَ انْفُوا اللَّهَ وَاعْلُوا أَنُّكُمْ مُلُكُ فِي وَكِنْ إِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَجْعُلُوا اللَّهُ عُرْضًا إِ عِ عَانِكُمْ أَنْ نَبُرُوا وَيَتَعُوا وَتُصْلِحُ ابْنِي النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيحٌ عَالِمَ لَا فِي الم الته أيا المغيف أيا يكم ولكن والحذكم عاكسبت فأوثكم والله عفود حايم رَجِهُم ٥ وَارْنَ عَنَهُ وَاللَّالْفَ فَإِزَّا فَ مَمْعِعُ عَلَيْمُ وَأَلْمُطَلَّقَا كُيْرَبُّ فَنَ بِا نَفْتِهِ مِنَ قَلْنَةً قُرُورٍ كُلُا عِبِلْ لَهُ مَ الْفَالِيَةِ مَا مَلَقَ اللهُ فِي الْحَامِقِ

يفِذي مَن كِنَا أُولِل عِلْ إِ مُسْتَقِيمِ أَمْ حَينبتُمُ أَنْ مُلْخُلُوا أَكِنَا وَكُنّا بَأْنِكُمْ مُثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن تَبْلِكُمْ مُسَمِّهُمُ الْبَالِاءُ وَالصَّمَّلَ وَ وَيُولُولُوا حَفَّا يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ مَنْ نَصْلُ لَيْ اللَّا إِنَّ نَصْرُ لِللَّهِ فَرَيْثُ هُ كِنْتَكُونَكَ مَا وَالْمِنْفِقُونَ فَلْمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدُيْنِ وَلَا قَرَيْتِ وَأَلْمِنًا فِي وَأَلْنَا كِينَ وَانِي السّبيلِ وَمُاتَفْعَلُوا مِن خَيْرَ فَاتَالِلْهِ مِالْمُكُلِب عَلَبْكُمُ الْفِتَالُ وَهُوكُنْ لَكُمْ وَعَلَى انْ تَكُرْهُوا نَبْتًا وَهُوَجِيلًا مُ وَعَلَىٰ انْ يُحْتُونُ شَيْعًا وَهُونِينً لَكُمْ قَاللهُ مَعْلَمْ وَالنَّمْ لا نَعْلُونَ وَيَتَلُونَكُ عِلِلْمُن انتخاع قِنال فيله قُلُ فيتًا لَ فيه كمين وصَدَّعن سبيل الله وَكُفْن بِم وَلْكَيْهِ انكاع وانظ بج المله منه النبر عندا سو والفنك المرين الفنال ولا يزال يُفَاتِلُونَكُمْ حَتَّى اللَّهِ وَكُمْ عَنْ دِبِيكُمْ إِنِ اسْتَظاعُولُ وَمَنْ يَرْتَلُ دَمِنكُمْ عَن دبينه فَكُنُ وَهُوَكَافِرٌ فَاوُلِيُّكَ حَبِطَتْ آغَالُهُمْ فِالدُّنْيَا وَالْاخِيُّ وَ اوُلِئَكَ احْجَابُ النَّارُهُمْ فِبِنَا خَالِدُونَ الَّذِينَ المَنْ وَالَّذِينَ المَنْ وَالَّذِينَ مَا رَجُ إ وَجا هَدُوافِ سَهِ إِلْهِ أُولِنَّكَ بَرْجُونَ رَحْتَ اللهِ وَاللهِ عَفُودُ وَجَهِ اللهُ عَنِ الْحَيْرَ فَالْمَيْرِ فَلْ مِنِهِمَا الْحُكِيرُ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسُّ وَالْمُعُمُّنَا ٱلْبَيْ مِنْ فَعِيمًا وَكَيْسَكُونَ مُا ذَا يُنْفِغُونَ مُولِ الْعَقَى كَذَ إِلَا يُسِيِّرُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِّكُمُ

تَعْلَوْنَ وَالْوَالِلَاثُ يُرْضِعْنَ أَوْلاً دُمُنَ حَوْلَيْنِ كُلُولِينَ أَزَادَ أَنْ يُبْعُ الرضاعة وعلى المولودكة بنفوة وكيتونين بالمغرف لانكف نفسك الله وسُعَمَّا لا نَصْاَتُ وَاللَّهُ فِي لَدِهُ اللهُ مَا اللهُ مَا لَوْدُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى اللَّهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ كَانْ أَنَا ذَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَنَاوُدٍ فَلَاجَنَاحَ عَلَيْهُمّا وَإِنِ أَرَدُ ثُمُّ أَنْ تُسْتَضِعُوا أَوْلا دَكُرْ فِلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلَمُ مَا النَّيْمُ بِالْمَعْ وَفِ وَاتَّنْهُوا اللَّهِ وَاعْلَوْا ارْتَاللَّهُ عَالَمُونَ بَصِينٌ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ أَذُوا عَا يَرْبُ نَ بِالْفِيمِينَ أَرْبَعِدُ أَشْهِنَ فِإِذَا لِلْعَلَيْجَافَتَ كَلْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِ مَا مَعَلَنَ فِي النَّوْمِينَ فِإِلْعَ وُفِي وَاللَّهُ عِالْعَلُونَ جَبِّرُوكُمْ جُاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا عَضَمْ فِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاءُ أَوْ النَّنْمُ فِي النَّفِيكُمْ عَالِمَاللَّهِ اَنْكُمْ سَنَذُكُوفَ فَنَ وَلِكِن لَا تُواعِدُ فَنَي سِرًّا اللهِ انْ تَعُولُا فَكُمْ عَنْ فَا كَلْ مَعْرِمُ وَعُولَةً النِّكَاجَ حَتَى بِيلُعَ الْكِنَابُ اَجَلَهُ وَعَلَمُ الْأَلْفَ مَعْكُمُ مَا فِي الْفَيْكُمْ فَأَحْذَرُونَ وَاعْلَوْ الرَّاللَّهُ عَفُونَ جَلِيمٌ لَاجْنَاحَ عَلَيْمُ إِنَّ ا طَلَقْتُمُ النِّئَاءَ مَا لَمُ عَسَّوْ فَنَ أَوْنَقُونَ لِللَّهِ فَيَضَلَّهُ وَمَنْتُحُفِّنَ عَلَى الموسع فَلَنْهُ وَعَلَى الْمُعْيِزِفِلُكُو مَنَاعًا مِالْمِحُوثِ حَمًّا عَلَى الْمُسِبِينَ وَإِنْ كُلُقْتُمْ فِي مِنْ مَبْلِ أَنْ يَسْوَهُنَّ وَقَلْ فَرَضْتُمْ لَمَنْ فَرَضَةً فَيَ فَا فَالْحَالَ فَيَضْفُ

انْ كُنَّ يُوْنَ مِا لللهِ وَالْيَوْمِ الْمُرْخِ وَلَهُ فِي آمِنُ أَكُنَّ الْمُنْ فَي ذَالِكَ انْ الْمُعْلَ إِصْلَامًا وَكُفْنَ مِنْكُ الَّذِي عَلَيْنِ إِلْمَعْ وَفِ وَ لِلرِّجْ إِلْ عَلَيْهِنَّ دَرَجُّهُ وَاللّه عَنَى عَلَيْهُ الطَّلَوْقُ مَنَّ فَا أَنَّ فَافِسًا لَدُّ عَعْرُوفٍ أَوْلَتْهُ عِجْ مِافِسًا إِنَّ وَكُلَّا جَوِلُ لَكُمْ أَنْ نَأْخُذُ فَا عِمَّا النَّبُهُ فَهُنَّ شَيْعًا أَنْ يَخَافًا أَلْا يُفِيمًا حُدُودًا للهِ فَانْ خِفْتُمْ أَكُا يُقِيمًا عُدُودً اللَّهِ فَالْ جُنَّاحَ عَكَيْمِا فَمَا افْتَلَتْ بِهِ يَلْكُ لَكُ عَلَى مَعْنَدُ فِي لَمَا وَمَنَ سَعَدَ حَدُورًا مِنْ فَازْلَتْكَ هُمُ الْطَالِمُونَ وَإِنظَفَمَا مَلْ غِلْ لَهُ مُولِعَ لَكُمْ عَلَى مُلْكِحَ وَجُاعَمِ فَالْ عَلَى مُلْفَعَا مَلَا خُاتَ عَلَى مِلْ انْ يَمُلْ جَالُونَ ظَنَّا انْ يُقِيمًا حُدُودًا هِلَّهِ وَيِلْكَ حُدُودُا هِلْهِ يُبَّيِّهُا لِغُو يَعْلَوْنَ وَوَإِذَا كُلُّفَتْمُ لَيْنَا ءَ فَسَلَعْنَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِيَعْرُهُ فَيُ أُوسِنَّهُ مِعَ أَفِي كُلْ مُنْكُونُ خِلَا كَالِعَنْكُ فَا وَمَنْ بَعْمَلُ ذَٰ لِكَ فَقَلْنَكُمْ نَفُكُ كَلْ تَغَيْدُوا الإي اللهِ هُزُقًا وَاذْكُوا نِعْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْ لَعَكَبُكُمْ مَنِ اللِّيَابِ وَلَيْكُمْ بِعِظْكُمْ بِهِ وَانْفَقُ اللَّهَ وَاعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْكُمْ لِلْهِ وَانْفَقُ الله وَاعْلَىٰ الرَّاللَّهُ وَكُلِّ فَعَيْ عَلِيْمْ وَإِذًا كُلُّفَيْمُ إِنِّكَاءَ فَتَلَغْنَ الْجَلِّينَ فَالْ تَعْضَاوُهُنَ أَنْ يَكُونَ أَنْ وَالْحَمْنُ إِذَا مُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْرُوفِ ذَلِكَ وَعَظْمِهِ مَنْ كَانَ مَنْ كُمْ يُوْمِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُمُ الْذِي اللَّمْ وَاطْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

وعنها

00

عَلَيْهُ الْفِتَالُ وَكُوا لِمُ فَلِيلًا مِنْهُ وَلَقَدْ عَلِيمٌ إِلْقًا لِهِنَ مَوَقًالَ لَمْ نَبِيم اِزَافِهُ مَدُ مَعِنَ لَكُمْ ظَالُونَ مَلِكُمَّا فَالْوَا اَتَىٰ بَكُونُ لَهُ الْلُكُ عَلَيْنَا وَيَحْنَ آخَىٰ بِإِلْلَاكِ مِنْهُ مَلَ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ اِنَ الْمَاكِ مِنْهُ مَلَعُلُمُ وَزُادَهُ بَسْطَرٌ فِي الْعِيمِ وَالْجِيمِ وَاللَّهُ وَيَعْنِ مُلَكَّهُ مَنْ بَنَا لَهُ وَالسِّحُ عَلِيمٌ وَقُالَ لَحُمْ بَيْنِهُمْ إِنَّ الْمَرْ مُلْكِمُ انْ يَأْنِيكُمُ التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةُ فِي رَبِيكُمْ وَمَقِيَّةٌ مِنْ عَلَدُ الْ مُوسِي وَ الْ صُرْفِي تَعْمِمُ الْلَا عُكَمْ النَّا فَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل المُنارِّ لَكُمْ ان كِنْمُ مُؤْمِنِينَ فَلَتَا فَصَلَ كَالُوكَ بِالْجُنْوِ قَالَ الرَّالَةِ مُثْلَكِمُ بِنَهُ إِنْ أَنْ مِنْ لُهُ فَلَيْنَ مِنْيَ وَمَنْ لَرْبِطُعُمْ وَفَالَةُ مِنْيَ الْحُامِينَ اغْتَرَفَ عُرَةً رِينِهِ فَفَرَ مُوا مِنْهُ إِلَّا فَإِيلًا مَنْهُ أَفَا عَلِكُ مَنْهُ فَا أَعْلِكُ مُولِكُمْ فَالْأَعْلِ عَالُوا لِا ظَافَةُ لَمَا ٱلْبُومَ عِلِمَا لُوتَ وَحُبُودٍ وَ قَالَ الذَّبِنَ بَظَنُونَ أَنَّهُمُ لَكُ الله كُرْتِ فِيَادٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْنَ فِيَّةً كُنِّهُ مَّ مِإِذِرِ إِنَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّامِعَ وَكَنَا بَرَدُوا بِالْوَتِ وَكُنُوهِم فَالْوَا رَبَّنَا افَرِجْ عَكَيْنًا حَبُلُ وَ نَيِّتْ أَفْلاً مَنْ وَانْصَرُهُمْ عَلَى لَعْوْمِ الْكَافِينِ فَعَنْ عَوْمُ مَا ذِيلِ اللَّهِ وَقَتَلَ الْحُرْ المُونَ وَاسْهُ اللَّهُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّهُ مِنَّا لِنَا وَكُلَّا وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّهُ مِنَّا لِنَا وَ كُولًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لَجْفَهُمْ سِجْفِي لَفَسَلَتِ الْمَرْضَ وَلِكِنَّ اللَّهَ دُوْفَضَلِ عَلَى اللَّهِ وَوْفَضَلِ عَلَى ا

مَا مُزَجْنَةُ إِلَّا أَنْ يَعِنُونَ أَوْ يَعِنُوا لَذَهِ بِيدِمِ عُقَدَةُ النِّكَامِ وَأَنْ نَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّعَوْعُ فَلَا مَلْمُوا الفَضْلَ بَنْنِكُمْ النَّ اللَّهُ عِالْغَاوُنَ بَعَيْرُ الفَظْل عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَالصَّلْقِ الْوَسْطَى وَقُوفُوا يَلِهِ فَا يَنْهِنَ فَانْ خِفَتْمُ فَالَّا ادُدُكُنَّا نَا فَا إِذَا مِنْهُمْ فَاذْكُونَا اللَّهَ كَمَا عَلَّكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا نَعَلَّوْنَ وَالَّذِي بُنَوَقُونَ مِنْكُمْ وَبَدُرَفُنَ أَنْوالْعَالِّوَجِينَةً كُونْ وَالْجِيْمِتُنَاعًا إِلَى الْحَيْلِ عَبْرَاخِلَجْ فَانْ حَجْ فَالْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِلْمَا فَعَلَىٰ فِي الْفَيْمِينَ مُرْجُودٍ وَلَهُ وَمُ حَكِمْ وَلَلِمُلْقَاتِ مَنَاعًا مِالْمَعْ وَفِي حَفًّا عَلَى لَلْتَفِينَ لَالْكَ يُبِينُ اللهُ لَكُمُ اللَّايِمِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ • المُرْتَى إلى الَّذِينَ حَرَجُوا مِن دِاللَّهِمُ وَهُمُ الْوَفِي حَذَى الْمُؤْخِ وَقَالَ لَهُمُ اللهِ مُوثِواتُمُ احْيَاهُمُ الرَّاللهُ لَنُدفَعَمُ ال عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱلْمُزَالنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَفَايِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُ ل انَ الله سَمِيحَ عَلِيمٌ مَنْ ذَاللَّهِ يَفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعِفُم لَهُ اضْعافًاكَنْ أَكُ اللهُ بقَرْضُ وَكُبْ طُو اللهِ مَنْ حَجُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن بَنِي السِّر المُّ المَن بَعَدِ مُ مُن الْحُمَا الْحُمَا الْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا في سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسْبُمُ الْكِتْبَ عَلَيْكُمُ الْفِيالُ اللَّهُ تَفَا لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ الْفَاقِمَا لنَّا اللَّهُ عَاتِل فِي سَهِ إِللَّهِ وَقَدًّا خِيجًا مِن وِلْإِلْ اوَ أَبْنَا مُنَّا فَكَا كُمْنِ

فِهَا خَالِدُونَ وَالْمُوتَنَ إِلَى الَّذِي عَاجْمَ إِبْنَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ البَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلُكُ الْهُ فَالَ إِبْلَهِمْ رَقِبَ الْذَى يَعْنِي فَكُمِتُ قَالَ أَنَا احْتِي وَالْمِيثُ فَالَ إِبْرُهِيمُ فَارِزَاللَّهُ كُأْنِهِ مِإِللَّهُ مِن الْمَثْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ المُؤرِينَ الْمُؤرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْنَهِ كَفَرُّ وَاللهُ لَا يَقِيفِ الْفَوْمَ الظَّالِمِينَ ۗ أَوْكَا لَّذَهِ مَنَّ عَلَىٰ قُرْمَ وَ هِيَ خَاوِيَهُ عَلَى عُرُ شِمًّا قَالَ اتَّن يُحْبِّي هَذِي اللهُ لَعُلَى مُوْفِقًا فَالْمَاتْمُ اللهُ مِا تُدَعًا عِنْمُ لَجَنَّهُ قَالَ لَمُ لَذِنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمًا أَفْجَضَ يُومٍ قَالَ بُلِ لَبِنْكَ مِا مَّهُ عَامِ فَانْظُلِكَ طَعَامِكَ وَقَرْلِ لِنِ لَمْ يَتَمَنَّهُ وَانْظُرُ إلى جارلة ولنج حَلَك ابد للناس وانظر إلى العظام كيف سينها خُمَّ مَكُ فِي هَا كُمَّا مَلَكُ مَا لَهُ فَاللَّهُ مَا لَا عُلَمُ اتَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ فَقُ قَدِينٌ فَاذِقَالَ الزهيم مجد ارب كيف عينالمؤنة الحال اوكر توفين فال بلى ولكون لِيَطْمَئَّنَّ فَلَيْ قَالَ فَحُنْ ارْبَعَرُّونَ الظَّيْرِ فَصْرَهُنَّ النَّيكُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلِيا كُلِّحَبَلٍ مِنْ فَنَ جُزَعُ أَمُّ الْمُعُنَّ مَا نِيسَكَ سَعُبًا وَاعْلَمُ السَّاعَ عَنْ مِنْ حكيد المنك الله من منفقون الموالم في سبيل الله مكذك حتبة النبنت سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِ سُنْبُكَ إِمِ مِا مَدُحَبَّهِ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِكَنْكُ وَ اللَّهُ السِعْ عَلِيمٌ وَاللَّهِ مِنْ مَنْفِقِونَ آمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَ مَلْ مِنْنِعُونَ

يَلْكُ الْمَاتِ اللَّهِ نَتُلُوهُا عَلَيْكَ مِا نَحِيَّ وَإِنْكَ لِمَنْ الْمُسْلِينَ مِلْكَ الْسُلَّ فَضَلْنَا بَعْضَهُ عَلَى بِعَضْ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّمُ اللهُ وَوَ يَعْمَهُمْ دَوْجًا وَالْتَيْنَا عِينَ مُنْ مُنْ مُ الْبَيْنَاتِ وَالَّذَا أُومِنُ الْفَدْسِ وَلَوْنَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُ اللَّهُ بِنَ مِنْ مَعْدِهِمْ مِزْبِعَ فِي مَا لِمَاءَتُهُمُ الْبِيِّنَاكَ وَلَكِن الْحَنْكَافُوا فَيَهُمْ مَنْ امِّنَ وَعَنِهُمْ مَنْ كُفِرُ وَلَوْشَاءُ اللهُ مَا افْتَتَلُوا لِكُنَّ اللهَ يَغْمَلُ مَا يُرِيدُ إِلَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا أَنْفِفُوا مِمَّا رَدُّفْنَا كُرْمِنْ مَنْ اللَّهِ انَ يَأْنِيَ بَعْمُ لُابِئِحُ مِنِهِ وَلَا خُلَّهُ فَكَا شَفَاعَةً وَالْكَافِينَ فَمُ الطَّالِينَ التَّمُولِ وَعُلْفِ أَلَا فِي مَنْ ذَالَّذَى لَيْنَفَعُ عِنْكُ اللَّهِ إِذْ يُعْجُمُمُ اللَّهِ الْمُعْتَمُمُ اللَّهِ الْمُعْتَمُ مِنْ ذَاللَّهُ عِنْكُ اللَّهِ إِذْ يُعْجُمُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ابديه وما خُلفتُمْ وَلا بجُيطُورَ اللهِ مِن عِلْم اللهِ مِا عَامَةُ وَيَعَ كُرُيَّهُ التَّمُوٰ إِن وَلَا يُعْلَى وَلا يَوْدُو مِفْظُمْ أَوَهُ وَالْعَلِيُ الْمَالِمُ لا إِلَّهُ فِي البَّينِ قَدُ تَبَيَّنَ الرِّيشُ لُ مِرَا لَغِيَّ فَنَ يَكُفُهُ إِلْقًا عَنْ يَ رَيُؤُمِنْ بِاللِّيفَقِيد استمرك بالعرة الونقي كانفصام لما والله سميع عليم الله وكا الَّذِينَ امْنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُاتِ إِلَى النَّوْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا فَيْ الطَّاعُونُ يُخِرِجُنَّهُمْ مِنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلَّاتِ النَّاكِ اصْحَابُ النَّادِهُمْ



78

00

مَغْفِرَةً مِنْهُ وَنَضَلًا وَاللَّهُ وَالسِّحُ عَلِيمٌ مِنْفِي الْكِيمَرُ مُرْيِئًا وَ وَمَنْ يُؤْتَ الْكِكَةُ وَقَلُ الْوِفَ خَبْرًا كُنَبًر وَهَا بَدَّكُنُ إِلَّا أُولُوا لَا لَنَّابِ وَهَا أَنْفَفْتُمْ مِن نَفَعَدٍ آوْنَذُ دُعُمْ مِن نَدْرٍ فَإِرَّا لَهُ يَعْلَمُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِن انْصَارِدُهُ إِنْ شُرُكُ وَالصَّدَ فَاتِ فَيَعِمَّا هِيَّ وَإِنْ نَحْفُوهُا وَتَوْتُوهَا الْفَعَلَّ وَفَهُونُ المُونِيكَة وعَنكُم مِنْ سِيناً لِكُم والله عِلا تُعلون حَبر والشرعليات هلطم وَلِكِنَّ اللَّهِ لِهَنَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمَا النَّفِقُولُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْ نَفْسِكُمْ وُمَا النَّفْقِفُ فَ الله النياء وجُوالله ومان فَعْوُامِن فَيْرُ لُوتَ اللَّهُمْ وَانْتُمْ لا نَظُونَ الفَفَلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدَى الْمُعْدَى مُن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْخَاهِلُ اغَنْبَاءَ مِنَ النَّعَفَّفُ يَعْرُفُمُ نِبِهِمَا فَمْ لِا يَنْ الْوَنَ النَّاسَ الْحُلْفًا وَمَا نُنُفِفُوا مِنْ خَيْرِ فَإِرَا لَهُ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ يَنْفُفُونَ آمُوا لَمُ اللَّهِ إِللَّهِ النَّمَا سِرًّا وَعَلانِيهُ فَلَهُمْ الْجُرْهُمْ عَنِدُ رَبِّرْمُ كَالْخُونَ عَلَيْهُمْ كَلْ الْمُعْمُجُرُنُونَ الَّهِينَ يَاكُونَ الرِّيلُ لا يَعُومُونَ الْحُكَمَا يَقُومُ الَّذَي يَتَخَبُّ النَّيْطَانُ مِنَ الْمِيْنُ ذَٰلِكَ مِا مُنْهُمُ فَالْمُا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثِلُ الرِّبُوا وَآحَلَّا لَهُ الْبَيْعُ وَ حَيِّمُ الرِّقْ فِي الْمُرْجَاءُ مُوعَظِّرُ مِنْ رَبِّهِ فَانْهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَآمِنُ الْحَيْ اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِنَكَ أَصْحًا بُ النَّا وَلَهُمْ فِهِا خَالِدُونٌ يَحْتُواللَّهِ اللَّهِ المَا اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِنَكَ أَصْحًا بُ النَّا وَلَهُمْ فِهِا خَالِدُونٌ يَحْتُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هُ لَا أَيْدُ لِللَّهِ مِنْ مَانِهُ مَا يَعُمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يجزون ولامع وف ومغفة حيى ونصد فيرتبعها أذى والله عَنِي عَلِيمٌ مِلِا أَيُّهَا الَّهُ مِنَا أَيُّهَا الَّهُ مِنَا أَيُّهَا الَّهُ مِنَا أَيُّهَا اللَّهُ مَنْ المنولان الم كَالْنَهِ بَيْفِينَ مَالَهُ دِثَاءَ النَّاسِ كَلَّ بَيْنَ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّهِ فَاللَّهُ كَنْفُلِ صَغُوا نِ عَلَيْهِ مُنَّابٌ فَاصَا بَهُ وَاللَّهِ مُنْكُرُ صَلَّمًا لَا يَقْدِدُونَ عَلَىٰ عَمْ مِمَّا كَسَبُواْ مَا للهُ لا يَعْدِي الْعَوْمَ الْكافِهِينَ وَمَثَلُ الَّهَابَ بنفيقور العالم ابنياء مرضات الله وتنبيا من انفيام كمناح بِرُبُونَ احْمَاكِهَا وَابِلُ فَانَتْ الْكُمُّافِ عُفَيْزِ فِلْ لَهُ يُصْبِهُمُا وَابِلُ فَطَلَّ وَاللَّهُ مِا تَعْلَوْنَ بَصِيرُ الْعِدُ السَّرُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِن تَعْيِلِ قَ أعُنَابٍ عَجْرَى مِن مُخَيِّمًا لَمُ أَفَالَ لَهُ فِهِمًا مِنْ كُلِّ الْمُمَّاتِ كَاضًا الكِبْ وَلَهُ ذِيِّيَّهُ صَعَفًا وَفَا صَالَهُا اعْصًا وَفِيهِ فَا وَ فَاحْتَقَ لَنَاكِ سُيَرِّا لِللهُ لَكُمُ الْوَالِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ مِا أَيْمَا الَّذِينَ امَنُواأَفَفُكُ مِنْ طَيِّبًا بِمَا كَسَبْتُمْ وَمِيًّا الخُجُنَالَكُمْ مِنَ الْمُنْفِي وَلَا تَبَيَّمُ الْخَبْيَة مِنْهُ نَنْفِقُولَ وَلَسُمُ لِإِخِدِيدِ اللهُ الْنَافِيْنَ فِي اللهِ وَاعْلَمُوا آرَاللهِ عَنِي حَمِيدُ الشَّيْطَانَ يَعِدُ لَمْ الْفَقْنَ وَثَالُمُ لَمْ الْفَعْنَاءُ وَاللَّهُ يَعِدُ لَمْ

( ) · · · ·

7

بَيْنَكُمْ فَكِينَ عَلَيْكُمْ الْجِنَاحُ الْمُ لَكُنَّهُ وَلَا وَالْشَاكِمُ فَالْمِنْ الْمُؤْلِثَ اللَّهُ وَلَا يُعَارَكُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَارِكُونِ اللَّهُ اللَّ وللسَّمِيكُ وَانِ تَفْعَلُوا فَانْرُفُونَ مِنْ وَأَنْفُوا اللهُ وَلَهِ اللَّهُ وَلَيْدُ الْمُلْفَقَى عَلِيمٌ وَالْفَانَمُ عَلَى سَفِر وَكُمْ غِيرُوا كَانِيًّا فِي هَا نَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ مِعْضَاكُمْ مِعْضًا فَلْيُؤَوْ الذِّي اغْنِينَ أَمَا نَتَهُ وَلَيْنُوا لِلْهُ رَبَّهُ وَكُلّ مُّكُمُّوا النَّهَادَة وَمَن يَكُمُهُا فَإِمَّرُا إِنَّ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عِلَا يُعَلِّي مَا تَعْلَوْنَ عَلِيمُ لِلْهِ مَا فِ النَّمْوَاتِ وَمَا فِي أَلْمَ رَضِ وَإِنْ شُدُولُما فِي أَنْفُكُمْ أُونَّعُفُوهُ عِمَّالِ بَكُمْ بِدِ اللهُ فَيَعَوْمُ لِمِرْكُ أَوْ كُلِيكِ بُ مِنْ يَنَا أَوْ كَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّ الرَّسُولُ عِلَا أَيْنِ لِهِ إِلَيْهِ مِن رَّبِمِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امِّنَ مَا يِلْهِ وَمَلْكُكِّتِهِ قَ كُنْيَهِ وَنُ لِلَّهِ لا نُفِرَّوْنَ عَيْنَ لَكِيمِن مُنْ الْمُوفَالْواسَيْعِنَا وَالْمَعِنَا وَالْمَعِنَا عُفْلِنَكَ رَبُّنا وَلِينَكَ الْمُعَيِّجُ لَا بُكَلِّفُ لِللَّهُ نَفْسًا الْحُ وَسُعِمُّا الْمَالْكَبِيتُ مَعَلَيْهُا مَا النَّسِتُ تَبَالُا فَأُخِذُنَا انْ سَبِينَا أَوْ خَلَاناً رَّبُّا كَلا عَيْمِلْ عَلَيْنًا إِضَّا كُمَّا خُلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن مَّيْنًا رَبِّنًا وَلا يُجَلِّنًا مَا لا لِمَا فَرَلْنَا إِنَّهِ ولفف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَّا وَارْجُمْنًا آنَ مُؤلِّنًا فَانْفَرُنَّا عَلَىٰ الْفُو الْكَا يرُوْمُ الْحُرَالُ مَا لَيْنَا الْبِهِي عَلَى الْمُوالِيَّةِ الْحَالَةِ الْحَوَالَةِ الْحَوَالَةِ الْحَوَالَةِ

وَيُرْجِ الصَّدَاء الله المُعِيِّة عُمَّل مُقَادِ النَّهِ الَّي الَّذِينَ المُواوَعِلِوا السَّنَا كِيانِ وَأَوْامُوا الصَّلَاعَ وَأَنْوا النَّكُعَ لَمُ الْجُرُهُمْ عِنْدَدَيِّهِمْ وَلَاحَكُ عَلَيْنَ كُلُا هُمْ يَخْزُونَ لِاللَّهِ اللَّهِ بِمَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا الرَّبِ إِنْ كُنْتُمْ مُوْفِينِ مَقَانِ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِرَالِقُهِ وَرَسُولِهِ وَانْ مُبْخُ فَلَكُمْ دُوْسُ أَمْوا لِكُمْ لا تَظْلُونَ وَلا تُظْلُونَ وَإِن كَانَ ذُوعَسْمَ ق فَنظِنْ إلى مَيْسَنَ وَأَنْ نَصَدَّ فَا خِيْلِكُمْ إِنْ كُنْ أَنْ كُنْ تَعْلُونَ وَلَتَفُوا يُعَا نُحْعَنَ منية الماللة عُنْ فَيْ كُلْ نَفْسُ مَا كُنِبَتْ وَهُمْ لانْظِلُونَ وَلِي الْبِمَا الَّذِينَ المَنْ إِذَا نَالَ مِنْهُمْ مِنْ يُنْ لِلِهُ أَجَلِ مُسَمِّي فَاكْتُونُ وَلْمِكْنَتُ بَيْنَكُمْ كَانِكِ مِلْعِدُ لِكُ يَأْبَ كَانِكَ أَنْ يَكُنْبُ كَمَاعَلَكُ اللَّهُ فَلْيَكُنْتُ وَلَيْمِ لِلِ لَّذَهِ عَلَيْهِ الْحَتَى وَلَيْنَوْ اللَّهَ رَبُّهُ وَلا يَبْخُسُ مِنْهُ نَبْئًا فَا زِكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّى سَفِيهًا اوْضَعِيقًا اوْلا يَسْنَطبخ انْ بُمِلَ هُوَ فَلْمُلِلْ وَلِيَّهُ إِلْعَدُ لِ وَاسْتَنْهِدُ فَا شَهِيدَ يُنِ فَيْ رِجْ إِلَّمْ فَانْ لَمْ يَكُونُا رُجُلَيْنِ فَرُجُلُ وَامْرَا نَانِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ النَّهَالَةُ انْ تَغِلُّ إِخْلَامُمُ الْمُنْذِكِّلَ خِنْهُمَّا لَهُ خَيٌّ وَلَا يَابَ الشَّهَ عَلَا وُإِذًا مِنْ دُعُول مِّن أَمْل اَنْ مَكْنَبِي صَغِيرًا وَكُبِّرًا إِلَى اجَلِهِ ذَلِكُمْ اَفْطَعِمُل الْعُلِمَ وَاقُومُ لِلنَّمَا دَوْ وَادْ فِي أَثُمْ الْمُ أَنَّ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّ

مَنْ يَنَا أُونَ فِي ذَالِكَ لَجِمَعُ فِي أُولِي الْمُرْسُلُونِيُّ النَّاسِ حُبُّ النَّهُ فَالْتِ مِنَ النِّياآءِ وَالْبَهَ بِنَ وَالْقَنْ الْحِبِولِلْقَنْ طَنَ فِي الذَّهَدِ وَالْفِضَةِ وَالْخُيلِ الْسَوَّةِ وَالْمُ نَعْامِ وَالْحُرْفِ ذَٰلِكَ مَنَاعُ الْحُيْعِ الدُّنْبَأُوا لِلْهُ عَلَيْهِ وَالْدُنْ اللّ النَّابِ فَلْ ٱلْمُنِيِّكُمْ عِنْمِ فِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ انْفَعَلْ عِنْدَرَيْمِ جَنَّاكَ بَحْرُف مِن عَيْمَا الأَثْمَا وُخَالِمِنَ فِهَا فَأَذُوا عِ مُكَمَّ وَرِضُوا فَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ بِالعِبَائِ اللَّهِ مِنْ يَعْوُلُونَ ذَيُّنَا إِنَّنَا امَنَّا فَاغْضِ لَنَا ذُوْمَنَا وَقِينَا عَذَا كُلَّانَ المتابعة والمناد فبن والفانين والمنفضي والمستغفرين بالأسخاره غَيْمَا شَانَهُ لا الرَّاللهُ مُو وَاللَّلْ مُّكَّهُ وَاوْلُوا الْعِيْمَ فَا مُّمَّا بِالْفِسْطِلا الله الله مُوَالْعَ مِنْ الْخَاكِمِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَا للهِ الْمُ يِلْ مُوْمَا اخْلَقَ الَّذِيثَ اوُنُوْ الْكِنَابَ لِمَا مِنْ تَجْدِمًا لَمَاءُ أَهُمُ الْحِلْ لَهُمَّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُوْ إِلَاتِ الله فَإِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِنَابِ مَوَانْ حَاجَةُ لِتَدَفَقُلْ سَكُنْ وَيَحِمَّ لِلْهِ وَصَنِ النَّبَعَينْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أَمْغُ الكِيَّابَ وَلَا مِّبْسِينَ ءَ السَّلْمُ قُلْن السَّلْمَ الْعَقْدِ الْمَتَكُونًا وَإِن نُوكُوا فَإِنَّا عَكُنْكَ الْبَكِ عُمَّا مِنْ الْمِدْ مِنْ الْحِبْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِعُ وَاللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ اللَّ بَكْفُونُونَ إِلَيْ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللِّبِينَ بِغَيْرِ خِينَ وَيَقْتُلُونَ الَّهِ مِنْ مُأْفُونَ المِقْسِطِونِ النَّاسِ مَنْشِرُهُمْ بِعِنَابِ الْبِيمِ الْأَلَّاكَ الْمَابِ حَبِطَكُ أَعَالُمْ فِي

الدُو الله الله الله الله الموالي الفتوم في ل عليك الكاب الحق معرفًا لا بَيْنَ يِدَيْهِ وَأَنْزَلَ الْتُؤَرِّنِيرَ وَالْمِ غِيلَ مِنْ فَبْلُ هُدِي لِلنَّاسِ وَأَنْلَ الْفُوفَا ارَّةُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِياتِ اللَّهِ فَمْ عَذَاتِ سَكِ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا مُعَلِّمُ اللّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَالَمَةِ مِنْ الْمُعَالِدُهِ الْمُنْ لَ عَلَبُكُ الْكِيْنَابَ مِنْ فَاللَّ فَعُكَّاتِ هُنَّ الْمُ الْكِنَا مِوَالْحُرُمِينُ إِجَالَ فَامَّا الْهَبَنَ فِ مَلْوِيمِ زَنْعُ مَنَّتِعُورَ مَا كُلُّ مِنْهُ ابْنِعَا أَهُ الْفِئْنَةِ وَابْنِعَا ءَ تَا مِيلِدُ وَمَا يَعْكُمُ تَا وَبِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْأَيْخُ فِ الْعِلْ يَغُولُونَ السَّامِمِ كُلُّ مِن عِنْدِرَبِّنا وَمَا يَذَّكُّو اللَّا اللَّهُ لَلَّا جُنَّنا المانوع فُلُوبَا لَعَبْدَا فِهُ هَذَ بِعِنَا وَهَبْ لَنَامِنِ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَنَا رَّبْنَا إِنَّكَ جُلِمِعُ النَّاسِ لِبَعْمِ لا رَبْبِ فِيهِ إِنَّا اللهُ لا يُغْلِفُ الميعادَ التَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَغِنْيَ عَنْهُمْ أَمُوا لَمْ وَكُلا أَوْلا دُهُمْ مِرَا لِلْهِ شَيْئًا وَأُولَنَّكَ مُمْ وَفُودُ النَّارِثُ لَدَ أَبِ الرِوْعُونَ وَللَّهِ مِنْ فَلِيلَ لَذَنُوا إِالْإِسَّا فَأَخَذَهُمْ اللهُ مِذِينُ وَكُوا مِنْ مَا لَهُ سَلَا مِنْ الْعِفَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَنْعَلَمُونَ وَتَحَتَّمُ الله عَمِيمَ وَيِدُ وَالْمُعَادُهُ فَلَكُانَ لَكُمُ المَرْ فِي فِئْتَيَنِ الْنَقَتُ فَافِئَ لُفَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللهِ وَالْخُرِي كَا فِنَ وَمُرْدَعُهُمْ مِنْكَهُمْ وَلَكُمْ إِنَّ الْعَايْنِ وَاللَّهُ وَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلَّا لَلَّا لَا اللَّهُ وَا

وَالْ إِنْ هِمْ وَالْغِنْ الْعَلْ الْعَلْ لَمِنْ مُذُونِيَّ كَبْضُهُ الْمِن لَجُفِيلٌ وَاللَّهُ مَمِّيعٌ عَلِيمُ الْذُ فَالَّذِ الْمُلْ كُوْلِيَ إِنْ لَلْدُكُ مَا فِي تَظِينُ مُحَوِّفًا فَنَفْتُكُ فَتَيْ الْكَ النَّ السَّمِيخُ الْعَلِيمُ فَكُنَّا وَضَعَنْهَا فَالنَّ رَبِّ إِنْ وَضَعَنْهَا النَّوْلِيَّةِ اعَلَمْ عَا وَضَعَتْ وَكَيْسَ الذُّكُوكَالُمُ نَعْ وَإِنْ سَمِّينُهَا مُنْ مُ وَإِنَّى أَعِيدُهَا مِكَ وَخُوثَتِهُ أُمِنَ النَّهُ عُلَانِ الرَّبِيمِ، فَتَفْتِلَمُ أَنَّهُ الْمِفْولِ حَيْنُ وَأَنْبَتُهُ أَبَّاناً حَنَا وَكُفَّلُهُ الْكُرِيُّ الْمُكُلِّا دَخَلَ عَلَيْهُ الْكُرِّيَّ الْإِلَىٰ الْحُرْابُ وَجَدَعْنِدَ هَا رِذْفًا فَالْ اللَّهُ مِنْ مُنا قَالَتْ هُوَمِن عِنْدا لَيْهِ الرَّاللَّهُ مِنْ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ فَا فَالْتُ هُو مِن عِنْدا لَيْهِ الرَّاللَّهُ مِنْ فَا فَالْتُ كَ وَابِ مَهُنَالِكَ دَعَادُكُرِ أُو رَبُّو قَالَ رَبِّوهِ عَنِي أَنْ نَكَ ذُرِّ بَدَّ طِيْبَةً إِنَّكَ مَهِ مِنْ النَّفَاءُ مَنَا دَنْهُ الْلَائِكَةُ وَهُوَا مُحَ يَصَلِّونِ الْحِرْابِ مَا تَافَدُيْنِي بينج المسكرة قابكلم ورافع وسيتكا وحصوكا وتبيتا من الما الحين قال تَجِوانَا بَكُونُ لِي عَلَامٌ وَقَلْ لَغَينَ الكِبْرُ وَامْرَا فِي عَافِقٌ قَالَ لَذَ لِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا لَكِنَا فِي قَالَ رَبِ الْجَعَلِ إِلَيْدٌ قَالَ الْمِنْكَ أَلَّا نَكُمُ النَّاسَ النفة أبام اللازفر واذكر دكاك كبئرا وستبيخ بالعنبي والمونكاد وإذفالت الْلَا لِكُذُ الْمِنْ مُ إِزَافِهُ اصْطَفَالِ وَكُورٌ لِدُ وَاصْطَفَالِ عَلَى نِاء الْعَالَمِينَ المَنْ مُمَا فَنْفِي لِرَيْكِ وَاسْعُلْمِ وَاذْكِعِيمَ عَالِمُ لِكِعِينَ وَلَكَ

الدُّنْا وَلْمُ الْحَقِ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَا حِرِينَ وَالْمُقَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الكِنَاب يُدُعُونَ إِلَىٰ كِنَا بِاللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَمْ فَيْ يَوْلِي فَنِي وَمَهُمْ وَفَهُمْ مُوضُونَ وَلِكَ مِأَنَّهُمْ فَاللَّهُ الدِّينَالِيُّنَا وَلِي كُلَّ أَيَّامًا مَعْنُ وَدَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِهِ بِنِهِمُ مَا كَانُوا هِوَ فَكُفَ إِذَا جَعُنا أَمْمُ لِيَوْمَ لَا رَبُّ فِيهِ وَوُفِّنِينَ كُلُّ نَفِيْسَ مَا كَسَبُّ وَمُعْ لَا يُطْلُي غُلِ اللَّهُمُّ مَا لِكَ ٱللَّالِي تُوْفِي ٱللَّهَ مَرْتَكَ وَتَبَرِّئُ ٱللَّهُ مِمَّ اللَّهُ مِمَّ اللَّهُ مُ نَاكَ وَمُنْذِلُ مُن مُنَاكَ وَبِيدِكَ الْخَبْرُ إِنَّانَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ وَبَهُ اللَّهِ لِيهِ المَّالِونَ فِي إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَةِ الْمُعَامِنَ الْمِيْتِ وَيَخْرُجُ الْمُيْتَ مِلْ الْمُعَ وَمَرْفُونُ مِنْ لَنَّاءُ بِعَيْرِهِ الْهِ كُلِّ بَنْكِيْلِ الْمُؤْثِونَ الْكَافِينَ أَوْلِيَا وَمِن ودُنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ إِلَىٰ فَلَيْسِ عِنَالِيهِ فِي شَيْ اللَّهِ الْنَ تَتَقُوا مَنْهُمْ تُقَلَّمُ وَعَيْدُ لَكُمُ اللهُ نَفْسَةً وَلِي اللَّهِ لَلْحَبِّي مَثْلَانِ عَنْوامًا فِي صُدُورِكُمُ أُوسِنْكُ يَعْلَهُ الله ويَعْلَمُ ما فِي التَّمُواتِ وَما فِي المَ رُضِ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ فَي فَعَمَ يَجِدُكُمْ نَفْسِ مَا عَلِتُ مِنْ جَبْرِ مُحْفَدًا فَيَماعِلَتُ مِنْ سُوحٌ فَوْدُ لُوا تَنْ بَلْيَهَا وَبَنْبَهُ آمَنًا بِعَيدًا وَيُحَدِّدُ وَهُ إِنَّهُ نَفْ لَهُ وَاللَّهُ مَنْ إِلْعِنا مِنْ فَالْإِنْ كُنْمُ يَخِبُونَ الله فَاللَّهُ عَنْ يُحْدِبُمُ اللَّهُ وَيَعْفِرُكُمْ وَنُوبُمْ قَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِمُ فَلَا لَكِهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ قَانِ نَوْلُوا فَإِذَا لَهُ لَا يُجِبُ الْكَافِينِ وَإِنَّ اللَّهُ الْمُطَفِّيٰ ادْمَ وَنُوطًا

اليك

وَ إِنْ عُكَ لِكَ وَمُطِّهِ إِلَا عَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مُؤَلَّ وَال النَّهِينَ كَفُرُوا إِلَى بَوْمِ الْقِيْمِيرُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَصْكُمْ بَيْكُمْ فِهُا كُنُمْ فِيهِ تَعْلَقُونُ فَأَمَّا الَّهُ مِنْ كُفُرُوا فَأُعِذْ بُهُمْ عَذَاتًا شَهِ بِمَّا فِي الدِّينَا فَالْاجْعُ وَمَا كُمْ مِنْ الصِّ وَلَمَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعِلُوا الصَّا الْحَالِ فَيُوفِينِمُ الْجُودُ فَمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْعَالِينَ ولِكَ مَنْ الْوَالْ عَلَيْكُ مِنَ الْمَا يَاتِ وَالدِّيْ كُواْتِكَهِمِهِ الْ مَثَلَّ عِبْسَى عِنْكَ اللهِ مَا لَا يَاتِ وَالدِّيْ كُواْتِكَهِمِهِ النَّ مَثَلَّ عِبْسَى عِنْكَ اللهِ مَا لَا يَاتِ وَالدِّيْ كُواْتِكَهِمِهِ النَّ مَثَلًا عِبْسَى عِنْكَ اللهِ مَا لَيْدَالِكُ اللهِ مَا لَا يَاتِ وَالدِّيْ كُواْتِكُهُمِ النَّ مَثَلًا عِبْسَى عِنْكَ اللهِ مَا لَا يَاتِ وَالدِّيْ كُواْتِكُهُمِ النَّ مَثَلًا عَبْسَى عِنْكَ اللهِ مَا لَا يَاتِ وَالدِّنِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ادَمْ خَلَفَ مِنْ مُوْارِيمُ مَا لَا لَهُ كُنْ مَيكُونُ وَالْكِيْ مِن رَبِّكِ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُهُمِّينَ فَرَحَاتِكَ فِيهِ مِن بَعِيلِ مَا لَهَاءَكَ مِنَ الْعِيلِمُ فَقُلْ تَعَالُواْ نَلْعَ الْبَاءُمَا وَأَنَّاءَكُمْ وَلِنَّاءَمَّا وَلِنَّاءَكُمْ وَأَنْفُسُنًّا وَأَنْفُكُمْ ثُمَّ نَبْنَهِلْ فَيُعَلِّلُمْنَة الله على الكاذبين النّ لهذا كُولُقَتُ مُن الْحُولُ اللَّهُ وَمَا مِن اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهِ كَمُوالْحَ بْزَاكْحَ بْهُمْ وَانِ تَوَكُّواْ فَارْتَافِهُ عَلِيمٌ إِلْمُفْرِبِينَ مَثْلًا إِهْلَ الْكِنَا بَعْ اللَّهِ إلى كِلَوْسَلُ وَبَنْبَنَا وَيُبْنِكُمُ أَثَّلَ نَعُبُدَ أَتِّلَا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَبْعًا وَلا يَّخِذَ بَخُنْ الْبَعْضَا اَدْ إِلَّا مِنْ دُورِ اللهِ قَانَ ثَوَلَوْا خَفُولُوا الْمُهَدُولِ مِالْمُسِلَقُ المَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ يُحَاجُونَ فِ إِبْرِهِم وَمَا الْوَلَتِ النَّوْنَةُ وَلَا عَجِيلُ اللَّهُ مِن بَعْدِ اللَّهُ مَعْ فَلُونَ فَمَا أَنْهُمْ مُؤَّلًا وَمَا جَعْنُمْ فِهَا لَكُمْ يِدِ عِلْمُ فَلَم عَالَمَ فِهِالْيُنُ لِكُمْ يِدِعِلْمُ وَاللَّهُ مَعِلَمْ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِا كَانَ ابْنُ هُمْ عَعُود يَكُ

مِن أَنْبَاء الْعَبْبِ فَحِيدً وَمِا كُنْتُ لَدُيْرِمُ إِذْ يُلْفُونَ أَفْلا مُمْ أَيْثُمْ يَكُفُّونُ مَ مُاكْنُكُ لَدَيْدُ مُحْمَنُونَ وَلِهُ فَالْكِ اللَّهُ مُكُرُ بِالْرَبُمُ إِنَّا فَيْ يُبَيِّنُ لِيه مِكْلَيْ مِنْ فُالْمُمُ الْسَيْحُ عِسْمُ الْنُ مُنْ مُ وَجَمِعًا فِي الدُّنْ الْحَلْمَ وَوَلَا لَفَهِ وُيُكِيْمُ النَّاسَ فِالْمُهَدِّ كُلُلُ وَمِنَ السَّاكِينَ مَالَثُ رَبِّ النَّاسِ فِالْمُهُ النَّاسِ فَالْمُدُونِ إِنَّ لِيَكُونِ إِنَّا لَيْكُونِ إِنَّا لَيْكُونِ إِنَّا لَيْكُونِ إِنَّا لَكُونِ إِنَّا لَيْكُونِ إِنَّا لِيَكُونِ إِنْ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّاسِ فِي الْمُعْلِقِيلُ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ مَلَدُّ مِلْ يُسْبَى الله عَلَا لِلهِ اللهِ يَعْلَى ما لَيْ إِذَا قَضَى مَ إِنَّا عَلَا عَلَا عَلَى مُ اللَّه كُذُكُنْ فَيْكُونْ ، وَيُعَلِّدُ الْمُخَابَ وَالْجِكْمَةِ وَالْتَوْرُسِرُ وَالْمِغْبِلُ وَوَسُوكُ إِلَّا يَنِي السِّلْ يُعْلَى أَنِّي قَدْجِمُنُكُمْ إِلَيْهِ مِنْ زَيْكُمُ الَّفِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ التَّلِينِ كُمْنَة الطِّيرِ فَأَنْفَعْ فِيهِ مُلَكُونٌ لَمْرًا بِإِذْرِ اللَّهِ وَأَبْرِعُ الْمَلَّمُ وَالْمَرْضَ وَأُخِولْكُ بِإِذِرِالْفِي وَأَ نِبَسِكُمْ بِإِنَّا كُلُوكَ وَمَا تَلْجُرُونَ مِي بِيُوفِيكُمْ السِّيخِ دَلِكَ لا بُدّ لَكُمْ إِنْ كُنْمُ مُعْمِنِهِ فَ مُصِيدًا قَالِلا بَيْنِ بَدَيٌّ مِنَ النَّوْرُيزِ وَكُوْحِلَّ لَكُمْ لَعْضَ الَّذِي حِنْمَ عَلَيْكُمْ وَجِنَّكُمْ إِلَيْمَ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطْبِعُونِ انَّاللَّهُ رَبُّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُي مُناحِرًا لم مُنتَقِبْم، فَلَنَّا احْتَى عِينَ مُزْرُ اللَّف عَالَ مَنَ انْصَارِي إِلَى اللَّهِ فَالَ الْحُوارِيونَ عَنْ انْصَادُ اللَّهِ المَّا بِاللَّهِ وَاسْمَدُ بِإِنْمَا مُرْكُونَ وَتَبِنَّا المَنْ إِمَّا أَنْزَلْتَ وَانْبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْنَبْنَا مَعَ النَّا هِديتَ و كُرُوا ومَّكُم الله والله عَيْلُا كِينَ واذْ فال الله باعبسي إني مُتَوِّقِيك

مني ا

لَفَهِ فِقًا يَلُونُ النِّنظُهُمْ إِلَيْنابِ لِحَسْبُوهُ مِنَ الْكِنابِ وَمِنَا لَهُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ بَعُولُونَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمِنْ الْمُوَفِينَ عِنْدِ اللَّهِ وَيَعْوَلُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَعْوَلُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا وَهُمْ بِعُلُونَ مِمَا كَانَ لِلبَيْرِ إِنْ يُؤْتِيدُ اللهِ الكِينَابَ وَالْعَكُمُ وَالنَّبُونَ الْمُ يَعُولُ لِلنَّاسِ كُونُواعِبًا وَالْمِ مِنْ دُورِاللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبًّا نِيْبَنَ عِلَا كُنْمُ تُعَلِّقُ لَا الْكِيْنَا ؟ وَمِمَا كُنُمُ مُنْ لَدُنْ فُونَ إِنَّا كُلُمُ أَنْ تَتَخِذُ وَالْكَلَامِكُ وَ النِّيِّتِينَ أَنْابًا أَيَا مُنْكُمْ مِالْكُورْ بَعِنَدَ إِذِ أَنْتُحْ مُسْلِمُونَ مَوْ إِذِ أَخَذَ اللهُ مَبِنَّانَ النَّبِيِّينَ كَمَا النَّيْنَ كُمْ مِنْ كِنَابٍ وَحِلْمَ إِنَّ خَاءَ كُرُوسُولٌ مُصَلِّفً لِللَّهُمُ لَتُوْفِينَ بِهِ وَلَنَسْمُ مِنْ فَالَ عَالَمُ اللَّهِ وَالْحَدْثُمُ عَلَى ذَلِكُمْ قَالُوا أَفَرُونًا قَالَ فَاشْهَالُ وَ أَنَا مَعَكُمُ فِنَ النَّا هِدِينَ مَعَرَفَكِ لَعُلَدُ لِكَ فَأُولَكُ لَمُ الْفَاسِعُونَ \* اَفَغَيْرَ دِيرِلِقِلْ يَبْغُونَ وَلَهُ اسْلَمُ مَرَفِي التَّمُواتِ وَ الْأَنْضِ لَمُوعًا وَكُنُهُمُ اللِّيدِيْنَ جَعُونَ وَقُلْ المِّنَّا مِاللَّهِ وَمَا الْمِنْلَ عَلَيْنَا فَا النَّهُ لَ عَلَى إِبْرُ لِعِيمَ وَالنَّهُ عِيلَ وَالنَّاعِينَ وَيَعْفُوبَ وَلَمْ سَالِطِ وَمَا النَّانِ مُوعا وَعِيلَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِيعِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْكِيمِهُمُ وَعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمَنْ مَنْ بَيْنَ خِ غُيرُ لُا فِيلًا ع دِيدًا فَكُنْ يَقُبُكُ مِنْ لَهُ فَهُ فَعُ فِي الْلِحَ فَا مِنْ الْحَالِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ الْحَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْحَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ كَيْفَ لَهْذِي اللهُ وَفَيًّا كُمْزُوا بَعِدُ إِيمَا نِيمْ وَنَهَوِلُوا أَنَّهُ الْوَسُولَ حَقُّ وَلَهُ وَ

وَلا نَصْرَانِيًّا وَلِكِنْ كَانَ حَنِيغًا مُنْكِأً وَمَا كَانَ مِن الْنُزِكِينَ وَنَ أَوْلَى النَّاسِ بإنزهم للَّذَبِنَ المُّنعَى وَهٰذَا النِّينَ وَالَّذِينَ امْنُكُ وَاللَّهُ وَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّتُ ظَّ أَنْفَةُ مِن الْمَلِ الْكِنَابِ لَوْلُصِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اللهِ الْفَصْمُ وَمَا يُعْجُ يَا ٱلْعَلَى الْمِكَابِ لِمِ يَكُفَنُ وَنَ إِلَيْ إِنَّ اللَّهِ وَأَنْ ثُمَّ لَنُهَدُ وَنَ مَا الْعَلَا الْمِكَابِ لِمَ نَلْسُونَ الْحُتَى بِالْبَالِمِلِ وَتَكْمَوْنَ الْحَيْ وَأَنْمُ لَعَلَوْنَ وَعَالَتْ طَائَفَةً وَنَا هَلِ الكِيَّا بِالمِنْوَا بِالدَّى الْمِنْ لَعَلَى الَّذِينَ الْمَنَّى وَجَدَ النَّمَادِ وَاكْفُرُوا الْمَ لَعَلَّمُ مِنْ مِنْ عَنْ مُنْ اللَّهِ لِمَنْ مَنِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي الللَّا اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل بُوْنِي السَّدُ وَيُنَا مُن مُن الْمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِكُ وَلِي الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ مَرْيَكَ وَالله والسِحَ عَلَيْمُ مَجْنَصْ بِحَيْدِ مِنْ لَيْكَ فُو الله دُوالْفَضْ لِ العَظِيمِ وَمِنْ آهُلِ الْكِتَابِ مَنَ إِنْ مَأْمَنْهُ مِفِينُكُ وَمِنْ وَإِلَيْكَ وَمِنْ مِنْ انِيَنَا مَنْهُ بِدِينَاكِلُهُ يُوَذِمُ لِلَّهُ لِكُمَّا وُمْتَ عَلَيْهِ فَامَّا وَلِكَ بِأَنَّهُ فَافُلُ لَبْنَ عَلَيْنًا فِي الْمُ مِينَةِ بِنَ سَبَالٌ وَبَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكُذِبَ وَأَهُمْ مَعْلُكُ بَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَمْدِم وَاتَّفَىٰ وَإِزَّاللَّهُ عِبْثِ الْمُتَّمَّةِ وَانَّفَى وَإِزَّاللَّهُ عِبْثِ الْمُتَّمَّةِ وَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ م بِعَهْدِ لِلْهِ وَأَيْمَا نِهِمْ مُنَّا فَلِيلًا وَالْكَانَ لَا خَلْ فَالْمَ فَعُ الْمَاخِرَةُ وَكُلْ يُكَلِّمُهُمْ الله وكُلان عُن البيئ مُوم الْقِيم وكل بُركيم وَكُم عَن إِلَي مُولِنَ مِنْهُم

رشي

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ امْنَ بَنْغُونَهُ اعِيَّا كَانَامُ شَهَدًا وَ وَمَا اللَّهُ يِغَا فِلْ اللَّهِ بْالْبُهَا الْبَيْنَ الْمَوُ انِ تَطْمِعُوا فَي بِقًامِنَ الْبَنِ الْوَقُ الْكِتَابَ يُرْدُ وَكُرْتُهُا أِيْمَانِكُمْ كَانِينَ مُوكَلَيْفَ مَكُفُرُونَ كَأَنْهُمْ نَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ وَفَيكُونُ وَلَهُ اللهُ حَيْ نَفَا يَهِ وَلَا مُونِنَ إِلَّا وَانْتُحْ مُنْ إِلْوَنْ وَاعْتُومُ وَاعْتُمُ وَاعْتُومُ وَاعْتُمُ وَاعْتُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَاعْتُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُومُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ لِلْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالِمُ وَالْعُلُولُ وَلَالِكُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالِكُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالِكُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالِمُ وَالْعُلُولُ والْعِلَالُولُ والْعُلُولُ والْعُل نَعْرَفُوا وَاذْكُووا نِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْمْ أَعْلَاعٌ فَالْفَ بِأَنْ قَالُوبِكُمْ فَأَصْعَكُمْ بِنِعْيَدِهِ إِخِلَامًا وَكُنْنُمْ عَلَى شَفَاحُفَرُ فِي النَّارِ فَانْقَدُ كُرْ فِيهِ اللَّهُ لِل يُبَيِّنَ اللهُ اللُّمْ الْالِبَرِكَ عَلَّكُمْ فَفَتَدُونَ مَلْكُنْ مِنْكُمْ أَمْدُ لِيرْعُونَ إِلَى الْحَيْرُونِ الْمُ بِالْمَ وْفِ وَبِهُ وَنَ عَنَ الْمُنْكِمُ أُولَتَكَ وُ إِلْفُلِي وَكُلْ تَكُونُوا كَا لَهُ بِنَ نَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن تَجْدِما جَاءُ فَمُ الْبَيْنَاكُ وَأُولِنَاكَ كُمُ عَنَاكِ عَظِيمٌ فَعَ نَبْيَضُ وَجُوْ وَلَيْوَدُ وَجُونَ فَامَّا الَّهِ إِنَّ الْمَوْدَتُ وَجُوهُمْ لَكُونَمْ لِعُلْمِالًا فَدُوفُوا العَلَابَ عِالْمُنْ مُنَكُونُ مُوامًا الَّذِينَ الْبِينَ الْبِينَ وَجُوفُهُمْ فَعَي رُحَرِ اللهِ فَمْ مِبِا خَالِدُونَ قِلْكَ المِاتِ اللهِ يَتَلَّوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَمَا اللَّهُ بُرِينُ ظُلًا لِلْعُالَمِينَ ﴾ وَلِيْهِمَا فِي التَّمُولِينَ وَمَا فِي لَا زُفِنُ و لِحَيَا لِلْهِ يَجْعُ لَا وَقَ كُنْمْ خُيُراْمُ وَاخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مَّا مُوكِنَ بِالْمُوفِ وَتَنْهُونَ عَنَ الْمُنْكُرُونِ وَلَهُ

الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لِا بِهَدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ وَالْكَانَ مِنْ أَوْلُمُ أَنْ عَلَيْهُمُ فَنَر اللهِ وَلَلْلَا مُلْهِ وَالنَّاسِ جَعَينَ وَخَالِدِينَ فِيمَاللَّهُ عَفْفَ عَهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُ فِي اللَّهُ إِنَّ الْمُ إِنْ مَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَىٰ فَإِرَّا لِلْمُ عَفُودَةٍ م إِنَّ الَّذِينَ كُفَنُ لِعُدَ إِعَاءِمَ ثُمَّاذُ وادوا كُفُوا لَنْ تُقْبَلُ فَيَهُمْ وَالْكُ هُمْ الفَّالَيْنَ إِنَّ النَّهِ بَ كَفِنَا وَمَا فَل وَهُمْ كُمَّا ذُفَكَن يُصْلَفِ احْدِهِمْ مِلْأُ الْمَ رَضِيا وَهُمَّا وَكِوافْنَدُ عَلَيْهِ الْمُلْكَ لَمُ عُذَاجً اللَّهِ وَمَا لَمُ مُونَا عِبِينَ أَنْ اللّ الْبِرِي مِنْ فَفُولُومِ الْمُحْبَونُ فَمَا نَنْفِفُ الْمِن مَنْ قَارِ الله بِهِ عَلِمْ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ عِلَّهُ لِبَنِي الشَّامُّ لَل الْإِمَاحَةَ مَ السَّلَيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مُوفِّنَكِ إِنْ ثُنَّنِ لَالتَّوْدِيمُ وَلَى مَا قُلْ مَا لِقُورِ مِيزِ فَاللَّهِ هَا انْ كُنْمُ صَادِقِينَ فَرَافِتَى عَكِي اللهِ اللَّذِبَ مِن بَعُدِ ذِلِكَ فَالْوَلْسُكَ فَهُمُ النَّالِمُ فَي مَعْلَمَ اللَّهُ فَاللَّهِ عَلَ إِبْلَهِيمَ حَنِيمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْ كِينَ إِنَّا وَلَ بَيْتٍ وَفِعَ لِلنَّاسِ للَّذَي بِسَكَّةَ مُنَّاكًا وَهُلَكُ لِلْعَالَمِينَ مُفِيهِ اللَّهِ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِنْ هِيمُ وَهَنَّ دَخَلَهُ كَانَ امِنَّا وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ عَجُ الْبَيْنِ مَنِ الْسَنْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمِنْ كُفَرَ فَا يُنْافِعُهُ عَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ مَثَلَ لِمَا أَهُلَا الْمُلَاكِتَابِ لِمَ يَكُفُرُونَ بِالاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْهَدِدُ عَلَىٰ مَا تَعْلَوْنَ مَلْ إِلا مُلَا لَكِنا بِ لِمَر تَصْلُونَ



وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْمَ نَامِلُ مِنَ الْغَبْظِ فُلْمُومُوا بِغَيْطِكُمُ إِنَّ الله عَليم بنايد الصَّلُ فُو ان مَّكُ خُصَّنَةُ لَكُو فُع كُان نَصِبُكُمْ سَيْنَةُ نَفُرَحُوا فِيا وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَنْقُوا لا يَضْرُ لُكُنْ فَمْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عِلَا يَغَلُونَ عَيْظًا وَاذْ عَدَتَ مِن الْفِلِكَ ثُبَرِي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِفِينًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ الْمُ اللَّهُ مُن طَالَّقْتَا نِمِنكُمُ أَنْ نَفْتَالْ وَاللَّهُ وَلِيْهُمَّا وَ عَلَى اللَّهِ فَلَبْتُوكُمُوا لَوْ فِنُونَ وَلَقَلُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِبْلُدٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةً فَاتَّقَوُا اللَّهُ لَكُمْ لَنَكُونَ الْإِنْ مَفُولُ الْفَيْ بِنَ الْنَ مَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِّلُّمُ وَلَا اللّ بِنَلْتُهُ اللهِ مِنَ اللَّالْمُكُدِ مِنْزَلِينَ مِلْأَلِنَ نَصِبُ لَا وَتَقَوَّا وَأَلْفُهُمْ وَن فَوْرِهِمْ هُنَا يُنْذِذُ كُرُونَكُمْ عِنْ اللهِ مِنَ اللَّهُ كَلَّهِ مُسْتِعِينَ وَمَا حَمَّلُهُ اللهُ إِلَّا لَهُ مِن عَلِي لَكُمْ وَلِيَعْلَمُ فِنَ فَلُوكُمْ إِنَّهِ وَمَا النَّصُرُ لِمَّا فِين عِنْدِ اللَّهِ الْعَرِينِ الْتُكَامِيمُ لِيفُطِحَ طَرُقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْبِكُمِبْتُهُمْ فَيَنْفَلِبُوا خَالَّمْ بِمَ الْمِن لَكَ مِنَ الْا مَنْ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَلِّي مُنْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالْمِهِ فَاللَّهِ مَا فِي التَّمُولَةِ وَمَا فِي أَلَمَ ضِي يَغُولِ إِنْ اللَّهُ وَيُعَيِّبُ مَرْبَيْ } وَاللَّهُ عَفُولً تحيم واليها الذين امنولا أكلوا الربي امنعاقا مضاعفة وانقوا الله لُعَلَّكُمْ نَفُلِ نَ وَانَّعْوُا النَّا رَالَّبَي اعِنْ لِلْكَافِيمُ مُوَلَطِيعُ اللَّهُ بالله وكوام الهل الكناب لكانجما كم منهم المخف ت والنوم الفاسفي لَنْ يَضُوْهُمُ إِلَّا أَذِي قَالِ يُقَاتِلُوكُمْ وَكُولُمْ الْمُ ذَاكِمُ لَا يُصَوْدُكَ فَمِنَّ عَلَيْمُ إلِنَّ لَذُ أَيْمًا نُفِعُوا إلْإِيمَ إِنَّ وَعَبْلِمِ اللَّهِ وَعَبْلِمِ النَّاسِ وَالْوَفِخَسَب مِنَ اللهِ وَخُرِيتَ عَلَيْهِمُ إِلْكَ مَنْ ذَلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا مَكْفُرُونَ إِلَا تِ اللَّهِ وَمَقْتَلُونَ الْمُ نَبِيا عَبِيْرَجِي ذَالِكَ عِلْعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَلَيْسُواسُوا مَنْ الْمُلِ وليه والنوح الاجر وتأثر وكالمخ وب وينكون عن المنكر وبارعن فِي لَخِيْلُ مِنْ قُولُ وَلَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خِيرُ فَكُنْ يُكْفُرُونُ وَالْ عَلَيْمُ الْنَتْفِينُ الْمَالِينَ كَفَرَفُا لَرْ الْحِينَ عَنْهُمُ الْمُوْلَا فَمُ وَلَا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ عَنْدِينًا وَالْكُلُكَ المُعْمَاتِ النَّارِيعُمْ فِهِمَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِعُونَ فِ لَمْ إِنْ الْحَيْثِ الدُّنْيَا لَمُنْفِرِ عِي فِهِ الصِّوَّ اصَّابَتْ حَنْ فَيْ مِ ظَلَّمُ الْفَهُمُ وَأَهْلَكُنَّهُ وَمَا كُلُّهُمُ لِلْهُ وَلِكِنَ أَنْفُهُ مِ عَلِّلُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا مَنُوا لا تَتَّوْنُهُ بِطَانِدٌ فِن دُونِكُمُ لا كَالْوَكُمْ خَبِالْاً وَدُوا مَاعَنِتُمْ فَذَبَدَتِ الْبَعْضَاءُ فِن أَفُل هِمْ وَمُا يَخْفَى صُدُودُهُمْ ٱلْبُنْ قَدْ بَيَّتًا لَكُمْ أَلْمَ إِلَا إِدِ ان كُنْمُ تَعْقِلُونَ عَلَا أَثْمُ أَوْلاً وَيَجْتُونَهُ وَلا يُحِتُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ اللَّيْنَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَعُولُ فَالْواامَتَ وَقَوْفِيغًا وَالْكِلْكَ الْمِينَ بَعْلًا اللهِ عَلَيْهِمْ فَاعَرْضَ عَنْهُ وَعَظِّهُمْ وَفَلَ ﴿ وَاللَّهِ فَكُ اللَّهِ مَا وَمُلْ اللَّهِ فَكُوانَهُمْ وَفَلَ اللَّهِ فَكُوانَهُمْ وَفَلَ اللَّهِ فَكُوانَهُمْ وَفَلْ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَكُوانَهُمْ وَفَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالْ انفسهم خَافَيْكَ فَاسْنَعْفَهُ وَاللَّهُ وَاسْنَعْفَوْهُمُ وَالرَّوْلُ لُوجَدُوا الله نَوَّا مَّا رَحِمًّا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُغْمِنُونَ حَتَى يُعَكِّرُكَ فِهَا شَحَرَ بَلْبُهُمْ مُ لا يَجْرِيُوا إِنَّهُ الْمُنْ مِنْ مَحَمَّا مِنَا قَضَيْتَ وَلِيَ لِلْ لَسَلِمًا مُولَوْاً مَا كَنْنَا عَلَيْمُ إِنَا أَمْلُل اَنْفُكُمْ إِوا خُرْجُامِن دِيارِكُمْ مَا فَعَلَىٰ اللهُ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ تَعَلَىٰما بعُ عَلَوْنَ بِهِ لَكُانَ خَبِي لَكُن خَبِي لَكُن خَبِي لَكُن لَنْهَا أَجُلَّ مِنْ لَنْهَا أَجُلَّا عَظِمًا و مَلَدَينًا فَمْ صِلْ عَالَمُ مَنْ عَلِم الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ مَعَ الَّذَيْنَ انْعُمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِن النَّبِيِّينَ وَالْعِينُ وَالنَّمْعَلَا وَكَ الصَّا لِحَيْنَ وَحَسُنَ أُولِيَّكَ رَفِيقًا فَذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَّىٰ اللَّهِ عَلِمًا ﴿ يَا أَيُّمَا الَّهِ مِنْ الْمَنُوا خُذُوا حِذْدَكُمْ فَانْفِرُوا ثَبًّا إِنَّ الْوَانْفِوْ الْجَبِّعًا وَإِنَّ مَنِكُمْ لَمَ لَيْكُمْ مِنْ فَإِن اَصَابِتُكُمْ مُمْيَدُ فَالْوَاقَالَ فَمُ اللَّهُ عَلَيَّ إِذَلَ إِكُنْ مُعَامُ شَهِينًا وَلَكُنْ اصَابِكُمْ فَضَلُ مِرَا فَعِلَيَقُولَنَّ كَانَ لَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودّة ولا لِمَنْ كُنْنُ مَعَهُ فَأَوْزَ فَنْ عَظِيمًا عَلَيْغَانِلَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ يَنْ يُونَ الْحَدْثَ الدُّنْيَا بِالْاحِيُّ وَمَنْ يُقَالِلْهِ سَبِيلِ اللَّهِ

وَالسُّولُ لَعَلَّكُمْ مُرْحُونَ مَنَا رِعُول إلى مَغْفَظ مِن رِيَّكُمْ فَحَنَّهُ وَعُهُمَّا النَّمَلُ وَلَا نَضُ الْعِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ الْعَبْظَ وَالْعًا فَبِنَ عِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِدُ الْمُنْسِنِ وَاللَّهِ فَالْمَانَ إِذَا فَعَلُوا فاحِنَةً أَوْكُلُوا نَفْهُمُ ذَكُوا الله فَاسْنَعْقَهُ الدُنْوِيمُ وَمَنْ يَغِفُ لَانْنَ الله الله والمرافية في ما نعلوا وهم يُعْلُون الله الله على معنفه وَن وَيَهِمْ وَجَنَّاكَ عَمْمِ مِن عَيْمَا الْأَنْهَادُ خَالِمِنَ مِمَّا وَفِيمَ أَخْلُقًا مِنْ مَّكُ خَلَتُ مِن مَبْلِكُمْ سُنَى فَهَمِهُا فِي الْاَضِ فَانْظُرُهَا كُنْفَ كَانَ عَامِيَّةً الْكُذِّبِينَ مَهُنْا بَيْ إِنَّ لِلنَّاسِ مَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْتُقَيِّنَ وَلا تَهَنَّ كُلا تَهَنَّ كُلا عُرِينًا وَأَنْهُمُ الْمُ عَلَوْنَ انِ كُنْهُمْ مُؤْمِينِينَ وان بَسْمَ كُمْ فَرْخُ فَقَلْ مَسَ الْعَقَ مَنْ مَثِلَهُ وَتِلْكَ أَكُمْ الْمُأْمُ مُنْ وَلَيْ النَّاسِ وَلِيعَا اللَّهُ اللّ المنفادية في من منه الما الله كالمي النا المن وليم قالله الذب المَنْ وَيُجَيَّ الْمُلْفِينَ أَمْ حَسِبُمُ انْ تَلْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَيًّا مَعْلَمُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ المَهُ مُن اللَّهُ وَيَعْلَمُ الصَّامِعِينَ مُولَقَلُ لَمُنهُمَّ مُنَّوْنَ الْوَيْ مِن مَلِّلَاتَ تَلْقُونُ فَقَلْدُ وَالْمِيْنُ وَ وَانْتُمْ مُنْظِينًا وَمَا الْحَكَ اللَّهِ وَسُولًا قَلْ خَلْتُ مِن تَبْلِي الرُّسُلُ أَوَانِ مَا كَ أَوْتُولَ انْفَلَنْمُ عَلَى اعْفَامِكُمْ وَمَنْ يَنْفَانِ عَلَيْهَا

عُبِثُ الْنُعَكِّلِينَ وَإِنْ بِنَصْرُفُ مُ اللهُ ظَلْ عَالِبَ لَكُمْ وَانِ يَغُنُ لَكُمْ فَنُ وَاللَّا بَصْ كُرُونِ بِغِيثٍ وَعَلَى اللهِ فَلَيْنَةَ كُلِ الْمُعْمِنِونَ وَمَا كَانَ لِنَهِ إِنَّ مُثَلِّلًا مِنْ بَغُلُلُ أَيْنِ بِمَا عَلَى بَوْمَ الْفِيْدِ فَيْ تُوفَىٰ كُلْ فَيْسَ مَا كَسَبَ وَهُمُ لِانْظَلُونَ الفراسيج وضوارالله كمرناع بسنكيامن اللهومأ وارججتم وبالسالمين المُورَحُانُ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرِ مِمَا يَعْلُونَ القَدُ مَرَ اللهُ عَلَى الْوَصِينَ أَدِيعَتَ فِهِمْ رَسُولًا مِنَ انْفُرِهُمُ بِنَافًا عَلَيْهُمْ الْمِافِمِ وَيُعِلِّهُمُ الْكِنَابَ وَالْمِكْمَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ فَبْلُ لَهِي صَلا لِمُهِنِ أَوَلَتُا اصَّا بَنَكُمْ مَضِبَ فَالْأَصَّامُ مِنْكُمْنا فَلَتُمْ اللَّهُ مَنا فَهُو مِن عِندِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ قَدِيثٌ وَمَا اصَابَكُم بَنَّمُ النَّفَى الْجَمَّانِ فَيَا ذِرِ اللَّهِ وَلِيعًا لَمُ الْفُودِينَ وَلِيعًا الَّذَبّ نَافَغُوا وَيَهْ لَكُمْ نَعَالُوا فَا يَلُوا فِي سَهِيلِ اللهِ أَوِا وْ فَعُلَّ فَا لُوا لَوْ نَعْكُمُ نِنْالُا لَا نَبْعَنْنَا كُرُ هُمُ لِلْكُفْرِ فِي مُتَالِدِ اقْرَبُ مَنِهُمْ الْإِيمَا نِ يَعُولُونَ بِأَفْلًا مَا لَيْسَ فِي فُلُونَ فِي خَلْفُ اعْلَمْ عِلَا بَكُمْنُونَ وَاللَّهِ فَالْوَالْمِ إِخْلَيْمُ وَفَعَدُ فَا لُوْ أَطَاعُونًا مِنْ فَيْلُوا فَلْ فَادْ دَا فُواعَنْ الْفَيْكُمُ الْمُؤْتَ انْ كُنْمُ صَادِفِينَ " وَلَا يَخْتُ بِنَ الْهَ بِنَ فُيلُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ إِنَّا مَلْ الْمَا الْمَ عَنْدَ وَيُرْمُ فَرُدُ فَرَحْبِنَ بِمِا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَبِئَ نَبْنِي مِنَ إِلَّهُ مِنْ لَمِ الْمُحَالِمِ مِنْ اللَّهُ

فَيُفْتُلُ أَوْ يَخْلِبُ فَسَوْفَ نُحْ بِبِهِ أَجْلُ عَظِيمًا ، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَالِلُونَ فِ سَبِيلاللهِ وَالْمُنْفَعْمَهِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ وَالْوِلْلَانِ الَّذِينَ يَعُولُونَ رُّبْنَا اجْخِنَا مِنْ هُ نُو الْفُرْيِزِ الظَّالِ إِنْهُ لُمَّا وَاجْعُلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَامِن لَدُنْكَ نَصِبُ أَلَّذِينَ امْنُولِيفًا لِلْوُنَ فِي سَبِيلِ للْمُؤَولَلْبَينَ كَازُولَ فَاللَّونَ ف سبيلِ الطَّاعُونِ فَفَا إِلَى أَوْلِياءَ النَّيْطَانِ أَنَّ كُنْدَ التَّبْطَانِ كَاتَ صَعِيقًا وَالدُّنَ لِلَ الْهَبِينَ فِيلِكُمْ كُفُوا ايدُيكُمْ وَاقْمِهُوا الصَّلْعُ وَانُواالُوُّفُ فَكُنَّ الْمِنْبَ عَلَيْهِمُ الْفِتَالُ إِذَا فَبِينَ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَنَنْيَةِ اللَّهِ أَنْ فَك خَشْيَةً وَقَالُوا رَبِنَا لِمَركَنَبُنَ عَلَيْنَا الْفِتْ الَّهِ لَكُلَّا أَضْفًا إِلَى أَجَلٍ فَهَيْ قُلْمَتْ الْحُ الدُّنْيَا فَلِيْلُ وَالْمَاخِقَ يُشْرُ لِمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يُدُولُكُمُ الْمُولُ وَلُولُنَامُ فِي بُرِي مُسْتِياعٌ وَازِن تَصِّبُهُم حَسَنَةٌ يَعُولُولُهُ فَا مِن عِندِ اللهِ وَانْ نَوْبُهُمْ مَيْمَة يَقُولُوا لَمِنْ مِن عِندِ الْكَالْمُونَ عِنْدَا لِلَّهِ قَالِ لَمْ يَكُمُ الْعَوْمِ لَا يَكُا دُونَ بِعَمْهُونَ حَدِيثًا مَا اصَا بَكَ مِرْجَتَ مَا فَيُراسِعُ وَمَا اصَا مَكَ مِرْسَتِينَا فِي نَفِيْ لَفُولُ وَأَرْسَلُنَاكَ النَّاسِ رَسُولُهُ وَكُفَّىٰ مِا لِلْهِ شَهِمِدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ الْطَاعَ اللَّهُومَنْ قَدَّكُ عُا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْمْ حَفِيظًا تَوْيَقِولُونَ طَاعَةً وَاذَا بُرَدُكُ فِي عِنْدِكَ بَيْتَ

تَفِيرُ وَيَخْنُ اغْنِبًا أَسْتَكُنْ مَا فَالْوَا وَفَنْكُهُمُ الْمَنْبِاءَ بِعِيْرَةٍ وَنَفُولُ وَفُل عَلَاجَ الْحَرِيقِ وَذَ إِلَى عِلْمَا فَلَمْ مُنَا لِيَهِمْ وَأَنَّا اللَّهُ لِلْمُ الْحَبِيدِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَامِ الْحَبِيدِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالّ فَالْوَا اِزَالِلْهُ عِهِدَ اللِّمَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُو لِي حَتَّى ثَا نِيَنَا بِفُرْيَانٍ مَّاكُمُالْأَكُ فُلْ فَلْ جَاءُ كُمْ وَسُلِّ مِنْ إِلْلَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِ عَلَيْمٌ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ وَكُمْ الْكُنْمُ صادِ فَيْنَ مَكَانِ كُذُ مُوكَ فَقَلَ كُنَّ بَرُسُلُ مِن نَبْلِكَ جَاتُ إِلْبَيْنَا فِ وَالْزَيْرِ وَالْكِنَابِ الْلَهُ إِنْ كُلْ نَفُولُ ذَا لُقَةُ الْمَنْ وَإِغَا فُونَى الْجُونِكُ بَعْمَ الْعَبْمُ فَنُ نُجْزَعَ عِنِ النَّالِ وَأُدْخِلَكُ بِنَّا وَقُلْ فَانْدُومَا الْحَبْقُ النَّبْ الْحُمْنَاعُ الْحُبْ لَنْبُلُونَ فِي أَمُولِ لِكُمْ وَأَنْفُرِكُمْ وَلَنْسَمُ كُنّ مِنَ الَّذِينَ اوْفُواْلِكُنّابَ فِي لَكُمْ وَمِنَ النَّهِنَ النَّهُ كُولًا أَدَى كَنِيرًا فَوَانِ نَصْرُولُ وَتُنَّعَوُّا وَإِنَّ ذَلِكَ مَنِ عَنْ مِر الأمود واف اخَذَ الله ميفاق الله بن او فوالمكاب كنيتنته للناس كل مَكُمُونَ مُنْكُ فَي وَلَ عَلَيْ وَلِيمَ وَالْفَكُولِ فِي مَنَا مَلِيلًا فَلِيدُ وَلِيمَ مَنَا مَلِيلًا فَلَيْسُ فَا يَعْتُونَ لاعْسَبِنَ الَّذِينَ بِعَنْ يَعْنُ عِلْ إِلَّا أَنَّ وَيُجِبِّونَ أَوْ يَعْدُوا إِلَّا لَهُ عِلْكُ فَالْ عَسَبَهُمْ عَفَا مَا فَعَنَا الْعَنَا بِوَعَلَمْ عَنَا جُ الْجُ وَقِي الْعَالَةُ مَا اللَّهُ مَاتِ وَالْمُ فَعِلْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَدَيْنُ إِنَّ فِي خَلِقِ النَّمْ فِالْمِ وَالْمَدْفِ وَلِلَّهُ

اللَّيْلِ وَالنَّمْ الرِّيلِ الْمِي لِمُ وَلِي الْمُأْلِبَاتِ مَا أَذِينَ يُذَكُّووُ وَاللَّهُ فِيامًا

الْمُخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْرُونُ مَيْتَبُشِرُ فُنَ رِنِعَيْرِمِنَ اللهِ وَعَمَيْلُ فَأَنَّ اللّه لايسيا أَجُرَالْمُؤْمِنِينَ أَلَهُ مِنَ اسْتَجَابُوا مِنْدِوَالرَّسُولِ مِن بَعِلْهِ مَا اَصَابُهُ الْفَرِّحُ لِلَّذَب احْسَنُ المِنْهُمْ وَانْتُهُوا اجْيُ عَلِمَ اللَّهِ فَالْكُومُ النَّاسُ انَّ النَّاسَ اللَّهُ عَكُمُ لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَفَا لُواحَسْبُنَا اللهُ وَيْعَ الوكِيلُ فَانْفَلُهُ المِعْمَة مِنَ اللهِ وَفَضَيْلِ لَمُ يُمَنَّمُ مُنْ فَي وَانْبَعُوا رَضُوا اللهِ وَاللهُ ذُوضَيْلِ عَنِامٍ إِنَّا وَلِكُمُ النَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللَّا اللَّهُ ال وَلَا يَجْ أَنْكَ الَّذِينَ لِمُنْ إِنَّهُ مِنْ إِنَّهُمْ لَنْ يَضِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله بَعْدَلُ فَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْاحِقَ وَلَمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ، أَنَّ اللَّهُ بِنَ الشَّرُكُ اللَّفْنَر بِالْإِمَانِ لَنْ يَضِوُ اللَّهُ مَنْ أَكُمْ عَنْ الْبُالِمْ وَلَا عَسَابِنَ الْمَانِ كُفَرُ الْفًا مُلِي كُمْ لِيَزُدُادُوا إِنَّمَا وَلَمْ عَنَابُ عَلِيَّ مِمَا كَانَانُهُ لِيذَالْوُ مِنْ عَلَىٰ مْاانَهُمْ عَلَيْهِ حَنَّى بَيْنَ لَحَبِيتَ مِنَ الْعَلِيْبِ وَمَا كَا رَافِقُ لِيُطْلِعِكُمُ عَالَفُيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ بَجُنِهِ مِن رُسُلِمْ مَنْ لَنَّاء أَامِنُ اللَّهِ وَدُسُلِهِ وَإِنْ تُوْمِنُ النَّفَا فَلَكُمْ الْجُنْ عَظِيمٌ وَكُلا يَحْسَبُنَ الْإَينَ يَبْخِلُونَ عِلَا اللهُمُ اللهُ مِرْفِضَلِم هُوَ عَيلًا لَهُمْ بِلُ الْمُونَةُ إِلَيْ الْمُعْرِقُونَ مَا يَخِلِنُ إِبِدِهِمَ الْفِتْمَةِ وَيَقِمِ مِلْكُ التَّمْلُ إِ وَالْمُ وَفِي وَاللَّهُ مِمُ الْمُعْلُونَ حَبِيرٌ وَلَقَلْ سَمِعَ اللَّهُ وَلَا الَّذِينَ فَالُوااتِ الله



وع السِّنام في عَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ لْمُنْ الْمِنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

يًا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّعَوُّا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفِسٍ فَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِمْازَدُ كُلَّا وبَتَّ مِنْهُما رِجْ الْأَكْبُرُ وَلِينًا عُولَا نَعُوا لِمُعَالَمُ مَنْ الْمُ لُونَ بِهِ وَالْمُحْامُ انَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا وَانْوَ اللَّيْنَا عِي أَمْوَاكُمْ وَلَا نَتَبَّنَاكُمُا أَكْبِيتَ عِا التَلْتِيبُ وَلَا نَاكُوا أَمُوالَهُمْ إِلَى آمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوثًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ اللاتفيطول في البناعي فانجكوا ما الحاب الكم مِن الناء مَنْني وَاللَّ وَعُالِحًا فَانِ خِفْتُمْ أَلَّا نَعَيِلُوا فَالْحِدَّةُ أَفْمَا مَلَكَتَ أَبَّا نَكُمْ ذَٰلِكَ أَذِٰفَ أَلَانَعُولُوا فَ النَّاالِنَا وَصَدُ قَاتِهِنَّ غِلَةٌ قَانِ طِبْ لَكُمْ عَرَضْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْكُوْهُ هَنِيكًا مَرِيًّا وَلَا نُوْفُوا النَّفَهَاءَ امْوَالْكُمُ ٱلَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لِكُمْ فِيامًا كَازُوْفُهُ فِهَا وَالْمُولِمُ وَفُولُوا لَمْ وَكُلَّامِعُ فَوَقًا مَعْ فَوَقًا فَابْتَلُوا الْبَنَّا عَيْخًا إِذَا لَلْمُعُوا الِّنِكَاحَ فَانْ النُّكُمْ مِنْهُمْ رُشْكًا فَادْفَعُلَ إِلَيْهِمْ المَالِحَةِ وَلَا ثَأَكُوفِا إِنْ إِفَا وَبِلَّا طَا انْ يَكْبَهُ وَمَنْ كَانَ غَنِيتًا فَلَيْسَتَعَفِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَهِمْ الْفَلْأَكُولُولِ فَاذًا دَفَعُنُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَ هُمْ فَأَنَّهِ مِنْ فَعَلَّمْ وَكُفَّى وَفِيهِ عَبِيًّا الِيرْ ال نَجَبِكُ مِنَا مَرْكَ الوَّالِيَّانِ وَالْمَافَرَجُ نَ وَالْمِيْكَ وَ مَنْ الْمِالِيَانِ وَالْمَافِلُونِ وَالْمَافِيَةِ وَالْمِيْكَ وَالْمَافِيلِيِّ وَالْمَافِيلِيِي وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤ

وَتَعُومًا وَعَلَىٰ جُنُومِمْ وَيَنْفَكُرُونَ فِي خَلْقِ النَّمُوٰلِتِ وَلَا يَضْ تَبْنَا مَا خَلَفْ هُذَا لِإِلِكُ مُنْ تُلْخِلَانَ فَقِنْ اعَزُابَ النَّارِ مُنَّبِّنًا إِنَّكَ مَنْ تُلْخِلِ النَّارِ فَقَلْ الخريَّة فَمُ النَّالِمِينَ مِن انصاره دَّبُّ النَّاسَعِنَ النَّادِي الْلِيمَانِ انْ الْمِنُولِبِيِّمْ فَأَمَنَّا رَبِّنا فَاغْفِرْ لِمَنْ وَفِيبًا وَكُفِّرْ عَنَّا سِبِّمًا إِنَّا وَتُعْفَنَا مَعَ الْمُ الرِّهِ وَتَبْأَوَا مِنَا مُا وَعَدْ تَنَاعَلَ وُيُلِكَ وَلا نَجْزُ مَا يَوْمَ الْفِيْمَرِ إِنَّكَ لا يُخْلِفُ المبيعادَ وَفَاسْتَجَابَ لَمُ مُنْهُمُ الْفَيْ لا أَضِيحُ عَلَمُ المِنْكُمْ مِنْ ذَكِرَ أَوْأَنْنَى بَعْضُكُمْ مِن بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجُهُ وَالْخِرْجُ امْنِ دِيارِهِمْ وَأُودُوا ف سبيلي وَفَا تَلُوا وَفُولُوا لَمُ لُوْرِينَ عَهُمُ سَيْمًا فَرُمُ وَكَادُ خِلَتُمْ جَاتٍ عَمْي مِن عَيْمَا الْأَنْهَازُ فَا مَا مِن عِنلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِكُ حُنْ النَّا اللَّهِ المَا يَعْرَبُكَ نَفَلُ الَّذِينَ لَفُرُ فَعِي الْبِلادِ مَنّا عَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَيُمْ يَعَنَّمُ وَإِلْى المِناكِ مَلكِنِ الَّذِينَ انْعَوْلَ قَهُمْ لَمُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ عَيْمَا الْمَ فَعَا وَعَلِينَ فِهِا أَنَّكُمُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَاللَّهِ عَنْ لِلْأَبْرَادِهِ وَإِنَّا مِنْ الْمُلِالْكِيابِ كَنْ يُؤْمِنُ مِا مِلْهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنِوْلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِللَّهِ لَأَنْبُرُونَ يُابَاتِ اللَّهِ عَنَّا فَلِيلًا أَوْلَكُ فَمُ جُرُهُمْ عِنْدُ يَتِّمْ أِنَّ اللَّهُ سَرِيحُ الْحِناب الكَيْمَا النَّهِنَّ امْنُوا إَجْرُوا وَصَابِعُا وَطَابِطُوا وَانْفُوا اللَّهُ لَعَلَّمْ نَفْلِونَ

عَلِيمٌ عَلِيمٌ عِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِحِ اللَّهَ وَيَسُولُهُ بِلْدَخِلُهُ جَنَّاتٍ عَرْبَ مِن يَخِيمُ ا المَنْهَا وُخَالِدِهِ فِهِما وَذَٰلِكَ الْعَوْدُ الْعَظِيمُ مُؤَمِّنَ يَعْضِ اللهُ وَيَسُولُهُ وَبَبْعَلَعِكُ يدُخِلُهُ اللَّهِ عَالِمًا عِبِهَا وَلَهُ عَذَا اللَّهِ عَبِنَّ مُوَاللَّهُ فِي أَيْنِ الْفَاحِيَّةَ مَن سِلَّا لَكُمْ مَا سُنْفُهِدُوا عَلِيْنِ ٱدْبَعِيرٌ مَنِكُمْ فَانْ شَهِدُوا فَامْدِكُوهُنَ فِي لَلْبُوتِ عَلَى بَتُوفِيهُنَ المَوْنُ أَوْجُهُمُ مَا مُنْهُ لَحُنَّ سَبِلًا ﴿ وَاللَّمَانِ ثَانِيا مِنَا مَنِكُمْ فَا دُوهُمَّا فَإِنْ الْمَ أَصْلَكُما فَأَعْضُواعَنَّهُ مُا إِزَالِتُهُ كَانَ فَيْ اللَّهُ عَلَّمُ النَّوْمَةُ عَلَى اللَّهِ لَلَّذِبَّ لَعُلُونَ النَّوْمَ جِمُهُ الَّةِ نُمْ يَوْبُونُ مَنِ قَبِيرٍ فَأُولِثُكَ يَوْبُ اللهُ عَلِيْمٌ وَكَارَ اللهُ عَلِمًا وَلَاتَ التَّوْبِرُ لِلْذَبِنَ يُعَلَّوْنَ السِّبِيَّا يَتِحَقِّى إِذَا حَصَى السَّرِيُّمُ الْوَقْ قَالَ إِنِي مُنْبُ أَلَانَ وَكَا الَّذِينِ بَهُونُونَ وَهُمُ كُفًّا وَالْكَاكَ اعْتَدُنّا لَهُمْ عَدًّا مَا الْبَيَّامْ إِلَيْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ الابَحِلْكُمُ الْذُيْرِفُوا النِياءَكُرُهُا وَلا نَعْضُلُوهُنَ لِنَدُهَبُوابِعُضِ مُا الْمُهُونَ الله انْ بَابِينَ مِفَاحِتَ فِي مُبْيِنَةً وَعَاشَ وَصَنَّ بِالْعُرُوثِ فَانِ كُرَهُمْ فُوثُنْ نَعَمِي انْ تَكُمُ هُوا مِنْ بِعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فَيْ وَغِينًا كُنْ بِمَا وَإِنْ أَرَدُ مُمُّ الْفِينَا لَ فَعَ مَكَادَنَوْجٍ وَالنَّهُمُ الْحِدْمُ فَيْ فِالْمَا قَالَةً الْحَدُولِ مِنْهُ خَبْعًا أَمَّا خُدُونَهُ بِعَنَّا مَّا وَافْعًا مُبِينًا وَكُنِّ مَا خُذُونَهُ وَقَدْ افْضَ لَعَضَكُمْ الْحَلْ بَعْضِ وَكُخُلْ منِكُمْ مِنِنَا قَاعَلِهِ عُلَا كُوْ تَنْكُوْلُمَا تُكُوِّ أَبَاقًا كُرْ فِينَ النِّكَ وَالْمُا قَدْ سَلَفَ

وَلَا فَهُوبًا مِنْ اللَّهُ اذَكُنُ لَهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَنَّا عَا وَلَكُ الْبِهِ وَالْدُوفِهُمْ مِنْهُ وَفُولُوا لَهُمْ وَكُمَّ مَعْ وَقَا وَلَيْمَ مَنْ اللَّهِ بَ لُوْنَ كُول مِن خَلْفِهِ مُ دَدِّيَّةً خِيعًا مَّا خَانُوا عَلَيْهِ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلِيقُولُوا فَيْ السَّلَّا انَّ الَّهُ بِنَ يَاكُونَ أَمُوالًا الْبَيَّا فِي كُلًّا إِنَّا أَيْ كُلُونَ فِي بُطُونَ مُ مُلَّا وَمُ اللَّ سَعِيلُ مُوصِكُمُ اللهُ فِ أَذَا لِدِ كُمُ لِلدُّكُومِينَا كَوْلَا لَكُنَّ لِنَا أَوْفَ فَاللَّهُ مُ لِلدُّكُومِينَا وَفَقَ النَسَهُ فِلَهُ مَا تُلْفًا مَا مِّلْكُ وَإِنْ كَانَتُ فَاحِدَّ فَلَهُمَا النِّفِيفُ وَكُوبُولِكِكِ وليد مِنْهُمَا السُّدُيْلِ عِلْ مَنْ اللَّهِ مَا تَلَكُ انْ كَانَكُ مَلَدُ فَالْ مَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَيَنْ أَبُولُ هُ فَلِكُونِهِ النَّكُ فَانِ كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ إِنَّهُ فَالْمُ يُوالسُّكُ فَنِ لَعِبْ وَجَبَّدَ فِيضِي لِمِكَا اوُدِيْنِ الْإِوْ مُو كَانِياً وَكُولًا مَلْ دُونَ الْبُهُ الْمَرْبُ لَكُمْ نَفْعًا فَهِضَمُّ مِنَ اللَّهِ انِّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا مُولِّكُمْ نَضِفُ مَا تَرْكَ أَذُوا حُكُمُ أَنْ كُوكِيكُ فَنَ كَلُّوفَانْ كَانَ لَمْنَ وَلَدُ فَلَكُمُ النَّاجُ فِي الرَّكُنَ مِن نَعِيلِ وَجِبْنَةٍ بِوُصِينَ لِهِا أَوْدَ ثُمِنٍ وَكُمْنَ مَن بَعَيْدِ وَجِيْدُ وَخُونَ فِهَا أُودُمْ وَأَنْ كُانَ رَجِلْ بُوْدَتْ كَلَالَةً أُوانِيَ أَوْ وَلَهُ أَخُ اَوانُحُتَ فِلِكُلِي فَلِيهِ مِنْهُ مُمَّا الشُّرُسُ فَإِنْ كَانْهَا ٱلنَّرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُم مُنَّالُهُ فِالنَّكُ مِنْ بَعَلِدُ وَجَيْرٍ يُوصِي إِما أَوْدَ بَنِ عِبْرُ مِنْ إِنَّهِ وَاللَّهُ

حَلِيّاه

مِن مَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ انْ يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ مَنْ يَنْبِعُونَ اللَّهُ وَاتِ أَنْ تَمْبِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا مُرِيلِ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُ عَنْكُمْ وخُلِنَ الْمُؤْنِانُ صَعِبِقًا مَا أَيْمَا الَّذِينَ امْنُوا لَا فَأَكُوا أَخُوا أَكُمُ الْمُلْإِلْ الله انْ تَكُونَ عِلَاقً عَنْ مَنْ عَلْ إِنْ مَنْ كُمْ وَكَا نَفْتُكُوا الْفُكُمُ السَّلِيمَ عَنْ مَنْ عَلْ مَن كُمْ وَكَا نَفْتُكُوا الْفُكُمُ السَّلِيمَ عَنْ مَنْ عَلَى مَنْ كُمْ وَكَا نَفْتُكُمُ اللَّهُ عَلَى كُمْ وَكَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع وَمَنْ مَفِعُلْ ذَٰلِكَ عُدُوا مَّا وَخُلْمًا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ فَامًّا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى الله بَهِ إِنْ غَنْهُ إِلَيَّا مُنْهُ وَنَ عَنْهُ نُكُونِ عَنْهُ نُكُونِ عَنْهُ لِكُمْ وَنُنْخِلُكُمْ مُلْكَلًا كُرْبِمًا وَلَا نَمْنَنُكُ مَا فَضَكَ الله يد لِعَضَّكُمْ عَلَى لِعَفِيلَ لِلرَجَالِ فَبَثِ مِمَّا النَّسَبُّ وَلِلنِّكَ وَسَبُّ مِمَا النَّابِيُّ وَاسْتَلُوا اللَّهُ مِن فَصَلْهُ إِنَّ اللَّه عَانَ مِكُلِّ مَنْ عَلِمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْالِي عِالْوَلَا إِن وَلَمْ فَهُوتُ وَالْمُ الْعَقَلَتُ إِنَّالُكُمْ فَا وَفَهُمْ نَصِبَهُمْ إِزَّاللَّهُ كَا رَضَا كُلِّ عَنْ شَهَدِماً الرَّجُالُ قُولُمُونَ عَلَى النِّيلَ وَعِافَضًكَ اللَّهُ لَعَضَهُمْ عَلَى عَضِ وَعِا أَنْفَعُوافِ امُوَّالِحِمْ فَالْصَاكِنَاكَ فَايِنَاكَ خَافِظُاكَ الْغَنْدِي عِاحَفِظُ اللَّهُ وَاللَّهِ فَالْوَ الْمُنُونَةُ هُنَّ وَحِظُوهُنَّ وَالْحِجُ وُهُنَّ فِي الْمَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَانِ اَطَعْنَكُمْ فَلْ مَنْ خُلِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ الَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ المنتيمينا فانعنفا حكامن الفله وككامن الملها ان برباالصلاحا يوفي

إِنْهِ كَانَ فَاحِنَةً وَمَفَنَّا وَمَاءَ سَبِيلًا حِنْمَتْ عَلَيْكُمْ أَنْهَا نَكُمْ وَبِنَا نَكُمْ وَلَوْلَكُمْ وَعَا لَكُمْ وَخُلَانَكُمْ وَمَبَاتُ لَمْ خَ وَمَبَاتُ لَمْ خُذِفِ وَأَمَّهَا لَكُمُ اللَّهَ وَتُعْتَمَّ وَأَخُوا ثُكُمْ مِنَ الرَّنَاعَةِ وَأَمْهَا لَ يِنَا ثُكُمْ وَدُباطِئِكُمُ اللَّهِ فِي حَجُورُكُمْ فِن نِنَا ثُكُمُ اللَّهِ وَخَلُمُ عِينَ قَانِ لَمَ نَكُونُوا وَخَلَمْ عِينَ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْمُ وَ عَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اصل كُمْ وَأَن تَجْعَوا بَيْنَ الْاسْتَيْنِ الْمُما قُدْ سَلَقَتُ إِنَّالَهُ كَا نَعْفُونًا رَجِمًا وَالْمُعْمَنَا ذُمِنَ النِّلَّ وَالْمُمَا مَلَكُتْ أَيُما نُكُمْ كِنَا بَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْحِلُّ لَكُمْ مَا وَذَاتَهُ ذَٰكُمْ أَنْ نَسْعُوا بِإِمْ لِلَّمْ مُنْسِبِنَ عَيْنُ مُا لِحِبْنَ فَمَا اسْتَمْعَنُمْ بِهِ مِنْ فَانْوَهُنَّ احْوَرُهُنَّ مَر يضَا وَلا خُناحَ عَلَيْكُمْ فِهَا مَنْ اخْنُهُمْ مِهِ مِن مَعِيدِ الْفَرِيضَةِ إِرَّالَٰقَ كَا رَجَلِيًّا حَكِمًا م ومَنْ لَدَيْتَ عَلِيعَ مَنِكُمْ لَمُ الْ بَنْكِحَ الْحُصْنَاتِ الْوَفِينَاتِ فَيْنَ مَا مَكَكَتْ أَعْانُكُمْ مِن مَسَانِكُمُ المَقْمِياتِ وَاللهُ اعْلَمْ بِإِنَّا نِكُمْ بَعْضُكُمْ مِن لَغَفِّ فَالْحُونَ بإنين الملمِن وَالْوَهُنَ الْجُودَهُنَ بِالْمَحْوَفِ مُحْسَنَاتٍ غَبْرُهُ الْعِلْتِ وَلا مُتَّخِذًا عِنا خُدا إِنْ فَإِذًا الْحَصِيَّ فَآنِ أَنَيْنَ بِفَاحِتَ مِ فَعَلَمْ فِي نَضِفُ ما عَلَى الْحُصَنَاتِ مِنَ الْعَنَاجِ ذَلِكَ لِمَنْ خَنِيَ الْعَنَتَ مَنِكُمْ وَأَنْ نَصْمُ كَا خَرْكُمُ عَالِلْهُ عَفُولُ رَجِيمٌ فَيُوبِيُ اللَّهِ لِلْبُرَيْنَ لَكُمْ فَكَيْدِيكُمْ سُنَتُ الدَّينَ



71

عَفُوًّا عَفُوكًا الدِّرْسُ إِلَى الَّذِينَ اوْ يُولْ نَبِيبًا مِنَ الْكِنَابِ لِشَمْوُنَ الضَّلَاكُمُ وَيُبِدُونَ انْ تَعَيِلُوا السّبيلُ وَاللهُ اعْلَمْ مَا عَلَا مُكُمِّ وَلَقَيْ ما يِنْدِ وَلِيَّا وَكُفّ ما يَلْهِ نَصِيرًا مُعِنَ الَّذِينَ هَادُولَ بُحِرِّ فُونَ الْكِلْمُ عَنْ مُولِفِيعِهِ وَبَغُولُونَ ممغناة عَمَيْنا وَاسْمَعْ عَبْرُ مُنْمَع وَلاعِنَا لَيَّا بِالْنِنْمِ وَطَعْنَا فِالْمِيْنِ وَلُوانَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْفُلْ فَالْكَانَ خِمَّا لُمْ وَأَفْلَمُ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ يِكُونِ فِعَ فَلَا يُؤْمِنُونَ اللهُ فَلِيلاً وَاللَّهِ الْمُعَا الَّذِيبُ اوْوَاللَّكِ المِنْ إِلَا مُعَدِّقًا لِالمَعَكُمْ مِنْ مَثِلِ انْ نَظْمِسَ وَجُهًا فَمُرْدَّ مَا عَلَىٰ ادُبارِها اوْنَكْعَنْهُ كُمَالِعَنَا احْفابَ التّبْدِ وَكَانَ آمْرًا مِلْهِ مَفْتِحَكُمُ التّأْلِيةِ لَا يَغْفِلُ أَنْ أَنْكُ بِهِ وَيَغْفِرُما دُونَ ذَلِكَ لِرِّكَ فِي وَمَنْ لَنْفِرِكَ فِاللَّهِ فَقَل افْتَعَا إِنْمَا عَظِمًا وَٱلْمِ تُرَالِيَ الْلَهُ بُنِكُونَ بَلِاللَّهُ يُرَكِّي مَنْ لَيْنَا وَوَلا نَظْلُون فَسَهِ لَا وَأَنظُى كَيْفَ بِعَثْرُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبُ وَكُفَىٰ بِدِ إِنْمَا مُبِيَّا وَالْمُ الَّذِينَ اوْفُلْ مَهِيبًا مِن الْكِنَابِ فَيْمِينُونَ بِالْجِينِ وَالظَّاعُونِ وَيَفُولُونَ لِلَّهِ إِنَّ لَقُولُ الْمُحْكَاءُ الْمُعَامِنِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه الله وَمَنْ مِلْعِينَ اللهُ مَكُنْ عَلِدُ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا بِيُ وَنَ النَّاسِ نَفِيرًا الم يَحْدُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مُزِيضًا لَهُ مُنْ

الله بنه منه الرئالله كان عليما جبرا والمدوالله ولا نفر كوا يد عنيا وَمِا لَوْ اللَّهُ وَاخْتُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْكِ وَالْجَالِوالْحُبُنُبِ وَالصَّاحِبِ وِالْحَنْبِ وَابْ البِّيلِ وَمَا مَلَكُ أَيَالُكُمُ إِنْ الله لا يُحِبُ مَعْنَا كَا خَوْدًا الَّذِينَ بَضِكُونَ وَيَأْمُونَ النَّاسَ بِالْفِرِلِ وَكُلُّمُونَ مَا الله الله من فضُلِه واعتدنا للكافع عنامًا محمينًا والدَّبَ بيُفعون المُوالِحُهُ رِمَّاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ وَلِللِّهِ وَلا إِلْهُ عَ الْل حِرْدَ مَن يَكُولُ فَي اللَّهُ اللّ لَهُ فَهُ بِنَّا فَا يَوْ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ لَوْ اللَّهِ عَالْبَوْمِ الْلَّحِ وَأَنْفَعُلُ مِمَّا رَدَّةُ مُمَّ اللَّهُ وَكَا رَاللَّهُ مِهِمَ عَلِمًا وارَّ الله كَا بُطِّلِمُ مَثِّفًا لَ ذَدَّ وَ وَإِنْ لَكُ حَسَنَةٌ بِضَاعِمْهَا وَبُؤْتِ مِنْ لَدُنْدُ أَجَرَاعِظُما فَكُنْ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ لِيَهُيدٍ وَجِنْنَا مِلْ عَلَىٰ هُوْلًاء شَعِبِنَا يُؤْمَّ عَنِ بَوْدُ الَّهُ بِنَ كُنُولُ وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْلُتُو عَابِيمُ الْأَضْ كُلَّا بِكُمْهُونَ الله حَدِيثًا وَإِلَيْهِمَا النَّهِنَ الْمَثُولُ لَا تَقْرِيُوا الصَّالِعُ وَأَنْتُمْ مِكَا مِكَ حَفَّىٰ تَعْلَيْهُ مَا نَعُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِي سَبِلِحِتَّىٰ تَعْنَيِلُولُ وَإِن لَنَهُمْ عَا أَدْعَلَىٰ سَغِرَافُ الْمَا أَعَلَىٰ مَنِكُمْ مِنَ الْعَالَيْ الْمِلْنَكُمُ الْمِنْاءَ فَلَمْ يَخِلُفُا مَاءً فَيُمْمُوا صَعِيلًا طِيْبًا فَاصْتُحُوا بِوَجُوهِ كُمْ وَالْمِيكُمُ السَّالَةُ اللَّهِ كُانَ

J'S'

فَلَنْ يَغِمُّوا لِللَّهُ فَيْنَا وَسَبِيحِ عِاللَّهُ الشَّاكِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ انْ يَمُونَ الله إذرالله كينا مًا مُؤَمِّدً ومَنْ بُرِد نُواب الدُّنيا نُونِهُ مِمْا وَمَن بُرِد زَابَ الْمَرْجَةَ نُونَدِ مِنْهُ أُوسَجَزِي النَّاكِينَ أُوكَا يْنِ سِنَعْ فَانْلُ مَعُهُ رِبْتِوْنَ كَبْرٌ فَمَّا وَهَنُوا لِلَّا اصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسْتُكَانُوْ أَوَاللَّهُ بَجُبُ الصَّابِرِينِ مَوْمًا كَانَ وَكُمْ اللَّهِ انْ فَالْوَارَبُنَا اغْفِر لنَّا ذُونَيًّا وَاسْلَ مَنَا فِي أَمِنَا وَ تَكَبُّ أَفْلًا مَنَا وَ نَصْرَا عَلَى لَفَوْعِ الْكَافِيَّ فَامْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المحتبات يُالَّهُ اللَّهِ مِنْ النَّالِ تَطْبِعِي اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ عَاسِينَ عَلِياللَّهُ مُولِلنَّكُمْ وَهُوَخَيْنَ النَّاصِينَ مُسْمَنُ لَفِي فَالُوبِ ٱلَّذَبِ كَفْرِكُ الرَّغْبَ بِمَا النَّهُ كُول مِا مِلْهِ مَا لَهُ يُنْزِل مِهِ سُلْطًا مَّا وَمُا فَهُمُ النَّادُكَ ربيش مَنْوَى الظَّالِمِينِ وَلَقُلْ صَلَةَ فَكُمُ اللهُ وَعَلَهُ الْذِيخَ عَنْ إِذْ يَتَمْ إِذْ يَتَمَ إذانولتم وتنا ففن فالامر وعكيث فن سب ما أدم ما غيرت سِكُمْ مَنْ بِرُمِينُ الدُّنْيَا وَمَنِكُمْ مَنْ بِرُبِدُ الْاحِيَّةِ ثُمَّ حَرَّى كُمْ عَنْمُ لِيثَلِيكُمْ وَلَقَلْ عَقَاعَنَكُمْ وَاللَّهُ دُونَ فَلَا لِمَكَالِكُ فَيْنِينَ وَإِذْ نَصِلُونَ وَلَا لَمُونَ عَلَىٰ حَبِ وَالرَّسُولُ بِنَ عُوكُمْ فِي اخْرِيكُمْ فَأَنَّا بُكُمْ عَتَّا بِعَمَّ لِكُيلًا عَمَّ مِنْ ا

المَيْنَا الَ إِبْنَ هِمَ الْكِتَابَ وَالْكِكُمْ وَالمَيْنَا هُمْ مَلْكًا عَظِمًا مِفِيَهُمْ مَنَا مَنَ يِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَلَّ عَنْهُ وَكُفَّى عِجِهَةٌ سَجِيًّا إِنَّ الَّذِينَ كَفْرِقُ إِلَا إِنَّا سُؤْفَ نَصْلِيمَ إِنَّا كُلَّا نَضِجَتَ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا عَيْرِهَا لِينَ فُواالْعَدَّا انَّ اللهُ كَانَ عَنَّ إِحْكِمًا وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعِلْواالصَّالِخَاتِ سَنَدُخِلُهُمْ جَتَايِد بَرَي مِن مَعَنَهَا الْأَنْفَالُ خَالِمِنَ فِهِا أَمَّالُهُمْ فِيهَا ارُوالِح مُطَهِّمُ وَمَنْ خِلْهُمْ خِلِلَّ ظَلِيهِ وَانَّ اللَّهُ كُانُوكُمْ إِنْ تُؤَدُّوا أَكُا مَا فَاتِ الْحَالَمُ اللَّهُ وَإِذَا مَكُنْمُ بِبُنُ النَّاسِ أَنْ يَحْكُوا بِالْعَدْلِ الزَّالِيُّ نِعِتَّا يَعِظُكُمْ إِلَّهِ ال الله كَانَ سَمِيعًا بِمَيْرًا وَإِلَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا الْجِعُواللَّهُ وَلَكِمِعُوا السُّولَ وَاوْلِي الْمُرْمِينُكُمْ فَانْ سَنَازَعْهُمْ فَانْ فَانْ مَنَازَعْهُمْ فَانْ فَوْدُو إِلَى اللَّهِ وَالْوَسُولِوانِ كُنْمْ تُوفِّينُونَ وإِللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِلْدَ لِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنَ مَّا وِيلًا وَالْدِرَ لِك الَّذِينَ يَزْعُنُونَ أَنَّهُمُ أَمَنُوا بِمَا أَنْ لَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْ لَ مِنْ عَبَّاكَ بُومِيُونَ انْ بَعْنَاكُوا إِلَى التَّاعَوْتِ وَقَلُ الْمُكُالَنُ يَكُونُ الْمِهُ وَيُرْبِلُ النَّيْظَانُ انَ بُونِلَّهُمْ ضَلَا لا بعَيبًا مَوَاذِا مِبْلَامُ نَعَالَوا إلى مَا أَنْنَ لَ اللهُ وَالِمَ الرَّسُولِ وَايْنَ الْمُنْ الْفُوفِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُلُودًا تَكَيْفَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِبَة فَيْمَا قَدُّ مَنَ المِنْهِمْ فَمَ خَاقُكَ يَمْلِفُونَ قُلِيقًا إِنْ أَرْدُنَا لِلْالْخِلَانَا

كلّ



طَاتَفَةٌ مِنْهُ غِيرُ إِنَّ يَ مَعُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّ مَا يُبَيِّنُونَ فَاعُرْضَ عَنْهُمْ فَعَرَكُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَيْ إِللَّهِ وَكَيْلِكُ وَ أَفَلُ يَتَذَبَّرُ وَنَ الْغُوَّانَ وَلُوكًا نَ مِنْ عِنْدِ عِنْ اللَّهِ لَوَ عَلَى مِيهِ اخْدِلْ فَاكْدُمُ وَإِذَا جَاءَهُمْ الْمُرْمِنَ الْأَمْنِ اوَالْحُوْفِ اذَاعُلِيمُ وَلُورَدُوهُ إلى الرَّسُول وَإِلَى اوْلِي أَلَا مِنْ مِنْ فَهِلِ كِلْهُ الَّذِينَ يُتَنْبِطُونَ مُونِهُمْ وَكُولًا فَضَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ كَا نَبْعِتُمُ النَّيْطَانَ اللَّا قَلِيْلًا وَقَالِمُ وَقَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل الله لا تُكُفُّ الله نَفُكَ وَحَرْضِ للوُّ مِن عَسَمَ اللهُ أَزْيَكُفَّ كَأْسُ الَّذَبَ كَفَرُقًا وَاللَّهُ الْكُنُّ كُلِّسًا وَالنَّكُ مَنَّكُم اللَّهُ مَنْ لَيَّ فَعُ شَفَاعَةُ حَسَّنَةً يَكُنْ لُهُ مَبِ مِنْ أَوَى نِنْفَعَ فَفَاعَرُ سِيِّتَةً يَكُنْ لَدُهِ فَالْمِنْفَأَ وَكَا الْعَدْعَلَى عَلَى الْمُ مَقِبِيًا وَإِذَا كُنِينَمُ بِعِيدَ فَيُولِ إِحْسَنَ مِنْا اوْدُدُوهَا ارْزَالِهُ كَاتَ فِيهِ وَمَنْ اصْلَكُ مِنِ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لِكُمْ فِ الْمُنَّا فِفِينَ فِئْنَيْنِ وَاللَّهُ الكُسَمُ عِلْكُسِولُ التَّهِدُونَ انْ فَتَدُوا مِنْ اضَكَ الله الله فَكُنْ عَجِدَ لَهُ سَبِهِلًا وَدُوا لَوْتِكُمْنُونَكُمْ لَعَنُوا فَتَكُونُونَ سَوْلَةً فَلَا تَغَيَّدُ كَامِنْهُمُ أُولِيّاءَ حَتَى كُمَا حِرى في سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ تَوْكُوا عَلَاهُمُ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُوهُمْ وَكُلَّ يَغَدُوا فِيْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيلٌ إِلاّ الَّذِيدَ

عَلَى مَا فَاكُّمْ وَكُو مَا آصًا كُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ كِمَا تَعْلَوْنَ وَثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِرْتِعْك الغيم أمنة نعاسًا بغشى طائفة منكم وطائفة وكل أهمهم النفهم بطنون الله عُبْرَاكِيِّ طَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَفُولُونَ هَلْ لَنَامِن الْمُرْمِنِ ثُنَّ قُلْ إِنَّا لَا مُر كُلَّهُ لِلْهِ يَجْفُونَ فِي النَّفْرِيمِ ما لابُدُونَ لَكَ يَغُولُونَ لُوكَانَ لَنَا مِنْ الْحَرْم مُّنَّى مَا مُثِلِنًا هِمُ أَفُلُ لَوْكُنْمُ فِي مُؤْفِكُمْ لَبُرُوا لَلْهِ مِنْ كُنْبَ عَلَيْمُ الْفَتْلُ الِي مَصْنَا حِجْنَ وَلِينْ لِي اللهُ مَا فِي مُدُودِكُمْ وَلِيمُ عِنْ مَا فِي فَكُو بِكُمْ كَاللَّهُ عَلِيمٌ مِنْ إِنَّ السُّكُ فُكِ النَّ الَّذِينَ فَكُواْ مِنْ كُمْ مُوْمَ الْتَعَىٰ كُمْ مُ إِنَّا اسْنَنَّكُمُ الشَّبْطَانُ بِبِعْضِ مَا كَسَبُنَّ وَلَقَلْعَقَا اللَّهُ عَنْهُ إِزَّاللَّهُ عَفُونُ عَلِيمٌ إِنَّا الَّذِينَ المَنُولِ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْلِيمَ إِذَا صَرَبُوا فِي أَلَمُ وَضِ أَوْكَا نُواغَةً عَ لَوْكَا فُل عِنْدَنَا مَا مَا مَا فُوا وَمَا نَشِكُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰ لِكَ مَنْ مَعْ فَا فَالْمِرْمِ وَاللهُ بَجْمِي وَيُسِتُ وَاللهُ عِلَا تُعَلَّىٰ بصَبْ وَلَأَنْ فُولُنُمْ فِي سَبِيلِ لِلْهِ أَوْمَنْمُ لَعَفِيمَ فَيَنَ اللَّهِ وَرُحْمَرْضِي مِنْ الْجَمْعُونَ وَلَيْنَ مُنْمُ الْوَفْتِلْمُ كُولِيَ الْشِيخُفُرُونَ مِنْهَا رُحْمَرٌ مِرَالِلَّهِ لِنْتَ لَمْ وَلُوكُنْتَ فَظَّاعُلِبَطَ الْفَكْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْنَعْفِهُ فَمْ وَمَا وِرُهُمْ فِي الْمُرْفَاذِ اعْرُمْتَ فَعُوكُمُ عَلَى اللَّهِ الرَّاللَّهِ

وَالْمُصَنَاتُ مِنَ الَّهِ مِنَ الْمُعَالَا لِكَتَابَ مِن تَبْلِكُمُ إِذَا اللَّهُ مُولِفُنَّ الْجُودُ فُنَّ مُضِنِينَ غَيْرَمُنُ الْحِبِنَ وَلَا مُنْجَدَى اخْدَانِ وَمَنْ مَكُفُرُ مَا لِا عَارِيَقَدُ حِبِطَ عَلَا وَهُوَ فِي الْمُؤَةِ مِنَ الْحُاسِرِينَ وَالْمُقَالَةِ بِنَا الْمُواالِوا فَيْمُ إِلَّا الصَّلَافِ فَاغْسِلْهَا وُجُهُمُ كُمْ وَانْدِيكُمْ إِلَى المَافِقِ فَاصْحُوا بِثُورِكُمْ وَأَنْكُمُ المالكعنبين وان كنف بنا فاظم وأواز كنف مضاف علسقير أَنْجَاءَ أَحَدُ مِنِكُمْ مِنَ الْعَاتِيْطِ أَوْلَمُنَمُ النِيَّاءَ فَالْمَعْدِ فَالْمَاءَ فَتَكَبُّمُوا صعبداً طيِّبًا فَامْسَعُ وَجُوهِ لَمْ وَايْرِيكُمْ مَنْهُ مَا يُرْبِدُ اللهُ ا مِنْ حَمْجَ وَلِكِنْ بِرُهِ لِيُطِيِّرُ لَمْ وَلِينِمْ يَغْمَدُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَنَكُونَ \* وَاذْ كُوْوا بِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَافَدُ النَّهِ وَا نَقَكُمْ بِهِ إِذْ فَلُمْ سَعِفْ ا ق المَعْنَا وَاتَّقَوُا اللَّهُ الرَّالِيَّةَ عَلِيمٌ بِإِن الصَّلُودِ لِمَا أَيْهَا الَّذَينَ امَنَّها كُمُغُا فَلَمِينَ مِلْمِهُ مُعَمَّلًا عُمِ الْفِسْطِ كَلا يَجْرِ مَنْكُمْ شَسَانُ وَمُ عَلَى اَنْ لاتَعِلْ اعْدِلُولَ هُوَافَرُبُ لِلتَّقَوْعَ وَانَّقُوا اللهُ الرَّاللهُ حَبَيْرٌ عِلْنَحْكُونَ وَعَكَ اللهُ الَّذَينُ الْمَنُولَ وَعَلِوا الصَّالِخَ الْمُحْتَقِقَةٌ وَاجْوَعَظِمٌ وَالْذَينَ كَفَرُوا مَكَدَّبُوا إِالْإِنْ الْمُلْكَ اصُّهُ إِلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا الْمُكُوا يَعْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْ فَمْ فَيْمُ انْ يَلْبُسُطُو اللَّكُمْ الْبَرْيَهُمْ فَكُفَّ الْمِيْمِيْمُ عَنْكُمْ فَأَنَّفُ

بعَلِوْلُ الْمَافِعُ مِلْمِكُمْ وَمُنْبَهُمْ مِيثًانَ الْحَافُ كُرْحِيَنَ صُلُودُهُمْ انْ بْفَايِلُوْلُوْمُ مُمْ وَكُونَاءً اللهُ لِسَلَّطَهُ عَلَيْكُمْ فَلِفَاتِكُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرُ لُوكُوفًا يَفَا يُلُوكُمُ وَالْقُولِ إِلَيْكُمُ السَّلَّمُ فَاجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْمَ سَبِيلًا سَجُودُنَ المرينَ يربُدِونَ انْ بُأْمَنُوكُمْ وَكُلُمْ مُوافَعُهُمْ كُلَّا دُدُّ فَا إِلَى الْفُنِيَةِ الْكُلَّ مَبْنَا فَانِ لَمُ يَعْتِرُ لُوكُمْ وَيَلْفُوالِيكُمُ السَّا وَمَكُفُوا الْمِيمُ خَنْ وَهُمْ وَلَمْنَافُمُ حَيْثُ نَفَفَهُ وَهُمْ وَأُولَكُمْ حَمَلًا لَكُمْ عَكَيْمَ مُلْطَامًا مُبِينًا وَمِاكَاتَ لِوُّينِ انْ بَفْتُلَمُ وَمُوسًا اللهِ خَطَّا وَمَنْ فَتَلَمُّ وَمِنْ الْحَطَّا فَكُمْ يُرد فَبَدِ مُؤْمِنَا فِودِيَةٌ مُسَلِّمَ إِلَىٰ الْمُلِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَدُقٍ لَكُمْ وَهُوَيُوْمِنَ فَيُخْ بُرُ دَفَّيْ وَمُؤْمِنَا إِلَى مِنْ فَيْ مِلْكُمْ وَلَيْهُمْ مينان فرية ميلير إلى المله وتخربن رفية معيدة في لريمين فيام سَهُمْ إِن مُتَنَابِعِ مِنْ قَوْمَةً مِنَ اللَّهِ وَكَا زَاللَّهُ عَلِمًا حَكِمًا وَمَنْ يَقْتُلْمُومُنَّا مُتَعِيدًا لَجُزَا فَيُ حَمِيمُ خَالِمًا فِبِهَا وَعَفِيبَ اللهِ عَلَيْدِ وَلَعْنَهُ وَاعْلَى لَهُ عَنَّا مَا عَظِيمًا وَيَا أَيْنَ اللَّهِ إِنَّ امْنُوا إِذَا ضَيْئَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَّتُنُوا كُلَّا تَفُولُوا لِمِنَ الْفِي النِكُمُ السَّكُ مُولِيًّا مَنَّ مُؤْمِيًّا مَنَّ عَرُضَ الْحَيْقَ الدُّنيا فَعِنْدَا للْمِ مَعْائِمُ كُنِّهُ ۚ كُذَٰ إِلَ كُنْمُ مِن مَمْ لُفَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْيَنُو ۗ الآالله

ويفايلوا

يه مَنَّ افقَد احْمَل الله الله الله عَلَيْك وَرَجْمَنُهُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَجْمَنُهُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَجْمَنُهُ اللَّهِ طَاتَفَةُ مِنْ إِنْ يُعِلَوُكُ وَمَا يُعِلُّونَ إِلَّا انْفَهُمْ وَمَا يَعْرُونَكُ مِنْ فَيْ كُو اَنْدَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنَابَ وَالْحِكْرُ وَعَلَكَ مَا لَمْ يَكُنْ نَعْلَمُ وَكَالَ عَسْلُاللَّهِ عَلَيْكَ عَظِمًا ولا خَرْتَ فِي كَنْيِ مِن يَخْيِهُمُ الْحُ مَنْ أَمَّ لِصِمَدَ قَيْرِ الْوَسْحُ وُفِ اذَ اصْلاح بَنْنَ النَّاسِ وَمَنَ بَفْعَلُ ذَلِكَ النِّيَّاءَ مَضَا بِ اللَّهِ فَسَخَ كُفَّيْنِهِ إِجَّل عَظِمًا وَمَنْ بُنَا فِي السَّولَ مِن بِعَدِ مَا سِّينَ لَهُ الْهُ مُعَا وَمِّيبَخِ عَيْنَ سَبِيلِ اللَّهُ مِنهِ نَوْلِمُ مَا نَعُلُ وَنَضْلِم حَجَمَةً وَمَا ءَتْ مَصِمًّا انَّ الله لا يَغْفِرُكُ بِنْ لَكَ بِهِ فَبَخْفِرُ مَا دُوْنَ دَلِنَ لِمِنْ إِنْ وَمَنَ نَبْرِكَ فِاللَّهِ فَقَلْضَلَّ ضَالِكًا بعَيبًا وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِمِ إِلَّا إِنَّا قُلُ وَاذِنْ يَدْعُونَ الْأَشْبُ طَانًا مُ مِيًّا لُعَنَدُ اللهُ وَفَالَ لَا يَعِذُنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِهِ عِلْمُ فَي مُنَّا اللَّهِ وَلَا مِنْهُمْ وَلا مُنْهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ الدَّانَ لَمَ نَعَامٍ فَكَا مُرَّهُمْ فَلَيْعِيرُنَّ خَلْوَ لَيْدُومَنَّ بِغُيْدِ النَّيْظَانَ مَلِيًّا مِنْ دُورِ اللَّهِ فَعَلْخِيرَجُ لِمَّا مُبِيًّا مُعِيلُهُمْ وَيُسْتُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ النَّيْطَانُ الْمُعْفَعُمُ الْفَالْ مَآدَيْمُ جَعَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْما عَبِما وَلَلْهِ إِنَّ الْمَوْا وَعِلْوا الْمَا يِحَاتِ سَنَاجِلُمْ جِنَّا بِ أَغْيَ مِن عَيْمَا الْمَنْ الْخُادُ خَالِمِينَ فِيهَا البُّا وَعَدَاللَّهِ حَفًّا وَعِنَا اللَّهِ اللَّهِ

اللهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيتُوكِلِ اللَّهُ مِنونَ ، وَلَقَلْ احْدًا لللهُ مِينًا وَسِيحُ إِنْ آيَكُ وَ بَعَثْنَا ضِهُمُ اثْنُوعَتُ مِفْنِياً وَقَالَ اللهُ إِنَّى مَعَكُمْ لَكُنْ أَفَتُمُ الصَّلِقَ وَ المَيْنُمُ الزَّكُونَ وَامَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ وَعَلَى وَعَلَى مُولِمُ وَاقْضِتُمُ اللَّهُ فَضَّا لَا كَفِّنَ عَنَكُمْ سِينًا لَكُمْ فَكَا دُخِلَتُكُمْ جَنّاتٍ جَنَّهِ مِن تَخْيِمَا الْأَفْا لَ مُنْ أَ كَفَى بَعِنْكُ ذَٰ لِكَ مِنْكُمْ فَقَلُ صَلَّى سَلَّاءَ السِّيلِّ فَيِمَا نَقْضِهُمْ مِبْنَا مَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَا سِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكِلْمُ عَنْ مَوْاصِعِهِ وَلَسَوُاحَظًا مِثَا ذَكِّوْ فَا بِهِ وَلَا مَّنَّالُ تُطْلِعُ عَلَى خَامَّتَةٍ مَنْهُمُ الْإِفَلِيلَّا مِنْهُمْ فَاعْفُعُهُمْ وَاصْفَعُ انَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْدِبِينَ وَمِنَ الَّهُ يَ قَالُوا إِنَّا نَصَاعَكُ اَخَذُنا مِبِنَا فَكُمْ فَلْسُواحَظًّا مِمَّا ذَكِّوْفًا يَهِ فَاغْرِينًا مَنْبَهُمُ الْعَلَقَ كَالْبَعْمَا اللا يَقْ مِ الْفِيلِمِ وَسَوْفَ يَلِبُعُهُمُ اللهِ إِمَا كَافُوا سَيْنَعُونَ الْمَا أَهُلَا لَكِنَّا بِ فَلْجَاءَ كُرْنَ وَلِنَا سُيِّنُ لَكُمْ لِنَبِّلُ مِمْ الْمُنْعَ غُفُونَ مِنَ الْكِيَّابِ وَيَعْفَلُ عَنْ لَيْنِي فَلْ عَلَيْ لَمْ مِنَ اللَّهِ وَرُدًى كِينًا جُ مِنْهِ فَيْ مَعْ بِدِ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللّ وضُوا مَهُ سُهُ لَا السَّلَامِ وَيَجْزِعُمُ مِنَ الظُّلَّاتِ الْحَالَةُ وَإِذْنِهِ وَتُعْلِيمُ اللي صِلْ إِمْسُتُ فَهِم لَقُدُ كُفِنَ الَّذِينِ فَالْوَا إِرَّالِيَّ هُمَّالْمَ عُرَانُ مِنْمُ عُلْفَنَ غُلِكُ مِنَا لِلهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

فِن بِّلِكُمْ وَإِنَّا كُمْ أَنِهِ اتَّفُوا اللَّهِ كَانِ مُكُفُّونًا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي النَّمُواتِ وَمَا فِي الْمَرْضُ وَكَا اللَّهُ غَنِيًّا حَبِيًّا وَلِيهِ مَا فِي النَّمْوَاتِ وَمَا فِي لَا رَضْ وَكُفًّى المِن وَكِيلًا وَإِن يَنَا يُذُهِنكُمُ أَيُّمَا النَّاسُ وَيَا بِإِخْرِينَ وَكَارَافُ عَلَى ذٰلِنَ قَدَمِيًّا مِنَ كَانَ مُرِيدُ فَوَا بَالدُّنْيَا فَعِنْدَا مِنْ فَا بُ الدُّنْيَا وَالْمَ خِيَّةُ وَكَارَافَهُ مَيهِ عَا بَصِيرًا . يَا أَيْمَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا فَعَلَمِينَ الْفِيلِطِ شُفَلَةً لِلْهِ وَلَوْعَلَىٰ انْفِي الْمُ اللِّهِ الْوَالِدِينِ وَلَا قَرْبِينَ الْوَبَكُنْ عَنَيًّا اوْفَقِيكًا فَالله اوَ لا يَهِا فَالْ تَنْبَعِي الْمَوَى انْ مَعْدِلُوا قَانِ مَلْوا أَوْنُعْ صَافَا وَاللَّهُ كَاتَ عِانَعُكُونَ خَبِيرًا مُهَا الَّذِينَ امْخَا امِنْ اللَّهِ عَاللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّه عَلَىٰ سَولِهِ وَالْمَيْنَابِ الَّذِي أَنْ لَ مِن قَبْلُ وَمَنْ بَكُفْنَ اللَّهِ وَمَلَا تُكِّذِ وَكُنِّهِ وَدُيْلِهِ وَالْبُومِ الْمُخْوِفَقَدُ صَلَّصَلْا لا بَعَيبًا وَالَّذِينَ الْمَثَوَا مُتَوَانَّمْ لَعُرُوا أُمُّ المنُواثِمُ كَنُولُ فَمُ أَذُ دَا دُوا كُفُلَّ لَمُنكِنِ اللَّهِ لِيَغْفِرَ كُمْ كُلَّ لِمَهْ مِيمُ سَبِيكًا كَثِينَ الْمُنَافِهِينَ مِأَنَ لَهُمْ عَمَّا بِاللِّمَا اللَّهِ اللَّهِ بَغَيْنُونَ الْمُنافِينِ الْوَلِيَّاءَ مِن دوُرِ الْخُصِنِينَ دَايَنْ عَنِي عِنْدَهُمُ الْمِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِدِينَ الْمِنْ نَزْلَعَلَيْكُمْ فِي الكِيْنَاجِ إِنَّ إِذِ السَمِعِيْمُ الْإِنِ اللَّهِ مُكْفِلُ فِي الكِيْنَاجِ إِنَّ الْرَفِي لِمِنْ الملانقة والمعكم حتى يخوضوا في حربيد عيرة النكم إذًا معْلَم السَّاللَّهُ السَّاللَّهُ السَّاللَّهُ

مِنَ اللهِ فَبِلَّهُ النِّسَ بِأَمَا يَنُّمُ وَلَا آمَا يِنَ الْمُلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعَلُّ وَ يَجْنَ يِهُ كُلْ يَجِذِلُهُ فِن دُوْلِ فَهِ وَلَبًّا كُلْ نَجِدًا ، وَمَنْ يُعَلِّمَنِ الصَّا كِنَاتِ مِنْ ذَكٍّ ادًانْنَى وَهُوَ مُؤْمِنًا فَأَ وَلِينًا مَنْ خَلُونَ الْجِنَّةُ فَلَا بِظُلَوْنَ نَقِيمًا وَمَنَا حَسَنُ دِبنًا مِنْ اسْلًا وَحْجَدُ يِلْهِ وَهُوَجُيْنَ وَانْبَعَ مِلْهُ الْوَاهِمَ حَبِيقًا فَاتَّخَذَ الله إن الله والله والمنافي التَمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَا رَافَهُ بِكُلِّ فَيْ عُبِطًا وَكَيْنَفُتُونَكَ فِي النِّلَا وَأُولِ اللهُ بِفُنْتِكُمْ فِهِينَ وَمَا يُعْلَىٰ عَكَيْكُمْ فِ الْمِينَاءِ فِي يَنَاعَ اللِّنَاءِ اللَّهِ فِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُنْبَ كُنْ وَتُوفِونَ انَ مَنْكِرُونَ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْمِلْلَانِ وَإِنْ نَقُومُ لِلْمَنْ الْحَالَةِ الْمِنْطِ وَمَا نَفْحَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَالِرَّالِلَهُ كَا رَبِهِ عَلِمًا وَإِنِ الْمِكَةُ خَا فَتَ مِن بَعِلِما نُنُونًا افَاغِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَاكَ عَلَيْهِا أَنْ يُصَلِّحًا بَيْنَهُ مُاصَّلَكًا وَالصَّلْحِينَ وَالْحَوْدَةِ الْمَانُفُ النَّحْ وَإِنْ مُحْسِنُوا وَتَنفُّوا فَارْسَالِلَّهُ كَانَ عِمَانُعُكُونَ خَبِرًا وَكُنْ لَنْ عَلِيهُ إِنْ نَعْلِيلًا بَينَ النِّلَاءَ وَلُوحَيْثُمْ وَلا عَيلُولُكُ المبل فتذروها كالمعكفير وان نصلى وتنفوا فارتافه كالعفورا وَعِبًا وَإِنْ يَنْفَرُوا بُغِزِ لِنَّ كُلَّا مِن سَعَيْدٍ وَكَانَ اللَّهُ وَالْمِعًا حَكِمًا كُلَّه ما في التَّمُوْاتِ وَمَا فِي الْمُرْضِ وَلَفْلَدُ وَحَبِّنُ اللَّذِينَ أُوتُوا اللِّكَابَ ؟

حَقًّا وَاعْتُدُ اللَّكَافِرِينَ عَمَّا مُا مُهِبنًا وَالَّذِينَ امْنُوا مِا فِيهِ وَوَسُلِهِ وَلَمْ مُورِوالبِّنَ أَكِي مِنْهُمْ أُولِلَّكَ مَوْنَ بَعُنْهِمْ أَجُرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَجِمًا مِسْتَلْكَ أَهُلُ اللِّينَابِ اَنْ مَنْ لَعَلَيْمُ كِنَابًا مِنَ المِّمَاءُ فَقَلْ سَالُوا مُوسِىٰ ٱلْبُرَيْنِ ذَٰ إِلَّ مَقَالُوا رَبِهَا اللهُ مَجْعَتُ فَاتَحَانَهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِمُ ثُمَّ الْحُذُو الْجِحَلَ مِرْبِعَكِ مَاجَاءَتُمُ البِّينَاكُ فَعَفُونَاعَنَ ذَلِكَ وَالنِّينَا مُوسِي سُلْطَانًا مَبْسِنًا وَرَفَعْنَا وَمْهُمُ التَّلُورِ مِينَا مِنْمُ وَقُلْنَاكُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجِّدًا وَقُلْنَاكُمُ لَاتَعْدُوا فِ التبنية وآخذنا منهم مبنا قاعلبظا وفيما نقفين مبناقهم وكفرهم فإلها والله وَفَتْلِهُمُ لَمَ نَبِياً وَبِغَيْرَجِيْ وَفَوْلِهِمْ فَلُوسًا عُلْفٌ بَلُطْبَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِفْوْهِم فَلْ بُغُينِوُنَ الْمُ قَلِيكُ فُولِكُونِ وَقَرْلِمِ عَلَىٰ مُ عَلَىٰ مُ عَلَىٰ أَعَظِيمًا وَقُلْمُ إِنَّا فَتَلْنَا الْمَيْحَ عِبِمَانِنَ مَنْ مُ رَسُولَ اللَّهِ وَمِا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنْ فِيهُ الْفِلِنَ وَمَا فَعَالُهُ مُ مِنْ اللَّهِ مَا مُعَدُ اللَّهِ وَكَالْ اللَّهِ وَكَالْ اللَّهِ وَكَالْ اللَّهِ وَكَالْ اللَّهِ وَكَالَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ من الفل الكِنَّاب إلا لَهُ عَنِينَ بِهِ فَبْلَ مَوْتِهُ وَتَوْمَ الْفِينَةِ كَلُونُ عَلَّيْمَ شَهَدِينًا وَيَوْلُمُ مِنَ الَّذِينَ هَا دُواحَمَنْ اعْلَمْ لِيبَاتِ الْعِلْدَ مُ وَيَصَلَّقُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كُنِّراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَلْ ثَهُ وَالْحَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المامخ للنافظين والمافي في محقيم حَبِعًا اللَّهِ بَيْ تَصُونَ مِنْ فَإِنْ كَانَ لَّكُمْ فَنْخُ مِرَالِيلُو فَالْوَالَدِّيْكُنْ مَعَكُمْ قَانِ كَانَالِكَا فِينَ تَعْبِبُ فَالْوَالَّهُ نَنْجُونَ عَلَيْكُمْ وَمُنْعَكُمْ مِنَ الْوُصِينِ فَاللَّهُ يَعِكُمْ بَيْنَكُمْ بَوْمَ الْفِيمَةِ وَكُنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِيْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وانَّ الْمُنْاوِفِينَ يُخَادِعُنَ اللَّهُ وَهُوَ إِنَّهُ مَاذِا فَامْكَا لِيَ الصَّلَاةِ فَامُوا كُنَّا لِي بُوْلَةُ نَالنَّاسَ كَلا مَذْكُونَ اللَّهُ اللَّه تَلْمِلًا أَمْذَنْذَ بِنَ بَيْنَ ذَالِنَّ لَا إِلَىٰ هُؤُكَّاءٍ وَلَا إِلَىٰ هُؤُكَّاءً وَمَنْ بَضْلِل اللهُ مَكُنْ يَجِدَ لَدُسَبِيكٌ مَا إِيُّمَا الَّذَيْنَ الْمَنَّ لَا يَتَّخِذَ وَالْكَافِمِ مِنَ الْمِلْكَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْفِئِينَ أَنُوبِدُونَ انْ تَجْعَلْكَ يِلْهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَامًا مُبِينًا واتَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدِّدُكِ الْمُ سَفِيلَ مِن النَّادِ وَلَنْ عِجَدَكُمْ نَصَبِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الهُا وَأَصْلَحُوا وَاعْنَصَهُوا واللهِ وَأَخْلَصُوا دِيبَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلِيَّكَ مَعَ لَلْقُولَانَ وَسَوْفَ يُؤْلِي الله المُوْمِينِ آجُلُ عَظِيمًا مَا يَفِعَلُ اللهُ يَعِنَا إِلَمْ انْ شَكْرُخُ وَامْنُهُ وَكَا رَاهَهُ نَاكِرًا عَلِمًا وَلا نَجْتِ اللهُ الْجُهُرُ وَإِلْتُو مِنِ الْقُولِ اللَّهُ مَنْ كُلِّم وَكَا وَالْفُ سَمِيعًا عَلِمًا وَإِنْ شَهُ وَالْحَيْرُ الْوَيْخُفُونُ الْوَيْغُفُوا عَنْ وَيَنْ مِلْ وَنِ آنَ اللَّهِ مَا نَا عَالِمَ كَانَ عَفِيًّا فَدَيِّلُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكُفُوكُ مَا مِنْ وَدُسُولِ وَيُولُونَ الْمُونُ سِمَعُونُ وَيُرِيدُونَا انْ يَغَيِّدُوا بَيْنَ ذَلِنَ سَبِيلًا أَوْلِمَكُمْ الْكَاوِقِ

ٱلفَّمْ اللَّ مِّيمَ وَدُوخَ مِنْهُ فَامِنُوا مِاللَّهِ وَرُسِلِّهِ وَلا تَعْوَلُوا ثَلا فَدُّ أَنْهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّا اللهُ اللهُ وَالْحِدُ شَخَانَرُ أَنْ بَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي النَّمْ إِن مَا فِي لَا رَضِ وَكُفَّى مِا شِهِ وَكُلِكُ • لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَهُ إِنْ يَكُونَ عَنْمًا اللهِ وَلَا اللَّادَ عَكَ إِلْ الْفَرِيونَ وَمَنْ لِسَنَكِفْ عَنْ عِلْ الدِّبْرِ وَلَهُ مَكِيْنَ مُبْعَنْ وَمُ الدوجيعًا مَا الَّذِينَ امْنُوا وَعَلِي الصَّا لِخَاتِ فَيُوفِيمُ الْجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن نَصَيْلُهِ وَأَمَّا الَّهُ مِنَ اسْنَنَكُفُوا وَاسْتَكُبُ فِي الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّ لَهُمْنِ دُوْرِالِيَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِهًا ، لِمَا أَيُّمَا النَّاسُ فَلُطَّاءَ كُوْ بُولِهَا نُ مِنْ فَأَ وَأَنْ لِنَا اللَّهُمْ نُورًا مبينًا فَأَمَّا الَّذَينَ امَنُوا بِاللَّهِ كَاعْتُمَوُّا بِهِ فَسَبُلْ خِلْهُمْ فِ رَحْمَرْمِينَهُ وَفَعَيْلٌ وَعَهْدِيمِ إليهُ حِيلًا كَامْتُنَهُمّا "لِيَ فَتُوْمِكُ قُلِ اللهُ بِفُهِيكُمْ فِوالْكُلُولَةِ إِنِ انْ قُوْ هَلَكَ لَبُنْ لَهُ قَلَدٌ قَلَهُ أَخَذٌ فَلَمَّا لَعِنْهُ مَا مُّكَ وَهُو يَرِينُهُ اللهُ لَهُ مَكُنْ لَهُ ا وَلَهُ فَا رَبِي النَّهُ النُّلُنُانِ خِامَّكُ وَانِ كَانْوَانِحَةً بِجَامًا وَنِنَاءً فَلِلْدَكِيمِ فِلْحَظِ الْمُنْشَبَيْ يُبَيْنُ اللهُ لَكُمُ انْ نَصِلُوا مُنْ فَكُلُّ الْمِنْ فَعُنَّا مَنْ فِي أَنْ فَي عَلَيْهِ مَا لَهُ مِكُلِّ فَي عَلَيْهُ بْالْهُمْ الْلْهُمْ الْمُولِ الْحُفُودِ الْمِلْتَ لَكُمْ عِبَمَا أَلَا تُعَامِ الْمُ مَا يُنكُ

بِالْهَا لِلِ وَلَعَنَدُنَا الْمُنَا فِهِمْ مِنْهُمْ عَنَامًا الْهِمَّاء لَكُنِ الرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِمْ فَ المُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ إِلَمُ النِّذِلَ إِلَيْكَ وَمَا الْإِلْكَ مَا الْمُؤْمِنَ مَبْلِكَ وَالْمُقْبِمِنَ الصَّلَّعُ وَ المُؤْذُنَ الدُّكُنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ مِا لِلْهِ وَالْبَوْعِ الْلاحِيُّ اذْلِلْكُ سَنُونِهِمْ أَجَّلَ عَلِمًا الْمَا أَوْجُدُنُا اللَّهُ فَكُمَّا اللَّهُ فَي وَالنَّبِينَ مِن مَعْنِ وَأَوْجَبُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ وَايْمُ عِبِلَ وَانْعِيْ وَتَعْفُوبَ وَالْمُسْبَاطِ وَعِبْسِي وَأَبْوَبَ وَفَرْ اللَّ وَهُلُوتَ وسلمن النيا الدُد نبورا موسك قد قصصنا لهم عليك من غبل ودسك كُرْنَقُ وَمُومُ عَلَيْكُ وَكُلُ اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا أُنْ لَكُمنَتِينَ وَمُنْذِرِيكِ لَكُلَّا بَكُونَ لِلِنَاسِ عَلَى اللهِ عَبَرُ بَعِدَ الرَّسُلِ فَكَا رَاسَتُ عَبَرًا حَكِمًا الْكِنِ اللهُ لَيْنَهُ لُ عِلْ أَنْ لَا لِنْكَ آنْ لَهُ يِعِلْمُ وَالْلَا مُكَارُ بَشْهَدُونَ وَكَفَى وَيِنْهِ شَمَعِيدًا وَنَالَبَنِ كَفَرُخُ وَصَدُواعَنُ سَهِ إِلَا للمِ قَدُ ضَلَّوا ضَالًا لا بَهِ يَدًا وَإِنَّ الَّذَينَ كَفَرُخُ ا وَكُلُوْلُ لِمَيْنِ اللهُ لِيغَفِي فَهُمْ وَلا لِبَهْ نِينُمْ طَهِفًا أَلِي طَهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ مِبْنَا المَّا وَكَانَ ذَٰ إِلَ عَلَى اللَّهِ لِمَ إِلَّا إِلَّهُ النَّاسُ فَلَا إِلَّهُ السَّولُ ما يحتى مِن رَبُّكُم فَامِنُوا خُبًّا لَكُمْ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّا يَلْهِ مَا فِي السَّمُولَ تِ الْمُرْفِينُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِمًا حَكِمًا مَإِلَّهُ أَلَّا لَكِنَا بِالْانْغَلُولَ فِي دِينِكُمْ فَكَا تَعُولُواعَلَى لِيهِ إِنَّا الْحَنَّ إِنَّا ٱلْمَهِ عِلِمَّا بِنُ مِّنْكُم دَسُولُ اللَّهِ وَكِلَّمُ



كَانَ المُعْلِيمَا تُعْلُونَ جَبِيرًا ولا يَتْتَوَى الْفَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ عَبُولُولِي مِأِمُوالِمِ وَانْفُسِمِ عَلَى الفاعِرِينَ دَرَجُرُ وَكُلَّ وَعَمَا لِلْهُ الْحُسْلَى وَضَّلَ اللهُ الْجَاهِمِينَ عَلَى أَلْفَاعِمِينَ أَجَرًا عَظِيمًا وُدَيِّجًا إِن مِنْهُ وَمَغْفِفٌ وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُودًا رَحِيمًا والنَّالَّةِ بِنَ فَوَقَهُمُ اللَّاكُمُ الْمِلْ انْفُرِيمٌ فَالْوافِيمَ كُنتُمْ فَالْوَاكُتُ مُسْنَضَعَمِنَ فِي أَلَا نَعِي قَالُوا الْمُنكُنُ ارْضُ اللهِ فَالْمِعَةُ فَتْهَا نِهِمَا فَأُولِنَكَ مَا فَكُمْ مِحَمَّمُ وَسَاءَى مَصِهِمٌ الْمُلْتَضَعَفِينَ مِنَ النِّجَالِ وَالنِّسَاءُ وَالْوِلْلَانِ لَا يَسْتَطْبِعُ يَ حِلدُ وَلَا بَعَنْنُدُونَ سَهِلاً. فَأُولِكُ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفَى عَنْهُمْ وَكَارَ اللهِ عَفَى اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى سَبِيلِ اللهِ يَجِذِفِ الْمُ يَضِ مُلْعُمَّا كُنْمُ الْحَسَعَةُ وَمَنْ يَخْرُحُ مِن بَيْنِهِ مُقَا الِمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ بُدُرِكُمُ الْمُوَى فَقُلُ وَفَعَ اجْنُ مَكَّى لَلْمُوكَا سَاللَّهُ عَفُورًا رَحِمًا مُوازِا ضَرَيْتُمْ فِي الْمَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جِنّا حُ أَنْ تَقْصُرُ فِا وَ الصَّالَةُ أَنِ خِفْتُمْ أَنْ يَفْنِنَكُمُ اللَّهِ بِنَ كُفُولًا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَا نُوالْكُمُ عدُّ ولمنينًا ولذا كُنْ بَهِمْ فَأَفْتَ لَمُ الصَّلْقَ فَلْنَعْمُ لِمَا فَعَنْ مِعْمُ مَعَكَ وَلَيَّا خُذُوا اسْلِحَتْهُمْ فَاذِا سِجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَلَا ثُكُمْ وَلَيَّا فِي اللَّهُ

عَلَيْكُمْ غِيرَ يُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْهُمْ مُن اللَّهِ عَلَمْ مَا يُويِدُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المُجَلِّفَا تَعْاَشُ اللَّهُ وَلَا النَّهُمُ إِنَّكُوا مَ وَكَا الْمُلَكِّ وَكَا الْفَالْ ثَلُ وَلَا الْهِبُ الْبَيْتَ الْحُرَامَ بَبِنْعُونَ فَغَلَلُ فِي رَبِيمَ وَيَضْوَا مَّا كَاذِ الْحَلَّمْ فَاصْطًا وَلَ ولا يجزمَنُكُمْ شَنَانُ فَيْمِ انْ صَلْدُكُمْ عِنِ الْمَجْدِلِ كُلَّاءِ انْ نَعْتَدُو الرَبْعَافِلُ عَلَى الِبِي وَالنَّقُوكِ وَلا نَعَادَيُ اعْلَى لا ثِمْ وَالْعَثُوانِ وَانَّفُوا اللَّهُ ارَّافَةً سَدِيدُ ٱلْعِفَابِ وَمِنْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدُّمْ وَكُمْ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغُرْلِهِ يه وَٱلْمُنْعَيْقَةُ وَالْمُوْوَدُهُ وَالْمُرْدِيَّةُ وَالنَّطِيِّرُ وَمَا أَكُلَ السَّبْعُ الْمُمازُّكُيِّمُ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ نَسْنَقْدِ مُوا مِالْاَزُلاعُ ذَٰلِكُمْ فِينْ الْبُومَ مَثْنَ الَّذَبِينَ كَفَنُ فُونِ دِبِنِكُمْ فَالْ تَخَنُّوهُمْ وَاخْنُونَ الْبَوْمَ الْحَلْثُ لَكُمْ دِبِنُكُمْ وَانْمُنْ عَلَيْكُمْ نَعِينَ وَرَجِينَ لَكُمُ الْمِنْ لِلامَ دَيْنًا فَيْنَ اصْطُرَ فِي تَحْسَر عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُولُ وَجِمْ لَيْسَالُونَكَ مَا ذَا الْحَلَمْ قُلْ الْجِلَّ لَكُمْ الطَّنْبَاتُ وَمَاعَلَّهُمْ مِنَ الْجُولِيجِ مُكِلِّمِينَ تُعِلَّى مَنْ مِنَّا عَلَكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِنَا السُّكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفُوا اللَّهُ انَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِيابِ وَالْبَوْمَ الْحِلْ لَكُمْ الطِّيتِ الْحُامُ الَّذِينَ اوُنُوا الِكَتَابَ عِلَا لَكُمْ وَكُمُّامُكُمْ عِلَا لَمُ وَكُمُّامُكُمْ عِلَا لَمُ وَالْمُصْنَا كُونَ الْمُؤْمِنَا بِد

33

وَمَرْفِ فَالْأَنْ جَبِهِما وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمُولُ وَالْأَنْ وَمَا بَيْنَامُا عِلْنُ مَا يَنَا وْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَعِنْ وَفَالَّتِ الْبِهُودُ والنَّصَارِي عَنْ أَبْنَا وَ اللهُ وَلَحِبًا فَيْ قُلُ فِلْمَ بِعُنْدِ بِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَفِيلَ بَنَاءُ وَلَيْ يَبِ مِرْ لَيْكَ وَلِيْدِ مِلْكُ الدَّمُولِتِ وَالْمَ يَضِ وَمَا يُنْهُمُا وَالْمَدُ الْمُعَيِثُ إِلا أَهُلَ الْكِتَابِ قَلْ لَجَاءً كُرْنَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَثْمَة مِنَ الرَّيْسِ انَ تَقُولُوا مَا لِجَاءَ نَامِنْ لِنَبِي وَكُلْ مَذَيْنِ فَقَلْ جَاءَ كُرْلَتُمِنُ وَنَذِينُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِينٌ وَاذْ فَالَ مُوسِى لِقَوْمِ الْوَجْ ادْكُولَا نِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُجعَلَ فَيْكُمْ الْمِياءَةَ وَحَجَلَكُمْ مُلُولًا وَاللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَلَّامِنَ الْعَالَمِينَ مَا فَيْمِ ادْخُلُواْ لَا رَضَ الْمُفْتَ فَ الْفِي كُمْلَا لَكُمْ وَكُلْ مَنْ تَدُولُ عَلَىٰ ادْمُ إِرَكُمْ فَتَنْقَلِبُولَ عَاسِمِينَ فَالْوَا فَإِنْ مُوسِىٰ اتَّ فِهِمَا فَوَمَا جَيًّا وِبِنَ وَإِنَّا لَنْ مَنْ خَلَمًا حَمًّا يَعْجُ كُلُ مِمَّا فَانْ يَجْرُحُ لِمِمَّا فَإِنَّا وَا خِلُونَ وَقَالَ دَجُلُونِ مِنَ الَّذَهِينَ يَخَافُونَ النَّمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخَلُوا عَلَيْهِ إلْنَابٌ فَإِذَا دَخَلَتُهُ فَ فَإِنَّاكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا الْكُنْمُ مُؤْمِنِينَ وَالْفَا فِالْمُوسِى إِنَّالَنَ نَدُ خُلَمًا البَّامَّادُامُوا فِبِهَا فَاذْهَبُ النَّا وَتُنَّكِ فَقَاتِلُ إِنَّا هِ فَانَا فَاعِدُونَ فَالْ رَبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ اللَّهُ نَفْتُهُ

اخْرَىٰ لَمْ يَصِلُواْ فَلْيُصِلُوا مَعَكَ وَلَيَا خُرُوا حِذَرُهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَوَّالْمَابِ كَفَوْ وَا لَوْتَعْفُلُونَ عَنَا سَلِمَ مَنْ أَصْلِمُ وَامْنِيعَنِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيلَةً وَالْحِنْ وَلاجْلح عَلَيْكُمْ ارْكَانَ بِكُمْ أَدْيُ مِن مَعِلَى أَوْكُنْمُ مُضَّا أَنْ نَصَعُوا الْكِلْنَكُمْ وَ خُدُكُ إِنَّ اللَّهُ اعْدَالِكَا فِينَ عَمَّا بَامْهِينًا وَإِذَا فَصَبْتُمْ لَصَّلَّ الْمُعَادُونُ الله فِإِمَّا وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطَمَّا نَنْهُ فَاقِيمُوا لَمَّلَى الْأَلْفَ كَانَتُ عَلَى الْفُيْنِينَ كِنَا بًا مَوْقَكًا ، وَلَا يَصْلُوا فِي الْبَعِنَا وَ الْقَوْمُ إِنْ تَكُونُوا فَالْمُونَ فَانِهُمْ يَالْمُونِكُمْ فَالْمُؤْنَّ وَمُرْجُرُكُ مِنَ اللهِ مالا بُرْجُونَ فَكَا رَافَتُ عَلِمًا حَكِمِثًا إِنَّا انْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْ يَعِيَّ لِيَنَكُمْ بَئِنَ النَّاسِ عِالْدُلْ اللَّهُ وَلا تَكُنْ للْخَاتَمْنِ خَعِبًا أَوَا سَنَعُولِ لِللَّهِ اللَّهِ كَانَ عَفُورًا حَبًّا وَكُو يُحَادِلُ عَنِ النب يخناني انفيم الرافع لا بميث من كان حُلْ مًا انبمًا المُحَادُ المُعَادُ مِن النَّاسِ كَلا بَشْخُعُونَ مِن أَلْهِ وَهُومَعَهُمُ الْدِيبُيْنُونَ مَالابْرَضَى مِن الْعُولُ وَكَا رَالْفُهُ إِلَيْهِ مُونَا عَيْمًا وَهَا أَنْتُمْ هُوكُ لَاءُ جَادَلُمْ عَبْتُمْ فِي الْحَيْرِةِ النَّفْيا فَنَ يُجَادِلُ اللهَ عَنْمُ مُومَ الْقِيمَةِ أَمْمَنُ مَكُونُ عَلَيْمٍ وَكِيلًا وَمَنْ مُجَلِّي وَعَلَ أَوْيَظُلِ نَفْسَهُ فَمْ كَنْغُولِهُ يَجِلُوا لِلْمُعَفُولًا رَجِمًا وَمَنْ تَكْنِ إِنْمًا فَإِمَّا بَيْسُهُ عَلَى نَفَيْدٌ وَكَا نَافِدُ عَلِمًا حَكُمًا وَمَنْ بَكِنِ خَطِيتَ دًا وَأَفْرًا ثُمَّ يُرْفِ

8

دُلِكَ كُمْ خِنْ عُنِي الدُّنيَا وَكُمْ فِي أَلَا خِنْ عَمَّا جُ عَظِيمٌ ۗ إِنَّا الَّذِينَ تَابُوا فِي لَهِ إِل ان تقدِ دُواعَلِمْ أَعْلَوْ الرَّاسَةُ عَغُودُ دَجِمْ إِلَيْ اللَّهِ بِنُ الْمُوالنَّفُواللهُ وَابْنَغُوا لِيُدِالْوَسِيلَةَ وَجَامِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ فَفُلِحُونَ الْمَالَةُ كَفَرُوالُوانَ لَهُمْ الْفِ الْمَاضِمَعِ الْمُونِلَدُ مَعَ الْمِفْنَدُ وَالْمِ مِنْ عَلَامِ يَرْمِ الْفِيْمَرِمُ انْفِي لَمِيْمُ وَكُمْ عَذَابُ الِيمْ بُهِيدُونَ انْ يَخْرُجُ لِمِنَ النَّادِيفًا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَلَكِ مُعْبِمُ وَالتَّارِقُ وَالسَّادِقَةُ وَأَفْطُ الَّيْهُ الْ جَلَعً بِمَا كَتِهَا نَكَا كُلُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ فَارِيَّاللَّهُ بِمُونِ عَلَيْدُ إِنَّاللَّهُ عَقُودُ رَجِيمٌ الْمُنظِّمُ النَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْأَرْضِ يُعُرِّبُ مِنْ يَنْكُورُ وَيَعِفْرُ لِمُرْبِيَا وَاللهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَلَهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَلْ إِنْهِا اللّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَلْ إِنْهِا اللّهُ عَلَى كُلِ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ فَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَي فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَلْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَلْهُ فَاللّهُ وَلَيْكُوا لَهُ فَاللّهُ وَلَيْكُمْ لَلْهُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَاللّهُ واللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لِللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَلّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ التَّوُلُ لا يُحْنُفُ الَّذِينَ يُنَادِئِنَ فِي الْكُوْنُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَالْوَالْمُنْ أَبَّا فُلْ وَكُرْ نُوْيِنَ قَلْوَيْهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَا دُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَرْبِ سَمَّاعُونَ لِعَوْمِ المَعَنْ لَمْ فَأَ فُلِكَ بَحْ فَنَ الْكُلِّمُ مِن تَعْلِي مُوَّا خِيعْ مِعْوَلُونَ أِنَ الْوَعْلِمُ مَنَا غَنْكُ كُانَ لَمْ تُوْفِقُ فَاحْلُدُوا وَمَنْ بُرِدِ اللَّهُ فِلْنَا عُلَانَ عَلَاكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَيْمًا أَوْلَيْكَ الدِّينَ لَمْ مُو اللَّهُ أَنْ يُطِبِّمُ فَالْوَاللَّهُ فَالْمُ وَلَحِي فَافْرُ بِينَا وَبَيْنَ الْعَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۚ قَالْ فَإِنَّمَا لِحُرْمَةُ عَلَيْمُ الْ سَنَةً بَيْهِ وَنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ وَالْلَّعَلَيْمِ سَبَابَنَي ادَمَ بِالْحِيْ إِذْ فَرَبًا فَرَا إِنَّا فَأَلَّا فَا فَنْفِيلًا مِن الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل اللاحِ فَالَ لَمْ مَنْكُ فَاللَّاكُ فَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّهَمِّنَ . لَكِنْ لَهُ طَنَ اِلْتَ بِدَكَ لِنَفْتُ لَمِي مَا أَنَا بِمَا سِطِ بَيِكَ النَيْكَ لَا فَتَلُكَ اِنْ أَخَا تُ الله ربَّ الْعاللَينَ وإني اربيلُ أَنْ مَبْوعَ بِإِنِّي قَا يَبْكُ فَتَكُونَ مِن الصَّا النَّارْ وَدُ إِلَّ جَنَّاقُ الظَّالِمِينَ وَعَلَى عَتْ لَهُ نَفُهُ فَتُلَا عَبِهِ فَقَتَلُهُ فَأَنَّحُ مِنَ الْخُاسِينَ، مُنْبَعَتَ اللهُ عُلْمَ اللهُ عُلْمَ فِي الْمَرْفِ لِيُرَافِهُ لَيْفَ يُوارِي سَوْلَةَ احْبِيِّهِ فَالَ لِمَا مِنْ لِمَا أَنْ الْحُرْثُ انْ الْحُنْ مِنْلَ هَلَا الْخُرْبِ فَأَوْ رِي سَوْلَةُ الْجَيْ فَأَجْبَتُ مِنِ النَّا وِمِهِنَّ أَمْنِ الْجَلِّ ذَٰ لِكُ كُنَّهُ الْعَلَى مَعِلَ النَّا انَّهُ مَنْ مَنْكُ نَفِئًا بِغَيْرِ نَفِيلُ اوْمَنَّا فِي فَالْمَرْضُ فَكَأَمَّا مَنْكُ النَّاسَ جَبِعًا وَمَنْ آخُيا هَا فَكَانَمُا آخُيَا النَّاسَ جَبِعًا وَلَقَلَ خَآءَ نُهُمْ وَلَيْ وِالْمِينَاتِ فِيمُ انَّ كَتَبِّمُ مِنْهُم مَعِنَدُ ذُلِكَ فِي الْمَ وَفِي لَمُنْ فَقُ لَا أَفِي لَمُ فَقُ الْفَاجَلَقُ الَّذَيِنُ كِارِبُولَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْعُونَ فِي الْارْضَ فَسَاءًا انْ بَقْتَلْفَا الْنُصِلُبُول الْمُنْفَظَّة الْمُرْيِمِ وَالْحُلْمُ مِنْ خِلْافِ الْمُنْفَعُ مِنَ الْمُنْ



المقطاء معرما عند المقالة المتالية الم

وَلا تَنْبَعِ الْفُلَّةُ فَمْ عَالِما وَلَدَ مِن الْعِنَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا وَلَوْنَا ءَاللَّهُ لِحَلَّكُمْ الْمُدَّ وَلِحِنَّ وَلَكِنْ لِيبِّلُوكُمْ فِلْمَا سَكُمْ فَاسْتَبِغُوالْكِيلّ إلى الله مرْجِهُ كُمْ جَمِيعًا مَيْنَ يَتَكُمْ عِالْمُنْمُ فِيهِ تَخْلُقِوْنَ وَإِن الْعَلَمْ اللَّه مِا أَمْزَلَ اللَّهُ أَلْ أَلْ قُولَ مَوْلَ فَاعْلَمُ أَغَا يُرِيدُ اللَّهُ النَّ يَصِيبُهُمْ مِيعَمْضِ دُنُونَا وَإِنَّ كَنِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَامِ مَوْنَ الْفَكُمُ الْعَامِلِيَّةِ بَبْغُونَ وَمَنْ الْحَدْثُ مِنَ اللهِ مُكَالِفَوْمِ يُوفِونَ مَا أَبُهَا الَّهِ مِنَ المَوْلِ الْمَعْذِرُوا الْمِهُودِ كَ النَّصَارِعَا أُولِيا ءُ تَعُمُمُ أُولِيا ءُ تَعَظِّينَ وَمِنْ يَتُولُمُ مِنْكُمْ فَانْدُونِهُمْ إِنَّ الله الله العَنْ الطَّالِمِينَ وَتَرَى النَّهِ الْمُ الطَّالِمِينَ وَتَرَى النَّهِ الْمُ الْمُ الطَّالِمِينَ فِهِمْ بَغُولُونَ نَحْنَىٰ أَنْ نَصِبَنَا وَأَقَّىٰ وَعَسَىٰ اللهُ أَنْ كُالِتِي مِالْفَيْخِ أَوْامِ مِن عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا اسْتُوا فِ أَنْفُرُ مِنْ الدِمينَ وَيَقُولُ الَّذِيبَ استُوا أَهْ فُكُم اللَّهُ مِنَ أَفْتَهُوا واللَّهِ مَعْدَ إَعْارِيمُ انْتُمْ أَمَكُمُ حَبِطَتَ اعًا لَهُمْ فَأَحْبَى عَالَيْهِمُ الْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَوْلُ مِنْ يُرَفَّا مِن كُمَّ عَنْ دِينِهِ فَسُوْفَ بِأَلْفِي اللهُ بِعَقْ مِ بَحِيْهُمْ وَيَحِبُونَهُ الْوَلْمِ عَلَى الْوُمْمِينَ اعِنَّهُ عِلَى الكاوين عامدور في سيلانه ولا عاون لوم كلام دلك فَعْلَا شِيرُ مِنْ يَنَا وَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلِيمٌ وَإِمَّا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ

أَفَانِ جَاوَكَ فَاحْكُمْ بِنَهُمُ أَوْاعِ ضَعْهُمْ وَانِ نَعِرُضَ عَهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ تَتَبَيَّا وَالْكُلُّتُ فَاحْكُمْ بِلُّهُمْمُ وَالْفِيسُطِ الزَّاللَّهُ يُحِبُ الْفُوطِينَ وَكُيْفَ يُحِكِّونَكَ وعِنْدَهُمُ النَّوْيِعَرُ فِبِهُا مُكُمُ اللَّهِ فِي يَتَوَكَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا اوُلِيَّكَ بِالْمُحْمِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرُيرَ فِهَا لِمُدَّى وَتُوزِّ عِنْكُمْ بِمَا البِّيدُونَ الَّهُ إسَّانُوا لِلَّهُ بِينَ هَادُوا وَالرَّبَّ إِيتُونَ وَلَا حَالَّهُ عِالسَّعُ فِظُوا مِن كِنا اللَّهِ وَكَا مُواعَلِيْهِ شُهَلَاةً فَلَا غَنْنُوالنَّاسَ وَاخْتُونِ وَلَا تَنْتَرُوا وَاللَّهِ غَنَّا فَلِيلٌ وَمَنْ لَمْ عَنْكُمْ عِلَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِنَّكَ فَمُ الْكَافِرُونَ وَكُنْنَا عَلَيْن فِهِنَا أَنَّ النَّفُسَ وَالنَّفُسِ وَلَلْعَنْنِ وَإِلْعَانِي وَلَا نُفَ وَلِهُ نُفِ وَلَا نُفِ وَلَهُ ذُبَ إِلا دُنِ والسِّنَّ لِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌّ فَنَ تَصَدَّقَ مِهِ فَهُو كُفَّادَةً لَهُ وَعَنَّ مِحْكُمْ عِلَا أَنْ لَلَا لِللَّهُ فَالْوَلِيُّكَ فَمُ الْقَالِمُونَ وَفَقَّبِنَا عَلَيْنَا وَعِم بِعِبْكَ إِن مِنْ مُ مُصَدِقًا لِإِ بَيْنَ مِدَ بِعِمِن النَّوْرِيدُ وَالنَّبْنَا الْمُوْجِيلَ مِنْ فَكُنْ مَنْ وَوَرُومُ مِنْ إِلَّا بَيْنَ بِكُنْ إِنَّ النَّوْرُلِيرُ وَهُلَكَّ وَمُوْعِظُمُّ المتقهن وليخ كم الله المنافي إما أنز كالله فيد ومن لا عجام عا أنزك اللهُ فَا فُلِكُ فُمُ الْفَاسِقُونَ \* فَأَنْزَلْنَا إِلَيْكِ الكِئَابِ فِانْحِقَّ مُصَدِّدًا الا بابن مَدُ بِهِ مِن الكِنَابِ وَعُعَيْمِتًا عَلَيْهِ قَاصَمُ بَيْهُمْ عَا أَنْ لَ اللَّهُ

10

يَعْ الْفِيْدِ كُلَّا الْمُعْدُلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُفَامَا اللَّهُ وَكَبْعُونَ فِي لَا يَضِفُا وَا وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْفُلْ إِلَى وَكُوانَ الْمُلَالَكِنَا عِنَّ وَالَّهُ لَا يُعَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلا دُخُلُنا لَهُمْ جِنَّاتِ النَّجِيمُ وَلَوْلَتُمْ أَفَامُوا الغَّوْلِيمِ وَلَا يَجِبلُ وَمَا النُّولَ البَهُمْ مِن يَتِيمُ كَا كَاوُا مِن فَيضِمْ وَمِن تَحَيْدَ الْحَلِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُفْتَصِلًا وَكَنْبِرُ مِنْهُ إِلَا مُعَلَوْنَ وَبِالْبُهُمُ الرَّسُولُ لِمَعْ مُا انْفِكَ الْمُلِكَ مِن وَلِكَّ كَانِ لَمْ نَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْنَاءُ وَاللَّهُ بَعِمِمُكَ مِنَ النَّاسِ السَّالِ اللَّهُ المُعْلِم الْفَوْمَ الْكَافِمِينَ وَقُلْ يُا أَهْلَ الْكِنَابِ لِسُمْ عَلِيْتُ حَتَىٰ تُقْبِمُ التَّوْرُيرَ وَ الْمِيْجِيلُ وَمَا الْمِنْلُ إِلَيْكُمْ أَمِنْ دَيِّكُمْ ثُولِيَهِ بِدَنَّ كَيْمُ مِنْهُمْ مَا الْمِنْلُ اللَّكِ فِن دِيِّكَ مُغَيِّانًا وَكُفُونًا مَكُ تَأْسَ عَلَى الْفَوْجِ الْكَافِرِينِ وَإِنَّ الْدَينِ الْمَنكُ وَالْبَيْنَ هَادُوا وَالصَّابِيُّونَ وَالنَّصَارِي مَنْ امْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالَمْ فِي اللَّهِ وَعِلَ صَالِكًا فَلَ حَوْثَ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْنَ نَوْنَ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا مِبِنَّا فَعَيْمَ النوالبُّلُ وَأَدْسَلُنَا الِيَهُمُ وُسُلُّ كُلُّنَا لِمَاءَ هُمْ دَوَلُ عِالَمَا يَعْنَعُ الْفُسُمُ فَي يِقًا لَذَبُولُ وَفَرَيقًا نَقِتُلُونَ مِنْ حَدِبُولَ أَلْا نَكُونَ فِنْنَذُ تُعَمَّوا وَصَمُّوا المعناب الله عليم مم عمل وصموا كنبره منهم والله بصبر عا يتعلوت إلى لَقَدُ كُفَرًا لَذَهِنَ فَالْوَالِرِ الْفِدَ فَعَوْلَيْكُمْ لَا بَنِي إِسْ آيَكُمُ الْفَلَدُولَا لَلَهُ

وَلِذَينَ امْنُوا الَّذَينَ يُقِيمُورَ الصَّلَاثَ وَيُؤْنُونَ النَّكُفُّ وَهُمْ لَا كِعُونَ مُومِنْ يَوَلَّ اللهَ وَدَسُولُهُ وَاللَّهِ مِنَا امْنُوا فَإِنَّ خِيبَ اللَّهِ فَمُ الْغَالِبُونَ وَلِا أَيُّمَا الَّذَيبَ المنك لا تَغْذِكُ اللَّهِ مِنَا أَغْذَكُ الدِّينَ الْمُعْلَمُ فَنُولًا وَلَحِبًّا مِنَ اللَّهُ مِن الْمُعَابَ مِن مَبْلِكُمْ وَالْكُفّارَ اوْلِياءٌ وَاتَّفُوا اللّه ان كُنْمُ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادُيْمُ إِلَى الصَلَوْ انْخَذُو لَهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ مِأْتُهُمْ أَفْحُ لَا يَعْقِلُونَ مَٰلَا الْهَلَ الكُنَابِ مَلَ تَنْفِحُ وَمِنَا إِلَا أَنْ أَمَنَّا مِا لِلهِ وَمَا إِنْ لَ إِلَيْنًا وَمَا أَنْ لَ مِن مُّالُ وَاتَ الْكُفُّ كُمْ فَاسِقُونَ وَفَلْ مَلْ الْبَيْثُكُمْ إِثْرَفِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَالِيهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْ الْفِرْدَةَ وَالْحَنَا ذِيرَ وَعَبَدَ الْمَاعَى النك مَنْ مَكَامًا كَا خَلُقَ مَنْ مَكَاء النَّهِ لِل وَلَوْ الْمَا فَكُمْ قَالُوا امْنَا وَقَدْ مَظُولًا بِالْكُفْنِ وَهُمْ مَنْ حَجُالِمْ وَاللَّهُ اعْلَمْ بِاللَّا فَالكَّمْوَةَ وَقَرَىٰ كَنْبِّ إِمْهُمْ يُارِعُونَ فِي أَلْمَ أَغُمُ وَالْعُدُولِ وَالْكِلْمِ النَّيْنَ لَيْسَ مَا كَافُوا يَعْلُونَ لَوْلًا مَعْهُمُ الزِّيَّا نِبْدُونَ وَالْاحْبَانُ عَنْ فَوْلِهِمُ الْمُؤْمَ وَأَكْلِمُ النَّحْتَ لَيْسُ مَا كُافًا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْمَوْدُ بَلُا مْلِومَخُلُولَا عَلَّتَ ابْدِيمُ وَلَجِنُوا غَافًا لَوْ ٱ مَلْ بَلِاهُ مَنْ وَلَمْنَا نِي بَعُونَ كُنُفَ بَنَاءٌ وَلَيْزِيدَ تَنَكُمْ إِمِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّكَ مِنْ دِمَكَ طَعْيَانًا وَكُفَوْا وَالْفِيفَالِيُّهُمُ الْعَلَىٰ وَالْبَعْضَاءَ الَّهِ

13

( Sec. )

فْاسِفُونَ الْجُنِدَةُ النَّاسِ عَلَاقَ لِللَّهِ مَا مَثْ النَّالِيهُ وَوَالَّذِينَ النَّهُ وَلَتَهِكَ قَا أَمْ مُهُمْ مُودًةً لِلَّهُ بِنَ مَنُوا الَّذِينَ فَالْمَا إِنَّا نَصَادَعًا ذَٰلِكَ بِإِنَّ مَنْ مُ وَيَهِ بِنَ وَرُهُنَانًا وَانَّهُمُ لَا بُنكُمْ وُنَ وَاذِ السَمِعُ مَا انْزُلَ إِلَى الرَّسُولِ مَن الْعَيْنَامُ تَفْهَ صَلْ مِنَ اللَّهُ حِمَّاءً فَالْمِنَ الْجَنَّ يَفُولُونَ رَيْنَا المَنَا فَاكْتَبْنَا مَعَ النَّا هِدِينَ وَمَالَنَا لَا يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَمَا لِمَآءَا وَن الْحِيِّ وَيَظْمَهُ أَنْ يِلْخِلْنَا رَبِّنَامَعَ الْعَوْمِ الصَّاعِينَ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ إِلَّا فالواجناد بخرع من تحتما الأنهاد خالمين بما و ولا تجاء المسبب والذين كفرف وكذَّ فِإِنالِينًا الْوَلِدَانَ احْجَابِ الْجَدِيمِ اللَّهُمَّا الَّذَينُ الْمَعُولَ المعرِّمُولِه طِيتْباتِ مَا أَمَّا اللَّهُ لَكُمْ فَلَا تَعْتَدُوا إِنَّاللَّهُ لَا يُعِنَّدُ المُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِنَا دَرُقَاكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنًا وَاتَّعَوَّا اللَّهَ لِلْهُ المُنْ بِدِمْ فَيْ مِنْ وَلَا يُعْلَيْدُ كُمْ اللَّهُ وَاللَّغِوفِ أَيْا مِنْ وَالْكِنْ يُولِيْدُ كُمْ عِلْمَقَدُ ثُمْ الْمُ يُمَانَ فَكُفًّا وَفُوْ الْمِعْلَمُ عَثَمْ مِنْ الْمِنْ مِن الْوَسْطِمْ اللَّهِ نَطْجُونَ الْمَلْبِكُمُ الْوَلِيوَيْمُ الْوَجْمِينُ لَقَبَةٍ فَنَ لَمْ يَجَلِي فَصِيامُ مُلْكَذِ أَيَّاع ذَٰ لِكَ كَفَّارَهُ إِنَّا إِنَّا كُلِّهِ إِذَا كَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا إِنَّا لِكُلِّ لَكُ لِكَ بَبِينًا لِللَّهِ لَكُمْ ايْاتِهِ لَعَلَّكُمْ لَنْكُونَ وَمَا إِيُّهُا الَّذَيْنَ أَمَنُوا إِنَّا الْخَرْدُ لِلْمِيْرَة

رَبُّ وَدُكُّكُمْ أَيَّهُ مِنْ يُشْرِكُ وَإِللَّهِ فَقَدْحَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْجُنَّهُ وَمَا وُمُه النَّادُ وَمَا النَّالَكِ إِنَّ مِن انْفُ الدِّ لَقَدُكُفُ الَّذِيبُ كَالُوا اِرَّالِيُّ أَلْكُ ثَلْثُهُ وَمَا مِن إِلَّهِ إِلَّا إِلَهُ وَالْحِدُ وَانِ لَمُ نَبُّنَّهُ وَاعْلَا يَقُولُونَ لِمَسْتَ اللَّهُ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَلَاجُ الْبِمْ الْكَلْبَوْبُورَ اللَّهِ اللَّهِ وَبَشْنَعْفِرُ وَنُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ مَا الْمُهَا عُلَيْمُ الْمُن مُنْمُ الْمُؤْمِ الْمُن وَلَيْ الْمُنْكُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْكُم وَأَمْدُ صِدِّيقَةً كَانًا كَمَا كُلُونِ الطَّعَامُ انْظُرُكُيْفَ سَبِّينَ لَهُمُ ٱللَّا إِنَّ عُمَّانظُرُ أَمَّا يُؤْفِكُونَ \* فَلْ الْعَبْدُونَ مِنْ دُوْرِ الْعُومِ الْأَغِلِكُ لَكُمْ ضَمَّا وَلا نَفُعًا وَاللَّهُ هُوَ النَّمِيحُ الْعَلِيمْ فَلْ إِلَّا مُلَالَكِتَ الْعَلَى الْمُعَلِّد فَلَ دبيركم عَبْرانحِيِّ كَلْ مَنْبِعُوا أَهْلَاءً فَوْمٍ فَلْ صَلُّوا مِنْ فَبُلْ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّواعَنْ مَوْلَةِ السَّبِيلِ وَلَهُ مَنَ الَّذِينَ كُفُرُوا مِن تَبِي إِيَّا مِثْلًا عَلَىٰ لِيانِ وَاوْدَ وَعِلِمَا بْنِ مَنْ مُ وَلِكَ بِمَاعِصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَافُوالْا بِنَنَا هُوْنَ عَنْ مُنْكُرِ فَعَلُوهُ لِبَشْ مَا كَانُوا سِعَكُونَ وَيَعَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوْلُونَ الْذَينَ كَفَوْقًا لِيشَى مَا فَلَمْتُ لَمْ الْفَهُمُ انْ سَخِطَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَا نُوانِيْنُونَ اللهِ وَاللَّبِيِّ وَمَا الْمِنْ لَ اللَّهِ مَا أَنْ لَ اللَّهِ مَا أَنْ لَكُ اللَّهِ مَا أَنْ لَكُ اللَّهُ مَا وَمَا فِ الْأَرْضِ وَارَّالَةُ بِكُلِّ يَنْ عَلِيمٌ و إِعَلَى ارَّالَةَ عَدِيدُ العِفَائِ وَأَنَّالَةً عَفُوكَ رَجِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِنَّا الْبَالْخُ وَاللَّهُ يَعُلَّمُ مَا شُرُونَ وَمَا تَكُمُونَ فُلْلا يَسْتَوِي الْعَبِينُ وَالْعِلَمَةِ وَلَوْ الْحِبْبَانَ كُنْنُ لِكُبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهُ بِالدُّ الْمَالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَقِلْعُونَ وَيَا أَيُّمَا الَّذِينَ امْنُوا لَا شَمَّالُوا عَنْ اشْيَاءً انْ سُّلُكُ لَكُمْ شَكُوكُمْ وَإِنْ تُسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنِزَّلُ الْفُوَّالُ ثُنْدَكُمْ عَقَا اللّهُ عَنَّا وَاللَّهُ عَفُونَ عَلَيْمٌ قُدْ مَا كَمُا فَرْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَجْسُنُ إِيمِا كَا فِينُ مَا جَدَك اللهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلا سَالَتُهُ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا عام وَلِكَ الَّذِينَ لَقَنُ وَالْفَذُونَ عَمَا لِيهِ الْكُذِبَ وَالْكُنْ فَعُمُ لا يَعْفِلُونَ ، وَإِذَا فَيْلَ كُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ الله طَلْ الرَّسُولِ فَالْوَاحَنْ بْنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْدِ الْبَاءَ فَا أَوَلَوْ كَانَ الْبَادْ هُمَ لَا يَعْلَوْنَ نَيْمًا وَلا يَعْتَدُونَ وَالْتُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَاعَلَبُكُمْ انْفُكُمْ لايُعْتُرُكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا الْمُتَكِّنَّةُ إِلَى اللَّهِ مُجْجِعَكُمْ جَبِعًا مَيْنِتَكُمْ غِالْمُنْمُ تَعْلَوُك الأَثْمَا الَّهُ بِنَامَنُوا شَمَادَةُ بَيْنِكُمْ أَذِاحَا أَحَدُ لُكُونُ مِنَ الْوَجِيدِ النَّانِ ذَكَا عَدُ لِل مِن كُمْ أَوْا خَلَانِ مِن عَيْرَكُمْ إِنْ أَنْ يُمْ ضَيَّاتُمْ فِأَكُمْ فَالْمُعْ مهُبَةُ الموَفِ تَخِيسُوكُمُ امِن بَعَدِ الصَّافِي فَيُضِّمانِ بِإِمِلَةُ إِن ادْتَلْبُمْ لانْفَحْ إِلهِ غَنَّا وَكُوْكُانَ ذَافْهِ إِنَّا نَكُمْ شَمَّادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لِمَنَ أَكَا غِينَ فَإِنْ عُفْ الْانْضَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِن عَمِلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُ تَفْلِي ﴿ إِيَّا بُيدُ النَّيْظِ انْ أَنْ يُوفِعُ بَيْنَكُمْ الْعَلَاقَ وَالْبَعْنَاءَ فِلْحَمْ وَالْبَيْرِ وَ يَصُدُّكُمُ عَنْ ذِكِ اللهِ وَعَنِ الصَّلْخَ فَعَلَ انْمُ مُنْهُونَ وَاطْبِعُوا اللهَ وَلَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْفَرُوا فَانِ ثَوَلَّكُمْ فَاعْلَمُ الْمَاعِلَى رَسُولِنَا الْلَاحُ المبيث ليش على الذبن امتع العيل المالي المياح فناطع فالمع الذا مَا انْفُولُ وَالْمَنُولِ مِمَّا تَقُولُ وَلَحْتُ فَلَ وَاللَّهُ مُعِينًا لَكُمْ مِن وَالْمِمَّا الَّذِينَ المَنْ لَيَبْلُوَّتُكُمُ اللهُ لِنَيْقُ مِنَ العَبْدِ مَنَالُهُ اللَّهِ كُمُ وَرِمًا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مِنْ يَعَا فُدُ مِالْعَبْثِ فَيَ اعْنَاعَ مَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاجِ اللَّهُ مِنَا أَيُّمَا اللَّهُ مَن المَثُلُ لا تَقْتُلُوا العَيْدَ وَأَنْتُمْ حُمْ وَمِنْ فَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْتِحًا الْجَلَّةِ مِنْلُما فَيْتَلَمِنَ النَّهُمَ يَعْكُمُ يُهِ ذَكَاعَلُ لِي مِنْكُمْ هَذُيًّا بِالِعَ الكَّعْبَ إِلَيَّا الْخ طَعَامُ مَنَا كِينَ أَفْعَدُ لُ دُلِكَ حِينًا مَّالِيدُ وَقَا وَالْإِلَا امْنَ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَبُنْفُمُ لِللهُ مِنْ فَا لَلْهُ عَبِّنْ دُوانِقَاعِ الْحِلّ لَكُمْ عَيْدُ التجروط خامه مناعا لكن والتنائ ورخيم عكيكم حنين البرما دمنوفا وَانْفُوا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ مُحْنَدُ وَمُ حَجَّلَ اللهُ الكَّمْبَرُ الْبَبِّ الْحُلَّمَ فِيامًا لِلنَّالِ كُلُّمْ الْحُرَّامَ وَالْمِلْعَةِ وَالْفَلْرَثُلُ وَلِكَ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعْلَمُ مَا فِي المُعْلَ

وتعملوالصالحا

وَنَكُونَ عَكِيْهُا مِنَ السَّا هِدِينَ وَ قَالَ عَلِيمَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَ اللَّهُمَّ رَبِّنا أَنِوَلْ عَلَيْنا مَا قُنَةً مِنَ النَّمَاءَ تَكُونُ لَنَاعِبِمَّاءِ لَا قَلِنَا وَاخِرِ فَاوَا بَرَّمْنِكَ قَادُدُ فَنَا وَ اَنْتَ خَبُرُ الرَّا وَفِينَ وَ قَالَ اللَّهُ الَّهِ مُنَرِّهُ اللَّهُ مُنَّ مَكُفُرٌ يَجُدُ مُنِكُمْ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَكُونُكُمْ فَلَ مَكُونُ مَكُونُ مَكُونُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَكُونُ مُعَلِّمُ مَا مَكُونُ مُعَلِّمُ مَا مُنْكُمْ فَلَ عَلَيْكُمْ فَلَ مُعَلِّمُ مَا مَا مُنْكُمْ فَلَ فِي اللَّهِ مُنْ مُنْكُمْ فَلَ عَلَيْكُمْ فَلَ مُنْ مُنْكُمْ فَلَ عِنْ مُنْكُمْ فَلَ عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ فَلَ عَلَيْكُمْ فَلَ عَلَيْكُمْ فَلَ عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ فَلَا عِلْمُ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلَا عِلْمُ فَلِيكُمْ فَلَا عِلْمُ فَلِيكُمْ فَلْ عَلَيْكُمْ فَلِي عِنْ فَاللَّهُ فَلَا عَلَيْكُمْ فَلِقُلْكُمْ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلَا عِلْمُ فَلْمُ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلَا لِمُنْ عِلْمُ فِي عَلَيْكُمْ فَلَا عِلْمُ فِي مُنْ مِنْ عِلْمُ فِي عَلَيْكُمْ فَلِكُمْ فَلِكُمْ فَلِكُمْ فَلِي عِلْمُ فَلِكُمْ فَلِكُمْ عَلَيْكُمْ فَلِكُمْ عَلَيْكُمْ فَلْعِلْمُ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلِكُمْ فَلِكُمْ فَلِكُمْ فِي عَلَيْكُمْ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلِكُمْ فَاللَّهِ فَلْمُ لِللَّهِ فَلْمُ لِللَّهِ فَلِي فَاللَّهِ فَلْمُ لِللَّهِ فَلِي فَاللَّهُ فَلْمُ فَلِي عَلَيْكُمْ فَلْمُ لِللَّهِ فَلْمُ لِللَّهِ فَلَالِي مُنْ فِي فَالْمُلْعِلِي فَلْ السَّلَّ فَلْمُ لِللَّهِ فَلْعِلْمُ فِي فَاللَّهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلْمُ لِللَّهِ فَلِي فَاللَّهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلْمُ لِللَّهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلِي فَاللَّهُ فَلِي فَالْمُلْعِلْمُ فَلْمُ فَلِي فَالْمُلْعِلِي فَلْمُ لِلللّّهِ فَلْمِنْ فَالْمُلْعِلِمُ فَلِي فَالْمُلْعِلِمُ فَلِي فَالْمُلْعِلِمُ فَلِي فَاللّهِ فَلْ فَالْمُلْعِلِي فَلْمُ لِلْمُ فَالْمُلْعِلِي فَلْمُ لِلْمُلْعِلِ فِلْمُلْعِلِي فَالْمِلْعِلِمُ فِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْعِلِكُمْ فِل أُعَذِّبُهُ عَنَا بِالْالْعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ أُوا فِي قَالَ اللهُ الْعَلِيمَا مِنَ مَيْعَ عَانَتُ ثُلْتَ لِلتَّاسِ التَّخِذُ وَفِي وَالْمِيِّ الْفَيْنِ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ فَالْبُخَالَكَ مَا يَكُورُ لِي اللَّهُ مَا لَيْسَ لِي بِي أَرْكُنْ عُلْمَهُ فَقَدْ عَلِينَهُ نَعْكُمُ مَا فِي مِ وَلِا اعْلَمُ مَا فِي نَفْدِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْعُهُوبِ مَا فَكُنْ كُمْ إِلَّامًا أَنْفَى يهِ أَنِ اعْبِكُ وَاللَّهُ وَكُنَّا عَلَيْهُمْ شَمِينًا مُا دُمْنَ فِيهُمْ وَكُنَّا عَلَيْهُمْ شَمِينًا مُا دُمْنَ فِيهُمْ وَكُنَّا مُا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُاللَّهُ مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُنْكُونِهُمْ فَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُنْكُونِهُمْ وَكُنَّا مُنْكُونِهُمْ فَلَمْ وَلَمْ المُنْكُونِهُمْ وَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ الْمُنْكُونِهُمْ وَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ مُنْكُونِهُمْ فَلَا مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ مُنْكُونِهُمْ وَلَكُونِهُمْ فَلَا مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْكُونِهُمْ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْكُونِهُمْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ وَلَائِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونِهُمْ وَلَائِهُمُ وَلَمْ مُنْهُمُ وَلَائِمُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَائِهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَائِمُ وَاللَّهُ وَلَائِهُمْ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَلَائِمُ وَاللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَلِهُ لَلَّهُ وَلَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَائِهُمْ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَائِهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولِ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال تَوْفَيْنَى كُنْتَ انْتَ الرَّقِيبَ عَلِيْمْ وَانْتَ عَلَى كُلِّيْنَى عَنَّمَ يِلُ الْوَنْعَلِيْمُ فَإِنَّهُمْ عِبِادُكَ وَإِن نَعْفِي لَمْ وَإِنَّكَ انْتَ الْعَنِينُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ هَلَّا يُومُ بَنْفَعُ الصَّادِ فَنِي صِلِنَهُمْ أَكُمْ جَأَادٍ تَجَرَّى مِنْ يَعَيِّمُ الْأَضَّا وَالْمَ فيها أبدًا رَضَ فَاللَّهُ عَنْمُ وَرَضُواعِنَهُ وَاللَّهُ الْعَوْدُ الْحَظِمُ لِللَّهِ مُلْكُ التُمْلِدِ وَلَمْ يَضِ وَعَلَمْ مِنْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّنَيْ ۚ فَرَبِكُ فَرَبِكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَرَبِكُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَل وَ فَيْ الْآلِيْعِا مَا مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

عَلَىٰ النَّهُ السِّعَفَا إِنْمًا فَاخَلِنِ يَقُومُانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُ الاَوْلَيْانِ فَيُقْمِمُ إِن إِنْهِ لِنَّمَا وَثُنَّا الْحَيْمِينَ شَهَا وَتِهِمًا وَمَا اعْتَدَيْنَ إِنَّا إِذًا لِمَنَ النَّالِلِينَ مَذَ لِكَ آدُفُ انْ يَأْفُلُ مِالنَّمَا مَوْعَلَى وَجِعُ الْحَيْافُ انَ تُرَكَّ أَيَّانُ تَجْدَ أَيَّانِهُمْ وَاتَّعْقُ اللَّهُ وَاسْمَعْلَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْغُومُ الْفَاسِقِينَ ، يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الْأُسِلَ فَيَقُولُ مَاذَا اجْبُتُمْ فَالْوَالْاغِلَمْ لَنَالِّنَا اَنْدَ عَلَامُ الْغُيُوبِ الْذِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْدَكُ وَتَعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ظَالِدَيْكَ الْهُ أَبَّنَ تُكَرِمُونَ الْفَدُسِ نُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمُفْدِ وَ كَفُلاً وَاذِعَلَّتُكَ الْكِيْنَابِ وَالْحَكِيدَ وَالنَّوْرِينَ وَلَا يَجْبِلُ وَاذِ غَنْنَيْ مِنَ الطِّينِ كُنْ يُعْلِدُ الطَّيْرِيادِ فِي تَنْفَيْحُ فِهَا فَتَكُونُ كُيرًا بِاذْ فِي وَثَبْرِعُ لَم لَّمْ وَلَمْ مُنْ مِا إِذْ فِي وَالْمُرْتُى المُرتَى إِلَا فَ وَالْمُ لَكُونَا مِنْ الْمُلْكُونُاتُ المُجِيِّمُ مُ الْمِينَا فِ مَقَالَ الَّذِينَ كَفَنَ فِي مِهُمُ انْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهِ كَاذِ الْفَصَيْثُ إِلَى الْحُلَادِيْنِ الْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُونِي فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المنا كَاشْمَدُ بِأَنَّنَا مُنِلُونَ وَإِذْ لِمَالَ الْحُولُ وِيْنَ الْمِعِلَى مَنْ مُ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبِّكِ انْ يَتِّدُلُ عَلَيْنًا مَا كُنَّةً مِنَ النَّمَاء قَالَ اتَّفُوا اللَّهَ انْ لَنُمْ مُؤْمِنِينًا فَالْهَا مُهِذَا أَنْ أَكُلُومِهُا وَتَطْمَعُنَّ فَكُوبُنا وَلَعْلَمُ أَنْ قَلْ صَدَّ فَنَسْنا

الِّذِينَ حَيْرُوا انْفُهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَاسِّكُنَ فِي اللَّيْلِ وَالْمَارُ وَهُوَ النَّهِيحُ العُلِيمُ قُل اَغَيْرِ اللَّهِ الْتَحِدُ وَلِيًّا فَاطِل النَّمُواتِ وَالْمَضِ وَهُوَ بُلِعُ وَلَا يُطْعَمُ فَلَاتِ إِنْ أَنْ الْوَلُونَ الْوَلَ السَّا اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن الْكُونَ الْوَلَ السَّا وَلَا نَكُونَ مِن الْكُونَ اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن النَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن النَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللِّي اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللَّهُ وَلَا نَالُونَ اللَّهُ وَلَا نَالُونَ مِن اللَّهُ وَلَا نَكُونَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا نَالُونَ اللَّهُ وَلَا نَالُونَ اللَّهُ وَلَا نَالُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا نَالُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ مِن اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ مِن اللَّهُ وَلَا لَكُونَ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ مِن اللَّهُ لَا لَهُ فَلْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ال فَلَاقِهِ النَّافِ الْمَانُ انْ عَصَيْتُ رَبِّ عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ فَمَنْ يَعْنَى عَنْدُ يُؤْمِنُ إِ فَقَدُ رَجِهُ وَذَٰ لِكَ الْفَوْلُ لِلْبِينُ وَإِنْ يَنْسَلُ اللهُ يِفِيرَ فَلَا كَاشِفَكُ الله هُوَ وَانِ يَسْمَكَ عِنْمَ فَتُوعِكُ كُلِّنَى عَدِيدٌ وَهُوَ لَفَا هِرَقَ عِبَادِهُ وَهُوَانِكِيمُ الْحَبَيرُ ، قُلْ اَئُ شَيْعً ٱلْبُنْ شَمَا دَةً فَلِ اللهُ عَمَيْنَ مَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَا وُجِيَ إِلَيْ هُذَا الْقُرَّا فِي أَنْدِدَكُمْ بِهِ وَعَنْ مَلِنَا عَالِمُ لَلَّهُ الْمُلْكُ انَّ مَعَ اللهِ الْحِمَةُ الْخُرِعُ قُلْ لا أَنْهَدُ قُلْ إِنَّا هُوَ اللهُ وُلْحِدٌ وَانِّفَى مَعْ مِنَا نُفِرِكُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ الْكِنَّا مِنْ الْكِنَّا مِعِنْ فُكَرُكًا يَعِرُفُنَ الْمِنَاءَ هُمُّ الَّذِينَ خِيرُوا انْفَهُمْ فَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنَ أَخَلَمُ مِينَ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِلْمُ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِنْ الْمُلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمِ عِلِمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمُ عِلْم الله كَذِبًا أَوْكُذُبُ لِما لِمُ إِنْ اللَّهِ الْعَالِمُ الْفَالِمُ وَوَقِيمَ عَنْ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ وَوَقِيمَ عَنْ الْعَالِمُ وَاللَّهِ الْعَالِمُ وَاللَّهِ الْعَالِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللل الْمُ مَعُولُ لِلْهُ مِنَ أَشْرُكُوا أَمِنَ شَرِكَا وُكُوا أَن مِن كُنُهُمْ مَرْعُونَ مُمَّ لُمُكُن فِنْنَهُمْ لِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ يَبْنَامًا كَنَّا مُنْهَا وَأَنْظُمْ كُنَّهُ لَدَّمُوا عَلَى انفيهم وضَكَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ وَعَيْهُمْ مَنْ لِنَيْحُ لِللَّكِ وَجَعَلْنَاعَا

الخُدُينِهِ النَّهِ خَلَقَ الدَّمُوٰ إِن وَلَا نَصَ وَجَعَلَ الْمُلُابِ وَللنَّودَ الْحُمَّةُ ٱلَّذِينَ كُفُوكُ إِنَّهِم يَعْدِ لُونَ الْمُوَالَّذَي خَلَقًا لَمْ مِن طِينِ الْمُرَّ فَضَى اَحَلَا وَاجَلُ مُسَمِّعً عِنْكُ مُ أَنْمُ مُتَرَوْنَ وَهُوَ اللهُ فِي التَّمُواتِ وَفِي الْأَنْضِ يَعْلَمُ مِنْ كُرْوَ يَعْلَمُ مَا تَكِيبُونَ وَمَا تُأْمِيمُ مِن اليَرْمِن الات رَبُّمُ اللَّا كَانُواعَتُنَا مُعْضِينَ فَقَلُ لَذَّهُوا مِاغِيَّ لَنَّا جَاءَ فَهُمُّ فَعَالِمَهُمْ أَنْاءَ مَا كَانُوا بِهِ يَنْمَنُوفُنَ مُّا لَدِيرُوْ أَكُرُ الْفَلَكُنَا فِن مِّبْلِمْ مِنْ فَيْنَ كُلْا فِي الْمَارَضِ مَا لَمْ عَكُنْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا المِّمَاءَ عَلَيْمِ مِذِا رَّا وَجَعَلْنَا الأنَّهٰ ادَ بَحْنَى مِن عَيْرِم فَأَهْلَكُنا أَمْ بِذُنْ يَمِعُ وَأَنْفًا مُامِن بَعْدِم مِّنَا احْ مِنْ وَكُونِزُلْنَا عَلَيْكَ كِنَا مَّا فِي فِي ظَاسٍ فَلَكُ بِإِبَيْهِمْ لَفًا لَ الَّذِينَ كَفَوْدِ إِنْ هَذَا الْمُ سِيْحُ مِبْنِ وَقَالُوا لُولِا انْفِلُ عَلَيْهِ مَلَكُ فَكُ أَنْ لَنَا مَلَكًا لَقِفِينَ لِإِنْ أَمْ لَا يُنظِّنُونَ وَلُوْجِعَلْنَاهُ مَلِكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبُسْنَا عَلَيْمِ مَا بِلَيْسُونَ وَلَقَدِ اسْنَهُ وَعِيسُلِ مِنْ تَبِلْكَ تَعَاقَ مِا لَذَبِ عَنْ عَلَامِهُمُ مُا كَانُوا مِهِ يُسْهُرُوكُانَ وَللهِ وَلاَ فَي المُنْ اللَّهُ عَلَى عَامِبَهُ الْكُذِيبَ عَلَى اللَّهُ مَا فِي السَّمُولِ وَكُلَّا فَيَ عُلْ وَلِو كُنْبَ عَلِي نَفْسِهِ الرَّحْمَرُ لَيْجُعَنَّكُمْ اللَّهِ وَالْقِيمِ الْقِيمِرُ لارتبُ فِيهُ



فَارِاسْتَطَعْتَ انْ تَبْنَعِي نَفَقًا فِي الْمَنْ الْوَسْلَا فِي النَّمَا وَتُلْمِيمُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَمِّهُ عَلَى الْمُدَّى فَالْ مَكُونَنَّ مِنَ الْجُلَّا وَلِينَ \* المَّنَّا اللَّهُ المَّنَّا اللَّهُ المُّنَّا وَلَا مَكُونَنَّ مِنَ الْجُلَّا وَلِمِن \* المِّنَّا المُّنَّا وَلَا مَكُونَا مِنَا الْجُلَّا وَلِمِن \* المِّنَّا اللَّهُ المُّنَّا وَلَا مَكُونَا مِنْ الْجُلَّا وَلِمِن \* المُّنَّا وَلَا مَلْ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سَنجيبُ اللَّهُ مِن لِيهُ مَعَى وَلِمُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّ رَفَا لُوا لَيْ لِمُ لِيْ لَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن رَبِّهِ فَلْ إِنَّا فَالْمَ قَادِرُ عَلَى أَنْ بُنِّكِ اليَةً وَلَكِنَّ اكْثُرُهُمْ لَا يَعْلُونَ وَكَامِنْ لَلَّهُ فِي كُلُطَّا فِي كُلُطَّا فِي لَكُونَ بِمَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُ الْمُنَّالَكُمْ مَا فَرَّكُنَّا فِي الْكِنَّابِ مِنْ فَيْ فَمَّا لِللَّهِ الْمُنْاتِدِ مِنْ فَيْ فَمَّا لِللَّهِ الْمُنْاتِدِ مِنْ فَيْ فَمَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَّالَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّالِي الللللللَّاللَّ اللللَّاللَّاللَّاللَّهُ عَيْمْ عِنْمُ وَاللَّهِ مِنْ مَوَاللَّهُ مِنْ كُذَّبُو إِلَّا إِنْ الْمُؤْوَكُمْ وَعِلْمٌ فَيِ النَّفُلُ اللَّ مَنْ يَنَاءِ اللهُ يَشُرِللهُ وَمَنْ يَنَ الْجَعَلَمُ عَلَى عِلْ إِلَا مُسْتَقِيمُ قُلْ أَنَّا لَكُم انِ اللَّهُ عَنَا بُ اللَّهِ أَوْ أَنْكُمُ النَّاعَةُ اغْيُرًا للهِ تَلْعُونَ أَنْ كُنْمُ الدِقَيْنَ بَلُ إِيًّا مُ تَدْعُونَ فَيَكْفِفُ مَا مَلْعُونَ اللَّهِ الْمِنْاءَ وَفَلْنُونَ مَا نَشِرُكُونَ وَلَقَالُ ارْسَلُنَا إِلَى أَيْمٍ مِن فَبَلِكَ فَاخَذُنَّا فَمُ إِلِمُلَّا وَالضَّرَّاءُ بِنَضِّعُونَ فَكُولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا نَضَّعُوا وَللزِبْسَتُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَفَيْنَ لَمْمُ النَّيْظِالُ مَا كَانُوا يَجَاوُنَ فَكَيَّا لَنُوا مَا فَرَقِي قَالًا لَنُوا مَا فَرَقِي قَالًا لَنْهَا مَا فَالْحَرِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالْحَرِقُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْحَرِقُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْحَرِقُ اللَّهِ فَالْحَرِقُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا فَاللَّا فَاللَّالَّةُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّالَّ فَاللّ يِهِ فَكُنَّا عَلَيْمِ أَبُلْ بَ كُلِّيْنَ عُمِّنَّا إِذَا فَرَجُاعِلَا ادْتُوا أَخَذُنا هُمْ بَعَثَمَّةً فَإِذَا هُمُ مُنْإِسُونَ وَقَلْطِحَ دَابِرُالْعَقَ مِ الدَّبِنَ كَلُواْ وَأَفْخِلُواْ

مُلُونِهِمُ ٱلْكِنَّةُ أَنْ مَهُمَّاوُهُ وَفِي اذْ أَيْمِ وَقُلَّ ذَانِيرَةً كُلَّا لِهُ لِلْ يُعْنِفًا مِهَا حَقَّ إِذَا جَآوُكَ يُجَادِلُونَكَ يَعُولُ الَّذِينَ كَفَرُكِ انِ هَمْالِيُّا اللَّهِ إِلَّهُ لِينَا وَلَهُمْ مِنْهُ وَكِنَا مُنْ فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فُوكَ وَكُوْثُوعُ أَذِ وُفِعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا بِالنِّسْنَا مُرْجُدُ وَلَا نَكُرْبَ بِالمَاتِ رَبِّنًا وَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَكْ بَلَا كُمْ مَا كَا نُوا يَفُونَ مِنْ مَبْلُ وَكُورُدُ والْعَادُوا لِلْ الْهُ وَاعْدُهُ وَإِنَّهُمْ لَكَا ذِبِقِنَ مَوَ فَالْوَا إِنْ هِيَ الْمُحَبِّونَنَا الدُّنْبَا وَمَا عَنْ عِبْ مِنْ وَكُوْتُولِي إِذْ وَقِفُواعِلِي رَبِّحْ فَالْ ٱلْلِسَ هَنَا مِاعِقِي أَالُول بَكَ وَرَبِّنًا قَالَ فَذُوفُوا ٱلْعَنَابَ عِاكْمُنْ مُنْ نَكُفُولُ الْمَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُمُ النَّاعَةُ بَغِنكَةً فَالْوَا بِاحْسُ سَاعَلَى مَا فَكُنَّا فِهِ اللَّهِ مِنْ يَجْلِونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ أَلَاسًاءَ مَا يَزِودُنَ وَمَا الْحَيْفَ الدُّنْيَا لِمُ لَعِدُ وَلَهُ فَا كَلَمَّا ذَلَا خَنْ يَجْزُ لِلَّذَينَ بَيَّقَوْبَ المَلْ نَعْفِلُونَ وَمَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيْحِ إِنَّالَ الَّذِي بِمَوْلُونَ فَإِنَّهُ لِإِبْلُونِهُونَاكَ وَلِكِنَّ التَّالِمِنَ إِلَيْ وَاللَّهِ يَحْدُونَ مَلَقَلَ لُذَّبُّ رُسُلُ مِن فَبْلِكَ فَصَمَعُ عَلَى مَا كَذَّ بُولَ وَالْحَدْقُ الْمَا لَمُ نَصْنَا وَلامْبُدِّ لَ لِكِلَّاتِ الله وكقل عام المون سَا المُسلين واين كان كُرْ عَلْلَكِ اعْلَاضُمُ

فال الطور

95

تَجِيجٌ وَكَذَٰ إِنَ نُفَصِّلُ الْمَانِ وَلِشَنْبَينَ سَبِيلُ لَجِمِينَ فَالَّتِي خَيْثُ انْ اعَبْلَ النَّا عَيْ مَلْ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلْ لَا تَثْبِعُ اللَّهُ فَا عَلَى خَلْكَ مُلْكَ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ فَلْ إِنِّي عَلَى بِينَالِهِ مِنْ رَجِّ وَلَنَّ فَهُمْ مِهُ ماعندي ما تشجيلون بد إن الْحَكُمُ الْم يَنْدِ يَفْضُ لَحْقَ وَهُو حَرْلُهُ إِنَّ اللَّهِ يَفْضُ لَحْقَ وَهُو حَرْلُهُ ا قُلْكُوا نَّ عِنْدَى مَا سَنَعِ لِوُنَ يِدِ لَقُضِي لَا مُنْ بَيْنِي وَمَبْنِكُمْ اللهُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ المُ والقَّالِينِ. وعَنِينَ مَفَانِحُ الْفَيْبِ لا يَعْلَمُهُا الْمُ هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِالْبَقَ وَالْجَيْ وَمَا لَسْقُطُ مِن وَرَفَزِ الْإِنْعَكَمُهَا وَلاحَبَّا فِي كُلُا إِن الْأَفْ وَلارَطْبِ وَلا يَاإِيرِلُوا فِي كِنَابِ مُبَيِنٍ وَهُوَ الْنَهِ يَنُوفُكُمْ فِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرْحُتُمْ بِإِلْمُهَادِثُمْ بَيْعَتُكُمْ مِنِهِ لِيفْضَىٰ كَلَّ مُنْتَى ثُمَّ اللّهِ مَعْدُكُمْ مُمَّ يُبَدِّ عُكُمْ عِمَا كُنْمُ يُعَلُّونَ وَهُوَالْفَاهِمُ فَوْفَعِادِهِ وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا لِمَاءً احْدَكُمُ الْمُونُ فَوَّمْ لَا كُلُمُ الْمُونُ فَوَّمْ لَا بُفِيِّ طُونَ فَمْ دُدُوا إِلَّى لَلْهِ مَوْا هُمْ إِنِّي اللهِ الْمُكُمْ وَهُوَاسْخُ الْمَاسِبُونَ قُلْمَن بُنَجَيِّكُمْ مِن ظُلُمُ إِدِ الْبَرِّدِ الْبَيِّرِ وَالْبِيِّرِ وَالْبِيِّرِ وَالْبِيِّرِ وَالْبِيِّرِ الجُسْنَاوِن هِذِهِ لَنَكُونَتَ مِنَ التَّاكِرِينَ قُولِ اللهُ بُعَجَدِهُمْ مِيثَا وَمِنْكُلِ كُنْ أَنْمُ لَنْمُ لَيْنَ كُونَ قُلْ لَهُ وَالْفَادِنُ عَلَىٰ النَّيْخِيُ عَلَىٰ كُمْ عَلَىٰ كُمْ عَلَىٰ كُمْ

ري العالمين " قُلْ أَنَ أَبْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَانْصِارُكُمْ وَحَمْ عَلْقَالِيكُمْ مَنْ الْمُغَيْرُ اللَّهِ مَا بَيْكُمْ بِهُ أَنْظُرُ كُيْفَ نُعِيِّفُ الْايَادِ ثُمَّ لَهُ يَصْدِفَكَ عُلْ أَنَا يَنْكُمْ أَنِ اللَّهُ عَنَاكِ اللَّهِ لَغُنَّةً أَوْجَعُنَّ هُلُ فِيلَكُ إِلَّا الْعَقْ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُنْ اللِّي اللَّهُ اللَّهُ مَا يُنْ إِلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَلَا خُونَ عَلِيْمُ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ وَلَلْيَنِ كُلَّهُ وَإِلَّا إِلَّا إِلَّا الْمُعَالَمُ الْعَالَاب عِمْكُا فَا يَفْسَفُونَ وَقُلْلَا أَوْلَ لَكُمْ عِنْدِي خَلِقُ اللَّهِ عَلَا عَلَّمْ الْعُبْبَ فَكُ الْفُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنِ انْسِعُ الْمُ مَا يُحِي إِلَى قُلْمُلْ يَسْتَوِي الْمُ عَلَى الْمَجِينُ الْمُلْ مَنْفَكَّرُونَ وَالْمِيرِ الَّذِينِ إِلَّهُ بِي عَالَى الْمُ يَخْلُطُ إِلَّا يَهِمْ لَيْسَلُّمْ مِنْ دُوْنِم وَلِئَّ كَلَا شَفِيحٌ لَعَكَّمُ بَيَّقُونَ كَلا سَلَمْ البَّنِينَ يَدُعُونَ رَبِّهُمْ الْخَالَاةِ وَالْعَبْتِي بِهِيدُورَ فَكُهُ مُاعَلَيْكَ مِن حِسَاءِمُ مُرْسَفِّةً وَمَا مِن حِالِكَ عَلَيْهُ مِرْسَفِيَّةً فَمُلْمُ فَمُ مُتَكُن مِنَ الظَّالِمِنَ وَكُنْ لِكَ مَنْ الْجُضَمُ بِجُمِنَ لِيعَوْلُوا الْمُؤْكِمُ الْمُعْمَلُ مِنْ اللهُ عَلَيْمُ مِن بَيْنَيْنًا اليَسَرَ اللهِ بِأَعْلَمَ وَالنَّا كِمِنَ وَالْحِالَمَ وَالْمَاعَ اللَّهِ يؤينون باليانيا مقل سالة عليكم كتب رتبكم على تقييد الرحجة المَّرْ مَنْ عِلْمِنْ كُمْ سُوعً رَجُهُ الْمِرْ ثُمَّتًا بَ مِنْ مِعَدِدٍ كَاصْلَحَ فَا نَتْرَعْقُوكَ

( a)

فِالقَّوْدِ عَالِمُ الْعَبْبِ وَالنَّمْ ادَةِ وَهُوَ الْمَهِمْ الْمُبِينِ وَادْ قَالَ إِنْ هِيمَ اللَّهِ إِنْ ذَا اللَّهُ إِنْ احْنَامًا اللَّهُ إِنَّ اَنْ لَكَ وَقُومَكَ فِي صَلَا إِلْهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّ اللَّا اللّل وَكَذَٰ إِنَ نُحِ إِبِنَ هِمَ مَلَكُونَ التَّمُوانِ وَلَا رَضِ وَلِيكُونَ مِوَالْوَفِنِينُ فَلَتَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ دِاء كُولُكُمَّ أَفَالَ لَهِ نَا دَتِّهٖ فَكَتَا أَفَلَ فَالَّا أَلَا أَبَ الإفلينَ فَكَأْ دِلَى الْفَيِّ بَازِعًا فَالْ هَنَا رَبِّ فَكَا أَفَلَ فَالْ لَئِنَ لَمُعِلِّ وَيَّهُ كُونَنَّ مِنَ الْفَوْمِ الصَّالَّينَ فَكَتَّا رَأَ عِالنَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ هَلَا رَبِّهِ مَنَا ٱلَّذِي مَلَّنَا الْكُنْ قَالَ لِمَا فَرْمِ الْهِ مِنْ عُلَّا مِمَّا لَيْكُونَ وَإِنْ مُحْفَى ويججى الذكب فطم التمالي والانفى حنبه فاعما أنامن الماكمة وَخَاجُهُ فَوْمَةُ قَالَ آغَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَلَ هَلَا نِي كُلَّا أَخَافُ مَا لَيْكُ بِهِ إِلَّا انْ بَنَاءَ رَقِي شَبْعًا وَسِعَ رَبِّ كُلُّ فَيْ عِلمًا أَمَلُ تَتَلَكُّونَ وكيف اخا ف ما اسْكُمْ وَلا تَعَافِينَ النَّكُمْ اشْرَكُمْ الْمِ اللَّهِ ما لَم ول يه عَلَيْكُمْ سُكُلِطًا مَّا فَأَيُّ الْفَرِيقَةُ بَنِ الْحَقْ بِالْا مَنْ ان كُنْمُ تَعْلَوْتَ الَّهَ إِنَّ أَمَنُوا وَكُمْ يَلْبِعُوا إِيمَا نَهُمْ مِنْكُمْ أُولَتَاتَ لَحُمْ الْمُثَنَّ وَهُمْ مُعْنَدُونَ وَالْكَ حُجَّتُنَا النَّبْتَ الْمَا آبُرُهِيمَ عَلَى فَوْمِهُ مَنْفَعُ دَرَجًا يِدِمِنْ لَنَّا وَالَّ نَّالَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ السِّحْنَ وَيَغِفُونَ كُلُّهُ هَكَيْنًا وَنُوجًا هَنَّ

فَغَرِّمُ الْوَيْنَ يَخْتِ الْحَلِكُمُ الْوَبِلِيمُ الْمِينَالَ مَعْتَكُمُ بَاسُ الْمَعْفِلُ انظريُّفَ نَصِرٌفُ الْايَاتِ لَعَلَّمْ يَفْفَهُونَ \* وَكُنَّابِهِ فَمِكَ وَهُو الْكُونُ فَلْ لَنْ عَلَيْكُمْ بِولِيلٍ وَلِكُلِّ شَالِمُسْتَقَعٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَاذِا كَانِكَ الْأَيْنَ يَحُوْمُونَ فِي الْمِنْ الْمَانِيْ الْمُؤْمِنْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْمُوا فِ حَدِيثِ غَيْنَ وَامِّنا يَسُومِنَّكَ النَّهُ عِلَانٌ فَكُ نَقْعُدُ تَعِمَالِذَ كُي مَعَ الْقُومِ الْطَالَ وَمَا عَلَى لِنَهُ مَنْ مِنْ حِسْ الْمِيمُ مِنْ شَكَّ وَلَكِنْ وَكُوعَ لَعَلَّمْ مِنْ فَعَلَّ مِنْ فَعَلَّمْ اللَّهُ وَلَكِنْ وَكُوعًا لَعَلَّمْ مِنْ فَعَلَّمُ مِنْ فَعَلَّمْ اللَّهِ فَعَلَّمْ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلًا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ وَدُوالنَّهِنَ اغْنَاكُ دَنِيكُمْ لَعِبًّا وَلَمْ وَعَيَّهُمُ الْحَيْفُ النَّهُ الْوَدُلِّقِ بِهِ انْ تَنْسَلُ نَفْنُ عِاكْسَبَ لَيْسَ لَهُ الْمِنْ دُورِ الْعَوْمَةِ وَكُلَّ وَلا نَفِيحُ وَانْ نَعْدِلْ كُلُّ عِدَ إِلَا يُؤْخَذُ مِنْمُ الْوَلِكُ لَكَ الَّذِينَ الْسِلْوَاعِ السَّبُوا لَهُمْ " سَّرَاكِ مِن حَمِيم وَعَلَاكِ إِلِيمٌ عِلَا فَإِلَكُمْ وُنَ وَلَا اللَّهُ عَلَا مَن دُورِ اللَّهِ مَالْ بِنَفْعُنَا وَلَا يَضُونًا وَيُرَكِّنُ عَلَى اعْفَامِنَا بَعْدَ اذْ هَدَامَا اللَّهُ كَالَّذَى استهوته التباطين في الم تضيح يُول الله المفات ينعُون إلى الهائك ا عُنِنًا قُلَاتً هُدَى اللهِ هُوَلَهُ مُعَالِمُ كَانِمُ النِّيمَ لِرَبِ الْعَالَمِينُ كَأَنَّ انَهُ وَالصَّالَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَالَّذَى اللَّهِ عَنْ ذُنَّ وَهُوَالَّذَى خَلَقَ النَّالِحِ وَلَا يُضَا وَالْحَيْنَ وَيَوْمَ بَعُولَ كُنْ فَيَكُونُ ، فَوَلَّهُ الْحَيِّنُ وَلَهُ اللَّكُ يُومِينَ فَحَ

10

1.1

مَنْ وَمِنَ قَالَ مَا أَنْ لُ مِنْلُ مِنْ أَمْ النَّن لَ اللَّهُ وَكُن مَن الْاللَّونَ فِعُ أَتِ المَنْ وَاللَّا مُّكُنَّ السِطُوا أَيْنِهِمْ اخْرَجُوا أَنْفُكُمُ الْبُومَ نَجْزُونَ عَلَابَ الْهُونِ عِاكْنَهُمْ مَعُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَبْلُخَتِي وَكُنَّمْ عَنَ الْاِتِهِ لَتَ مَكْبُونِ فِ وَلَقَلَ خِنْمُونَا فُرُادِي كُمَا خَلَقْنَا كُمْ اقْلَ مِنْ وَتَوَكَّمْ مَا خَلِنَا كُمْ وَزَلَّ فِمُكِّ وَمَا نَكُ مَعَكُمْ شَفَعًا وَكُمُ الَّذِينَ دَعَمَ إِنَّهُ فِيكُمْ شَرُكًا وُلْفَلْ نَقَطَّح بَنْنَكُوْ وَصَلَّ عِنَكُمُ مَا كُنُمُ مَنْ عُنْهُ وَنَ الزَّالِلَّهُ فَالْوِ الْحَبْ وَالنَّوْعَ نَجْرَحُ الْجَيِّي مِن الْمَيْنِ وَتَحِزْجُ الْمِيَّنِ مِن الْجِيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَا قَا نُؤُفَّكُونَ فَالِف الاضِلاج وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَّنَّا وَالفَّكُمْسَ وَالْقَرْحَسْنَانًا ذَٰلِكَ نَقَدْمُ العَن بِزِالْعَكِيمِ وَهُوَ النَّهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّحِومَ لِمَهْ تَدُولِمِنا فِي ظُلَّاتِ البِّ وَالْبِيرُ فَكُ فَصَّلْنَا اللهٰإِدِ لِعَقْمِ يَعْلُونَ وَهُوَ الَّذَي أَنْ فَأَكُمْ مِن نَفَيْن وَلْحِيَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُ تُودَحُ قَلْ فَصَّلْنَا الْأَيْلِ لِقَوْمٍ مِفْقَادِنَا وَهُوَ الَّذِي اَنْنَلَ مِن التَّمَاءُ مَا يٌّ فَأَخْرَجُنَايِهِ نَبَاتَ كُلِّيْنَيْ فَأَخْنَا مِنْهُ خَضِمًا يَخِيْجُ مِنْهُ حَمَّا مُمَّا كِنَا وَمِنَ النَّيْلُ مِنْ طَلِعِهَا مِنْوَانَ الْمَا داينه وكبنات من اعناب والريتون كالرينا وسنتبه عاوعين مُنْابِهِ انظُنُ إلا يُعَرُّ إِذِا أَغْلَ كَيْجِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَا يَا يِعْدَمُ

مِن فَبْلُ وَمِنْ دَيُّنِيَّتِهِ دَا وُدُ وَسُلِّكُمْ انَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُنَّ وَكُذَٰلِكَ بَحْرَى الْمُسْبَبِنَ لِوَذَكُونَا وَيَكِنَ الْوَيَكُونَا وَيَعِينَى وَالْمَاسَ كُلُّ وَالْمَا الْحِيَدُ وَلِسُلْمِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُولُنَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْمُاكِينَ لُومِنِ الباشم ودُوتِانِم وَاخِلَهُم وَاجْتِينًا لَمْ وَهَدُسًا لَمْ اللَّحِلَا إِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ذَٰلِكَ هُلَكَ اللهِ يَهَلَى بِهِ مِنْ لَيْنَا وُ مِنْ عِنَّادِمْ وَكُوْلَ مُنْ كُوالْحَبِطَاعَهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَوْنَ اوْ لَطَكَ الْهَبِينُ اللَّهِ الْمُعْلَا فَهُمْ الْكِنَابَ وَالْحَكُمْ وَالنَّبْقُ فَأَلْ تَكْفُنْ فِهَا هُوَكُمْ وَ فَقَدُ وَكُلْنَا فِهَا قُمَّا لَبُولَ فِهَا بِكَافِهِ مِنْ الْوَلَاكَ الْنَهْنَ هُ مَا اللَّهِ فِيَهِ الْمُرْافِقُ فَالْلا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ الْجُرَّا اللَّهُ فَالَّا ذِكْ عَا لِلْعَالِمِينَ يُحَمَّا قَدَدُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْوَهِ الْإِفَّالَى مَا أَنْنَ لَ اللَّهُ عَلَى مَنْسِ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْكِنَّابَ الذَّى خَاءَ بِم مُوسَى نُورًا وَهُمُ عَالِمَاسِ تَجْعَلُونَهُ فَا إِلِسَ مَبْدُفَهَا وَتَخْفُونَ كَيْم الْوَيْعَلَمُ مَا لَمُ يَعْلَمُ الْمُمْ قَطْ المَا وَلَمْ أَفِلَا للهُ تُعْمَ ذَرُهُمْ فِحَرْضِهُمْ بَلْعَبُونَ عَلَمْنَا كِنَا بُ الْمُرْكُنَاهُ مُهُا وَلِيَ مُصَوِّمَ اللَّهُ مِنْ مَا يَعْمُ وَلِيَتْنِدِ دَامُ الْعَرْى وَمَنْ حَلْمًا وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْمِرْةِ يُوفُنُونَ الْكُلُودَةُ وَهُمْ عَلَى صَلَامْ يُعَافِظُونَ وَمَنَ اظْلُمْ مِنَ افْتُرَعَ عَلَى اللهِ كَذِيًّا اوْفَالَ اوْجَ إِلَى وَلَمْ نُوجَ إِلَيْهِ

طَكِنَّ ٱلْنَهُمْ بِمُعَكُونَ وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّهِ عَلَيَّ السَّالِمِينَ لَانِينَ وَالْمِنْ بُوجِ بَغِضُمْ إِلَى بَعْضِ دُخْرَي الْفَوْلِ عُرُودًا وَلُونَاءَ وَثُلِكَ مَا نَعَلُوهُ فَكُنُوهُمْ وَمَا بِفَتْرَوْكَ وَلِتَصْعَىٰ اللِّهِ أَفَعُكُ اللَّهُ مِنْ كُلُّ فَعْنِوكَ بالاخة وليرضو وليقترفوا ما هم مفرف أفعيرا لله أبنع حكا وهو الَّهُ عِلَيْنَ لَ اللِّكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًّا وَاللَّيْنَ البِّنَا أَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ المَّرْمُتَنَّ لَا مِن رِبِّكَ مِلْكِينَ فَلَا مُكُونِنَّ مِن الْمُتَهِنَّ وَمُتَّ كِلَةً وَبِلْكَ فِي وعَذُكُا لَامُكِ لَ لِكَلِنَا يَمْ وَهُوَ التَّميعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِخ النَّزُمَز فِالْمَرْضِ يُضِلُولُتَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ الْوَالِنَّ بَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَانِ لَهُمْ إِلَا يَغْضُونَ انْ دَيَّكَ هُوَاعُكُمْ مِنْ بَعِن لَ عَنْ سَبِيلِمْ وَهُوَاعُكُمْ بِلِلْهُمَّا مِنْ فَكُلُولِمَا ذُكِلَ اللهُ عَلَيْهِ إِن كُنْمُ اللهِ مَعْمِنِينَ وَمَالَكُمْ أَكُلُ أَلْكُمْ اللَّهُ الْكُو عَادُكُلُ اللَّ الله عَلَيْهُ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مُاحَّى مُ عَلَيْكُمْ اللهِ مَا اصْطَرْدُ ثُمْ اللَّهُ وَاتَّ كَثْبِرًا لَيُضِلُّونَ بِالْفُلَّ أَثْمِ بِعَيْرِعِلْمُ النَّ دَبَّكَ هُوَاعْلُمْ بِالْمُعْتَةِبِ وَذَرُوا ظَا هِمَ الْمَ أَمْ وَالْطِنَةُ أَنَّ الَّذِينَ بَكْفِئَ الْمَرْخُ سَجُرُونَ عِلْمَافًا بَفْنِرَ فُونَ وَكُمْ قَاكُمُوا مِثَالَمُ بِذُكْرِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُرْ لَفِسْنَ فَالرَّا الشَّيَّا طَهِنَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَّا ثَمْمُ لِيُجَّادِ لُوَكُمْ وَانِ أَطْعَمْ وَهُمُ إِنَّكُمْ

يَّوْمِنُونَ وَجَعَلُوا مِتِونَتُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخُلَقَهُمْ وَحَرَّفُوا لَدُسْمِنَ وَسَاتٍ بِغَيْرِعِلْمُ سُبْحًا مَرُونَعُ الْمُ عَلَّا بَعِيفُونَ مَبْدِيجُ التَّمْوَاتِ وَالْمَنْضُ أَمَّا بِكُونُ لَدُولُلُ وَلَمْ تِكُنْ لَهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ كُلُّ ثَنَّ وَهُوبِكِلِّ ثَقَّ عَلِيمٌ وَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ الالهُ اللهُ اللهُ مُؤَخًّا لِنَ كُلِّ يَنْ فَأَعْبُدُنَّ مَهُوعَكَا كُلِّينَيْ وَكُيلٌ لا يَدُرِ كُهُ الانضارُ وَهُوَيَدُوكُ أَلاَ بْصَارُ وَهُوَاللَّطِيفُ لَجَيْنُ قَدْجَاءَ كُرْنِصَالَّوْفِن رَبُّمْ فَيْ اَنْهِى فَلِيفَيْهُ وَمَنْ عَي فَعَلِّما مَا الْاعَلِيكُمْ عَفِيظٍ وَكُذَ لِكَ نُعَيِّنُ الْمَابِ وَلِيَعَوْلُوا دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَا لُولِغُوم بِعَلَمُونَ الْبَيْخِمَا أَوْجَ الِنْكَ مِن رَبِكَ لَا الله الله الله الله الله مُعَ وَاعِن عِن المُنْهِ كَبِنَ وَكُونَا وَ اللهُ مَا أَذَكُمُ وما حَعَلْنَاكَ عَلِيْهِ حَفْيظًا وَمَا النَّ عَلَيْهِ وَكِيلٍ وَلا لَمْ يَوْا الَّهِ بِنَ بَدْعُونَ مِن دوُنِ اللهِ فَيَكُمُ وَاللَّهُ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمُ كَذَٰ إِلَا دَيَّنَا لِكُلِّلَ الْمُهَ عَكُمْ ثُمَّ اللَّ نَقِيم مَجْعِهُمْ فَيْنِيْهُمْ عِاكَانُوا يَعَالُونَ وَلَقْتُمُوا مِاللَّهِ مَعْدَ أَيْلِينِمُ لَكُنْ لِحَادَ مُهُمَّ اللَّهُ لَنْغُومُنَّ بِعَا فُلْ إِنَّا لَا الْمُ غَنِدًا لِلْمُ وَمَا يُنْغُرُ لَأَنَّمَا إِذَا خَآءَ تَ لْ بُغْمِنْ لَنْ هَ نَفَلْبُ أَنْظَنَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَالْمَرْ بُغْمِنِوْ إِنِهِ أَوَّلَ مَنَّ قَ نَظُرُ فِي مُعْنَائِمٌ بَعَمُونَ وَلَوْانَنَا نَزَلْنَا إِلَيْمُ الْلَائِلَةُ وَكُلُّمُ الموِّفِي وَحَشَرُ فَاعَلَيْنِم كُلِّ فَعَي مُلكَّ مَا كَافُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنَ يَنَاءَاللهُ



وَيُنْذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يُوْمِكُمْ هَذَا فَالْمَا شَهِذِمًا عَلَىٰ انْفُيسَا وَعَيْنُمُ الْحَيْقِ الْدُسْا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْفُهُمُ مَا نُوا كَا فِينَ كَوْلِكَ اَنْ لَمُ بِكُنْ تَكِلَ مُولِكَ الفُرِي بِظُلِم وَ الْمُلْمَا عَافِلُونَ وَلِكُلِّلَ دَتَعَا عَا عَالُوا وَمَا رُبُكَ بِعَافِلِ عَابِعُكُونَ وَرَبُكَ الْعَبِيُّ دُوا الرَّحْمِرُ إِنْ يَثَا يُذُهِبِكُمْ فَكُنْ غَلِفَ مِن بِعَلِي لَمْ مِنَا يَنَاءُكُمُ الْفَاكُمُ مِن دُرِيَّةٍ قَوْمُ احْرِبَ إِنَّا فَعَدُونَ الإلهُ وَمَا أَنْهُمْ عُجِينَ قُلْ إِلَقْ مِ اعْكِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنْ عَالِمُافِينَ تَعْلَىٰ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَافِيَةُ التَّارِّ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الطَّالِونَ وَجَعُلُولِيهِ عِادَدَامِنِ الْمُخْدِ وَلَمْ مَعْامِ نَصِبًا فَقَالُوا هَذَا مِنْ عَبْمُ وَهُلَا لِنَكُمْ الْمُكَا مَاكَانَ لِنُكَاثِمُ مَلُ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوكِيَمِلُ الْفَكُونَةُ اءَ مَا يَخْكُونَ وَكَذَا لِكَ نَبِّنَ لِكَبِّيمِ مِنَ المُؤْرِكِينَ قَنْلَ اوْلادِهِمْ مُنْكُوفًا هُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلَشِوا عَلَيْمَ دِبِهُمْ وَلَوْنَاءَ اللهُ مَا فَعَلَى فَلَدُهُمْ وَمَا بِفَنْ وَثَالُوا هَلِهِ انْعَامُ وَحَنْ جِحْنُ لا بُلْعَيْهَا الْامَنْ لَنَا وَبَعْ فِي كَانْعًا مُ خِينَ طَوْدُ هَا وَانْعًا مُ لا بَذْكُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْمًا افْفِلْ عَ عَلَيْهِ سَجْ يَهِمْ عِالْمَا نُولَ بِهُ تَوَكَّنَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هُلِهِ الْمَا عَلَى مُل خَالِمَةُ لِذَكُودِنَا مَعُكُمُ عَلَىٰ اَذَقَاجِنَا عَانِ مَكُنْ مَيْنَةً فَعُمْ فَهِ فَكُلَّا

كَنْ وَمَنْ كَانَ مَيْنًا فَاحْبِينًا وْ وَجَعَلْنَالُهُ فُولًا يَنْهِ فِي النَّاسِ كُنْ مَثَلُهُ فِ الثُّلُاتِ لَيْسَ عِادِجٍ مِنْمَا كَذَٰلِكَ نُبِنَ لِلْكَافِينَ مَا كَانُوا يَعَلَوْنَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَافِي كُلِّ فَوَيْرَ أَكَا بِرَنْجُ مِهِالِلمَّكُو الْبِيَّا وَمَا يَكُوفُنَ الْمُ إِنْفُسِمُ وَمَا بَنْعُرُونَ وَلِذَا جَاءَنُمُ الله قَالُوا لَنْ نُؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُفًّا مِثْلُمَا أَوْنِيَ وصل الله الله اعلم عيث تجعل دسالته سيب الذبن الموق صغاد عِنْدَاللَّهِ وَعَلَاجُ شَهِيدُ عِالْمَا فُوايَكُونَ فَنَ يُرِدِاللهُ انْ لِمَدْرِعَ لِثَمْ ا صَدُى لِلإِسْلَامْ وَمَنْ بُرِدُ أَنَ بَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَةُ ضِيَّفًا حَجًّا كَأَمَّا يَصَّعُونَ فِ التَمَا وَكُذُ إِلَا يَجْعَلُ اللهِ الرَّجْسَ عَلَى النَّهُ فَ لَا يَعْفُونَ \* المَّعَلَى المُعْفُونَ \* المُعَلِّينَ المُعْفُونَ \* المُعْفَونَ \* المُعْفِقُونَ \* المُعْفَونَ \* المُعْفِقِ أَلْمُ المُعْفَونَ \* المُعْفِقِ أَلْمُ المُعْفَونَ \* المُعْفَونَ \* المُعْفَونَ \* المُعْفَونِ أَلْمُعُلِمُ المُعْفَونَ \* المُعْفَونَ \* المُعْفَونَ \* المُعْفِقِ أَلْمُ المُعْفَونُ أَلِمُ المُعْفِقِ المُعْفَونِ أَلْمُ المُعْفَونَ أَلْمُ المُعْفَونَ المُعْفَونَ المُعْفَونِ المُعْفَونَ المُعْفَونُ أَلِمُ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفَقِ المُعْفِقِ المُعْفَونَ المُعْفَونَ المُعْفَونَ المُعْفِقِ المُعْفَونِ المُعْفِقِ المُعْفَونَ المُعْفَونَ المُعْفَونِ المُعْفَونِ المُعْفَقِ المُعْفَقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفَقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفَقِ المُعْفِقِ المُعْفَقِ المُعْفَقِ المُعْفَقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفَقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ المُعْفِقِ الْ وَهُنَاصِ الْمُ رَبِّكَ مُسُبِّقِيماً كَلْ فَصَّلْنَا الْمَا الْإِياتِ لِعَوْمِ يَذَّكَّرُونَ لَرُدُازُالسَّلْ عِنْدَنَوْمُ وَهُوَ لِبَهُمْ عِالْمَا فُا يَعْلُونَ وَيَغِمَ عَيْدُهُمْ جَيعًا يُامْعَمَر أَجْتِن فَكِ اسْتَكُثُرُ ثُمْ مِنَ الْمُ نِينَ وَقَالَ الْوَلْلَا فُكُمْ مِنَ الإين تنبا المنتنع بعضا ببغض وبكفنا اجكنا الآنه الجكنة لَنَّا قَالَ النَّاكُومَةُ وَكُمْ خَالِمِينَ فَهِمَا الْحُلَّمَا عَاءَ اللَّهُ النَّا كُلَّا عَلَيْهُ عَلِيمٌ وَكُذَٰلِكَ ثُولِ يَجْضَ لَظَالِمِينَ يَجْفَتًا عَاكَا وُالْكَثِيبُونَ عَ المِمَعْثَرُ الْجِينَ وَالْمُ إِنْ الْمُرْقَالِكُمْ وَسُلْمُنِكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ

وَعَلَىٰ النَّهِ مَا دُكُ حَمُّنا كُلُّه بِي خُفْتُهُ وَمِنَ الْبَقِرَ وَالْعَنَيْمِ مُتَّمِنا عَلَيْنِ نُتُحَكُّمُما الله ما حَمَلَت ظَهُورُهُما أَوِالْحُوالِا اوَمَا اخْسُلُطَ بِخَطْمٌ ذٰلِكَ جَيْنًا هُمْ يَغِيثُمُ وَإِنَّا لَصَادِ فَنَ كَانَ كُذَّ بُولَتَ مَقُلْ رَبُّكُمْ ذُورَ عَيْرِ وَاسِعَيْ وَكُلْ يُرْدُنَّا أُسُهُ عِن الْعَوْمِ الْخِيمِينَ سَيَعَوُلُ الَّذِينَ النَّهُ كُولُ الْوَضَّاءَ اللَّهُ مَا الشُّكُنَّا وَكُا البَاقُولُا وَلَا حَمَّنَا مِنْ فَ كُذَٰ لِل كُذَّبِ الَّذِينَ مِن مِّلْمِ حَتَّى ذَا وَالْإِسَا فَل هَلْ عَنِدَكُمْ أَنِنَ عِلْمُ فَتَخِيجُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ الْكَالْطَنَّ كَانِ ٱنْتُمَّالِهُ عَنْصُونَ مَلْ مَلِيدِ الْجَيْدُ الْسَالِعَةُ مَلَوسًاءَ لَمَدَيْكُمْ الْجَعَدِينَ فَلْ مَلْمَ شَمَلًاءَ كُ ْ الَّذَيْنَ لِنَهُدُونَ أَنَّ اللَّهُ حَتَّمَ هُنَّا فَانِ شَعِدُ فَا فَلَا تَتَعَلَّمَ عَلَمْ وَكُلَّ نَتَّبَعْ أَهُوا اللَّهُ مِن لَّذَ مُهِ إِلِا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَا يُعْمِنُ ذَا لِلاَحْرَةَ وَهُمْ مِرْتِهِمْ يعَدِ لُونَ عَلْ لَعَالُوا أَنْلُ مَاحَ مَ رَبُّهُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُعْرِكُوا بِهِ فَيْمَا وَالْوَلِيُّ الِصْافًا وَلا تَقْتُلُوا اوُّلا دَكُرُ مِن اللَّهِ فِي مَنْ مَرْدُقُكُمْ وَإِيَّا لَهُمْ كَلا تَعْرَفُوا الْفُواحِسُ مَاظِمَ مِنْ الْوَمَا مِكُنْ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسُ الْمِحِيِّمُ اللهُ الْأَلْ بِالْحِيُّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ وَلِا تَعْزَبُوا مَا لَ الْبَنبِي إِلَّا بِالَّهِ بِاللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَنْ أَلُونُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلْكُ أَلَّهُ أَلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا أَلَا أَلَا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَا أَلَّهُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِمُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّا أَلَّا لِللَّهُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَاللَّا أَلَّا لِلللَّهُ أَلِلْكُا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَ المِيَ احْسَنُ حَتَّا سِيَّلُغَ الشُّكُانُ وَاوْفُوا ٱلكِّلَ وَاللِّيَّانَ بِالْقِيسَالِ لَكُلُّفُ نَفْسًا الْل وُسْعَمْ ا وَإِنَّا فَلَمْ فَاعْدِلُوا وَكُوكَانَ ذَا وَجِهَ وَبِعِمْدِ السِّلْوَفُولَ

سَيَخُ إِلَمْ وَصَفَهُمُ إِنَّهُ حَكِم عَلِمُ مَا لَمْ مَلَ خِسَرَ الَّذِيبَ فَتَلُوا أَوْلا دَهُمْ سَفَهَا يغنبرعالم وكرمولما كفالله المزاء على الله على الما فالخافة وَهُوَ النَّهُ الْفَاجِنَّانِ مَعُ فَي شَارِعُ وَعَيْرُ مَعُ فُوالْتِ وَالنَّفْلُ وَالزَّدْعَ عُنْكِفًا اكْلُهُ وَالنَّهُ وَالرَّمُ الْمُمَّانَ مُنَا إِلمَّ الْعَبْرُمُ دُنَا إِلْمُ كُلُوا مِن غُرَم إِذَا أَفْلُ وَالْوَاحَقَادُ يَوْمَ حَمَارَةٍ وَلَا نَيْنِ فَأَ إِنَّهُ لِانْتِحِبُ الْمُرْفِينِ وَيِنَ الْمُ نَعَامِ مَحُولَةُ وَ وَرَبُّ اللَّهُ وَكُوامِيًّا وَزُدُّ اللَّهُ وَلَا نَتِّبِعُوا خَلُوانِ التَّبْطَالِ النِّرُ لَكُمْ عَكُومْ بِنَ عَلَيْهِ أَنْ فَالْحِ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعِنَ الْمُعِنَ الْمُنْ عُلْ اللَّهُ كُونِ حَتَّمُ امِر الْمُنْسَيِّنِ امَّا اشْمَلَتْ عَلَيْهِ الطام المُ نُشَيَيْنِ نَشِتُون بِعِلْم النكني خاوقين ومن الإيلافتين مَعَ الْبَعْرُ النَّايْنِ قُلْ الذَّ كَيْنِ حَمْرًا مِلْ انْشَيْنِ المَّا الشَّمَلَتُ عَلَيْهِ النَّامُ الْمُنْشَيِّينِ المُكْنَمُ شَمَالًا عُلَوْفَ صَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْرِمُ الْكُلِّمِينَ افْرَعَاعَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّا يَ بِغَيْرِعِكُم أَرِثَالِهُ لَا يَعْلِمُ الْعَوْمَ القَّالِينَ قَلْلا اجِدُ فِيمَا اوْرِي إِلَى تَحْمُا عَلَى طَاعِمِ يَطْعُرُ آلِا انْ مَكُونَ مَيْنَةً أُوْدُمًا مَسْفُوعًا أَوْلَمْ خِنْيِرِ فَالْمُرْ رِجْنَ اوْفَيْمَا أُهِلَّ لِغِيْرِ اللَّهِ يَمْ غَنَ اصْطُرٌ غَيْمُ الْحِ وَلَا عَادٍ فَانَّ رَبَّكِ عَغُورَدُمُ \* The leaves

فِمُا مِلَّةَ إِنْ فِيمَ حَنْبِغًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْرِكِينَ ، قُلْ إِنَّ صَالِحَ قَ لنُكِي وَتَحْدُاعَ وَمَمَا فِي يَلْمِ دَجِوالْعُالِمَن مُلاشَمِكَ لَهُ وَبِذَ لِلْوَامِنَ وَأَنَا اتَّالُ الْمُسْلِمِينَ فَلْ اغْبُرَا هِو الْبِي رَبًّا وَهُورَبُ كُلُّ مِنْ فَالْمَلْكِ كُلُّ نَفِينَ الْمُعَكِّمُنَّا وَلَا تِرَدُوا زِرَةٌ وِذَرَا وَغَلَيْ اللَّهِ وَلَا رَبِّمْ مُؤْفِكُمُ مَيْنِ لَكُمْ عِاكُنْمُ مِبِهِ تَخْتَلِعُونَ وَهُوَالَّذَى جَعَلَكُمْ خَلَا تَقَالَا ضَ فَ رَمْعَ بَعْضَاكُمْ فَنَ بَغْضِ دَرَّجًا إِن لِبَلُوكُمْ فِهَا اللَّهُ إِنَّ دَمَّا سَر يح الْعِفَانِ وَإِنَّهُ وَمُ فَلَا عُلَا إِلَيْ الْمُعَالِقِينَا لَعَنُونَ وَجِيمًا المَصْ كِنَاجُ الزُّلَ اللَّكَ فَلَا مَكِنْ فَمَدُولِ حَرَجٌ مِنْهُ لِنُنْفِقِهِ قَ ذِكُوعُ لِلْمُقْسِنِينَ أَنْبِعِلْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رِبِّكُمْ وَلَانَتَبِعُلُ وَلَا وُونِ ا وَلِنَاءُ عَلَيْكُ مَا نَدَكَّرُ وَنَ وَكُمْ مِن فَرَيْرُ المُلكَّنَا هَا فَإِنَّهُ هَا بَاسُنَا سَيَا مَّا أَوْهُمْ فَأَ ثَلُونَ مَا كَانَ دَعْنَهُمْ إِذْ لِجَاءَهُمْ مَا سُنَا اللَّا انْ قَالُو إِمَّا كُنَّا ظَالِمِنَ \* فَلَنَسْ عَلَنَّ الدَّبِنَ ارْسِلَ إِلَهُمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَفُمْ لَنَ عَلَيْنِ بِعِلْ وَمَا كُنَّا عَا تَبْنِ وَالْوَرْنُ بُومَتْدِ الْحَقَّ فَنَ نَقَلَتْ مَوْلِنِكُ فَاوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْلِنِينَهُ فَاوْلَيْكَ الَّذِينَ خَرَا

وَلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُونَ وَأَنَّ لَهُ فَالْحِيلُ اللَّهِ مُنْ فَقِمًا وَ فَاتَّبِعَى وَلا تَنْبَعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَّقَ رِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّمُ تَنَعُونَ نُمَّ النَّبْنَامُوسَى الْكِنَابَ تَمَا مًا عَلَى الَّذِي احْسَنَ وَتَفْصِلًا لِكُلِّ شَيٌّ وَهُدَى وَرُحْمَرُ لَعَلَمُمُ بِلِفَاءَ رَبِيمٍ فِي فِي وَنَيْ وَكُنَّ فَعَنَّا كِنَا الْمُنْأَلِكُ فَانْبِعِنْ وَانْتَعُوالْعَلَّكُمْ تُرْحَوْنَ أَانَ تَعَوُّلُوا لِمَّا الْزِلَ الْمُنَابُ عَلَى كَلَّ تَفْتَ بْنِ مِن قَبْلِنًا وَإِن كُنَّا عَنْ وِرًا سَيْمُ لَخَاطِلِينَ الْوَتَعُولُوا لَوَأَنَّا أَنُولَ عَلَيْنَا الْمِيَابُ لَكُنَّا الْمُلْعَامِنُهُمْ فَقَلْ لَمَاءً كُرْ بِيِّنَا فَمِن رِبِّكُمْ وَهُديًّ ورَحْمَرُ فَنَ أَظْلُمُ مِنْ كُذَّبَ لِإِلَاتِ اللهِ وَصَدَفَعَ مُلْاسَجُوعِ الَّذِينَ بَعْمِدُ عَنَ الاِينَا سَيْعَ الْعَدَابِ عِلَا مُا مُؤْلِمَدُ وَنَ • هَلَ يَظُولُ نَ الْإِلَانُ قَالِيَهُمُ الْلَكُ مَكُرُ الْوَيَانِيَ رَبُّكُ الْوَيَاتِي بَعْضُ اللَّهِ وَبِكَ يَوْمَ نَا فِي بَعْضُ اللَّهِ وَبُكَ لَا يَنْفَحُ نَشَا أَيَّا مُنَا لَوْ مُنْ أَمَنْ مِن قَبْلُ أَوْ لَسَبَّ فِي إِيمَا فِينًا خَرًا قُلِ انْتَطِهُ إِنَّا مُنْتَطِهُ لَهُ إِنَّا الَّذِينَ قُرَّةً وَادِيثُهُمْ وَكَافُ اشِيعًا لَتَ مِنْهُمْ فِي فَيْ أَنَّا أَمْنُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ لِكُنَّهُمْ عِلَا كَا فَا يَفْعَلُونَ مَنْ حَاءً بِالْحَسَنَةِ ظَلْهُ عَنْمَ أَمْفًا لِمَا وَمَرْجَاءً بِالسِّيِّعَةِ فَلَا يُجْزِي الْمِلْ مِثْلَمُا وَهُمْ لَا يُظْلُونَ \* فَلُ إِنَّهُ هَلَا إِنْ فَالِنَ وَ إِلَّى صِلْ لِمُسْتَقِيمٌ دِينًا

التَّالشَّيْظَانَ لَكُمَّاعَكُ وَمُبْيِنَ وَ اللَّهِ الْمُلْنَا انْفُسَنَّا وَإِنْ لَمْ نَفِفَهُنَا وَتَرْعَنَا لَنَكُونَ مِنَ لَيْنَاسِ مِنْ قَالَ الْفِيطُولُ بِنَفْكُمْ لِبَعْضِ عَلَا فَيَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَاعُ إِلَى جِينٍ قَالَ مِهَا عَنُونَ وَفِيهُا مَوْفَى وَعَنِمُا غُوْجُونَ \* يَا بَنِي ادَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِنِاسًا يُولُوعِ سُولُ وَكُمْ وَوَلِينًا وَلِنَّا مِنُ التَّقَوْعِي ذَٰ إِلَّ خَبْرٌ ذَٰ إِلَّ مِن الْمَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ مِذَّكُّونَ الْمَابَي الدُمُ لَا يَفْتِنَكُمُ السِّيطَانَ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوْنَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فِينَ عَمَّاهُما لِلْاسَهُ مَا لِيْرِيجُهُ السُّولِ فِيمَا إِنَّهُ يُولِكُمْ هُو وَفَسِلْهُ مُورِحَنِكُ لَا تُحْتُهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا النَّيَا لَمِينَ اوْلِلْآءُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاذِا فَعَلَوا فَاحِنَةً قَالُولُ وَجُذُنَّا عَلَيْمُا الْهَ فَا كَاللَّهُ أَكُرُنَّا فِهَا قُلُ إِنَّاللَّهُ لَا يَأْمُرُ لِأَلْفَحْنَاءً اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ وَ فَلَ مِن رَبِّ وَالْفِينِطُ وَالْتَبُولُوجُ كُلُّمُ عِنْدُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَلَدْعُ يُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كُمَّا بِلَا كُرْنَعُ وُكَ فَرِيقًا هَلِعَا وَفَرِيقًا حَنَّ عَلَيْمُ الْشَلَالَةِ الْمُخْلِظُ النَّهُ النَّيْا لِمِينَ اَوْلِيَاتُوْمِنُ دُوْرِاللَّهِ وَيَحْسَبُونَ اللَّهُ يُصْتَدُونَ بَابَنِي الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عِندَكُلِّهُ يَجْدِ وَكُلُوا وَاضْرُفِهِ وَلَا لَيْرُ فُلْ الْمِرْ لَا يُحِبُ الْمُرْفِئِنَ فَلَ مَنْحُمُ نِينَةُ اللهِ اللَّهِي النَّرَجَ لِعِلَّادِم مَا لَطِّيُّاتِ مِنَ الْرِدُوتِ

انفسُمْ عِاكَامُوا بِإِبَائِنَا بَظِلُونَ وَلَقَالُ مَكَّنَّا كُرْفِ الْأَنْ وَجَمْلُنَا لُكُمْ بْهَا مَعْ إِنِينَ مَلِيكُ مَا نَنْكُرُونَ وَلَقَلْ خَلَقْنَا لُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا لُمْ ثُمَّ قُلْنَا لْلَكُ مُكِيرًا سُجُكُ وَالْإِدَمُ فَعَجَلُهَا اللَّهِ إِلْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاحِدِينَ • قَالَ مَا مُنْعَكَ اللهِ تَسْجُكُ الْإِلَى مُنْ لِكُ قَالَ أَنَا خِينُ لِلْ خَلَقْتُهُ مِنْ الْمِعَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ وَالْ فَا هُمِطِ مِنْهَا فَالْكُونُ لَكَ انْ سَكُمِّ فَبِهَا فَاحْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الشَّاعِلَ قَالَ اتَظِنْ إِلَى يَوْمُ مِبْعُنُونَ وَقَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَى إِنَّ قَالَ فِلِمَا أَغُونَيْنِي كا فَعَلَانًا كُمْ مِولًا كُلُ الْنَهُ عَلَى الْنَهُ عَلَى الْنَهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُن خَلَفِهِمْ فَعَنَ أَيَّا عَرْمُ وَعَنَ شَمَا عِلْهِمْ كَلا يَجِدُ ٱلَّذَى هُمْ الْمَاكِمِينَ وَالْأَخْنَ مِنْهَا مَنْ فُومًا مَدْ مُولًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ كَامُلُانٌ جَنَّمُ مَنِكُمْ الْجَدِينَ وَلِالْحُمْ اسْكُنْ أَنْ وَوَقَاعُكِ الْجَبَّةُ فَكُلُ مِن حَيْثُ شِيثُمَّا وَلَا تَقْرَيا لَهُ وَالنَّجُقُّ فَتَكُونُا مِنَ التَّلَالِمِنَ. فَسُوسَ لَهُمَا التَّيْطَانُ لِيبُرِي كُمُا مَا وُدِيَعَنَّهُ ا مِن سَخَارِهِا وَقَالَ مَا فَعَاكُمَا وَتُكَاعَنَ هَلِهِ النِّحَةِ إِلَّا إِنْ تَكُولُا مَلَكُيْنِ أُونِكُونَامِنَ الْخَالِينَ وَفَاسَمُهُا إِنِّ لَكُمَّا لِمَنَ النَّاحِمِينَ فَلَهُمَّا بِعُ وَدِ فَكَتَا ذَا فَا النَّبِيِّ مِنَ لَمُا أَوْ الْفَمْ ا وَطَفِقًا يَحْصِفًا بِعَلَيْهِا مِن وَرَفِ الْجُنَّةِ وَنَادِيْهُمَا وَتُهُمَّا الْهُ الْفَصَّكَا عَنْ تِلْكَا الْجُنَّعِ وَأَقُلْ لَكُنَّا

وَاسْتُكُمْ وَاعْهَا لَا تُعْقِعُ لَحُمْ أَبُوابُ التَّمَا وَكُا يَدْخُلُونَ الْجِنَّةُ حَقَّى كُلْ فِيَمِ الْغِنَا عُلِوكَذَلِكَ بَنِي الْمُعْ مِنْ مَكُمْ مُرْجِكُمْ مُوادُو مِن فَوْفَهُ عُولَانًا وكَذَٰلِكَ يَجْزِي الظَّالِمِينَ وَاللَّهِ مِنَ المَنُوا وَعَلِوْ الصَّالِحَاتِ لَا نَكُمْ فَنُسًّا الأوسعها اولاك اصفاف الجنية فم بنا خالدون و تزعنا ما فصلاد ون غِلْ جُرَى مِن عَنِهُمُ الْمُنْهَادُ وَقَالُواْ تَعَدُيْدِ الَّذِي هَدُن الْحِنْ الْمُنا وَعَالُنا لِنَهُ نَدِي لَكُلَا أَنْ هَدُلْنَا اللَّهُ لَقَدُجًا وَكُنْ وَسُلُ رَبِّنًا مِأْجَتَى وَوْدُوْ انْ يْلِكُمُ الْحَبَّةُ اوْرِنْمُوهُما عِاكْمُمْ نَعْلُونَ وَفَادِي الصَّابُ الْحَبَّةِ اصَّابَ النَّادِانُ قَدْوَجُدُ نَامَا وَعَكَ نَادَبُنَاحَقًا فَعَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَكَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَالْوَانِعُمْ فَأَذَّ نَ مُؤْتِدِ نَ بَيْنَهُمْ الْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْطَالِمِينَ الَّذِبَ يَصُدُّدُنَ عَنْ سَبِيلِ لِللَّهِ وَيَنْجُونُا عِنَا اللَّهِ وَيَنْجُنُّا عِنَا اللَّهِ وَكُنَّ وَيَنْكُمُّا جِابٌ وَعَلَى لَا عُلْ وَ حَالٌ يَعِرْ فَنَ كُلُّ أَلِيهِما فَمْ وَادَوْ اصْحَابَ الْجَنَّةِ انْ سَلَامْ عَلَيْكُمْ لَمُ مَيْنَ حُلُولُهَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذًا مِنْ فَتَ ابَصْادُهُمْ نِلْقَاءُ اضَّا بِالنَّالِةُ قَالُولَ مِّنِهَا لا تَجْعَلْنَامَعَ الْفَلْلِينَ وَالْمُعَادِهُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدِ وَلَا يَعْرُفُونَهُمْ فِيهَا لَهُمْ قَالُوا مَا أَفْتَى بَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنُمُ مُنْ مُنْ يُكُمُ وُنَ. أَهُو لاء الْمَا اللَّهُ مَا كُنُمُ مُم لا يُنْ الْمُؤلِد

مُلْ هِيَ لِلنَّهِ الْمَنُولِ فِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُلْكِ نُفَصِّلُ الْإِيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلُونَ قُلْ إِيمًا حَمَّ رَجِّ الْقَوْاحِشَرِ مَاظَمَ مَيْا وَمَا لَكُنَ وَالْمَاغُ وَالْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تُؤْكُوا مِا عَلِيمِ مَاكُمْ يُنَرِّ لِا بِمِسْلُطَانًا كَاتْ تَقَوْلُواعَلَى عَلِيهِ مِلْ لَعْلَوْنَ وَلِكِلِّ الْمَيْرَاجَلُّ فَاذِالْجَاءَ اجَلُهُ لِالنِّسَّا الْعَتْرَكُلْ يَشْتَقُرِمُونَ الْمِنِي ادَمَ لِمَّا يَافِينَكُمْ وَمُلْكُونِكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَرَا نَفَ أَرَاضُكُمْ فَلَاحُونُ عَلَيْمَ كُلْ هُمْ يَخُرُونَ فَلَلَّهِ إِنَّا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْحَلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ اللللْمُولَى الللَّهِ الللللْحَالَقِلْمِ اللللَّهِ اللللْ كُذَّ بُوا إِلا ينا وَاسْتَكْبَرُهُا عَنْهُا اوْلِثَانَ اصْحَابُ التَّادِهُمْ فَيَا خَالِدُونَ فَرُأَ ظُلُمْ مِّنَّ افْتُرَعَا عَلَى لِيهِ لَذِمَّا اوْلَكُنَّ بِالْاتِهِ اوْلَكُنَّ مِنَا لَهُمْ نَصِيمُهُمْ مِنْ دُوْرِاعِيْ فَالْوَاصَلُوا عَنَّا وَشِيمُ وَاعَلَى تَفْسِمُ أَنَّمُ كَانُوا كَافِرْتِ فَالَ ادْخُلُوا فِي أَمِمَ مَلْ خَلَتُ مِن فَهُلِكُمْ مِن الْجِينِ وَالْمَ لِيْنِ فِي التَّاكِيلُ دَخَلَتْ أُمَّا لَعِنَتُ انْفَهَا حَتَى إِذَا ادَّا رَكُوا فِهِمَا جَيِعًا قَالَتُ اخْرَتُهُمْ لِا وُلَهُ نَتَبًا هِ فَي لا وَ اصَلُّومًا فَارْمُ عَنَا مَا ضِعْفًا مِنَ النَّادِ فَالْ لِكُلِّي ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ . وَقَالَتْ اوْلَهُمْ لِأَخْلُمْ فَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنًا مِنْ فَضِلْ فَلُوفُوا لَعُنَابَ عِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الَّذَي كَنَّو إِلَّا إِنَّا

Ja.

يه مِن كُلِل الثِّمُ الْ كُذَ لِكَ يَخِنْ الْمُؤَخِّ الْمُؤَخِّ الْمُكِّلِّمُ مَذَكَّرُ فَ دَوَ الْمِلْوَالْطِبّ بَخُرُجُ نَبِالْنُهُ بِإِذِن رَبِّهُ وَالَّذَى خَنْتُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نُكِنًّا لَكَ لِكَ نُصِّفُ اللاياتِ لِفَقْ مِ لِنَكُرُونَ وَلَقَلُ ارْسَلْنَا فَيُمَّا الْحَافِيمِ فَقَالَ لِاقْوَمِ اعُبِكُ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِن اللَّهِ عَيْنُ إِنَّ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* عَالَ أَلِكُوْمِنْ فَوْمِهِ إِنَّا لَهُ مِنْكَ فِي ضَلَّا لِمُبِينَ ۖ قَالَ بَافِرْمُ لَيْسَ لِمَالَةً وَلِكِتِي رَسُولٌ مِن رَبِي الْعَالَمِينَ • أُبَلِّخِ كُمْ رِسْلُاتِ رَبِّي وَاتَّضَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا نَعْلَمُ إِنَّ الرَّجِينِةُمْ النَّا لِمَا يُعْلَمُ مِنْ رَبِّكُمْ عَكَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِبِنَيْدِدَكُمْ وَلِتَنْعُوا وَلَعَلَّكُمْ نُرْحَوْنَ وَلَكَّنُّوهُ فَأَجْبِنَاهُ وَ الَّهُ بِنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَالْحُرُفُنَا الَّذَبِ كُذَّ فِي إِلَا لِنَا إِنَّهُمْ كَافُوا فَرْمًا عَهِنَ وَلِلْ عَادِ أَخَالُهُمْ هُودًا فَالَ بَا فَرْمُ اعْبُدُواللَّهُ مَالُّكُمْ مِن الدِغَيْنُ أَفَلَا نَتَفُونَ \* قَالَ الْلَكُ الدَّيْنَ كَعَنُوا مِن فَوْمِهِ لِنَّا لَيُّلِكَ فِ سَفًا هَدٍ وَانَّا لَنظُنُّكَ مِن الْكَانِبِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ مِن الْكَانِبِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ وَبِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللّ مَلَكِتِي رَسُولُ مِن رَجِوالْعَالَمِينَ • أَبِلَغِ كُمُ رِسَالُاتِ رَجِّ وَآفَالُكُمْ فَاحِجُ امَينُ \* أَوَعِينَمُ انْ لِمَاءَ كُرُ وَكُونِ وَيُكُمُ عَلَى يُدُلِمُ فَا يُدُلِمُ لِينُذِيدُكُونُ فَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفًا ءُمِن بَعْدِ فَرْعٍ فَيْ وَذَادَكُمْ فِالْخُلُولُمُ

بَرْحَيْ الْمِخْدُلْ الْجُنْدُلْ حُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا الْمُخْتُرُونَ وَفَادِعَ اصْحَابً التَّارِاضُّابَ أَلْجَنَّزِانَ اغْبِضُواعَلَيْنَامِنَ الْلَّهُ اوْمِمَّا رَدِّقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الرَّالَّةَ حُرَّمُهُمَا عَلَى الْعَافِعِيَّ الْمَهِينَ الْخَلْوَادِبِيَهُمْ لَحَقًّا وَلَعْبًا وَعُرَّامُ أنكيوة الدُّنيا فَالْبَوْمَ مَنْتُهُمُ كُمَّا نَسُوالِقِاءَ يَوْمِمِ هُذَا وَمَاكَا فَوَا بِالْإِنِا بَجْدُونَ وَلَقَدُجِنُنَا هُمْ بِكِنَابٍ فَصَلَنَا الْعَلَى عِلْمَ هُدَى وَرَحَمَّ لِفَوْم يُولِّينُ وَكُنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَّبُلُ فَكُمْ الْمُتَكُونِهُ لَا مِنْهُ اللَّهِ فَعَلَّ لَنَامِنَ شَفَعًا عَ فَلَيْنَفَعُولَنَا اوَ رُدُ فَنَعْلَ غَبْرَ الَّذَهِ كُنَّا نَعْلُ قَلْخِيرُ إِنَّفْسَهُمْ وَضَلَّعَنَّمْ مَا كَانُوا بَعْتَرُونَ وَإِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ النَّمُ فِي وَلَا نَصَ فِي سِنَّافِ أَبَّامِ خُمَّا سَنَعَاعَلَى العَرَشِ لَغُنِينَ اللَّهُ لَ النَّهَا وَيَظَلُّهُ وَ حَتَبِنًّا وَالنَّهُ مَا لَكُمَّا وَالْجُوعَ مُسَخُّولِ وَإِمْعُ الْالْدُ الْخِلُقُ وَالْاَمْنُ مَنَّا وَلِدَ اللَّهُ وَجُوالْمُ الْمُ الْمُعْلَى مُنْ إِلَمْ نَصَرُعًا وَخِفْيَكُ أَنِيْرُ لَا بَحْتِ الْمُعْتَالِ ، وَلا تَفْسِدُوا فِي لَا رَضِ بَعِنْدَ اضِلا جِما وَا دْعُقْ خَوْنًا وَطَمْعًا أَلَّ رَحْمَتَ اللَّهِ فَهَا عَلَيْهِ فَرَبُّ وِيَّ الْمُحْسِبِينَ وَهُوَ النَّهِ بُولِلْ الرِّيَاحَ لَبُثْرًا بَيْنَ مِدَيِّ رَحْمَتِهُ حَتَّى إِذَا أَفَلْتُ سَخَامًا نِفَاكًا سَفْنًا وُلِبَلَدِمِيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءُ فَأَخْجًا

اَ فَاصَبْتُهُ إِنْ فِي مُا غِينِ مَفَتَوَكَّ عَنْهُمْ وَقَالَ إِنَّ فَي مَلْفَلُ ٱلْمِغَنَّ مُرْسِالًا رب ونصف كلم والمن لاغ بون الناجين ولوطا إذ فال الفي آنًا فُونَ الْفَاحِنَةَ مَا سَبِفَكُمْ بِعَامِنَ احَدِمِنَ الْعَالَمِنَ وَأَنِّكُمْ لَنَّا فُوتَ الرَّجْ الْ نَهُوَ عَنِ دُونِ النِّلَا مِلْ الْنَهُ وَمُ مُسْرِفُكُ وَمَا كُانَ جَابَ فَصِهِ اللَّانَ قَالَ الْخِرِي فَمْ مِن فَرَيْنِكُمْ أَنَّا سَيَّطُمَّ وَنَ فَأَيْنِكُمْ أَنَّا سَيَّطُمَّ وَنَ فَأَجْنِنَاهُ وَأَهْلُهُ إِنَّا أُمُ لَنَدُ كَانَتُ مِنَ الْعَابِرِينَ وَأَمْطُنُا عَلَيْهِمَ مَكُمَّ فَانْظُرُكُفّ كَانَ عَافِبَهُ الْجُرْمِينَ وَالْحَامَدُينَ آخًا هُمْ نَعْيِبًا فَالَافِقُمُ اعْبُدُ فَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَبْنُ قُلْحًا وَنَكُمْ عِبِّنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكَّبْلَ وَالْبِرَّاتَ وَلَا بَيْخَتُوا النَّاسَ النَّالَ وَهُمْ وَلَا نُصْلِدُ وَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ذَلِكُمْ خَبْرُكُكُمْ الْ لَنْهُ مُؤْمِنِينَ فَكُلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِلْطٍ فَيُعِدُونَ وَنَعَلَدُ فُلَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ الْمِنْ بِهِ وَنَبَعْ وَنَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ الْمَنْ بِهِ وَنَبَعْ وَنَا عَرَجًا وَاذْكُولا اذِكُنْهُ فَلَيلًا فَكُنَّ كُرُ كَانْظُرُ لِلَّهِ كَانَ عَافِيهُ الْفُرِينِ وَالْ كُمانَ لَمَا تُفَدُّ مَنِكُمُ المنَّوْ مَا إِلَهُ الْسَلَّمُ يَهُ وَطَاتُفَدُّ كُمْ يُؤْمِنُوا فَاحْدِبُهُ احْفًا بِحُكُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَخِيْنُ الْحَاكِمِينَ وَاللَّالْالْمُ اللَّهُ الْمِن اسْنَكُمْ كُامِن فَوْمِ لَيُحْجَبُكَ الْمُعْجَبُكَ الْمُعْلِمُ مَلَا مِنْ الْمُعْلِمَ عَلَى مِنْ

المحقق المحتادة المحت

فَاذَكُونَا اللَّهُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَفَالْوا اجْنِنَا لِنَعْبُدُ لللَّهُ وَحَلَّهُ وَلَا مَا كَانَ يَعْدُكُ الْمَا فَيْنَا إِلَا مُعَالِيمًا مَعِدُ مَا أَنِكُنْ عَين الصَّادِ فِينَ مُقَالَ فَكُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن وَيَكُمْ رَجِسُ وَعَضَبُ الْجُادِلُونَيْ فَ اللَّهَ مِسْمَيْتُمُوهَا اَنْهُ وَالْإِلْ كُمْ مِا مَنْ لَ الله بِهِ امِن سُلْطَالٍ فَانْتَظِمُ الْقِيمَعُمُ مِنَ الْمُنْظِمِينَ فَاتَجِينَاهُ وَاللَّهِ مِنْ مَعَدُ بِرْحَرِر مِنَّا وَقَطَعْنَا وَابِرَاللَّهُ بِنَ كُذَّبُوا بِإِلَانِنَا وَمَا كَانُولُ مُؤْمِنِينَ وَالِي غُودَا خَا فَمْ صَاكِمًا فَلَ يَا وَمْ اعْبُدُ الله مَا لَكُمْ مِن اللهِ عَنْ فَلَا اللهُ عَنْ فَعَلَا اللهُ عَنْ فَلَا اللهُ عَنْ فَا لَهُ اللهِ لَكُمْ البُّ فَذَرُوهَا مَا كُلْ فِ ارْضِ اللَّهِ وَلَا يَمْتُوهَا لِبُورُ فَيَا خَذَكُمْ عَنَابًا إِبِّمْ وَاذَكُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفًا وَفِن بِعَدِعًا دِرَّقِوا كُرْفِ الْمَرْفِ تَجْذَدُونَ مِنْ سُولِهَا قَصُورًا وَتَنْجِعُونَ الْجِبْ الْبِيوِيَّا فَاذْكُورًا الْمَوْ الله وَّلا يَعْنَعُ فِي أَلَا زُصْ مِفْتِهِ مِنْ وَالْ ٱلْكُلُّ ٱلَّهَ مَنَ اسْتَكْبَرُ وَإ مِنْ قَفْم لِلنَّا مِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ مِنْ سَيْهِ قَالُوا إِنَّا عِلَا النَّيِلَ مِهِ مُخْمِعِثُونَ \* قَالَ اللَّهُ مِنْ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا اللَّهُ المُنكُمْ يِهِ كَافِرُونَ وَعَدْمُ النَّافَةُ وَعَنَّوْاعِنَ الْمِرْدِيِّمُ وَاللَّا الْمُصَارِيحُ النَّفِينَا عِمَا نَعِدُ فَا إِزِكُنْكَ مِنَ الْمُهُمِّلِينَ وَفَاحَدُ ثُمْمُ الرَّجْفَرُ

مَكُمَا لِلهِ إِنَّا الْفَوْمُ الْخَاسِمُ فَ أَوَكَمْ فِي لِلَّذِينَ يَرِيؤُنَ الْمُرْضُ مِنْ لعِبْدِ المَّلِيمُ النَّ لَوْنَنَاءُ أَصَبْنَا لَمْ مِذُ فُوجِرَمْ وَنَطَّبَحُ عَلَى فَالْوَيمَ فَكُمْ الاستُمْعُونَ وَلَكَ الْفُرِي نَفْضَ عَلَيْكَ مِنِ انْبِآءِ هَا وَلَقَدُ خَاءِيْهُمْ رُسُكُمْ إِلْلِيَبِنَا فِي قَاكُما كُوالِيْ فِي فَا إِلَيْ فِي فَا كِلَّهُ فِأُمِنْ فَبِلَّ كُذَا لِلَّ عَلِي خُوسُوا عِلْمَا كُذَةً فِأُمِنْ فَبِلَّا كُذَا لِلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ فَكُوبِ الْكَافِينِ وَمَا وَجَدُ فَالِاكَثِرَ فِيمْ مِنْ عَهْدٍ وَالْ وَجَدُفًا الُّذُكُمُ لَفَاسِفِينَ فَمُ تَجَنَّنَا مِن تَعْلِيهِمْ مُسَى بَا بَانِنَا الْحَافِعُونَ قَ مَلَاثِمْ فَظُلُوا بِمَّا فَانظُلُ لَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْفُسِدِينَ وَقَالَ مُعْتَى بَا فِيْعَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِن رَبِّوالْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ اَنْ لَا أَفِّلُ عَلَىٰ اللَّهِ الْعَ الْكُنَّ فَلْجِنْكُ كُلِيتِنَّةً مِن رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِي مَنْيَ لِمْ لَيْنَ فَالْ الْكُنْتَ جِئْتَ إِلْمَيْرِ أَلْ بِإِلَا نِكُنْ مِن السَّادِ فَبِنَّ وَالْفِي صَالُ فَادِ الْعِيَاتُ الْعِيَانَ مُبِنَ وَمَنْ عَ مَنَ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّا ظِينَ • قَالَ الْلَّهُ مِنْ فَعَ فُرْعَى الِنَّ هَلَالْنَا حِرْعَلِيمٌ لِيهِا أَنْ يَجْزِجُكُمْ مِنَ ارْضِيكُمْ فَأَذَا تَأْمُونَ فَالْوَا آدْجِهُ وَاخْاهُ وَارْسِلْ فِي لَلْلَا يَنْ خَاشِهِ مَا مُؤْفَ وَلِيَكِيِّا حِي عَلِيمْ وَلَجَاءَ السِّيُّ وَعُونَ فَالْوَائِنَ لَنَا كَأْجُنَّ انْ كُنَّا عَنْ الْعَالِمِينَ فَالَّائِمُ وَانِّكُمْ لَمِنَ الْفَرَّبِينَ، قَالُوا إِمْ سَى الْمِالْرِيْلِقِي وَإِمَّالَنْ مَكُونَ مُنْ يَنِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِمِلْيَنَا قَالَ أَوَلَّوَكُنًّا كَارِهِ بِنَ ، قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِيًّا إِنْ عُدُّنَا فِي مِلْدِكُمْ مَعِنَدَ الْمُعَيِّنَا اللهُ مِنْ الْحُمَالِكُونَ لَنَا آرْبَعَيْدَ فِهِا اللهِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَلَيْنَا وَسِعَ رَشِّنا كُلُّ فَيْ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ فَكُلَّنَّا رَبُّنًّا افْتَحْ بَيْنَنَا وَيَبْنَ وَمْنِا بِالْحِنَّ وَامْنَ خَبْلِالْفَا عِنْهِنَ • وَقَالَ الْمَلَاهُ الَّذَيْبَ كَفَرُوا مِنْ فَيْمِهِ لَمْنِ الْبِعَثُمُ شَعِيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِ وَنَ مُ فَاحَنَّهُمْ أَلَّتُ فَأَصْبَعُوا فِي وَارِهِمْ إِلْمَانَ ۚ ٱلَّهِ مِنَ كُذَّهُ وَاشْعَبُهُا كَانَ لَرَ يُغَنَّوُ وَمِمَّا البِّينُ كَذَّبُوا شَعَيْبًا كَا فَيَا هُمُ الْخَاسِينِ وَتَوَخَّلُ عَنْهُ وَقَالَ الْمَعْ الْفَاسِينِ اللَّغَنُّكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَنَصَحَتْ لَكُمْ فَكَيْفَ اسْاعَلَى قُوْم كَافِي وَمَا ارْسُكُنَا فِ فَرُفِيَ مِن بَنِي إِلَا اَخَذَنَا آهُلَهُا مِلْبَأَنَاءِ وَالضَّيَّاءُ لَعَلَّمُ يَضَّتُ عَوْنَ ثُمُّ مَدَّلُنَا مَكَارَ التَّبِيْنَةِ الْعُسَنَةَ حَقَّى عَفَى وَفَالْوا مَلُ مَتَّى الباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَاخَذَ فَاهُمْ بَعْنَةً وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ مَكُوا إِنَّ الْمُلَالِقُوعِ الْمَنْ وَانْفَقُ الْفَكِّنَا عَلَيْمَ مِرَكَادٍ مِنَ السَّمَا \* وَلَهُ فَا كُنَّ مُلِ قَالَمُ مُا كُانُوا مَكُمْ مِا كَانُوا مَكْسِبُونَ ۚ افَا مَن الْهُ لَ الْعَرِي النَّا بِإِنْهُمْ مَ إِسْنَا بِنَا مَّا كُلُمْ فَالْمَنْ إِنَّ أَوْ آمِنَ اهَلُ الْعَزْيَا انْ يَكَا رَبِهُمْ مَا أُسْنَا ضَيًّ وَهُمْ مَلْعَبُونَ أَفَامَنِوا مَكُرَا الْمِفْلُهُ مَا مُنْ

قَافِا جَاءَتُهُ الْحُسَنَةُ فَالْمَا لَنَا هُنِعَ وَانْ نَصِبْهُمْ سَيِّتَكَةً بَطَّيِّ وَالْمُوسِي صَمْعَةُ أَلَا إِثَمَا لِمَا عَلَى مُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلِكِنَّ ٱلنَّرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَفَالْوا مَهُمَّا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ الْيَزِلْسِيَّحَ فَاجِعَافَا عَنْ لَكَ بُعْضِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلِيمُ الطُّوفَا بَ قَالْجُ إِدَ وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الاحِ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتُكُمُ وَكَانُوا فِمَا نَجْرِمِنَ وَكَتَا وَقَعَ عَلَيْهُ الرَّجْ فَالْوَا الْمُوسَى ادْعُ لَنَامَّكَ عُاعِمَدَ عِنْدَادُ لَئِنْ كَنْفُنْ عَنَا النِّحَ لَنُوْمِينٌ لَكَ وَكُنْ لِلَّا مَعَكَ بَعِيَ السِّلَ عَلَى فَلَمَّا كُنُفُنا عَنْهُمُ الرِّجِيَّ إِلِّي أَجَلِهُمْ وَالْحِوْهُ الْحُاكِمُ لَكُنَّ فَأَسْنَهُمْ أَوْمُهُمْ فَأَغَرُفْنَا هُمْ فِي أَلِيمَ مِأْمَهُمْ لَدَّ فِي إِلَا فِيا وَكَافُوا عَمُا غَافِلْنَ وَأُوْدَ ثَنَا الْغَوْمَ الَّذِينَ كَانُولِ الْنَصْعَفُونَ مَنْارِقَ الْمَادُضِ وَمَعْادِيَهَا الَّهَ الْمَا اللَّهُ الْمُنَّا فِهِمَّا وَغَنَّ كِلَّهُ وَمَّكُ لِمَّا الْحُسْنَى عَلَى إِنْ الْمَثَّلَ عِلْ حَرَفُولَ وَمَّ فَالمَا كَانَ بَعْسَحُ فِي عَوْنُ وَقُومُ لُم وَمَا كَا فَا يَعْ فُونَ وَجَا وَدُنَّا بِبَنِي سِرْ آبِيًا لَا لَجُي فَا نُوا عَلَىٰ فَوْمِ بَعَكُمُونَ عَلَىٰ اصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا فِامُوسَى اجْعَلُ لَنَا إِلْمُا كُمَّا كُمْ الْلِمَةُ قَالَ النَّكُمْ فَوْمٌ بَعْ عَلَوْنَ وَاتَّ هُولاً ومُنتَبِّكُ مَا هُمْ مِنْ وَمُا طِلْ مَا كَا فِي يَجَلُونَ وَالْ أَغَيْرَا مَلْهِ النَّجْبِكُمْ اللَّمَا وَهُوَفَضَّلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمَةِ وَالْجَيْنَا كُرْمِنْ الِ

نَحْنُ الْلَقِينَ ۚ قَالَ الْفُولَ فَكُمَّا الْفُولَ سَحَوُا اعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَا بِهُ وَخَارًا بِيعِ عَظِيمٌ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ الْقَعَصَاكَ وَالْمِي مَلْقَفُ مَا كُلُونَا وَقَعَ الْحَقُّ وَعَمِلُكُ مَا كَانُوا تَجَلُونَ \* فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاعِمْ ا وَالْمِفِي لِيْسَى مُنْ الْمِدِينَ وَالْمَا المَنْ الْمِنْ الْعَالَمَةِ وَيَرْمُونِي وَهُرَيْ قَالَ فِي عَوْنَ المَنْهُ فَبْلَ انْ ادَنَ لَكُمْ انَّ هِذَا لَكُنَّ مُكُمِّ فِي الْلَهِينَةِ النَيْ عَامِيْهُ الْفَلَمَا فَسَوْتَ تَعَلَّوْنَ وَكَا فَطِّعَنَّ الْمِرْتِكُمْ وَأَرْجَلُمْ مِنْ خِلْدَةٍ ثُمَّ كَاسُلِبَنَّكُمْ الْجَعَهِينَ وَالْوَالْوَالِدِي نِبْنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنْ اللهُ انْ امَنَا إِلَا يَتِنِبُا لَنَا لَمَا عَامَثُنَّا رَبِّنَا افِرْغُ عَلَيْنَا صُرًّا وَقَعْنَا مُسْلِمِنَ وَقَالَ اللَّهُ مِن فَوْم فِعُونَ أَنلَدُ مُوسِي وَقُومَهُ لِيفْيدُوا فِ الْمُ دُفِ وَيَدُدُكُ وَالْمِنَكُ فَالْسَنْفَيْلُ أَبْنَاءُهُمْ وَنَسْتَغِيهِ فِياءً هُمْ وَلِنَّا فَوْفَكُمْ فَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِبْنُول إِللَّهِ وَاضِرُوا النَّا الْاَتَ لِللَّهِ يُورِنُهُمَّا مِنْ يَكُا أَ مِن عِبَادِمْ وَالْعَادِيمَةُ لِلْتُقْبِينَ وَالْوَا اودنسامن مبل ان تأييا ومن بغيرما جنتا فالعسى ريم أن لْهُلِكَ عَلَّو كُرْ وَ يُسْتَغْلِفَكُمْ فِي الْمُرْضِ فَيَنْظُرِكُمْ يَعْلُونَ وَلَقَلْ لَخَنْنَا الَ فِعُونَ وَالمِتِهِ فِي وَنَقُومِ مِنَ الثَّمْ لِي لَعَلَّهُمْ بَدُّكُونَ

45.

فَيْ مُوسِعا مِنْ مَعْدِم مِنْ كُلِيم غِلَّ حَسَمًا لَهُ خُلِدًا الْمُرْتُحُ الْمُرْتُحُ الْمُرْتُحُ الْمُرْتُحُ وَلا بِمَانِيمٌ سَبَيكُ الْخُنَادُهُ وَكَانُوا لللِّينَ وَلَا الشِفِطَ فِ اَيْدِيمِ وَرَاوُا انْهُمْ قَلْ ضَلَّوْ فَالْمَ لَكُنْ لَمْ يَرْحُمْنَا رَبِّهَا وَيَغْفِي لِمَا لَنَّكُونَنَّ وَنَ الْخُاسِينَ \* وَكَتَا رَجَعَ مُوسِىٰ إِلَىٰ فَيْمِهِ عَضْبِا نَ السِفَا فَالَافِيمَا خَلَفَتْهُ فِي فِن مَعْدِي أَعِلْتُمْ أَمُ رِيَّكُمْ وَالْفَى الْمَالُواحَ وَلَحَلَ بِأْسِ اليَهِ يَجِي اللَّهِ قَالَ ابْنَ الْمُ الْقَالَ الْمَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال يقْتُلُونَنِيٌّ فَالْ تَشْمِنْ فِي الْأَعْلَاءُ وَلَا تَعْجَلْنِي مَحَ الْقَوْمِ التَّالِمِينَ قَالَ رَبِي اغْفِفْلِهِ كِلا فِي فَادْخِلْنَا فِي خَمْتِكَ فَانْتَ أَرْجُمُ الْمُحِينَا انَّ الَّذَينَ اتَّخُذُ كَالْحِبُلَ سَيَنَاهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّمْ وَذِلَّهُ فَالْكِينَ التُّنيَّا فُر كَذَٰلِكَ بَحْنِي الْمُفْرَينَ وَاللَّهِنِ عَلْواللَّيْسَكَادِ ثُمَّ مَا فِي الْمُفْرَينَ وَاللَّهِن عَلْواللَّيْسَكَادِ ثُمَّ مَا فِي الْمُفْرَينَ وَاللَّهِ مِنْ عَلْواللَّهِ مِنْ اللَّهُ ال وَامْنُوا إِنَّ رَبُّكُ مِن بَعْلِهَا لَحَقُودُ رَحِيمٌ وَلَيَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَصَبُ اَخَدَالُمُ الْوَاحِ قَعِ سَنْعَتِما هُدَى وَوْحَرُ لِلَّذِينَ هُمْ لِيْنَ مِنْ فَعُونَا وَ فَاخْتَادَ مُوسَىٰ فَوْمُهُ سَبْعِينَ دُجُلًا لِمِفَامِنَا فَأَلْنَا فَالْتَا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةِ فَالَ يَجَ لَوْشُولُتُ الْفَلَكُمُ مِن قَبْلُ وَإِيَّا يَكُ الفُلِكُنَاعِا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ الْأُفْتَالُ نَضِلُ فِهَا مِنْ

فِعَوْنَ لِيَوْمُونَكُمْ سُوءَ الْعَنَا بْرُيُفَيْلُونَ ٱلْنَاءَكُمْ وَلِنَحْمُونَ لِنَاءَكُمْ وَفِ ذَٰلِكُمْ مَلِلْ وَمِن دَيْكُمْ عَظِيمٌ وَواعَدُ مَا مُوسِلُ مُلْفَينَ لَيْلَةٌ وَلَتُمَالِمًا الخشرفة ميفان ويتم اربعهن ليلة وفال موسى كاجند مرون اخلفني فَ فَهُمْ وَالْمُنْ عِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّهُ رَبُّهُ قَالَ مَتِهِ الْمِهِ الْمُلْ اللَّهُ فَالَ لَنْ تَزَاجٌ وَلِكِنِ الْعَلْ إِلَيْكِيكِ وَإِنِ اسْتَقَرَّمُكَانَهُ فَسُوْفَ تَوْلِيهِ فَلَتَاتَجُ لِلْ رَبُهُ لِلْجَبَلِ حَكُلُهُ دَكًّا وَخَلَّ مُوسِى صَعِقاً فَكَنَّا أَفَاقَ قَالَ سَجُانَكُ نَبْنُ اللَّهِ وَآمَا أَوَّلُ ٱللَّهُ عَنِينَ قَالَ إِمْوَسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِمِنَّا لَا فِي وَيِكِلْدُمِّي فَخُذُمًّا النَّيْنُكُ وَكُنْ مِنَ التَّاكِنِ وَكُنْبُنَا لَهُ فِي أَلَالُهُ فِي أَلَا لِي مِنْ فَيْ لَنْفُتْ مُوعِظَرُ وتَفْصِلاً لِكُلِيْفَ فَكُذُ لِهَا بِقُوتِ وَأَمْنَ قُومَكَ كَاخُنُ وَالْحَيْمُا المُنكِمُ وَا وَالْفَاسِفِينَ مُسَاصِّرِفَ عَنَ الْمَا ۖ ٱلْذِينَ يَتَكَبُّرُهُنَ فِي الْمَصْ بِغَيْرِ أَكِيَّ كُونِ يَوَوْ كُلُ اللَّهِ لَا يُونِي إِلَّا عَلَى اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لا يَغْخِذُوهُ سَبَيِلًا كَانِ يَرَكَا سَبِيلَ الْعَيْ يَتْجِذُوهُ سَبَيلٌ ذَٰ إِلَا إِنَّهُمْ لَذَّ وَإِنَّا لِمَا يَتِنَّا وَكَانُوا عَمْنَا عَلَيْهِا وَلَّهُ مِنْ لَدَّهُوا لَا إِنَّا وَلَقَا ع أَلْ خِيَّ حَبِطَتُ أَعَّالُهُمْ هُلْ يُحْرُقُ لَا لَمَا كَانُوا يَعْلُونَ وَاتَّحْالُ

عَدَيْمُ الْنَ وَالتَّلُوعُ كُلُوا مِن طِيِّتْبَادِ مَا دَرَقُنْ الْمُؤْوَمَا ظَلُولُا وَلَكُنَّ كُولُو ٱنفُسَهُمْ يَظْلِونَ مَوَا ذِقِيلَ لَكُمُ اسْكُنُوا هٰذِهِ العَنْ يَرَوكُلُونَ مِنْ الْحَيْثُ سُكُمُ وَقُولُولِحِفَةُ وَكُونُهُ وَاللَّابَ سَجِمًا نَحْفُولَكُمْ حَلِيثًا فِي الْمُسْتَرِيدُ الْمُسْتَرِيدُ فَبَدُّ لَ الَّذِينَ ظَلَوْ إِنْ فُرُكُ عُنُكُ الْمَعَ فَإِلَّا عَلَيْمُ فُرِكُ عُنَّا لَكُمْ فَأَنْ لَكُمْ فَا تَصْلُنَا عَلَيْمُ وَجُرًّا مِنَ التَمَا وَعَاكَانُوا يَظْلُونَ وَاسْتَلْهُمْ عِنِ الْفَرْيَةِ الَّيْ كَانَتُ لَا فِي الْفَرْيَةِ الَّهِي الْفَر اذيعنكور فالتب اذنانهم بسنائه بوع سنعم شكا ويوع كا يَسْبِونَ لا تَأْيَهِمَ لَذَ لِكَ سَلُولُهُمْ عِلَا كَافُل فَيْسُفُونَ وَلِذَ قَالَتْ الْمُدَّدُ وَنَهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَعَا اللَّهُ مَهْلِكُمْ أُومْعَزَيْهُمْ عَلَابًا عَبِياً فَالْوَا مَعْذِنَّ الْمَانِكُمْ وَلَعَلَّمُ مِنْقُونَ وَلَكَ النَّهُ اللَّهِ الْعُيْنَا الْمِينَ ينْهُونَ عَنِ السَّي وَاحْدُ مَا الْهَ بِينَ ظَلَمُ الْجِينَابِ مِلِتِّسِ عَا كَا فُلْ بفَسْفُونَ \* فَلَاعَتُواعَنْ مَا ثُهُواعِنَهُ فَلَنَّا لَهُمْ كُونُوا فِرَهُ خَاسِتَينَ وَاذِنَاذَنَ دُبُكَ لَيْبُعِئَنَ عَلَيْمُ إِلَىٰ يَدْمِ الْقِلْمِيرِ مَنْ لِسَوْمُ مُوَ الْعَنَاجُ إِنَّ دَيَّالَ لَسَهِ الْعِقَاجِ وَالْمِرْلَحَقُولُ وَجُمْ وَقَطَّعَنَا هُمْ فِي أَلَانُصْ أَمَّا مِنْهُمُ الصَّا كِيُنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَٰلِكَ وَمَلَّوْالْهُمْ مِ الْحَسَاتِ وَالسَّيْنَاتِ لَعَلَمُ مِنْجِعُونَ فَعَلَقَ مِنْ يَعْلِهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ

تَنَاءُ وَلَقَدْع مَرْفَظَةُ النَّ وَلِينَّا فَاغِفْلُنَّا وَادْحَنَّا وَالْتَحَنَّا وَالْعَافِيَّةُ وَاكْنُ لِنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَاحَكُنَّ وَفِي الْاحْجَةِ إِنَّا هُدُنَّا الِيلَكُ قَالَ عَلَّا الْحِيبُ بِهِ مِنْ أَضَاءٌ وَرَحْمَتِي وُسَعِتَ كُلُّ فَي أَسَاكُنْهُا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْفُونَ الزَّكُونَ وَالَّهِ يَهُمُ إِلَّا إِنَّا أُوْمُ نِوْنَ ۚ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُ وَيَا الرَّسُولَ النِّيقَ الْمُ تِي الَّذَى يَجِدُ فَنُرْمَكُنُو مَّا عِنْدَ لَمْ فِي التَّوْرُسِرَ وَالْمُ إِنْجُدِيلُ عائرهم بالغروب ومينههم عين المنكرة يُجِلُّهمُ الطّيبَاتِ وَيَجِوْعَكُمْ الْخَبَاتَكَ وَيَضِنَعُ عَنْهُمْ اصْرَفَهُمْ وَالْمَ عَلَا لَالَّفِي كَانَتُ عَكِيْمٍ فَالَّذِينَ المنكايه وعن دوة وتصرفه والبعواالتورالذي المنال معدلا وللك هُمُ الْمُفْلِونَ وَمُلْ لِمَا أَيْمَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ الْمُكْلِمُ جَبِعًا الَّذَيكُ مُلْكُ السَّمُوٰ إِن وَلَهُ رَفِيكُمُ اللَّهُ اللّ وَرَسُولِهِ النِّبَيِّي أَلُمْ تِي الْنَهِ يَؤْمِنُ اللَّهِ وَكَلِّلًا مِرْ وَالَّبِعِي لَعَلَّمُ لَقُتْ لَكُونَ وَمِنْ فَيْمُ مُوسِى اللَّهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَصَعَنَا هُمُ انْنَكُيْ عَنْمَ السَّاطَا أَمَّا وَاوْحَبِنَا إِلَى مُوسِيل إذِ اسْتَسْفًا وْقُوْمُهُ أَنِ اخْرِقِ بِعِصَاكَ الْحِيْ فَانْجَبَتَ مِنْهُ انْكَا عَنْيَ عَيْنًا فَنْ عَلِمَ كُلُ أَلْمِ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَظَلَّنَّا عَلِيمُ الْعَلْمَ وَلَيْنًا

sylphe

سَاءَ مَنْكُ الْعَوْمُ الَّذِينَ كُذَّبُلُ بِالْإِيتَا وَأَنْفُسُمُ كَانُوا يَظُلُونَ مَنْ عِنْكَ اللهُ فَهُو المُهْتَدَةِ وَمَنْ يُعْتَلِلْ فَأُ وَلِيُّكَ أَمُ الْخَاسِ وَنَ وَلَقَلْ ذَرَّا فَا لِجَهَتَمَ كَثِرًامِنَ الْحِن وَلَا إِن كُورَ وَلُون لا يَعْفَهُونَ إِلَا وَهُمْ اعْيِنْ لا ببُوْرُهُ تَ إِلَا وَكُوْرُ الْمَانُ لَا يَسْمَعُونَ فِيا الْوَلَيْكَ كَالْمَ نَعَامِ بَلْ فَمْ اَضَلُ اوْلِيْكَ هُمُ الْمُا فِلُونَ وَيِلِيهِ الْمُسْآءِ الْمُسْنَى فَادْعُي فِلْأُونَدُ الَّذِينَ بُلِحِدُونَ فِي السَّمَا مُرْسَجِزُونَ مَا كَانُوا بَعُلُونَ وَعُيَّرَ كَلْقَالُتُهُ يَعْدُونَ مِا لَحَتَى وَمِهِ مِعْدِ لُونَا فَاللَّهِ كَالَّهُ لَلْتُوا بِالْاسْفَا سَنَا لَا يَعْمُ مِنْ حَبْثُ لَانَعْ لَوْنَ مُوامْلِي فَمْ إِنَّ كُبْلُ مَهْ بِنَّ وَالْمُلِيطُ إِنَّ كُبُلُ مَهْ بِنَّ وَالْمُلِيطُ مِنْ حِنْدُ انْ هُوَالِا نَدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْمَ دَضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ فَيْ فَا زَعْظِ انْ بَكُونَ قَلِ افْتَرَبَ الْحَالَمُ نَبِاتِي حَرَبِثٍ مَجْكُ يُوْمُونَ مَنْ بَضْيِلِل اللهُ فَلْ هَادِيَ لَهُ وَيَلُكُمُ في طعيانهم بعَمَون ليَسْتَلُونَكَ عِن السَّاعِرَايَانَ مُنْهُمَّا فُل المَّاعِلْمُاعِنْدَ رَبِّ لا يُجَلِّيمُ الوَثْقِينَا اللهُ هُوَّنَفُلَتْ فِ التَّمْوَاتِ وَلَا رَضَ لَا كُمَّا سِيمُ اللَّهُ بِعَنَّهُ لِيسْمُلُونَكَ كَا نَكَ حَفِي عَنَّمَا فَلَ إِنَّا عِلْمُنا عِنْدَا للهِ وَللِكِنَّ ٱلنَّالِكَ النَّاسِ لا يَعْلَوْنَ قُلْ لا لمِّلكُ لِنَفْسي

وَرِتْوُلُالِكِنَابَ يُأْخِذُونَ عَنَى لَهُذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيْغَضَ لَنَا وَان يَا مِنْ مُ عَرَضٌ مِنْ لَهُ كَا خُلُوهُ اللَّهُ وَخَذَعَكُم مِينًا وَالْكِنَابِ أنَ لا يَعُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَوَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّا لَا لَا خِنْ خَيْرٌ لِلْذِينَ يَتَّعَوْنَ أَفَلَا نَعْفِلُونَ وَلَلْهِ بِنَيْكُونَ وَلِلْحَابِ وَأَفَامُوالْصَلَعْ اللَّالْ نَضِيحُ أَجُو الْمُسْلِمِينَ وَاذْ نَطَفْنَ الْجَبَلَ فَوْثَهُمْ كَانَدُ ظُلَّةً وَظَنُّوا النَّهُ وَافِعُ رَرْمٌ حَذُّ وَمَا النَّيْنَا كُرْبِعُونَ وَاذْ كُرُوامًا منيه وَأَشْمَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُهُمْ مَ إِنَّ فِي أَوْلَا مِلْ اللَّهُ مُدِّدُ أَا أَنْ تَعْوُلُوا مَوْمَ الْقِلْمَة إِنَّا كُتَّا عَنْ هُنَّا عَا فِلِينَ الْمُتَعَوِّلُوا النَّمَا أَشْرِكَ الْبَاقُنَا مِنْ مَثْلُ وَكُنَّا وَرُبَّدُ مِن بَعْلِهِمْ أَفَتْهُلِكُنَّا عَإِفَعَلَ الْمُطْلِونَ وَكُذَ لِلْيَعْضِلُ الْمُ يَاتِ وَلَعَلَّهُمْ مِنْ جِعُونَ وَاثْلُعَلِّهُمْ نَبَا ٱلَّذَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه فَانْكُونِهُما فَانْبِعَهُ النَّبْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَادِينَ فَكُونِيْنَا لَوْعَنَّا هُ مِنَا وَلَكِنَّهُ ٱلْخَلَدَ الْحَالَانِض وَاتَّبْتَحَ هَوَّا فَ فَتَلْهُ كُلِّيلً الْكُلِّبُ إِنْ يَخْلِعَكَيْدِ بَلِهِ فَا أَفْتَاكُهُ يَكُمْنُ ذَٰلِنَ مَثَلُ الْغَوْمِ الذي لَذَ وَإِنَّا فَا قَصْعِلْ لَفَعَصَ لَعَلَّهُمْ بَنَفَكَّ وُكَ





وَأَمْرُ وَالْعُرِفِ فَالْحِرْضَ عِن الْمُلِاهِلِينَ وَالِيّا بَنْنَ عَنْكَ مِن الدَّبْطَانِ نَوْعَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللَّهُ السَّمِيعُ عَلِيمٌ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ اتَّعَوَّا إِذَا مَسَّهُمُ كَالَّفَ مِنَ النَّيْظَانِ تَذَكُّ وَا فَإِذَا فَمُ مُنْفِي وَنَ \* وَالْحِالْمُ مُكَّوُّكُمْ فِي الْعَيَّ الله عَلَيْ مُونَ وَاذًا لَمُ أَانِهُم بِابِهِ قَالُوالُوكَ الْجُنْسَمُ الْحُلَامِينَ اللَّهِ مَا يوُي إِلَىَّ مِنْ رَجِّهِ مِنْ الصَّالَّنُ مِنْ رَبِّكُمْ فَهُدِيٌّ وَفُرَيَّ وَكُوْمَ الْعَوْمِ يُغْمِنُونَ وَإِذَا قِنْ عَالَقُنُوا نَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْفِتْ لُولَا لَكُلُّمُ مُرْجَوُنَ وَاذْ كُلْ رَبَّالَ فِي نَفِيلُ نَفِيلًا تَفْرُعًا وَحَيْفَةً وَدُونًا لِمِنْ مِنَ الْغُولِ مِا لْغُدُةِ وَالْمُصَالِ فَيْ تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ أَلِيَّ الْبَيْنَ عَنْدَ دِيْكَ لَا لَهُ مُنْكَلِّمُ وَنَ عَنْ عِبًا دَيْهِ وَكُيْجُونُمُ وَكَا لَكُمْ الْكُلْ

فَاصْلِحُوا ذَاتَ مِينَيْكُمْ وَاطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذِ اذْ كِي اللهُ وَجِلَتُ عَلَيْهُمْ وَإِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَلَيْمُ النائدُ زَادَتُهُمْ إِمَانًا وَعَلَىٰ يَهُمْ مِتَوَكَّلُونَ أَالَّهُ مِنْ نُقِيمُونَ الصَّلْخَ

نَفْعًا كُلْ خَمَّا اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْكُنْ فُ الْعُنْبَ كَاسْتَكُمُّونَ مِنَ انْحَيْرُ وَمَا مَشَنِي السُّوعُ إِنَّ أَنَا اللَّا نَذِينٌ وَكَبْنِ لِعَقْ مِ يُؤْمِنُونَ \* هُوَالْنَهِ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفِيسَ وَلِيدَة وَحَجَلَ مِثْنَا ذَوْجَهُ إِلِيتُكُرُ الْكِينَا نَكُتَا نَعَفَهُا حُلَتُ خُلَدُ خَفِيفًا فَرَنَّ بِهُ فَكَتَا انْفَلَتْ دَعَقَ اللَّهَ الله تَهُمَّا لَكِنْ النَّبِينَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ النَّا كِرِينٌ فَكَتَا النَّهُمَّافَعًا الله عَمَّا بِنْ كُونَ الْمِيْ كُونَ مَا لَا يَخْلُقُ نَيْعًا وَهُمْ خِلْفُونَ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال بَسْتَطْيِعِ كَالْمُوْ نَصَمًا كَلَا أَنْفُهُمُ مُنْفُرُونَ وَأَنِ تَلْعُولُمُ إِلَى الهُدُي لا يَتْبِعِي لَمْ سُواء عَلَيْكُمْ أَدَعُوعُ فَعُ أَمْ أَنْتُمْ طَامِتُونَ الَّ الَّذَينَ مَلْمُحُونَ مِنْ دُورِ إِللَّهِ عِبَادٌ أَمْنًا لَكُمْ فَادْ عُولُهُمْ فَلْبَسْنَجِيدُ إِلَّكُمْ ارْكَ نُنْ مِنْ مِنْ وَالْمُ الْمُ بِمَا أَمْ لَمْ أَعْنِي بِبِهِي وَنَ لِمَا أَمْ لَمْ أَذَانَ لِيَمْعُونَ بِمَا قُلِلْهُ عِنَ اللَّهِ اللهُ الله الْكِنَابُّ وَهُوَيَتُولِكُ الصَّالِحِينَ. وَالْمَابِ مَنْ مُؤْنَ مِنْ دُونِهِ لا ليُنظيعُونَ نَفَى كُمْ وَلَا أَنْفُهُمْ مَيْصُهُ كَ وَالْ تَلْعُولُمْ إِلَى الملك لا يُمْعُولُ وَتَرَائِمُ يَنْظُرُ فِي اللَّهِ وَهُمْ لا يَبْضِرُنَ خَذِالْعَفْق

إِلْمَا عِلْ وَيَعَدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَايِنَ يَكُنِ وَكَ النَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا بُنْفِعُونَ الْهِ سَبِيلِ اللَّهِ فَكَثِّر لَهُمْ بِعِنْالِ اللِّيمِ وَفَعَ بَعُمْ عَلَيْهَا فِ الد مجتم فتكوي الجاهم وحبوام وطهوره هناما كنزع كانفركم فَدُوفُولُ مَا كُنْمُ تُكُنُّونُ وَ إِنَّاعِنَةَ النَّهُ وَيُعَيْدًا لَيْهِ الْسَاعَتُ شَمِّرٌ فِي كِنَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَكَفَ النَّمُولِ عِنْ الْمُولِ وَلَا رُضَ مِنْمَا الرَّبِعَةُ حُمَّ وَلِيَّ اللَّيْفَ الْفِيِّمْ فَالْ نَظْلِمُ الْفِهِينَ انْفُسُكُمْ وَفَاتِلُواللَّهِ لِهِنَ كَا فَتَرَّكُمُ الْفَالِكُ كُمْ كَافَرُ وَاعْكُوا ارْ اللهُ مَعَ اللَّهُ مِن الْمُ النَّهِ فَي زِيادَ وَعِي الكُوْرُ فِي الكُوْرُ فِي الكُورُ فِي الكُورُ فِي الكُورُ فِي الكُورُ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّلَّ اللَّاللَّلَّا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالمُولُولُ اللَّاللَّ اللَّا يِهِ الذَّبِ كَفَوْنَا بِجُلَّوْنَهُ عَامًا وَيُحِرُّمُونَهُ عَامًا لِيُوالِمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَكِيلًا مَا حَمُ اللَّهُ زُيْنَ كُمْ سُوعُ اعْمَالِمْ وَاللَّهُ لا يَمْدُ فِي الْعَوْمَ الْكَافِينَ اللَّهُ النَّهُ المنكُمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحُونُ الْمُؤْدَا فِي اللَّهُ الْمُؤْدِا إلى الأرَفِيْ أرَضِيتُمْ إِنْ يَلِيَّ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عِنْ الْمُرْفِقُ فَمَا مَنَاعُ الْحَيْفِ اللَّهُ ال فِالْاَخْعُ لِلْأَفْلِيلُ اللِّ نَتْفِولُوا بُعِيدِ بْكُمْ عَنَامًا أَلِمًا وَيَشْتَهُ وَلَقِمًا عَمْرُهُ وَلَا نَضَيْهُ فَيَبِعًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اذِ أَخْجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَانِيَ اثْنَيْنِ اذِ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَعَوُّلُ الصاحيه لا يَحْنَنُ اللهُ مَعَناً فَانْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ وَأَبَّلُهُ

وَتِمَا رَدُفْنَا هُمْ بِنُفِعُونَ اللَّكَ هُمُ الْوُفِيونَ حَقًّا لَمُ دُرِّجًا فَعِيدً وَيَهُمْ وَمَخْفِنَ وَوَزْقُ كُنِّم مَمَّا اخْرَجُكَ دَبُّكُ مِن بينيك مِأْكُونَ وَأِنَّ فَهِ عِلَّامِنُ الْوُمِنِينَ لَكَامِهُ وَنَ بَجَادٍ لْوَئِكَ فِالْحِقَّ بَعْدَمَا بَنَيْنَ كَانَمًا يُنَا فَيَ الْحَالُونِ وَهُمْ يَنْظُرُهُنَّ وَاذْ يَعِذُكُمُ اللَّهُ الْحُدعَ الطَّا تَعْنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُودُونَ أَنَّ غَيْرِ فَا يَ النَّوْكِيرِ تَكُونُ لَكُمْ وَبُهِ إِللَّهُ اللَّهُ الذَّ يُحِنَّ الْحُنَّ بِكَالِ إِنْهِ وَتَفْطَحَ دَابِرَالْكَا فِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَالِمِلَ وَلَوْكِيَّهُ الْجُوْمُونَ اذْ نَسْتَعَيِبْثُونَ دَبُّكُمُ فَاسْتِهَا لَكُمْ اتِّي نُمِثْلُ أَمْرُ بِاللَّهِ مِنَ ٱللَّائِلَةِ مُرْجِ فِينَ . وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النوع وليتطمئ به فكوبلم وما التصر الامن عنياليدار الله عَرَبُ كُلِيمُ الْذِيْعَنِّيكُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَيُعَيِّلُ عَلَيْكُمْ مِيَالِتُمَّاء مَاءً لِيُطَهَّرُ لَهُ وَيُذْهِبُ عَنَكُمْ دِخِنَ النَّيْنِطَانُ وَلِيُزْبِطِ عَلْفَادِمُ وَيُنْبِتَ بِهِ الْأَقْلَامُ الدُيُوعِي رَبُّكَ إِلَى الْلَاثِكَرَاتِي مَعَكُمُ فَتَبْنُوا الَّذِينَ السُّولَ اللَّهِي فِي فَلُوبِ اللَّهُ مِنْ لَقَوْ اللَّهُ مَا فَرِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَرِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَنَّاتِ وَاضِوعُ امِنْهُمْ كُلُّ مِنْ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّهُمْ شَاتَّقًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَنَ يُشَاقِواللهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّاللهُ الْمِقَابِ ذَلِكُمْ فَلْفَقِي وَاتَّ

وَفِ النَّادِ فَمْ خَالِدُونَ وَإِنَّمَا يَعْنُ مَسَاجِمَا شِهِ مَنْ أَمَنَ وَإِلَّهِ وَلَلْمُ عَلَا فِل وَأَفَامُ الصَّلْوَةُ وَاتَّى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخِشَ لِكَا اللَّهَ نَعَلَى أَوْلَتُكَ أَنَّا كُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ \* اجْعَلْمُ سِفَايَدً الْحُاجِ وَعِانَ الْمَجْدِيلِ الْحُرَامِ لَكُنْ امنَ ما بله وَالنَّوْمِ الْم حِوْدَ لم المَا حَدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُسْتَوْنَ عِنْكُ لللهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقُوَّمُ الظَّالِمِينَ • الَّذِينُ المَثْنَا وَهَاجَرُوا وَعَاجِمُوا فِي سبيلالقه بِأَمُوللهِمْ وَانْفُسِهِمُ اعْظَمْ مَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُولِلَّكَ مُمُ الْفَاتَّةُ بكير في المراه والمعلمة ويضوان وجماية لحم فبالنبي مفيم المايت فِهِمَا أَبِكَا ۚ إِنَّا لِعَنَّا عَنِكُ أَجُرُ عَظِيمٌ لِمَا أَيُّمُ اللَّهُ مِنْ الْمَثْلِ لَا تَتَّخِذُ فَا الْآلِحُ مُر وَاخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءً إِنِ اسْتَحَبُّوالكُفْنَ عَلَى أَلْإِ عُمَانٍ وَمَنْ يَوَكُمُ مُنِكُمُ فَأَوْ هُمُ الظَّالِوٰنَ وَقُلْ إِنْ الْأَوْكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَازْفَا خُكُمْ وعَشِرَانُكُمْ وَأَمُوالُ افْتَرَفَتُمُولُهَا مَيْجَارَةً تَعَنُونَ كُناءَ هَاوَمَنا كِنْ تضوينا احبًا إلَيْكُم مِن اللهِ ورَسُولِه وَجِهَا فِي سَبِيلِم فَتَرَبُّصُلَ حَمِّا بَالِفَ اللهُ إِنْ وَالله المايني العَوْمُ الفاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في مَوْالِحِنَ كَيْبِرَةٍ وَتَعِيمُ مُنَيْنِ إِذِ الْحِبَيْثُمُ لَكُونُكُمْ فَكُرِنْعُ وَعَنْكُمْ سَيْسًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْمُرْضُ عَادَ حُبَتْ ثُمُّ وَلَّهِمْ مُدْبُونِ فَمُ أَنَّ لَلْهُ بِينُوهِ لَمْ مَوَ هَا وَجَعَلَ كَلِمَ النَّهِ كَفَرُوا التَّفْلَى وَكُلِمُ اللَّهِ هِمَ الْعُلَّا وَاللَّهُ عَنْ حَكِيمٌ الْمُولِ وَاخِفَافًا وَنِفَاكًا وَجًا هِدُوا بِإِمْوَالِكُمْ وَنَفْكُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ انْ لُنْمُ تَعْلَمُونَ الْوَكَانَ عَضًّا فَهِيًّا السَّفَلَّ فاصِدًا كَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ مَعُدُتُ عَلَيْمُ الشَّفَيْرَ وَسَيْعُ لِفُونَ مِاللَّهِ لِوَا سُتَعَلَّمُ الْمُرْجِنَا مَعَكُمُ تُجْلِكُونَ انْفُسُمْ وَاللَّهُ يَعْكُمُ الْبُمْ لَكَاذِبُنَ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمِرَ أَذِتُ كُمُمْ حَقَّىٰ بِنَهُ بَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَتَعْلَمُ الْنَا ذِبِينَ وَلَا يَنْتَأْذِ مُكَ اللَّهِ بِنَ يُعْبِثُونَ فِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِزِعَنْ عُلِيمُ بِامْوْلِهِمْ مَا نَفْسِمْ مُواللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّا يَنْنَا ذِنْكَ اللَّهِ كَا يَّفْيُونَ وَإِوْلِهُ وَالْنُوعِ الْاِحْ وَادْمَا بَ فَلُوبُهُمْ مَهُمْ فِ رَبِيمٍ بَيَّرَدُونَ فَكُواَ ذُوا أَنْحُ وُجُ لَاعَلُ فَالْمُعَلَّةُ وَلَكِنْ كُنْ اللهُ الْبِعْ أَنْهُمْ فَنْبَيْتُمْ وَفِيلَا فَعُلُوامَةَ الْقَاعِدِينَ الْوَخِرَجُ الْمَانَادُوكُمْ اللاخبالا وكا ودعل خلالكم ينبغونكم الموشكة وفيكم ساوك لَهُمْ قَاللهُ عَلِيمٌ مِا لِظَالِمِنَ لَقَلِيا لِمُتَعَوِّا الْفِيْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلْبُولَ لكَ الْمُ وَيَحَتَّى خِلَّةَ الْحَنَّ وَظَهَرُ الْمُرْالَّيْ وَهُمْ كَا فِي هُوْنَ وَعِنْهُمْ مَنْ يَغُولُ الْمُذَن لِي وَلَا تَقُلِبُهِ فَي أَلَافِ الْفِئْدَةِ سَقَطُو وَالرَّحِيثُمُ

الَّذِينَ عَاهَدُتَ شِهُمْ نُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّي مَّةً وَهُمْ لِا يَتَّقُونَ فَامَّا مَنْفَقَتُهُمْ فِي لَكُنَّ فِنْتُرْجِيمَ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّمُ مَنْ كُوكَ وَامِيًّا غَنَّا فَنَّ مِن فَوْمِ خِيَانَدُّوفَا مُبِنِّ إِلَيْهِ عَلَىٰ سَلَّهُ لِزَّاللَّهُ لَاعُيِّبُ الْخَاسَّنِينَ وَلَا يَعْتَبَنَّ الْنَبِنَ لَعَنْ فَاسْبَقُوا إِنَّهُمْ لَا بَعْجِ وُتُ وَاعِدْ وَالْحَمْ مَا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ فَيْ وَمِنْ دِيا إِلْفَيْلِ وَهُونُونَ وَمَا نَنْ فِعُوا مِزْ فَيْ عُن سَبِيلِ اللهِ يُوتَ الدِّكُمُ وَانْتُمْ لَا نُظْلُونَ وَانْ جَنَّى اللَّهِ إِلَّهُ مَا جُنَّ لَهُ الْوَقَكُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ الْعَلَّمُ وَانْ بِرُبِهُ وَالرَّيِّ عُلْكُولَ فَالْحَبْسَاكِ اللهُ لَهُوالْنَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلْوُ مِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ فَلْوَيْمَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ عَبِعًا مَا الَّفْتَ بَنِنَ مَلُوْ بِنِ وَلِكِرَ اللَّهِ اللَّهَ بَلْبَهُمْ اللَّهِ وَيَنْ حَكِيمٌ مَّا إِيُّمَّ اللَّهِ فَحَدُمُ ا اللهُ وَمَنِ أُنَّبِعَكَ مِن الْمُصْبِينَ إِلَا أَمَّا النِّينَ وَخِول الْمُعْيِنِ عَلَى الْفِنْ الْ الْنَكِنْ مَنِكُمْ عِنْمُ وَنَ صَابِرُ وَنَ يَغَلِبُوا مِانَيْنَ وَالْنِ كُنْ مَنِكُمْ مِا تَتْرَبَعُلِبُهِ الْفَامِنِ الْذَبِ كَفَرَكُ مِانَّهُ ۚ قَوْمُ لايفَقَهُ ۖ ٱلْأنَ حَقَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمُ أَنَّ فَبِكُمْ ضَعَقًّا فَأِن مَكِنْ مَنِكُمْ مِأْتُوالِيَّ

سكيننا فعلى دسوله وعلى الوسين والزكر والمروم المرود المرود الماكمة النَّهُ اللَّهُ عَنْ فَا وَذَلِكَ جَلَّهُ ٱلْكَامِنِينَ فَهُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن يَجْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْكِفًا وَ وَاللَّهُ عَفُورُ رَجِمٌ اللَّهُ اللَّ بَحْسَ فَلَا بَعْنَ وَالْلَبِحُدَا كُلُامَ مَعْدُعُامِهُمْ هَمْا وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُونَ يُعْبَيْكُمُ اللَّهُ وَرُفِضَالِهِ ارْسُفَاءً السَّالَةُ السَّاكِمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ عَلَيْكُمْ فَانِكُ اللَّهُ مَا لاَيْفِينَ المله وَلا بِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ أَكِنَّ مِنَ الْمَنْ الْوَفُوا الْكِنَا جَهَيِّ لِعُطُوا إِنْحْزِيمَةُ عَنْ مَدِ وَهُمُ مَا عَق وَقَالَتِ الْمِهُ وَعُرِينَ الْمِزْ الْفِي وَقَالَتِ النَّصَارِيُّ الْمُرْدُعُ عُرِيرٌ الْمِزْ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارِيُّ الْمُدَيْحُ الْمُزْ اللَّهِ وَلِي قُلْمُمْ مِأَفُوا هِمْ يُصَاهِمَ فَنَ قُلُ الَّهِ بِنُ كَفَرُوا مِن فَدُلُ أَنَّاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعْكُونَ النَّعْدَى الْمُنادَامُ وَدُهُمَانَهُمُ ادْمًا مِن دُورِاللَّهِ وَلَلْبَحَ عَا بُنْ كُن بُرِيدُونَ انَ يُطْفِقُا فُرَا لِيهِ إِفَا هِيمَ مَا كِلْهُ الْأَانَ يُنِمِّ نُونُهُ وَكُوكُرَةُ الْكَاوِرُكُ مَا مُوَالَّنَا ﴾ أَرْسَلُ دَسُولُهُ بِإِلْهُ مِنْ الْمُدَك وَدِينِ الْحِنْيِ لِيُظْهِرُ وُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلُّهُ وَلَوْكُو الْمُنْكُونَ وَالْمَالَامِينَ المَنْ الرَّيْ المَوْل المَا المَا المُنْ المَوْل المُوْل المُوْل المُوْل المُوْل المُوْل المُوْل المُوال المُ

S. Wiew

وَهُاجَرُكُ وَجُاهَلُ وَامْعَكُمُ فَالْوَلِقَالَ مِنْكُمْ وَأُولُواْ الاَدْخَاعِ بِعُضُهُمْ الْوَلْمَا مِعْضُهُمْ اللهِ اللهُ الرَّالَة بِكَالَ فَيْ عَالِمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ عَا هَدُ ثُمْ مِنَ المَذِّكِينَ فَسَجِي ا فِ الْأَضِ اَرْبَعِهُ اللَّهِ وَاعْلَىٰ اللَّهُ عَبْنُ عِجِ عَلَيْهِ وَأَزَّ اللَّهُ عَجَالُكُامِ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ بَعِمَ الْجَعِيلُ الدُّرِ إِنَّ اللَّهُ بَرِعَ فَ مِنَ الْنَيْرِكِينِ وَرَسُولُهُ فَإِن تَلْبُحُ فَهُوجَ لِكُمْ وَانْ تَوْلُبُهُمْ فَاعْلُوا أَنَّكُمُ غَيْنُ نِجِنِي اللَّهِ وَبَدِّرِ إِلْدَبُنَ كُعَزُوا بِعَمَّابِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَا هَدُعُ مِنَ المُنْكِينَ فَيْ لَمُنْفُولُ مُنْفَا مُكُرِّنُنَا مِهُ اعْلَيْكُمُ احْدًا فَأَيْقًا الْمِيْمِ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُتَوْخِمُ السَّالَةِ يُحِبُ ٱلْتَعْبِينَ وَإِذَا شَكِرَ الْمُشْرُ لِكُولُمُ فَانْكُ النيكين حنث وجذ توفي وخذوهم واحدواهم وافعد كالم كل مُصَدُّ فَانِ نَا بُوا مَا فَاصُوا الْمَدَافِي كَافُوا الزَّكُوةَ فَحَكُوا سِبِكُمْ الرَّافَةِ عَفُورَ دَجِيمٌ قُوانِ احَدُمِنِ النَّهِ كَينَ اسْجُ ارْلَتَ فَأَجِرُهُ حَتَّى كِنْكُمَّ كُلُّ اللهِ ثُمَّ ٱللَّغِهُ مُامِنَهُ ذُلِكَ مِأْتُهُمْ فَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ "كُفَّ مَكُونُ لِلْفُرِكَمِ عَهْلُعنِدَا لِلْهِ وَعَنِدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهِدُنْمُ عِنْدَ الْمُضِانِحُلَ عِ

بَغُلِهُ إِلَى اللَّهُ وَانِ مِنْكُمْ مِنْكُمْ الْفُ بَغُلِهُ الْفُكُنِ وَإِنْ مِنْكُمْ الْفُ مِنْكُمْ الْفُ بَغُلِهُ الْفُكُنِ وَإِنْ مِنْكُمْ الْفُ مِنْكُمْ الْفُ بَغُلِهُ الْفُكُنِ وَإِنْفُ وَاللَّهُ مَعَ السَّايِعِنَ مَا كَالِكِنِيِّ إِنْ بَكُورَكُ السَّاعَ حَتَّى يَتَّجِرَ فِي الْأَوْنَ فِيلِدُ عَجْنَ الدُّنْيَا فَاللَّهُ يُولِيُهُ الْمُؤَوِّدُ وَاللَّهُ عَنْ الدُّنْيَا فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ الل سَبَوَلَتُكُمُ فِهَا اخَذُ عُمْ عَذَا بُعظِيمٌ وَكُلُو مِاعْتِهُمْ خَلَا الْحَلِيبَا وَلَتَّعُوا اللَّهِ النَّاللَّهِ عَفُولُ رَجِيمٌ وَالْمَاللِّيِّ وَلَا إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنَ الْأَسَةُ إِنْ يَغِلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فِي أَخْرَا فَيْ أَخِمًا عِمَا الْخِذَ فَلَوْ بِعَفِن لَكُمْ كَاللهُ عَفُولًا رَجِيمٌ وَإِن بَرِيكِ فَاسْلَكَ فَقَلْ لَمُ اللّهُ مِن مَّبُلُ فَأَمَّكُنَّ مِنْهُمْ فَيَا لِللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ واتِّن الَّذِينُ المنَّوا وَهَا جَرُفًا وَحًا مُكُ بِإِمْوَالِمِ وَانْفَيْمَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْبَيْنَ اوْوَا وَنَصَرُوا أُولِنَّكَ لَجَفَهُمْ الْوَلِيّاءُ مَعْفِنُ وَالْمَهُ إِنَّ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَمْ يَعْلِمُ مِنْ وَلَا بَعْنِمُ مِنْ فَيْ حَمْى لَهُ إِجْرُولَ وَالْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الْمِينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ الْمُعْلَقِيمً مُبِّكُمْ وَيُنِيَهُمُ مِينًا وْ كَاللَّهُ عِلَا يَعْلُونَ بِصَيٌّ وَٱلْمَانِ كَفَوْ الجَضْهُمْ أولياء تعض إلا تفعل من فين في في الأرض ومَنا ذكر كبي والمنين المُنَّا وَهَا جَرُا وَخُلِهَ لَمُعَالِمَ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينُ اوْوا وَتَضَمُّوا لَيْكَ المُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَحُ مُعَنِفَرَةً وَرِذُوكَ مِنْ وَالْمَيْنُ الْمَنْكُامِرِ لَعَيْكُ

MEN

450

لِيَهُ وَاللَّهُ الْفَهِينَ مِرَ الطِّيبِ وَيُغْمَلُ اغْبَيْنَ بَغْضَهُ عَلَىٰ تَغِينَ مَرَ الطِّيبِ وَيُغْمَلُ اغْبَيْنَ بَغْضَهُ عَلَىٰ تَغْفِي فَيْنَ كُلُوجَبُعِنَّا فِيَغَمَّلُهُ فِجَعَتَمُ الْأَلْكُ فَمُ الْخَاسِ فَنَ ثُلُ لِلْذِيرَ كَفَيْ وَان يَنْنَهُ وَالْغُفِمُ للمُ مَا قَلْ عَلَقَ وَانْ يَعُودُكُ افْفَلْ مَضَتْ سُنَّهُ الْأَوَّلِينَ وَفَائِلُوكُمُ حَتْ لاَنْكُونَ فِينَكُ قُولُونَ الرِّينِ كُلُّهُ يَعْلِونَ النَّهُ وَلَكُونَ الرِّينِ كُلُّهُ لِللَّهِ وَإِن النَّهُ وَلَا وَاللَّهُ بِمَا يَعْكُونَ بَجَيِثَنَ وَلِن تُولِّنَ فَاعْلَمْنَا أَزَّالْعُي عَوْلَكُمْ نِعْ الْمُؤلِّ وَنِعْ النَّهِيثُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا عَنَمِهُمْ مِنْ فَيْ عُلَقٌ كِلْمُ حَسَّهُ وَلِلرِّسُولِ وَلِيْ عِلْلَهُمْ فَ وَالْيَتْ الْحَاكِمِيْ وَابْنِ السَّبِيلِ الْ كُنْمُ الْمَنْمُ الْمِنْمُ وَمَا أَنْ لَكُ عَلَىٰ عَبُدِ نَا يَوْمَ الْفَنْ فَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجُمَّالِ وَلَهُ عَلَيْكُولَ فَيْ قَدِينَ الْدَ اَنْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّيَّا وَهُمْ إِلْكُ لُكُ فَالْفَصُوى وَالرِّكْبُ اسْفِلَ فَرَكُ اللَّهُ نَوَاعَدُمْ كَاخْتُكُفُمْ فِ المُيعَادِ وَلِكُرِلِيقِضَا لَهُ الْوَاكُورُ كَارَصَعُوكُ لِمِفْلِكُ مُنْفِلُكُ عَنْ بِيَتْنَا فِي وَيَجْنِي مُرَاجِ عَنْ بِيَتَنَافٍ وَالْآلَقُ لَمَيْحَ عَلِيمٌ الْوَبُرِيكُمُ الله فِي مَنْامِكَ فَلِيلٌ وَلَوْ أَرْنَكُمُ لَيْمٌ لَيْمً لَفَوْ لَهُ وَلَتْنَا فِ الْأَمْنُ وَلَكِرًا فِي مَلَمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّلُودِ وَاذِيمُ مِنْ إِذَا لْتَقَيَّتُمْ فِي اعْنُسِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِأَعْنِيمِ لِيقَضِيَ لَيْدُا مُزًّا كَانَ مَعْتُولًا إِلَيْمَا الدُّبِهِ الْمُؤَالِدُ الْعَبْدُ مُونِكَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا للهَ عَالَتُقَامِلِكُمْ وَاسْتَفِيمُولَكُمْ الرَّالَةُ يُحِبُّ الْتُقَيِّ وَكُيفَ وَارْت بَطْهَ وَاعْلَيْكُمْ لا يُوفَدُلُ عَنْهُمْ الْأَوْلا فِمَةً يُرْضُونَكُمْ إِوْ الْفِهِمُ وَالْ عَلَى مُمْ وَ الْنُرُهُمْ فَاسِعَوْنَ ﴿ اشْمَوْ إِلَا إِلَا اللَّهِ فَمَنَّا فَلِيلًا فَصَدَّفًا عَرْسَيلِهُ أَنْهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يُعْلُونَ لِا يَرْفُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَزْمَةً ا وَأُولِكُكُ فَمُ الْمُعْتَكُونَ \* فَإِنْ نَامُوا كَأَوْالْصَالُونَ وَاتَوْالدَّكُونَ فَإِخْلًا فِاللَّهِ إِنَّ فَنُوصَلُ الْإِلْمِ لِعَوْمٍ يَعْلَوْنَ وَإِن مُكَّنَّوْا أَمَّا مُنْ مِنْ يَعْلِدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِبِيكُمْ فَقَاتِلُوا الْمُعَرِّ الْكُفِرُ الْيَّمْ لَا أَبْالَ كُمْمُ لَعَلَّمُ بَنْنَهُونَ الْمُتْفَالِمُونَ فَوَمَّانَكُونَ أَيْمًا مُمْ وَهَمُوا مِاخِزًا جِ الرَّسُولِكُمْ بدَوْكُمْ اوْلَامْ وَالْحُشْوَيْمْ فَاللَّهُ احْقُ انْ يَحْنَوْهُ الْحِكْمَةُ مُؤْمِنِينَ فَالِلْوَهُمْ يُعَلِّبُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مُ فَيُخِرَهُمْ وَيَنْصُرُكُ مُعَلِّهُمْ وَلَيْفِ صدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُنْ هِبْ عَيْظَ فَالْوَيْرُمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَكَ وَ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ مُ المُحْسَنِينِ أَنْ ثُنَّ كُولُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ النبئال هنافامنكم وكم بتخلفان ووانعوى لارسؤلهوكا الْقُومِينِ وَلِيجَةً وَالْمُدْحَبَةِ عِلَا تُعَالَيْنَ مَا كَانَ لِلْيُرِكِينَ أَنْ يَعْرُونَا سَاجِمَا للهِ فَا هِمِينَ عَلَى أَنْفُرِمْ مِا لِكُفُرُ الْوَلِقَالَ حَبِطَتَ اعْمًا لَهُمْ

100

الْكَافِعِنَ عَلَابَ النَّانِ الْمَالِّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِمَةُ الَّذَينَ كُفُولُ وَهُمَّا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْ الِدَوْمَن يُعَلِّمِهُ يُومَعُذِ دُبُق اللهُ مُعِيَّا الْفِينَالِ أَوْ يَعِينًا إلى نِتَه فَقَلُ الْمَ يَضَبِ مِن اللهِ وَمَا ولا جَمَنَمُ وَلِيْسَ للصَينَ فَالْمُقْلَوْ وَلِكِرَافَ مَنْكُمُ وَمُا رَمَلِتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ رَجًّا وَلِيبُلِي لَافُهِنِيُّ منه مَن عَمَانًا اِرَافَ سَميح عَلِم وذلكُم وَارَ الله مُومِن كَيْلِ الله ان تَسْنَفِتِكُ فَا فَقَلْ جَآءَ كُمُ الْفَتْخُ وَانِ نَنْنَهُ وَا فَكُحَيْنُ لَكُمْ وَانْ نَعْطُ نَعُلُ وَلَرْ نَعْنَى عَنَكُمْ فِينَاكُمْ فَيْمَا وَلَوْ لَكُونَ وَكَالْتُهُ مَعَ الْعُيْمِينَ المَا يُمَا الَّذِينَ امْنُوا اطْبِحُوا اللَّهُ وَمَسُولُهُ وَلَا مُولُوا عَنْهُ وَانْتُمْ لَتُمْعُقُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذَيِنَ فَالْهُ سَمِعْنَا وَلَهُ لِلْا لَيْمَعُونَ وَإِنَّ فَتَرَّ الدُّوا بِ عِنْدَالِيهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لايعَفِلُونَ وَلَوْعِلِمُ اللهُ فِيمِ خَيْرًا كالشمعة وكواسمح لتوكوا وهم مغضونة باأيما النبئ المنوا استجابوا يلهِ وَ لِلرَّسِينَ إِذَا مُعَاكُمُ لِلْاعِنْ لِكُمْ وَعَالَيْ النَّالَةُ بَحُلْ مُن الْخَ مَعَلَيْهُ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ يَعْنَمُ فَانَ وَأَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَّهُ عَ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُ اللَّهِ مِنْ الْعِفَامِ مُعَادُدُوكُ الْدُانْمُ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْاَرْضِي تَعَافِنَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوْمُكُمْ قَ

كَنْبِرًا لَعَلَكُمْ تَفْلِكُنَّ فَالْمِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنْا ذَعُوا فَتَفْشَلُواوَيْكُ بِعِثُمْ وَاصْرُو السَّالِينَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوامِن دِيْادِهِمْ بَطُلُ وَمِنَّاءَ النَّاسِ وَيَصَدُّونَ عَرْسَبِ إِلَيْهِ وَاللَّهِ عِلَامُ اللَّهِ عَلَى عُيطٍ وَإِذْ زَيِّنَ لَمُ النَّيْظَانَ أَعْالَهُمْ وَقَالَ لَاعْالِبَ لَكُمْ الْبَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاقِي إِلَّهُ مَا كُنَّا مَنْ أَوْدِ الْفِئَّنَّا بِن لَكُن عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ الْفِ بَعِيْ مِنْكُمْ الْقِ أَنَّ مَا لَا وَقُلَ الْفِ أَنَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِمُ الْمِعْانِ ادِّيغُولُ الْمُنْافِقُونَ وَلَلْزَبَ فِ قَلْوِيمْ مَكَنْ عَرَّهُ فَكُلْءُ دِينَهُمْ وَمَنْ يَتَكُلْ عَلَى اللهِ فَارَّالَّهُ عَهِمْ حَكِيمٌ • وَلَوْزَعِا إِذْ يَنُونِكُ الْمِنْ كَفَرُوْا الْمَلْلُ مُكَنَّهُ يَضُونُونَ وَجُوهُمُ مُ وَأَدْمًا رَهُمْ وَدُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جُذَالِكَ عِلْ فَلَمَتْ ابَنْ بَكُمْ وَأَ تَنَافِقُ لَبْسَ سِطِلَّامِ لِلْعَبِيدِ " كَنَّابِ الدِفِعُونَ كَالَّذَ مِنَ مِن مَنْ المِنْ كَفَرَفًا بِالْاتِ اللَّهِ فَا خَذَهُمُ اللَّهُ بِنُنْ يَا إِلَا اللَّهِ وَيَتْ سَكُم الله الْعِفَابِ وَلِكَ مِانَ اللَّهُ لَمُ مُلِّكُمُ عِيرًا نِعِمَرً الْعُمَاعَلَى فَوْمِ حَفَى يَعْبِرُونَا مَا مِأَنْفُونَ مِ وَانْزَافِهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ لِكُمَّابِ الدِوْعُونَ وَالَّذِينَ مُرِينًا لِمُ لَّذَّ فِي إِا يَا عِدِ وَيَهِمْ فَا هَلَكُنَا هُمْ مِذِ فَوَيْمَ وَأَخْرَفْنَا " لَوْعُونَ وَكُلُّ كَافُوا ظَالِهِنَ ارْنَ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَا مِنْهِ الذَّبِرَكَ غَرُوا فَكُمْ لَأَبْمِ فُونَا

لَعُبِطَةً الْكَافِينَ وَإِن تُونِيلُ حَسَدَةً لَكُوْكُمْ وَالْفَضِيكَ مَهُيبَةً يَقُولُوا قِدُ أَخَذُنَا أَمْرَ مَا مِن قَبُلُ رِيَّتُولُوا وَهُمْ فِيحُونَ كُلُ لَوْيَصْبِنَا الله ما كتب الله كنا فع مؤللنا وعلى شِه فَليتَوكِّل الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى الْخُسْنَيْنِ وَتَخَنَّ مَرَّكُونِ مُ أَتْ يَصْبِبُكُمُ اللهُ بِعَنَابٍ مِن عِنْهِ أَوْبِا بَذِينًا فَتُرَجَّكُ إِنَّا مَعَكُمْ مَنَ يَصْوَنَ تُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اوْكُنْ هًا لَنْ يُتَفَتَّلَ مَنِكُمْ إِنَّكُمْ لُنُنْ فَوْمًا فَاسِفَائِنَ ومَا مَنْعَهُمْ انْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقًا ثُمْ اللَّا أَنَّمُ لَقُولًا إِلَّهِ وَبِرَيْكِ وَلا يَانُونَ الصَّلْقَ الْحَادَهُمْ كُنَّا لِمَا وَلا بَنْفِعُونَ الْحُاوَهُمُ لا فِيكَ فَلَا تَعْجَبْكَ أَمُوالْهُمْ وَكُمْ اوَكُلْ لَهُمَّ إِنَّا يَرْمِيلُ اللَّهُ لِيُعَالِّمَ مُعْظِلِّهِ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَتَزْهَقَ انْفُسْهُمْ وَهُمْ كَافِرْدُن أُو يَجْلِفُونَ ما مِلْهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمُ مِنْكُمْ وَلِكِنَّهُمْ فَوْمٌ بِعَرَوْلُنَ لَوْعَبِيوُنَ مَلْحًا أَوْمَخَالًا إِ أَوْمُدَّخَلًا لَوْلُوا إِلْيَهِ وَلَهُمْ يَجُمْعُونَ وَمِنْهُمْ مُرَيَّلِينَكَ فِ الصَّدَ فَاتَّ فَإِن اعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ نُعْطُوا مِمْا الْأَلْمُ لِسَخَالُونَ وَلَوَ أَنَّهُمْ وَصُوامًا مَنْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا صَبْنَااً سَبُغُونِينَا اللهُ مِنْ فَعَنْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَاغْتُونَ الْمَا

الدُّكُ مُنْ يَعِينُ وَوَوَيْكُمْ مِنَ الطِّبِاتِ لَعَكُمْ نَشْكُونَ مِالْيُمَا الْيَبِي المَثْلِ لا تَعْوَيْوا الله وَالرَّسُولَ وَتَعْوَيْهُا أَمَا نَايِكُمْ وَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَا وَاعْلَمُوا مَّا أَمَّا وَأُولُا وَكُمْ وَنِيْنَةً كُواتَ اللَّهِ عِنْدَهُ أَخْرُ عَظِيمٌ . كَا أَيُّمَا الَّذَينَ المَثْلِ الْ سَنَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ كُمْ فَرَقًا مَّا وَمُكِفِّرْ عَنْكُمْ سِيِّمًا إِلَمْ وَلَغُفِنَ كُمْ وَاللَّهُ دَوَ الْفُضْ لِالْمَظِيمِ وَاذِيمَكُنْ إِلَا الَّذِينَ كُفَنَ الدِّيثِ الْوَيْفَتُلُوكَ أَوْيَفْتُلُوكَ أَوْجِنْ حُوكَ وَيَكُونُ وَيَكُونُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَيْنُ الْمُاكِينَ وَالْمُعْلَىٰ عَلَيْمُ الْمَا مُنَّا فَالْهَا قَدْ سَيْحُنَّا لَوَ لَنَاكُو لَقُلْنَا مِثْلَ لَهُنَّا الَّهِ هَذَا الْحِاسَا لِلَّهِ الْمُوَّلِينَ وَإِذْ فَالْمُ اللَّهُمُّ الْرِكِانَ هَنَا هُوَلَكُنَّ مِنْ عِنْدِلِكَ فَأَعْلَ عَلِنْ إِجِارَةً مِن السَّمَاءُ أَوَا مُنْذِنا بِعِنَا بِإِلْهِ وَمَا كَا رَاتُهُ لِيُعَدِّثُمُ فَانْتَ بَيْمٌ وَمَا كَارَالَ مُعِلِّدُهُمْ وَهُمْ لِينْتَعْفُولَ وَمَا لَمُ الْأَيْعِيْدُمُ الله وكُمْ نَصَلَتُونَ عَنِ الْمُنْجِولِ لَحْ إِمْ وَعَاكُما فَلِ الْفِيادَةُ الْوَاكُولِيافَهُ لِمَّا الْمُتَّفِّينَ وَلَكِنَّ ٱلنَّيْ الْمُنْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ حَلَّوْنُهُمْ عَيْدُ اللِّيِّ الْمُمْكَاءً وَتَصْدِيدً فَلُوقِي الْعَنَابِ عِالْمُنْمُ مُكُفِّرُكُ وَاللَّهُ الْعَنَابِ عِالْمُنْمُ مُكُفِّرُكُ وَاللَّهُ الْمُعَالِبُ إِعَالَمُنْمُ مُكُفِّرُكُ وَاللَّهُ الْمُعَالِبُ إِعَالَمُنْهُمْ مُكُفِّرُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّالَمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كُفْنُ فَا مِنْفِفُونَ آمُوا لَهُمْ لِيصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ مِلْ فَسَيْفِقْتُ اللَّهُ اللَّهِ فَسَيْفِقْتُ الْ تكُونُ عَلَيْمُ حَسَّمً فَمُ يَعْلَبُونَ وَالْبَينَ كَفَرُوا إِلَاجَعَنَّمَ نَيْنَ وَلَا الْحَقَامَ مُعْتَ وَاتَ

وَلَعَهُمُ اللَّهُ وَلَمْ عَنَا ؟ مُعِيمٌ \* كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَافُوا النَّدُمِنْ كُمْ فَقَ وَلَكُنْ امواكا واقطاد أفاسمتعوا بخلاقهم فاسمتعم بخلافكم كالسمتع الَّذِينَ مِن تَبْلِكُمْ بِحَلَافِيمِ وَحِصْنُتُمْ كَالَّذَى خَاصُوا اوْلَتَانَ حَبِطَتْ أَعْالُهُمْ فِ اللَّهُ يَا وَالْمَاخِعُ قَا وَلِيْكَ مُمْ الْخَاسِ فِينَ مِالَّمْ عَالَيْنَ مِنْ اللَّهِ عَالَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَّلِمِ مِنْ مَنْ مَا وَكُمُ وَكُوْم الْوَالْمِيمُ وَأَخْفا كِمَدِّينَ فَالْمُوْمِلُا اَنْتُهُمْ رُسُكُمْمُ الْبَيْنَا فِي فَاكَا رَافَ لِيظْلِمُ وَلَكِنْ كَا فَوَا أَنْفُهُمْ يَظْلِقُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْقُرِينَاكَ لَجُعْهُمُ الْإِلْيَاءُ بَجْضِ كَالْمُونَ الْمُعْرُفُونَ الْمُعْرُفُ بَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيمُورَ الصَّلَعْ وَيُؤْتُونَ النَّكُعْ وَيُطِيعُونَ المَّنْكُمْ وَيُطِيعُونَ اللَّهِ وَيَسُولُهُ الْوَلِيْكَ سَيْرَ عَهُمُ اللهُ الرَّاللَّهُ عَيْرَ مُحَكِّمٌ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعْمِين وَالْمُؤْمِنَا يَهِ جَنَّا وِجُزَّى مِن يَحْمَا الْأَمْا لَ خَلِيبٌ فِهَا وَمَا اللَّهُ فِجِنَادِعِنَ فِي وَيُضِولُ مِن اللهِ اللَّهِ وَإِلَى هُوَ الْعَوْلِ الْعَظِيمِ اللَّهِمَ اللَّهِمَا البِّقَيْ الْمُعَادَدُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الْمَدِينُ مِيْكِفُونَ لِوَيْدِمَا قَالَوْ وَلَقَلَ قَالُوا كُلَّةِ اللَّهُ وَكَفَرُوا الْمُعَالِيلًا وَهُمَّا عِلَمْ مِنْ الْوَا وَعَا نَهُوا إِلَّا إِنَّ أَغَنَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهُ مِنْ فَعَلَّم الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا مَا عَلَيْهِ الله عَمَا مَا عَلَا مَا عِلَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا مَا عَلَا مُعَالِمُ الله عَمَا مَا عُلَا مُا فِي الدُّسْيا

الصَّالُ فَانْ لِلْفُقُلُ وَ لَهُ الْمِينِ وَالْحَامِلِينَ عَلَيْهَا وُلْفُؤُكُونَ وَلَوْبُهُمْ وَفِ الرِّيْ فَابِ وَالْعَادِمِ مِن وَفِي سَمِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرَجِنَةُ مِنَ الله والله عليم حكيم ووله الذين و وكالنبق ويقولون له أَذُنَّ قُلُ اذُنْ خَيْلِ لَكُمْ يَخْمِرُ لِللَّهِ وَيُعْنَ لِلْغُمُونِينَ وَرَحَمُ لِلَّذَبِ امَنُوامِنِكُمْ فَالَّذِينَ يُخْذُونَ رَسَوُ لَ السِّكُمْ عَذَاجٌ الَّهِ تَعْلِقُونَ الْمِلْهِ لَكُمْ ظِلِيرُضْ فُكُرُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ النَّيْ أَنَ بُرْضِتُوهُ إِنْ كَا فَإِنَّ فَعَنْمِتَ الْمُرْيَعْلُوا مِّنْ مِنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ الْحَجْمَةُ خَالِمًا فِهِمَا ذَلِكَ الْحِنْ فِي الْعَظِيمُ، يَحْدُدُ الْمُنْ الْفُوْلَ أَنْ نَنْزُلُ عَلَيْمُ مُورَةً مِنْبَهُمْ إِلَا فِ مَلْ عِبْمَ فِل اسْتُمْ وَكُمَّا رِزَالِلَهِ مِحْزَرَ مِمّا مَحْنَدُوكَ وَلَكُنْ سَأَلْنَهُمْ لَيَعَوْلُنَّ إِغَّاكُنَّا غَخُونُ وَنَلْعَبُ فَلْ أَمِا لِللَّهِ وَالْإِنْ وَوَسُولِهِ كُنْنُمْ نَشْتَهُ رِفُنَ أَلِمُ لِمَعْنَذِرِ كَا قَدُكُفُ ثُمْ يَجُدَ إِيمَا مِكُمْ أَنِ نَعْفُ عَرَالِكُ فَي مِنْكُمْ نَعُذِبُ كَانَعُهُمُ مِأْنَهُمْ كَانُوالْمُجْرِمِينَ وَالْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنافِقَاتَ تَجْضُهُمْ مِن لَجُمْنٍ كَأْمُونَ بِالْمُنكِرِوكَ مَهُونَ عِن الْمَحْ وُفِ وَيَقْبِضَى أَيْدِيَهُمْ لَسُوا لِللَّهُ فَنَيْبَهُمُ إِنَّ اللَّهُ الْفِاسِ فَمُ الْفَاسِقِوْنَ وَعَلَاللَّهُ ٱلمنافِقِينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمُ ظَالِدِينَ فَيِمَّا هِيَحُ بُهُمْ

وَيُولُوا

وَرَسُولِهِ وَمَا فَا وَهُمْ فَاسِعَوْنَ وَلَا تَعْجِبْكَ امْوَالْمُ وَاصْلادُهُمْ إِنَّا يرُبِدُ اللهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّيْا وَمَنْ هَنَ أَنْفُهُمْ وَهُمْ كَافِرُهُ كُلُّ وَإِذَا الْزِيلَةُ سُورَةٌ انْ المِثُولُ فِإِللَّهِ وَجَالِعِلُ وَامْعَ رَسُولِم اسْتَأْذَمَكَ اوُلُوا التَّوْلِ وَثَامُ وَقَالُوا ذَدُنَا نَكُنْ مَعَ الفَّاعِدِينَ فَعُول إِنْ يَكُونُوا مَعَ الْغُوالِفِ وَكُمِيعَ عَلَى فَلُوعِيمُ فَهُمْ لِمَيْفَهُونَ الْكِوَالرَّسُولُ فَلَلْبِنَ المنوامعة المهدف بإمواليم وأنفيم وأولتك كم اعتبال وواللك هُمُ الْمُولِدُنَ اعْدَاللهُ اللهُ الْمُحْمَّاتِ عَنْ مِن تَعَيْمًا الْمُنْهَادُ خَالِدب فِهُا ذَٰلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ وَجَاءً أَلْعَلِيدُونَ مِنَ أَلَمْ عَلَا لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ سَبُعِبُ الَّذِينَ لَقُولًا مِنْهُمْ عَلَابُ البِيمَ لَيْسَ عَلَى السُّعَفَاءَ وَلَاعِلَى الْمُضْ فَلَاعِلَى الْذَينَ لَاعَلَى الَّذِينَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَدَسُولِهُ عَلَى الْحُدِنِ مِنْ سَبِيلًا وَاللَّهُ عَفُودُ رَجِيمٌ فَالْعَلَى الَّذِينَ مَا الوَّلْ الْحِلْمُ عُلْتَ لا إَجِلْ مْا أَجِلُكُمْ عَلَيْكُ وَلَقْ وَاعْنِهُمْ تَفِيضُ فَالدَّمْحِ حَوَامًا أَلَا يَجِدِفُا مَا يُنْفِعُونَ أَيُّمَا السَّبِلُ عَلَى الَّذِينَ لِيُمْ أَفِونَا فَعُمَّا عُونِيَّا فَ رَضُوا بِإِنْ يَكُونُوامَعُ الْخُوالِفِ وَطَنعَ الله عَلَى فَكُويِمِ مَهُمُ لانعُلُنَ

اخْلَفُوا اللهَ مُا وَعَلَيْهُ وَجِاكُا فَوَا لِكَذِيهِ فِي الْمَدْ يَعْلَمُوا أَثَالِللهُ مَعْلَمُ مُرَكُمُ مَعْنَى مُ وَأَنَّالِكُ عَلَامُ الْعَيْوبِ • الَّذِبْ يَلْنِهُ كَالْمُ الْمُلِّوَّ عِبِنَ مِنْ الْوُضِينَ فِ الصَّدَفَاتِ وَالَّهُ بِنَ لَا يَعِدُونَ الْمُحْجَدُهُ مُنْتَحَوُنَ مِنْهُمْ سِحَرًا للهُ مِنْهُمْ وَكُومُ عَنَاجُ الِّيمُ \* السِّنَغُفِرُ لَمْ الْخُلُا لَتُنْغُفِرُ لِمُ الْحُلُمُ الْحُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ مَنْ عَنِي مِنْ مَنْ فَكُرُ بَغِنْ الله لَهُمُ ذَٰ إِلَا مِا مُنْ كُفَوْلًا مِا لِللَّهِ وَرَسُولِمُ وَاللَّهُ الله المنافِي الْفَاوِمُ الْمُاسِمِينَ وَهُوَ الْمُخَافِّونَ مِنْ الْمُخَافِدِهُمُ اللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللَّالِي الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ ال وَكُرِهُوا انْ بُجُاهِدُ وَإِمْوَالِمِمْ وَأَنْفُسِمْ فِي سَهِبِلِ اللَّهِ وَفَالْوَالْمُ الْمُوفِي فِ أَكْ يَنْ فُلْ فَا دُجِكُمُ أَشَلَّكُمَّا لَوْكَا نُولَ يَفْقُهُ وَنَ فَلْيَضَّكُ وَالْلِلَّةَ وُلْيَبُكُوا كَنِيرًا مُلْ عَيا كَانُوا يَكُسِبُونَ وَالرَيْحَجَكَ اللهُ إِلَى ظَا تَفَا إِ مِيْمُ مُ فَاسْتُنَاذَ نُولَدَ لِلْحُودِ فَعُلْ لَنْ تَعْرِجُولُمْ عِي أَمِدًا وَلَنْ نُفَا شِلْفًا مَعِيَ عَلُولًا إِنْكُمْ رَضِيتُمْ فِالْفُعُودِ الْوَلَ مَنَّ فَانْعُلُدُامَتَ الْأَلْفِيدَا

ولا تُصَلِّعُك المَدِينَةُمُ مَاتَ أَبِمًا وَلا تَعْمُ عَلَى قَبْنِ الْهُمُ عَلَى فَبْنِ الْهُمُ عَلَى الله

وَلَمْ عَنْ قَالَكُمْ فِي الْمَرْفِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٌ وَمَنْ مُمْ عَلَى اللهُ لَكِنْ

اللَّنَا مِن فَعَلِهِ لِنَصَدَّدُ مَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الْصَّالِحِينَ \* فَكَا اللَّهُمُ مِرْفَضُكُم

بَعِلُوا بِهِ وَهُمْ مَعْرَضُونَ وَأَعْفَهُمْ نِفَاقًا فِي قَلْوِيمُ إِلَّى يَقِعُ مُلْقُونَهُ مِياً



كَانْ يَزِينُواغِنَامُ

إِيرَدُونَ الِي عَذَابِ عَلِيمٌ وَاحْرَفُ اعْتَرُولًا بِلَهُ بِهِمْ خَلَمُوا عُلَاصًا لِحًا وَإِخْر عَيِّعًاعَسَىٰ للذَانَ يَنوُبُ عَلِيكُمْ الْ السَّعَعَفُونَ رَجَبُمْ خُلُفِنِ الْمُوالِمُ عَنْ تُطِيِّرُهُمْ وَوَكِيْرِمْ عِفِا وَصَرِّلْ عَلَيْمِ إِنَّ صَلَوْاتِكَ سُكُنْ لَحَمْرُ وَلَقَدْ سَمَيج عَلِيجَ الدِّيخِكُول النَّ اللهُ مُوسَقِيبًا النَّوْيَةِ عِنْ عِبادِم وَقُالْحُثَالِقَةَ فَالسَّوْاء وَارَّالِيَّةِ هُوَالِتَوَابِ الرَّحِيمِ، وَفُلِلْ عُكُولَةُ مَنْ اللَّهُ عُلَكُمْ وَتَعُولُهُ وَلْفُونَ وَسَنُودُونَ لِطْعَالِمِ الْعَبْبِ وَالنَّمَا وَهُوَنُبُتِكُمْ مَا كُنْمُ مُعَلَوْنَ وَاحْوُنَ مُرْجُونَ مُرْجُونَ مُرْجُونَ مُرَجُونَ مِلْمُ اللَّهِ إِمَّا بِعُكِرِّ بُهُمْ وَامْنَا بِتُولِ عَلَيْمُ إِنَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ أَغَنَّا وَالسِّيمُ الْحَالِمُ وَلَقُوا وَتَقَرَّبُهُا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَادْمِا مَا لِمَنْ خَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَبُلْ وَلِجُلُونَ انْ اردْنَا الْخَالَكُ عَلَى وَاللَّهُ لِنْهُ لَأَنْهُ لَكَاذِ بُنَ الْاَتْقُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَ الْحَ السِّسَ عَلَى النَّقْوى مِن أُوَّلِ بَوْمِ الْحَيْ الْنُقَوْمَ مَن فَي فِيهِ رِجالًا بُعِيْنَ مِنْ مُلَمِّمُ فَأَ مَا مُعَدِيكِ الْأَكْمِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن سَفَاجَ فِي هَا رِ فَالْمَا رَبِهِ فِي الرَّحِيثُمُ كَالله للم يَفْدِي الْفُومَ الْمَا الإيزال ببنائهمُ الَّذِي بَنُوارِبَةً فِي فَالْوَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَى مِنَ الْخُمِينِينَ انْفُسُهُمْ وَلَمُوالْمُهُ

يَعْتَذِدُونَ إِلَيْكُمْ إِذِا رَجَعْتُمْ إِلَيْمْ قُلْ لا تَعْتَذِدُوالنَّ تُوْمِنَ لَكُمْ قَلْنَتَ أَنَّا الله مِن اخْبَادِكُرُ وَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ نُمَّ تُرَدُّ وُرَ إِلَى عَالِهِ الْعَيْبِ وَالنَّهُمَا دَةِ فَبُنَبِتُكُمْ غِاكُنُمْ نَعْكُونَ سَجِّلِمُونَ وَاللَّهِ لَكُمْ إِذَا إِنْقَكُمْ البَهْ إِنْهُ حِنُواعَنْهُ فَآءَ حَنُواعَنْهُ اللَّهُ وَجِبْكُ وَعَالَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَالًا فِي يَكْسِبُونَ مُنْ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِمَرْضُوا عَنْهُمْ فَارِزًا مِنْهُ لَا يُرْضَاعِنَ الْعَوْمُ الْفَا الْمُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ كُفُوا وَنِفًا مَّا وَأَحْدُوا لَكُو يَعْلَوْا حِدُودَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ وَعِنَ الْأَعْرَا بِمِنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقْ مَعْمَا وَبِرُكُمِن بِكُمُ الدَّوْ آثَرُ عَلِيهِ وَآثَى السَّوْ وَالله إسميع عَلِمُ وَمِنَ الْأَعْلِ مِنْ يُؤْمِنُ مِا لِلْهِ وَالْهِ عِلْهِ وَالْمَوْمِ الْمُرْوِي بَعْنِ لَمُا لَيْمِعْ فُمَّا إِن عِنْكَا لِلهِ وَصَلَوْاتِ الرَّسُولِ اللَّهِ إِنَّمَا فَيْمَةً لَحَمْ سَيُلْخُلُمُ اللهُ فِي وَحَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُكِجُمْ وَالسَّا بِعَوْنَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمِقَامِعِينَ وَلَا نَصْادِ وَالَّذَ بِهِ اللَّهِ عَوْلَمْ إِيسًا إِنْ رَضِيًّا مَلَا عَنْهُ وَرَضُواعَنْهُ وَلَعَلَّا لَهُ مُنَّاتِ مَجْعٍ بَحْتُهَا أَلَانَمَا وَخَالِينَ فِهَا أَمَدًا لَا الْفُونُ الْعَظِيم وَيَعْنَ حَلِكُمْ مِنَ الْمَعْلِ مِنْ الْفِوْنَ وَمِنَ الْفَلِ الْمُدَسِنَةِ مَرَدُواعَلَ النِّفَاوَكُ نَعْلَمُ عَيْ نَعْلَمُ أَسَنَعَدِّبُهُمْ مُرَّائِنِ فَمَّ

الفُهُ وَخَنُوا اللهُ لِلهُ اللهُ ال اِرْالَةُ هُوَ النَّوْابُ الرَّجِيمِ الْمِبْمَ اللَّهُ مِنَا النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواكَ الصّادِ فَبِيَّ مَا كَانَ لِإِهْلِ الْلَدِينَةِ وَمَنْ خُولُمْ مِنَ الْأَعْلِبِ اتْ يَّخَلَفُواعَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغُبُوا مِا نُفْسِمُ عَرَّبَفَ لَهُ ذَٰلِكَ مِا أَمْ لَا يصُبُهُ خَمَا وَلا نَصَبُ وَلا يَخْصَدُ في سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَوُلُ مَوْطِئًا يَغَبِظُ ٱلكُفَّادَوَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَلْجٍ نَيْلُ الْأَكِنْبَ لَهُمْ بِدِعَّلُ صَالِّحُ التَّالَةُ لا يَفْسِخُ آجُلُكُسُونِينَ وَلا يَنْفَقِونَ تَقَفَّةُ وَلَا لَبَيْنٌ وَلا سَفِينَا بِفَطَّعُونَ وَادِيًّا لِمَا كُنِبَ لَهُمْ لِبَخْرِيَهُمْ اللهُ احْسَنَ مَا كَانُوا يَعْلُونًا ومَاكُانَ الْوُمِنُونَ لِينَفِمُ الْمَافَةُ فَكُولًا نَقُرَمِن الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَافَةُ لِيَتَفَعَّمُ وَافِي البِينِ وَلِينَّلِي مُوافَّهُمُ إِذَا دَجَعُ البَيْمَ لَعَلَّمُ عَلَيْكُ وَالْ الْمَا الَّذِينَ الْمَنُولَ فَا قِلْمَا الَّذَينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّا مِعَكَجِدِ كُلْجِدِ كُلْ فَيَحْمُ غِلْظُرُّواْ عُلَيْلًا لَنَّالَةَ مَعَ للنَّفَينَ وَإِذَامًا الْزِلْتُ سُورَةً فَيَهُمْ مَنْ يَعُولُ أَيُّكُمْ وَلَدَنهُ هُوهِ إِمَامًا فَأَمَّا النَّبِنّ أَمَنَّا فَأَدَامُمْ إِمَّا تًا وَهُمْ بَنْ بَنْ مِنْ مَا مَنَا الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَنْ فَرَادُتْهُمْ مِنْكَ فَرَادُتْهُمْ مِنْكًا اللارشِيمْ مَمَا فُل وَهُمْ كَا فِرِينَ \* أَرَّلَا بَرَدْنَ أَنَّمُ مُعْتَنُونَ

بِأَنَّ لَهُمْ الْجُنَّةُ بِفَاتِلُونَ فِي سَهِيلِ اللهِ مَيْفَتْلُونَ وَيَفِعَلُونَ وَعَمَّا عَلَيْدِ خَفًا فِي التَّوْدُسِرُ وَلَا غِيلِ وَالْفُرُالِ وَمِنَ اوَفِي بِعَيْنِ مِنَ اللَّهِ وَلَا سَبْضِ وَا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي الْمَعْنَمْ فِي وَذَٰلِكَ هُوَالْفُودُ الْعَظِيمُ السَّاتَبُونَ الْعَلِبُكُ الْخَامِدُونَ النَّاتِحُونَ التَّاكِمُونَ التَّاجِدُونَ الْمُعْرِدُنَ الْمُعْرُدُنَ الْمُعْرُدُنِ وَ التَّاهُونَ عِن الْمُنْكُرِهُ وَالْمُا فِطُونَ لِحِدُو اللَّهُ وَلَقِيلًا فَعُنِينَ مَا كَانَ لِلنِّي وَٱلْهَ بَنُ أُمنُوا أَنْ سَينَعَفِرُ وَالْلِيْرِ كُمِنَّ وَكُوكًا فَالْوَلِي فَرْبِهِ مِنْ يَعْدِمًا نَبُيْنَ فَمُ إِنَّهُمْ الصُّا بُالْحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغُفًا وَالْحِيمَ إِلَى إِلَا عَنْ مُوْعَدِي وَعَلَ هَا إِيَّاهُ فَكَ النَّهُ النَّهُ عَلَقًا لِلهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقًا لِلَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقًا لِلهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقًا لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقًا لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا منِدُ إِنَّ الْمِاهِيمَ لَا قُلْ عَلِيمٌ وَمَا كَارَالِيهُ لِيْضِلُّ وَمَا لَا اللَّهِ لِيُضِلُّ وَمَا لَعَ لَا هَدَالُهُ حَتَّى بُيِيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ الرَّ اللهُ يِكُلِّ شَيٌّ عَلِيمٌ الرَّاللهَ لَدْ مُلْكُ النَّمُولِينَ وَالْمُرْضَ عِنِي مَنْ يَعْلِيكُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ مِنْ وَلِي دُلُا نَهِينِ لَقَلَ نَا بَ اللَّهُ عَلَى اللِّي قَالَمُعَاجِ بِنَ وَالْمَنْصَالِ النَّابِ التَّبَعُونُ فِي سَاعَيْرِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعُدِ مَا كَادَ بَرْبِغُ قُلُوبُ فَرَيْتٍ وَنَهُمْ ثُمَّ فَابَ عَلَيْهِمْ النَّهُ وَمِنْ مَوْفَ دَجِمٌّ وَعَلَى الدَّلاثَةِ النَّابِ خلِفُواحَىٰ إِذَا صَا مَنْ عَلَبْهِ لَا دُصْ عِا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْمِ

لَهُ وَكُنَّ وَهُوَ النَّهُ جَعَلَ الثُّمَّ مُصَالًّا وَالْفَمِّ فُوزًا وَقَدَّرُهُ مُنَاذِلَ لِنَّعْكُول عدد السِّه بن وَالْحِيابُ مَا خَلَقَ اللهُ ذُلِكَ الْمُ فَانْحَقَى بَفَضِلُ الْمُ الْتِ لِغَوْمٍ يَجْلُونَ \* إِنَّ فِي الْحَيْلُ فِ اللَّهِ لِي كَلَّمْ الرِّومُ الْحَلَّقُ اللَّهُ فِي النَّالِي فَ لَمَّا رِومَا خَلَقَ اللَّهُ فِي النَّالِي فَالنَّمُ فِي النَّالِي فَالنَّمُ فِي اللَّهِ فَي النَّالِي فَالنَّمُ فِي النَّالِي فَالنَّالِ فَلْ النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّالِي فَلْ النَّهُ فِي النَّهُ فَي النَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ الل وَلَمْ يَضْ كُلْ إِنِ لِقَوْمِ مِنْقُونَ وَ إِنَّ النَّهِنِ لِا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَّا وَكُفًّا بِالْحَبْفِ النَّبْا وَالْمَا نُوْامِنا وَالَّذِينَ هُمْ عَنُ الْإِنْاعَا فِلُونَ الْوَلِكَ مًا وَالْمُ النَّا وَيَا كَانُوا لَكِيهِ فِي الَّذِينَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلِمُوا الصَّاكِلِيتِ بَهْنَ مِنْ وَبُهُمْ يُاعِالِينَمْ بَحْق مِن عَيْدِيم الْأَفْال في جَنَّا بِ النَّعِيمُ عَلَيْمُ فِهَا الْجُالَانَ ٱللَّهُ مَرْ وَتَحِيَّدُهُمْ فِهَا سَلَّامٌ وَالْحِوْدَ وَعُولَهُمْ إِنَ الْحُلُ فِيهِ ربِّ العَالَمِنَ وَكُونِ بَعِيِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ النَّرَّ اسْتِعَالَمُمْ بِالْحَيْرِ لَقَضَى البيم اجَلُهُمْ فَنَذَ وَالْنِينَ لا يَرْجُونَ لِفَاءً نَا فِي طُغِيَّا بِهِمْ تَعْمَعُونَ وَإِذَا مَثَلُ لَانِنَانَ الضُّرُدُعُا فَالْجِنْبِهِ أَوْقَاعِمًا أَدُفَا عَا مُلْتَا كَنْفُنَّا عَنْهُ مِنْ كُلِّنْ لَمُ مَنْعُنَّا الْحَاضِيُّ لَمُلْكِ فِيْنَ لَلْمِينَ مَا كَانُوا يَعْكُونَ وَلَقَلُ الْفَلَكُنَا الْعُرُونَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَتَا ظَلُولٌ وَ حَاءَ مُهُمْ رُصُلُهُ مُ إِللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانُولَ لِيُؤْمِنُ كُلَّاكُ اللَّهُ مُحْرِي الْعَوْمَ الْحُرُمِينَ فَمَ جَعَلْنَا كُرْخُلْاتُفَ فِالْمَارُضُ مِنْ مَغِيامِمُ لِيَنْظُرِكُمْ

فِكُلِّ عَامِ مِنْ أَوْمَرُنَيْنِ ثُمَ لا يَتُولُونَ كَلْ فُمْ يَذِكُ وَكَ وَاذِا مَا أَرْكَ سُورَةُ نَظُرُ بَجْفُهُمْ إِلَىٰ بَغِينَ هَلْ بَرِيكُمْ مِنِ الْحَدِيثُمُ انْفَكُو الْمَرْفُوامِرَفَ الله قلويهم إنَّهُم فَيْمُ لا يَفْعُهُونَ . لَقَلْطَ الْمَ كُرُوسُولُ مِن الْفَيْكُمُ عَن يُ عَلَيْهِ مِا عَنِنْمُ حَلِّى عَلَيْكُمْ بِالْقُ مِنِينَ دَوْفُ رَجِمْ فَانِ نُولُوا فَقُلْحَيْنِيَ اللهُ كَالِلهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ فَوَكُلْتُ وَهُوَ رَبُّ ومع والمعربي العظمة ما المنطع إلى ما المعربة مِ اللهِ الْحَرِ الْحَيْمِ الن الله الكِناب الحكيم أكان للتاس عجبًا ان آو حبسنا إلى رَجُلِ مِنْهُ إِنَّ أَنْدِ النَّاسَ وَكَثِيرِ الَّذَيْ الْمَثُوا الَّهُ فَمْ مَدْمَ مِنْفِ عَيْدَةً عَالَ الْكَافِرُونَ الَّهِ مِنْالْبَاحِيْمُينَ الَّ رَبِّكُمْ اللهُ الله خَلَقَ التَّمُولُ فِ وَلَا فَعَى فِي سِنَّةِ آيَامٍ ثُمُّ اسْتَوَعُ عَلَى العَرْض بُلِيَبُولُ لأَمْ مَا مِن شَفِيعِ الْمُ مِن بِعَيْدِ الْمُنْ اللهُ رَبُكُمْ فَا عَلَىٰ وَالْفَلْدَيْلُ وَنَ وَلِيَوْمَ حِيمًا وَعَلَالِهِ مَنْ عَلَا لَهِ مَنْ عِلَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عِلَاللهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَنْ عَلَا للهِ مَنْ عَلَا للهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَقَاللهِ مَنْ عَلَا للهِ مَنْ عَلَا للهِ مَنْ عَلَا للهِ مَقَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَا للهِ مَنْ عَلَا لللهِ مَنْ عَلْمُ لللهِ مَنْ عَلَا لللهِ مَنْ عَلَا لللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَلْمُ لللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا للللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا لِلللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مِنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا للللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مِنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لللّهِ مَنْ عَلَا للللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا عَلْمُ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مَنْ عَلَا لِللّهِ مِنْ لِلّهِ مِنْ عَلَا لِللّهِ مِنْ عَلَا مِنْ عَلَا لِللّهِ مِنْ عَلَا مِنْ عَلَا مِنْ عَلَا عَلَا مِنْ لِللّهِ مَا لَا عَلَا مِنْ عَلَا لِللّهِ مَا لِللّهِ مِنْ عَلَا لِللّهِ مِنْ عَلَا لِللْمُعِلِّ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَا مِنْ مِنْ لِلْمِنْ عَلَا مِنْ مِنْ لِلْ لِلْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ مِنْ لِلْمُ لِلّهِ مِنْ لِللْمِنْ مِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْعِلْ اتَنْرَيْنِكَ وُالْكُلِّي نُورِ بِغِيدُ لِيُجْزِي الَّذِينَ الْمَنَّى وَعِلْوالْصَالِكِلِدِ إِلْقِسْظِ وَالَّذِينَ كُفَرُفُ لَهُمْ شَلْ جُ مِنْ حَبِيمٌ وَعَنَّا جُ الْبِمْ عِا كَاثُوا

4

مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنْوا اللَّهُمُ الْجِيعُ بِيمُ دَعَيْ اللّهُ مَكَانِ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَعْنَ الْخُلْ الْخُلْ الْمُعْلِقَ مِنْ النَّا كُونِ . فَالَّا الْمُعْلِمُ الْخُلْلُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِ بَيْغُونَ فِ الْمَرْضِ بِحَيْرِ الْحَتِي لِمَا إِنْهَا النَّاسُ إِنَّا بَعَبْكُمْ عَلَى أَنْفُكُمْ مَنْاعُ الْكَبْوَةِ الدُّنْيَا فَمَ اللَّهِ المَوْجِعُ كُمْ فَنْدِينَكُمْ عِالْمُنْمُ تَعَاوُنَ إِنَّا مَنْ لَكُ الْحَاجِةِ النَّهُ الْمُؤْلِدُهُ مِنَ المِّمَّاءِ فَاخْتَلُطُ مِنْ المُّمَّاءِ فَاخْتَلُطُ مِهِ سُاكُ الأرض عِمَا مَا كُلُ النَّاسُ وَلَا نَعَامُ حَتَّى إِذَا اخْدُتِ الْمَرْضُ وَفَيْ وَأَذَّ بَنْتُ وَظَنَّ اصَّلَهُا أَنَّهُمْ قَادِدُونَ عَلَيْنًا أَسْلِهَا أَمْنُ اللَّهُ أَوْلُعُلَّ فَجَعَلْنَا هَاحْمِيدًا كَأَنْ لَمُنْغُنَّ مِنْ لَأَلِكَ نُفْصِلُ الْالْمَاتِلِقُومِ بَنْفَكُونَ وَاللهُ يَنْعُوا لِلْ وَارِ السَّالَ عُلَيْهِ مِنْ فَنَا وَ اللَّهِ مِنْ فَنَا وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَنَا وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُنْ تَعِيمُ لِلَّذِينَ احْسَنُ الْحُسُنَ الْحُسُنَ الْحُسُنَ الْحُسُنَى وَقِيادَةً وَلَا بَرْهَنَ وَجُوهُمْ فَتَنَّ كَلَّا دِلَّهُ وَالْحُلَّانَ اصْحًا مُلْجَنَّدُ هُمْ مِبِنَا خَالِهُ فَا وَالَّذِينَ كَبُوًّا لَيْمَا لَيْ جَلَّهُ سِبَعَةٍ عِنْلِهُ احْتَرْهُ فَكُمْ ذِلَةً مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَنِ عَاصِمِ كَامًا الْفَنِيَةُ وَلَجُهُمُمُ فِطَعًا مِنَ اللَّهُ لِمُظْلِمًا ازْلَقَكَ الْمُحَابُ النَّازِفُمْ فِبِالْطَالِدُونَ وَيَعْمَ عَنْفُرُهُمْ جَيْعًا لَمْ نَعْقُ لَ لِلْنَهِنَ الْنَهُلُ اللَّهُ لَا لَكُو النَّخْ وَخُرُكَا فِي كُنَّ فَنَ لَكِنَّا مَنْهُمْ وَقَالَ خُرَكَا فُعُمْ مَا كُنْخُ إِيَّا الْعَلَيْ





لَلْكُذُبُوا عِالَمُ عِبْطِهُ الْعِلْمِ مَكَنَا كَانِيمَ نَا مِلْهُ كُذَٰلِكَ كُذَٰلِكَ كُذَالِكَ كُذَ فَبَلِيمُ فَانْظُرِيُّفَ كَارَعَافِيَهُ الظَّالِمِن وَفِيْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ بِهُ وَدِّمْكَ وَمِنْمَ لا فُومِنْ اعَلَمْ بِالْمُسْمِينِ وَانِ كَذَبُوكَ مَقُلَ إِلَيْ عَلَيْ كُلُّمْ أَنْمُ بُوتِ فَقُلْ إِلَّهُ عَلَكُمْ أَنْمُ بُوتِ فَكُلَّ غِلَا اعْمَلُ وَأَنَا بَرِي مِنْ مِنْ النَّمْلُونَ، وَعَنْهُمْ مَنْ لَيْهُمْ يُونَ اللَّهِ لَا أَفَانَتُ لشَيْحُ الصَّمَّ كَوْكَا فُلِا يَعْفِلُونَ وَمِثْهُمْ مَنْ يَنظُرُ اللَّكَ آفَانْكَ فَكِ العُيُّ وَلَوْكَا فَوْلَا بِيْضِهُ قِنَ • إِنَّالِيَّةُ لِأَيْفِلِمُ النَّاسَ خَنْيِعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنفُهُمْ بِظَلِونَ وَيَوْمَ مَعْ يَهْ فَكُومُ كَانُ لَمُ بِلَبْتُكُ الْإِلَاعَةُ مِنَ النَّهَا مِنْ عَالَيْ فَنَ بَنِهُمْ فَلَحْسَرَ إِلَّهُ مِنْ كُنَّكُمْ مِلْقِاء اللَّهِ وَمَاكَا فَل مُعْتَدُينَ \* وَالْمِانِينَاكَ لَعِضَ الَّذَى نَعِلُهُمْ وَنَتَى فِينَكُنَّ وَالْمِنَا مُؤْكِمُمُ مُعْ اللهُ سَمُعِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلَىٰ وَلَكُلِّي الْمَدِ رَسُولُ فَإِذَا لَمَاءً رَسُولُهُمْ قُضِي بَلْبَهُمُ إِلْمِينِطِ وَهُمُ لِا يُظْلَوْنَ . وَيَقُولُونَ مَنَى هُلَا الْوَعُلَانِ كُنْهُ صَادِفِينَ قُلُ لا المِلكُ لِنَفْسَى مَثَّلَ كَلا نَفْعًا الْإِمَا عَآءَ اللهُ لِكُلِ النَّهِ الْجُلُّ الْوَالْحَاءُ الْجَلُّمُ فَلَلْ تَبْنَا خِفَتَ الْعَدِّي الْمُعْ فَلَا تَبْنَا خِفَتَ الْعَامُ فَلَا تَبْنَا خِفَتَ الْعَدِّي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللّ فَلْ اَرَائِيمُ إِنِ اللَّهُ عَلَا مُرْسَالًا النَّفَارُ مَا فَا يَنْتَجِلُ مُنِوا لَحِيْدًا لَمُ اللَّهُ الْمُ اَنْمُ إِذَا مَا وَقَعَ المَنْمُ فِهِ الْآنَ وَقَلْكُنْمُ بِهِ لَتَبْعِمُ عَلَى وَثُمَّ فِيلًا

فَكُفِيٰ بِاللهِ مِنْهِبِدًا مَنِينَا وَمِنْهِنَكُمُ الْوَكُنَاعَنْ عِنَادَ وَكُمْ لَخَاطِلِينَ هُنَا مُبْلُوا كُلُّ نَفِيس ما اسْلَفَتْ وَدُدُوا إِلَى اللَّهِ مُولِلْهُمْ الْحِنَّ وَصَلَّحَنْهُمْ مَا كَانُولَ مِفْتَرُونَ قُلْمَن مِنْ فُكُمْ مِنَ السُّلَّاءِ وَالْأَرْضِ امَّنْ ثُلِكُ التَّمُحَ وَالْمَاسُلَادُ وَمَنْ يَخْرُجُ الْجِنَّ مِنَ الْمِيْنِ وَيَجْرِجُ الْمَيْنَ مِرَالْجِيَّ ومَنْ بُدَيْنُ الْأَمْنُ مُسَيَّقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلْ تَتَعُونَ فَلَلِمُ اللهُ فَكُمُّ الْعَنَّى فَامْ الْمُعْلَى الْكِنِّي الْكِلِّهِ الشَّلْدُ لَّ فَاتَّا نَصْمَعُونَ مَكَّذَٰ لِلَّهَ حَقَّتَ كَلِيدُ يَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ مُنفَى النَّهُم لا يُؤْمِنُونَ فَلْ هُلُونِ فَهُمَّا عُلُّمْ مُنْ فُلْ هَلُ مِنْ نُمْ كَا ثُكُمْ مَنْ مَعْنِي إِلِي أَكْنِي فَلِ اللَّهِ لِعَنْ مِ الْحِيِّي أَعْنَ لَغِنْهِ إِلَى الْكِيِّ الْمَنَّ الْمُ لَيِّبَحُ امْنَ لَا لِهِيِّيَّ الْمُ الْمُفْلِكُ فَا لَكُمْ كُنُفَ يَحُكُونَ \* وَمَا يَتَّبِعُ ٱلْنَهُمْ الْمِلْظَنَّ الرَّالظَّنَّ لا يَعْنَى مِنَ الْحَقِي نَبِينًا أَرَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِلْ يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هُذَا الْقُرَّاتُ انَ يُعْنَى عَامِنْ دُوْرِ اللهِ وَلَكِنْ مَشَدْيِقَ النَّهِ بِيْنَ مَكَ يُدِيِّقُ مِلْ الْكِنَابِ لَارْتُ عِبْدِمِن رَبِ الْمُالِمِينَ الْمُؤْمِنُ وَيُعَولُونَ افْرَارُ فَلْفَأْفُول لبُورَةٍ مِنْلِهِ وَادْعُلْ مِن اسْتَطَعُمْ مِن دون الله ان كُنتُم افْتُ

وَكَا نُوا يَتَعَوْنَ الْمُمُوالِنِهُ رِعِلْ فِي الْحَيْنُ الدُّيَّا وَفِ الْاَخِرَةُ لَا مَبْدِ الْكِلِّلَة الله فَوَالْفَوْنُ الْعَظِيمُ فَلَا يَجُنُنُكَ فَوْلَمُ الِّيَّ الْعِنَّ الْعِنَّ الْعِنَّ الْعِيمَ هُوَالتَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ أَلَا إِنَّ لِلْهِ مَنْ فِي النَّمُوٰلِ وَمَرْفِ الْأَرْضِ وَمَا يَنْبِحُ الَّذِينَ بَيْعُونَ مِن دورُ اللهِ مُنْ كَأَةً إِنْ بَنَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ الْمَا يَخْ فِهُونَ \* هُوَالْنَهُ جِعَلَ لَكُمْ اللَّبْلَ لِيَسْكُنُوا مِنْهِ وَالنَّهُ ارْمُنْ انتُ وَلِكَ كُلُنَاتٍ لِعِنْمُ يَتُمْعَوُنَ ۚ قَالُ النِّجَيْلَ اللَّهُ وَلَمَّا عِلَا الْمُعَالَّةُ الْمُعْتَ لَهُ مَا فِي النَّمُولِةِ وَمَا فِي الْأَضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِن سُلِطًا فِي مِنْ الْفَعْلَةِ على الله مالا تعكونَ وَلَا إِنَّ الْذَينَ يفَتُرُونَ عَلَى اللهِ اللَّذِيكَ اللَّهِ اللَّذِيكَ اللَّهِ مَنَاعَ فِالدُّنْيَانَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبِهُ مُنْ مَنْ مِهُمُ الْعَلَابَ النَّهِ فِي اللَّهُ الْ بَكُفُهُنَّ كَانْكُ عَلَيْمْ نَسَّا فَيْجُ إِذْ قَالَ لِعِيْمِ مَا فَيْمُ انْ كَانَ كُبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَيَذَكِمِ إِلا إِن اللهِ فَعَلَى اللهِ وَكُلُثُ فَأَجِدُ المَرْكُرُ وَسُرَكُاءُ لَهُ فَي لَا مَكُنُ السَّرُكُمُ عَلَيْكُمْ عَنْدُ ثُمَّ افْضُوا لِكَّ وَلا سُظِوْنِ فَإِنْ نُولِيْنُمْ قُلْسَالُنَكُمْ مِن الْجِيانِ الْجِوْيَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمِرْتُ انْ الْحُنْ مِن الْمُتْلِينَ فَلَنَّوْ فَعَيْنًا وَوَنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَلْنًا خَلَائِعَة وَاعْ فَأَلَالْمَا لَذَيْنَ لَذَّعُوا بِالْإِينَا فَانْظُرُكُفَ كَانَ عَلِجَةُ لَلْنَذِينَ

لِلَّذِينَ ظَلُولٍ ذَوْقًا عَلَابَ الْخُلِلَّ هَلْ يَحْزَقَنَ الْحِلْجِ عِلَا كُنْتُمْ مَكْسِبُونَ وَيُتَّلِّبِكُ اَحْقُ لِمُوَّاثِقُ وَرَبِهِ إِنَّهُ لِحَقَّ وَمَا النَّمْ عِيْجِ بِنَ وَكُوْاَنَ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتُ ما فِي الْأَنْضِ كَافْتَكَ تَ بِهُ وَأَسَّرُ وَالنَّالِمَةَ لِمَا كَوَالْعَلَاثِ وَقُضِي مِنْهُمْ إِلْقِلْ وَهُمُ لِأَنْظِلُونَ وَلَا إِنَّ يَلِهِ مَا فِي التَّمْلُ إِنَّ اللَّهُ التَّمْلُ إِن وَالْاَنْفِ اللَّا إِنَّ وَعُمَّا لَيْهِ حَنَّ وَلِكِنَّ ٱلَّذَي لَمُ لَا يَعْلَمُونَ \* هُو يَجْيِين وَيُمِيكُ وَالِيَهِ مُنْ حَجُونَ وَلِا أَيْمَا النَّاسُ قَلْ لَهِ مَنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهُمْ وَشِفَاءُ لِنَا فِي الصَّدُودِ وَهُدى وَرَحَمُ لِلْقُ مِنِينَ قُلْ فِضْلِ اللَّهِ وَيَخْتِهِ فِسَدَالِكَ مَلْيَفُرُكُوا هُوَجَنُ مِمَا يَجْمَعُونَ ثُلُازًا لَهُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ بِدُنِي فِحَمَلُمْ مِنْ فَحَلْمًا وَحَلْمًا فَلْ اللهُ ارْدَنَ لَكُمْ أَعْلَى اللهِ تَفْتُونَ وَمِا ظُنُّ الْدُينَ يَعْتُرُونَ عَلَى لِلهِ الْكُذِبَ بَعْمَ الْعِبْمَرِ إِزَّالَةُ لَدُوْفَضَيْلِ عَلَى النَّامِ وَلَكِنَّ ٱلْفُرُكُمُ لَا كَيْثُكُمُ وَمَا نَكُونُ فِيْ إِن وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْانٍ وَلَا تَعْلُونَ مِن عَمِلِ الْحُكُمُّا عَلَيْكُمْ شُهُورًا إِذْ نَفُيضُورَ ضُلِح وَمَا بَعْزُبُ عَنْ بَيْكُ مِنْ مِنْفَالِ ذَدَّةٍ فِلْهُ فِي وَلافِ المَّمَاءُ وَلا اصْغَرَ مْنِ ذَلِكَ وَلا النَّهَ لِالْفِيكِابِ مُبِيثٍ ٱلْمَانَ اوْلِيآءَ اللهِ لَاخْوْقَ عَلَيْمِ كُلا هُمْ يَخْرُونَ ۚ ٱلَّذِينَ المنول

5.

وَلَجْعَلُوا بُوكُمُ مِنْكَةً وَاجْمُواالصَّلَقُ وَلِيِّيرِالْوُيْمِينَ وَقَالَ مُسِيَّا مِنْا إِنَّكَ البُثُ فِعُونَ مَمَلًا أَنْ يَعَلُّهُ وَإِمْلًا فِي الْحَيْدُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَبِيلِكَ دَبُّنَا الْمِينَ عَلَىٰ الْمُولِلِمِ وَاشْدُدْعَلَىٰ مُلُوْمِنَ فَلَا بُومِنُوا حَتَّىٰ بَكُ الْعَذَابِ الْأَلِيمَ قَالَ قَلْ إُجِبِينَ دَعَى كُمَّا فَاسْتَقِمًا وَلا تَبَّعَالَتْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ فَ وَجَا وَذَنَا بِمِنْ إِنْلَ عِثْلَ الْمُعْمِ فَانْبُعَ مُمْ فِي فَ وَجُنُودُهُ بَغُبًا وَعَدُ قُاحِفًا إِذَا أَدْرَكُهُ الْعَرَقِ فِالْالْمَنْ لَمُ الْمُرْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المنتَ بِهِ يَثْنَا السَّالَيُّلُ وَأَنَا مِنَ الْمُثِلِينَ الْمُنْ وَقَدُّ عَسَّتَ فَيْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُشْرِبِينَ وَالْيَوْمَ بَنْجَيَّكَ بِبَدَ فِكَ لِتَكُونِ لَمْ خَلْفَكَ ايَدُ وَانَّ كَبُرًامِنَ المنَّاسِ عَنَ "أَا يَنَا لَغَا فِلُونَ وَلَقُدُمَّ أَمَّا بَغَيَا شَلَّ مِثَلًا مُبَوَّا حِذَةٍ وَدُزَّفْنَا هُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ عَمَا اخْتَلَفُلْ حَيْ طَاءَ هُمُ الْعِيلُ اتِّن رَبِّكَ بِفَهْ ضِي مُبْنَهُمْ مَوْمَ الْعِبْمَرِ فِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِقُونَ فَانِ كُنْتَ فِي خَلْنِ مِنْ النَّهُ لِنَا الِيُهِكَ فَسُمِّلِ الَّذِينَ يَعْرَقُ نَ الْكِتَابَ مِن فَبْلِكَ لَقُنْ عَامَ الْمُعَنَّ مِن رِبِّكَ فَلَ مَكُن مَن الْمُمْرَينَ لُولا تَكُوْنَ مِنَ الَّذِينَ لَّذَبُوا إِلَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِ بَ أَنَّ الَّذَبَ حَقْتَ عَلَيْمُ كِلَيْرُوبِالْ لا يُؤْمِنُونَ " وَلَوْجًا وَثَمْمُ كُلُّ الْمُ حَتَّى اللهِ

مُ يَجَنُّنَا مِن بِعَدِي رُسُلُدُ إِلَىٰ وَمِنْ فَيَا وَهُمْ إِلْلِيَّنَاتِ فَا كَانُوا لِيُؤْمِنُولَ عِلَاكَذَ بُولِ مِن مَبْلُ لَدُ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قَالُوبِ الْمُعْتَدِينَ مَثْمَ تَعَقَّنَا مَنِ بغدهم مؤسى وهروك إلى فرعرت وملائم بإلا شافات تكبرول وكافوا فَيْمًا حِرْمِينَ \* فَكَتَّا جَآءَ هُمُ الْحَتَىٰ مِن عِنْدِنا قَالُوا اِنَّ هُنَا لِيُحِمْدِينَ فَالَ مُن مِن الْعَوْلُونَ لِلْحَقِي لِمَنَّا لِمَاءُ كُولُ السِّخ لِمِنا وَكُونَ السَّاحِ وَنَ عَالْهَا جِيْنَا لِينْفِينَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكَّهُ الكَّهُ الكَّهُ الكَّهُ اللَّهُ اللّ الادفي وما يَنْ لَكُما بِغُ بِين وَفَالَ فِعُونُ الْمُؤْفِ بِكِلْ الحِيمَامِ فَلَا عَلَيْ الْمَعْ فَ قَالَ لَهُمْ مُوسِى الْفُولِ مَا أَنْهُمْ مُلْقُونَ مُ فَكُنَّا الْفُولُ قَالَ وَيُحِيُّ اللهُ الْحُتَّى بِكِلِالْتِهِ وَلَوْكِيَّةَ الْجُرْمُونَ وَالْمَنَ لِمُوسَى الْادْدِيَّةُ مِنْ فَيْمِهِ عَلَىٰ خُونِ مِنْ فِيْعُونَ وَمَلَلَّهِمِ انْ بِفَيْنَهُمْ وَانَّ فِيْعُونَ لَمْالِ فِي الْمَرْضَ وَالْمِيْرِكِينَ الْمُرْفِينَ وَكَالَ مُنْ عَالَقُهُمَ الْمِنْ فِي المَنْ عُمْ فِاللَّهِ فَعَلَيْهِ يَوْكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِنْ ، فَقَالُوا عَلَى لِلْهِ نُوكُلُنَّا تَبُّ الْا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِيَقُومُ الظَّالِينَ فَي يَجْنِا بِرَحْمِتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْمَافِينِ وَأَوْحَدِنًا إِلَى مُعِلَى وَاخِيدِ أَذْ يَبُولًا لِقَوْمِكُمَّا مِعِيدِ

الم الم

وَامَّا لِهَنْ مَا الْفَصْلَةُ وَمَنْ صَلَّى فَا يَغَا بَضِلَ عَكَمُنا وَمَا اَنَاعَلَكُمْ بِكِيلِ فَ التَّبَعُ مَا الْوُحِلَ اللَّيْ فَ وَاصْرِبْرُحَتَى يَخَكُمُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَكُلُمُ اللَّهِ فَالْمُعَلِّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ

حِ اللهِ الخَيْدَةِ

الرَّفَةُ كِتَابُ احْكِمَتُ المَا مُرْتُمَ فَيْسَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيجِبَيْ المَانَعُلُهُ إِلَّا اللهُ النَّهِ لِكُمْ مِنْ لُهُ مَذِيكُ مَنْ فُو مَذِيكُمْ وَأَنِ اسْنَعْفِ فُوارَتُكُمْ عُمْ اللَّهُ الم اليَّهِ مِّيَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلى أَجَلِ مُسَمِّى دَيُؤْتِ كُلَّ ذَى فَشْلِ فَشْلَةً وَانْ نَوْلُواْ فَإِنَّ الْمَا فُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بَعْمِ كَبِينَ الْمَا عَلِيمَ عَلِيمًا هُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْ عَدِيدٌ للا إِنَّمُ يَنْنُونَ صَدُودَهُمُ لَلْيَتَخَفَّا مِنْهُ أَلَّا حينَ يَسُنغَشُونَ فِيابِمُ يَعْلَمُ مَا يُرِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِنَا بِ الصِّدُونِ وَمَا مِنْ ذَا بَهُ فِي إِلاَ ضَ اللَّهُ عَلَىٰ لِلهُ عَلَىٰ لِلهِ مِنْ فَعَا وَ بَعْلَمْ مُسُنْقَرَهُما وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي إِلَى مِبْيِنٍ وَهُوَالَّذَي خَلَقَ التَّمَوٰ يَ وَالْمَ رَضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَكُانَ عَرْشُهُ عَلَى الْآءِلِيثُكُو البُّكُمْ احْسَنْ عَلَا مُ قَلَقِنْ تُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُوتِ

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَكُولًا كَانَتْ فَرَيْحَ أَمَنَتْ فَنَفَعُهَا إِمَانُنَّا الْأَقَمُ وُفُنَّ كَالْمُنْ لَنُسْفًا عَبْمُ عَلَابَ الْحِزْجِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ جين وَلُونَا وَرُبُكُ لامِنَ مِنْ فِ الْارْضِ كُلُّمْ جَيْعًا أَفَانَتُ نَكُوهُ التَّاسَ حَفْ بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كَانَ لِنفْسِ انْ تُوفِّنَ الْإِباذِ زِاللهِ ا يَجْعَلُ الرِّجْسَعَلَى الَّذِيمَ لا يَعْقِلُونَ فَإِل انظُرُوا ما ذَا فِي التَّمْلُ بِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَغِفَ لَا إِنْ وَالنَّلْدُعَنْ قَوْمِ لا يُغْمِنُ لَ فَمُ لَيْنَظِونَ الْإِمنِ لَ أَيّامِ الّذِينَ خَكُوامِن مَّبْلِمْ قُلْ فَانْنَظِمُ الَّهِ مَعَكُمْ مِن لُلْنَظِيرَ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ النَّاسُ ايَّ لَمُنْمُ فِ عَلْي شِيدِينِي فَلَا اعْدُلُ اللَّذِينَ تَعْدُونَ مِن دُورِاللهِ وَلِكِنْ أَعَبُدُ اللهُ ٱلَّذِي يَتَوَقِّنَاكُمْ وَأُمِوْكَ أَنَ الَّذِي مِنَ الْمُعْمِنِينَ " وَإِنْ أَفِمْ وَتُجْمَكَ لِلنَّهِ يِرْ حَنِيقًا كُلْ مَكُونَ مِنَ الْفُرِكِينُ وَلَا تَكُ عُمِنْ دُورِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضْ لِيُّ فَالْفَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذًا مِنَ الظَّالِهِينَ وَالْرَغْمُ لَتَ اللهُ بِضِيَّ قَالُ كَا شِفَ لَهُ الْإِلْهُ وَالْ يُود لَدَيجِينَ فَلَا ذَا ذَ لِفَعَيْلِمُ يَضِيبُ بِهِ مِنْ لَيْنَا لَا مِنْ عِلَا دِهِ وَهُوَ الْعَقُودُ الرَّجِيمُ فُلُ مِا أَنْهَا النَّاسُ فَكُمَّا أَكُو الْكِيِّ مِن رِبِّكُمْ فَرَاهُمُ فَكُ



3

الْكُلُّكَ يُوْمِنُونَ لِهِ وَمَنْ يَكُفْرُيهِ مِنَ الْأَخْرَابِ فَالنَّادُمَوْعِكُ فَكُ مَكْ فِي مِن مِنْ الْمُ الْمُحَافِينَ وَيَكِ وَلَكِنَّ اللَّهُ كَالْتَاسِ لَا جُمْنُونَ فَوَعَنَ أَظُمْمِينِ انْتُرَعَا عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوْلَقَكَ يُعْجَنُونَ عَلَى وَبِهِ وَيَقُولُوا أَلاَنْهُما وُهُولًا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ وَيَهِمْ أَلَا لَعُنْدُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ "الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ لِلْهِ وَيَنْعِينُمُا عِرَجًا وَلَهُمْ إِلَاخِينَ أَمْ كَافِرُوكَ الْكُلَّالَ لَكِفْلًا مَعْزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمْ مُنْ دُورِ اللَّهِ مِنْ ازِّلْيَاءٌ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ مَا كَا نُوايِتُ عَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَاكًا فُوا يَضِوفُ ۖ أَوْلَقُكَ الَّذِينَ حِيْرُوا انْفُسُمُ وَخِدَلْعَتُمُ مَا كَانُوا بِعَثَوُنَ لَاجَمُ الْخُدُمُ فِ الْاضِ فَهُمُ الْمُحْسَرُونَ • إِنَّ الَّذَينَ أُمَّنَّا وَعَلَى الصَّالِحَاتِ وَلَعْبَتُوا اللي وَ مَن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَابُ أَجْمِيرُ هُمْ فِبِهَا طَالِيدُنَ مَتَالُ الْفَهِ فِعَيْنِ كالاعَلى وَالْاَحْمَةِ وَالْبَصِيمِ السَّمِيعِ هَلْ بَسْنَوِيانِ مَثَالًا فَالْاَلْدُونَةَ وَلَقَدُ ارْسُلْنَا فُوعًا إِلَى فَوْمِرُ إِنِّي لَكُمْ نَدِينَ مِنْ أَظَّالِعَنْ بُكُوا لِكُمْ الله النه النائ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بَنْ مِ إِلَيْم فَقَالَ اللَّهُ الذَّبِيَّ كَفَرُفُا مِنْ قَوْمِ مِا نَرُكَ الْإِلْبُكُمْ مِثْلَنَا وَعَامَرُهُكَ الْبُعَكَ الْإِللَّهُمْ أَذَاذِلْنَا الدي الرائية وما مرَّ كُلُّمْ عَلَيْنَا مِن نَضْيِل مِلْ نَظُنْكُمْ كَا فِي مِن

لَيَعَولَنَ الْبَيْنَ كَفَرُا إِنْ هُنَا اللَّهِ سِحْكُمْ بَيْنَ وَلَئِنَ الْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَلْبَ اللى أُمَّةٍ مَعْدُ وُدَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحَبْدُ وَ الْمَايِومَ لَا إِنْهِمَ لَيْسَ مَصْرُفُ قَا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَافُوا بِهِ كُنْهُمْ وَكُنَ فَ وَلَيْنَ اذَفْنَا الْأَفِياتَ فَيَا رَحْمَدُ فَيْ مَنْعُنَا هَا مِنْدُ إِنَّهُ لَيْقُ سُ كَفُونَ ۚ وَلَئِنْ اذْ مَنْنَاهُ نَظْءَ تَعْبَل خَيْلَءُ مَسَنَّهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ التِّيمُانَ عَنِّي النَّهِ لَفِرَحُ فَخُورُ اللَّا الَّذِينَ صَبَهُ الْعَيْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مُعَفِّقٌ وَآجُرُ كُبُرُ فَلَكُ اللَّهُ الْمُ المُ الرك تجف ما بوجي الينك وضاعي يد صد ركة ان يقولوك لا ايل عَلَيْهِ كُنْزُا وْجُآءً مَعَدُ مَلَكُ إِنَّا النَّ بَذِينٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ وَكِيلٌ امَ يُقُولُونَ افْتَى لِمُ قُلْ قَالْقُلْ بِعَثْيِر سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتِي لِاحْفَاتِ كَادْعُوامِنَ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُوْرِاللهِ الْرِكُ نَتُمْ صَادِقِينَ وَانْ لَهُ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُ أَنْ لَيْعِلْمِ اللَّهِ قَالَ لَا مُنْ فَعَلَّ النَّهُ الْمُنْ مُعْلَلُكُمْ لِلَّا مَنْ كَانَ يُرِبِنِ الْحَيْرَةِ التَّمْيَا وَعَدِينَهَا أَوْقَى إِلَهُمْ أَعْالَمُهُمْ فَهِمَّا وَهُمْ فِهِمَا لَا يُنْجَدُونَ \* الْ لَتَكَ الَّذَينَ لَيْسُ لَهُمْ فِي لَا خِوْ إِيَّا النَّا رُقَّ حَبِطَمَا صَنَعُوا مِهَا وَمَا طِلْ مَا كَافُوا يَعْلَقُونَ • أَفَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وَمَيْلُونُ شَاهِ لِي مِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَرُ

500

مَنْ يَائِيدِ عَنَا ؟ بَجْ نِيرِ وَ يَكِلُ عَلَيْهِ عَنَا ؟ مُقِيمٌ حَتَىٰ إِذَا لَمَ إِذَا لَهِ أَوْنَا وَفَا مَا لَنْنُونُ قُلْنَا أَحِلْ مِهِا مِن كُلِّي دَوْجَائِنِ اثْنَائِنِ وَأَهْلَانَ الْأَمَنَ سَبَقَ عَلَيْدِ الْعَوْلُ وَمَنْ امَنْ مُعَكَّهُ لِلْاقِلِيلِ وَقَالَ الْكُنُوافِمِهَا إِلَيْهِ بَخُ يِهَا وَمُنْ لِهِ أَنَّ رَفِّ لَغَفُونَ رَجِعٌ وَهِي عَجْرَى بِهِمْ فِي كَالْجُنَالِ وَادِعَا نُوخُ الْبُدُوكَانَ فِي عَزِلِ الْبُنَيِّ الْكُنْ مَعَنَا وَلَا نَكُنْ مَعَ الما فِينَ فَالَسَّا وَ إِلَى حَبَلٍ بِعَضِمُنِي مِنَ الْمَالِمُ فَالَ لَاعَاصِمَ الْبَوْعَ مِن أَمِواللهِ اللامن وعَمْ مَطَالَ بِينْهُمُ اللَّوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَفِينَ وَفِيلَ لِالدِّفُ الْلِّعِي مَا آءُكِ وَبَاسَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْأَلَهُ وَفَضِي لَا مُن وَاسْنَوَتَ عَلَ الْجُودِيِّ وَفِيلَ بَعِنْلَ الْمُعَوْمِ الطَّالِينَ وَالْعَافِحُ دَيَّهُ فَقَالَ وَيَر انَّ ابْنِي مِن الْمُلِي وَانَّ وَعَلَدَ الْكُنِّي وَأَنْتَ أَحَكُمُ الْخَاكِمِنَ ۖ قَالَ الْحَيْ النَّهُ لَيْنَ مِن الْفِلِكُ أَنِّهُ مُعَلَّ عَبْرُصَالِحٌ فَالْ نَسُالِنِ مَالَبْسُ لَكَ يَهِ عِلْمُ إنْ اعْطَلُكَ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْكِاهِلِينَ وَالْرَجِوانِ اعْوَدُ إِلَّ اتَ المُالَكَ مَا لَيْسَ لِهِ عِلْمُ وَالْإِنْغَفِي وَيَوْحَنِى ٱكُنْ مِن الْخَاسِمِينَ قِبِلَ يَافُحُ الْهِبِطُ لِبَلْامٍ مِنَادَ مَكُالٍ عَلَيْلَ وَعَلَى أَمِّ عَرْمَعَكَ الْ أُمُّ مُنْمُنِعِهُمْ مَمْ مَبِّهُمْ مِنَّاعَنَاكِ البَّمْ وَلْكَ مِنَ أَنْبًا وَ الْعِنْبِ وَجِهَا

فَالَ بَا فَوْعِ أَكَانَهُمُ الْكُنْتُ عَلَى بِيِّنَادٍ مِن رَجِ وَأَنَاكِ رَحْمَرٌ مِن عِنْدِهِ فَعِيدًا عَلَيْكُمْ أَنْكُن مُكُولِهَا وَأَنَّمُ لَمَا كَارِهُونَ وَيَا فَوْمِ لَا أَنَّا لُكُمْ عَلَيْهِ مَا كُلّ انِي اجْرِيَّةُ أَكِمُ عَلَى اللَّهِ وَعَاالَمَا بِطَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَنُ كُمْ اللَّهُ مُلْ فَا رَبِّمُ اَنْكُمْ فَيْمًا بَعْمَالُونَ وَلِمَا فَوْم مَنْ يَنْصُرُ فَ مِنَ اللَّهِ انْ طَرَفْتُهُمْ أَفَالْمَلْ كُونَا وَلا اقُولُ لَكُمْ عِنْدَى خُراثُ لِللهِ وَلَا اعْلَمْ الْعَنْبَ وَلَا اقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلا آفُلُ لِلَّذِينَ تَزَدُرَ اعْبُنكُمْ لَنَ بَيْ يَهُمُ اللَّهُ خَيَّ أَلَفُ اعْلَمْ عِلْمَا فِ انْفُيهُمْ إِنْ إِذًا لِمَنَ الظَّالِلِمِيَّ فَالْوَا بِانْ حُ فَلَا خَا دَلْسَنَا فَالْفَرْتَ جِذَالَنَا فَانِنَا مِنَا مَعِدُنَا الْمُنْتَ مِنَ الصَّادِ فَينَ قَالَ إِنَّا يَا مَيْكُمْ بِدِاللَّهُ الْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْعِينٍ فَي لَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهِ إِنَّ الدُّدْ فَ انْ الْفَعَ لَكُمْ انْ كَا رَاللَّهُ يُهِدِ أَنْ يَغُونِكُمْ لَهُو كَتُكُمْ وَالْمَيْدِ مَرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ أَفَلَ لُهُ فُلْ إِنِ افْنَى بُنْهُ فَعَلَى آجْلُ مِي مَا فَابِرَجِهُ مِنْ الْجُرْمُونَ مُوافْعَيَ الْلِي فَيَ امَّرُ لَنَّ يُؤُمِّنَ مِنْ قَرَمِكَ الْإِمَنْ قَلْ امْنَ قَالْ مَلْكِتُسُ عِلْ كَافَالْفِعُلَانَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْيْنِنَا وَوَجْبِنَا وَلا نُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَّوْانِّهُمْ مُعْ فَوْنَ وَتَضِنَعُ الْفَالَ فَكَالَا مُتَكَلَّا مُتَكَلِّهِ مَلَدٌ عَنِ قَوْمِهِ سَيَخُ فَا مِنْهُ أَقَالَ الْذِنْسُخُ وَالْمِينَا فَإِنَّا لَيْحَ مِنْكُمْ كُمَّا تَشْخَ فِينَ فَمُونَ تَعْلَوْكَ

فَيْع هُونِهُ وَالِّكَ مُؤْدَ أَخَا هُمُ صَاكِماً قَالَ يَا وَيْم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهِ عَيْنُ لَمُوا لَنَا كُرْمِنَ الْمَرْضَ وَاسْتَعْرَكُمْ فِهِا فَاسْتَغَوْفُهُ ثُمَّ فَهِ اللَّهِ الِّ رَجِّ مِنْ عَجْدِيكَ وَالْوَالِمَا لِحِ قَلْ كُنْتَ فِينَا مُرْجُّ الْفَلْوَالْمَا الْمُفْلَا انَ نَعُنْ بَدَمَا يَعُنْ كُلُوا الْأَوْنَا وَانَّنَا لَهِي نَكْ مِنَا تَلْعُوا الْيَدِ مُرْسِدٍ قَالَ القيم أرابهم الكنف على بينا من رقب وانان ميلة وحر في سينان مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْبَةُ فَمَا تَزَيِدُ وَتَنِي عَنْيَ كَيْنِي وَ كَا فَرْمُ هَلِهِ اللَّهِ لكُمْ البَرِّ فَلْمَدُ فَهَا نَأَكُمْ فِي أَنْ اللَّهِ فَلْ مَهُولِهَا لِنِي الْمُأْلِقُ فَيَأْخُرُ فَالْكِ فَيْبُ فَعَقَرُ وَهَا فَهَالَ مُنْعُوا فِي دَادِكُمْ ثِلَا ثُمَّ الْإِلْمُ وَلَكَ وَعَلَّعَيْنَ مَكْنُوبِ فَكَنَّا لِمَا الْمُ أَوْنَا عَبَينًا صَالِحًا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَرُ مِحْدُهِ النَّا وَيُن خِنْءِ يُوْمِثُنِهُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَالْفَعِينُ الْعَزِينُ وَأَخَذَ النَّبِنَ ظَلُول الصُّي مَن اللَّهِ فَي فِي إِنْ الْمِن اللَّهِ مَا كُلُ لَمْ يَغِنُواْ فِهِمْ أَلَا إِنَّ مُو دُو كَفُولًا دَيْهُمْ لَا نَعْمَدًا لِنُحْوَةً وَلَقَدُ خَإَوْنَ وَثُلْنًا إِنْ هِمْ مِإِلْهُ وَالْكُا سَلْمًا فَالْ اللَّهُ فَالْمِنَ أَنْ لَهِ عِلْمَنْ إِنْ فَأَلَّادًا اللَّهِ فَاللَّادَا اللَّهِ فَالْمَا فَالْمَا الله نكرهم وَلَوْجَسَ مِنْهُمْ حَبِفَةً قَالُوا لا يَحْفُ الْالْسُلِنَا إِلَّا فَعَمْ النطاق الرائة فالمرفع فعيكن فلنتزا هاباليخي ومن وَلَا الشاف

اِلِّيْكَ مَا كُنْتَ تَعَكُّمُ النَّ وَلَا قَمْكَ مِن مَبْلِ هُلَا فَاصْبِيِّ إِرَّالِهَا فِيَرَالُوْفَيْنَ وَلِي عَادِ أَخَافُمُ مُومًا فَالَ بَافْرَمُ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنِ الْدِغَيْرَةُ اللَّهُ اللامُفنرُونَ إِ قَرْمَ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْدِ أَجْرًا إِن اجْزِي الْمُعَلَى النَّي فَطَرُ أَ أَفَلُ مَعْقِلُونَ وَلَا فَيْمِ اسْنَعْفِولُ وَيُكُمْ ثُمَّ تُوفِلُ النَّهِ مُرْسِلُ لَسُمَّاءَ عَلَبُكُمْ مِذَا دًا وَيَزِذَكُمْ فَيَ اللَّهُ وَيَكُمْ وَلا تَوَكَّفَا عِزْمِينَ قَالُوا الْهُودُ ماجِئْنَا بِبِينَهُ وَمَاعَنُ بِنَارِكِي الْمَنِنَاعَنْ قُرْلِنَ وَمَاعَنْ لِلَ مِعْنِينَ النَّ نَقُولُ الْإِلْمَ اعْتَى لِكَ يَجْفُ الْمِينِ الْمِنْ قَالَ الْجِي الْمُعْدَلُ اللهُ وَانْعَالُوا اَجْ بَوَجِي مِمَا نَشْرِ كُونَ فَيْ دُونِم فَكِيلُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُسْظِ وُرِثُ إِنَّ نَوُّكُلُنُ عَلَى لِلْهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِن ذَا بَيْرَ اللَّهُ مُوَّاخِدَ بِالْحِبَيْرُا انَّ دَنِّهِ عَلَى صِلْ إِمْ مُنْ تَفِيمٍ فَانَ فَوَكُمُ أَفَقُلُ ٱلْمُعْنَكُمُ مَا انْسِلْنُ سِهِ اللَّهُمْ وَلَيْنَخُلِفُ مَيِّهِ وَمُتَاعِيكُ وَلا تَصْرُونَهُ شَبِيًّا الرَّا مَدِّعَكِ كُلِّفَى حَفِيظٍ وَكَا عَلَا الْمُ الْمُجَيْنَا هُوَدًا وَلَذَينَ الْمَنُوا مَعَلَا مِنْ عَيْمِينًا وَنَجَنَّيْنَا هُمْ مِنْ عَنَابِ عَلِيظٍ . وَتِلْكُ عَادَ بَحَدُفُ إِالْاتِ وَيُمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَانْبَعُلُ المُنْ كُلِّحِبًا رِعَيْنِي وَانْبِعُلْ فِلْهِ الدُّنيا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْفِيْدِ إِلَا إِنْ عَا مَّا كُفُرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بَعِثَا لِعَادٍ

تَنْفَصُواالِكِبُاكُ وَالْمِنْ انْ الْقِ أَدْبِكُمْ عِبْنِ وَالْجِهِ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْابَ يَوْع مُحِيطٍ وَالْحَرْمُ اوْفُوا الْكِنْ الْ وَالْمِيزَانَ وِالْقِينِطِ وَلَا يَعْمَنُوالنَّاسَ النَّيْاءُ هُمْ وَلَا نَعْنُولِ فِي الْمَنْ مُفْسِلِينَ مُفْتِكُ اللَّهِ خَبْرًا كُمْ إِنْ كُنْهُ مُؤْمِنِينَ \* وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَالْوَايَا شَعَيْبُ اصَلُوا لَكَيَا مُنْ انَ نَوْكَ مَا يَعْدُدُ الْإِنْ فَمَا اوْ أَرْفِقُعَلَ فِي أَمْ الْمِنْ الْمَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا الْعَلِيمُ النَّهُ فَالَ يَا فَوْمَ أَرَائِهُمُ النَّكُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ دَنِّي وَدُنَّتِي مِنْهُ دِذَقًا حَسَنًا مَمَا ابْهِ أَنَ الْحَالِفَكُمْ إِلَى مَا الْخَلْكُمْ عَنْدُ الْوَالْبِيْدِ الْ الاضلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا فَ فِيفِي الْالِيسِ عَلَيْهِ وَكُلْنَ وَالْمُوالْمِيثُ وَالْوَا مُعَرِّمَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اَوْفَامُ صَالِي وَمَا فَوْمُ لُولِ مِن كُمْ بِيعَبِيهِ وَاسْنَغُولُوا رَبُّكُمْ مُ وَفِي الله ايَّ وَجَمْ وَدُورُ فَالْوالِاشْعَيْبُ مَانَفُقُ لَيْهِ مِعْانَفُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ وَإِنَّالِكُرُ لُكَ فِينًا ضَعِيفًا وَلُولًا رَهُمُكُ لَرَجُنْ الدُّومَا أَنْتَ عَلَيْنَا عِنْ قَالَ بَا قَوْمِ اَدَهُ عِلَى اعْرَبُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْعَالَمُ عَلَيْكُمْ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّ رَبِّ إِنَّا لَعْكُونَ عَبِط أَ وَلِي فَوْمِ اعْكُلْ عَلَى مَكَانَيْكُمْ الْفِعْلِ وَلَيْ وَفَ نَعْلَوْنَ مِنْ كَأْ بِيْدِ عَلَاتِ بَخْ يِرُومَنْ هَى كَاذِبُ كَافِيْفِ وَالْحَمَّا

لعُعْوَيَهُ فَالنَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَأَ مَا يَجُونُ وَهُمَا يَضِلُ نَجُمَّ الرَّهُ النَّيْحَيْنُ فَالْهَا ٱلتَّجْبَينَ مِن امِنَ اللهِ وَحَمَدُ اللهِ وَتَرِكُا مُرْعَلَبُكُمُ الْهُلَ البَيْدِ اللَّهِ حَيِدٌ جَبِدً • فَلَا ذَهَبَ عَنْ إِنْ هِمُ الرِّيْ عُرَاءَ مَنْ الْانْوَا يُجَادِلنا فِ فَيْ مِنْ لِمُ إِذْ إِنَّ المُنْ لِعِيمَ لَكِلِيمُ أَوَّاهُ مُنْذِكِ \* يَا إِنْ هِيمُ الْحُرْضَ عَنْ هَلَأَ الَّذَرُ فَلُجَاءَ أَمُنُ دَبِّكَ وَأَنِّهُمُ الْبِهِمْ عَنَاجَ عَنْ مُرْدُودٍ وَكُمَّا لَمَّا عَلَى مُنْ مُرْدُودٍ وَكُمَّا لَمَّا عَالَحَ دُسُلُنا لُوطًا سِيٌّ إِبِنْ وَخِلَا وَيَكُ ذَرْعًا وَفَا لَ هُنَا يَخِ عَمِيبٌ وَخَاءَهُ فَعَهُ فَعُونَا الله ومن مبل كانوا يُعَالَى الرِّبَعْ الرِّ مَثَّاتِ فَالَ الوَّمْ مَدُكُم مِنْ المِدْ مِنْ المِنْ الرِّبَعْ الْحَدْ فَالَّهِ اللَّهِ مَنْ المُنْ الرِّبَعْ الرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَمِنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ أَطْرُ لَكُمْ فَاتَّعَوا اللَّهُ وَلا نُحْزُونِ فِي ضَبْفِي ٱلْلِسَ مَنْكُمْ رَجُلُ رَجْلُ وَخَيِدُ. فَالْوَالْقُدُ عَلِنَ مَالِنَا فِي اللَّهِ مِنْ إِنَّ مِنْ جِنْ وَإِنَّالَ لَتَعَكَّمُ مَا نُويدُ فَالْوَاتَ لِي بِمُ فَيْ أَوَّا وَ اللَّهُ وَكُنِ سُهُ بِي أَلُوا بِالْوَهُ إِنَّا وُسُلْ وَبَكَ لَرْبَكِ لُوا المِنْكُ فَاسْرِ بِالْمِلْكَ بِقِطْمِ مِنَ اللَّهْ لِي كُلُّ مَلْتَقَتْ مَكُمْ أَكُنَّ لِحَالَمُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الل المُرْصِينُهُ الما اصَّابِهُمُ اللَّهِ مَوْعِلْ هُمُ الصَّبِحِ اللَّهِ الصَّاعِلَ الصَّبِي اللَّهِ المَّا اصَّابِهُمُ الْقِيدِ فَكُنَّا عَاءً أَمْرُنا حَمِلْنَا عَالِمِهَا لَا فِلْهَا وَأَمْلَ مَا عَلَيْهَا خِارَةً مِن يَجْدِيل مَنْضُودٍ مُنْ مُن مَن عَنْدَ رَبِّكُ وَمَا هِي مِن الظَّالِمِينَ بِبَصِيلٍ وَلِلَّا مَدَيْنَ أَحَالُمُ مُنْعَبًّا فَالَ إِفَامُ اعْبُنُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَيْنٌ وَلا





وَالْأَرْضُ الْأَمْالِنَاءَ زُنِّكَ عَلَاءً غَيْرَغُهِ زُودٍ ۚ فَالْ تَكُ فِي مِرْيَةٍ فِمَا يَعْدَبُ هُوُ لاَء مَا يَعْبُدُونَ إِلَاكُمَا يَعْبُدُ الْإِوْهُمْ مِنْ فَبُلُ وَإِنَّا لَمُؤْوُ هُمْ نَجِبَهُمْ غَيْرُمِنْقُوصٍ ، وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسِيَ الدِّتَابَ فَاخْتُلِفَ مَنْدِ وَلَوْلَا كَلِهُ السَّبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَفَضِي بَنْيَهُمْ وَانْهُمْ لَغَي خَلِّ مِنْدُ مُهِبِّ وَانَّ كُلَّ لَا لَهُ فَعَيْهُمْ زَفَّكِ اعْلَا لَمْ إِنَّهُ عِلْ يَعَلَوْنَ حَبَّرُ وَالسَّعِمْ كُمْ أَوْ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ وَلا نَطْعَوْ أُورِيما تَعْلُونَ بَصِينٌ وَلا تَرْكُوا إِلَى لَلْبَينَ ظَهُ فَانَمَتُكُمُ النَّا فُو مَنَا لَكُمْ مِن مِعْنِ اللَّهِ مِن الْمِلْيَاءَ ثُمَّ لانْضَرُوتَ وَلَقِ الصَّلَا عَلَيْ النَّهُ إِو وَنُلْفَا مِنَ الْلَّهِ لِي إِنَّ الْمُسَانِ يُنْ عِينَ التَيْنَاتِ ذٰلِكَ ذِكْمَا لِلِنَّا كِمِينَ وَاحْدِنَ اللَّهِ الْمُنْسِعُ الْجَيْلَةِ الْمُنْسِعُ الْمُحْلِنِينَ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْعُرُونِ مِن فَبْلِكُمْ اولُولَ بَقِينَا فِي الْفَيْ الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْ فَلِيلًا مِينَ الْجُنْنَامِيمُ وَأَتْبَعَ الْدَينَ ظَلَمُ مَا أُزِفُ الْمِهِ وَكَافًا بْخِرِمِينَ وَمَا كُانَ رَبُّكِ لِمُقَالِكَ الْفُرِعَا بِظُلْمٍ وَأَهُلُهُا مُصْلِحُونَ وَلُوْنَاءَ رَبُّكَ لِمِعَلَ النَّاسَ الْمُدُّولِ عِنَّ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينٌ الله من وجم مَنْ وَلِدُ اللَّهِ خُلْفَةُ وَمُنْتُ كِلَّهُ وَمُنْتُ كِلَّهُ وَمُنْتُ كُلُّهُ مُلْلًا جَعَمْ مِنَ الْجِنَدِ وَالنَّاسِ الْجَهِينَ وَكُلَّ نَفْضَ عَلَيْكَ مِنَ الْبَاءَ

رَفِيكِ، وَكَتَاجًاءُ أَفَرُنَا نَجَيْنَا شَعَبْهًا وَالْهَبْ الْمُوامِعَةُ بِرُحَةٍ مِنَّا وَكُفْدً البِّن عَلَمُ الفِّيِّهُ فَأَجْعَوا فِ دِيادِهِم عَافِينَ الْكَانَ لَرَبَعْنُوا فِيمَّا اللَّهِ بُعْدًا لِلدَّيْنَ كِمَا بَعِدِيَفَ نَوْفَ فُولَا فَكَالُوارَ الْمُنْ الْمُوسِى بَالْإِنِيا وَسُلْطابِ مَهُمِينٌ إلى وَنْعَنُ وَمَلَا ثَمْرِ فَانْبَعُلِ الْمُرْفِرِعَنْ بَيْسْمِيدٍ بَقَلْمُ فَوْمَا يَوْمَ الْفِلْمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ لَوَيْشَ الْوَرْدُ الْمُورُدُهُ وَأُنْبِعُ إِعْ لَا لَعْنَدُّ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لِإِنْ الرِّفَلُ الْمُؤْخُ وَلِكَ مِنَ النَّاءِ الْفُوعَ نَفْضُ لُهُ عَلَيْكَ مِنْما فَاتُمْ وَحَصِيدٌ ، وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلِكِنْ ظَلَمْ انْفَهُمْ فَمَا الْفُنْتُ عَنْهُمْ الْلِصَنْهُمْ الَّبِي يَلْعُونَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ مِنْ فَيْ كَا لِمَا إِلَى رَبِّكَ وَمَا ذَادُوهُمْ عَيْرُ مَنْهُم و كَذَاكِ اخْذُرِيَّكَ إِذَا اَخْذَ الْعَرْكُ وَهِيَ ظُلِلَهُ ۚ النَّا انْفُنُ ٱلْهِمْ شَهِدَ . الرَّبِي ذَلِكُ لا يَدُّ لَيْنَ عَافَعَالُهِ الْمُ حِي وَ ذَٰ لِكَ يَوْمُ عِجُوعٌ لَكُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمُ مَشَّهُودٌ وَمَا فَوَيْحُوهُ وَ اللا لا جَلِ مَعَدُ وَدٍ لَيْ مَ يَاتِ لا تُكُلُّم نَفْسُ الله إِذِنْ فَيَهُمْ شَعَى وَسَعِيثُ وْفَا مَّا الَّذِينَ شَعَوا فَقِالنَّا رِجْمُ فِهَا زَمِينٌ وَنَهُم يُعْفِالِينَا فَيْهَا مَا وَامِنِ التَمْوَافَ وَلَا وَمِنْ الْإِمَا فَآءً وَبُكُ أَنَّ زُمَّاكُ فَعَالً لِيَّا يُمِيُّ وَأَمَّا الْنَابِ سُعِلُعا فَعِلْكَ بَيْرَ ظَالِدِينَ فِهِمَا مَا دَامَتِ المَّمَٰ

وَمُا ٱلْرُقِيْقِقُ

देशियों के विश्वासिक विष्य विश्वासिक विष्य विश्वासिक विश्वासिक विष्य विश्वासिक विश्वासिक विष्य विष्य विश्वासिक विष्य विष्य विष

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَاخُوا كُمِّةَ إِلَى ابَينَامِنَا وَعَنْ عَصْبَكُمُ إِنَّ ابَّانَا لِمَعَ ضَلَ إِلْ مُبَايِنِ - افْتُلُوا بُوسُفَ اوَ الْحَرَوْةُ ادْضًا يَخُلُكُمْ وَجُرُابِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ فَا ثَلَ مِنْ مُ لَا تَفْتُلُوا نُوسُفَ وَلَفْنَيُ في عَبابَتِ الْجُبِ يَكْنَفِطُ لِجُمْنُ السَّيَّا مَهُ الْفَالِمَ عَالَمُ الْمَالِمَ عَالَمُهُا ٱلْمَالِكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا صِحْنَ ا وَسُلَّهُ مَعَنَا عَدًا بَنْعُ وَمَلْعَبُ وَإِمَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيُحْزَّنْنِي انْ تَذْهِبُولِيهِ وَلَخَا انَ يَا كُلُهُ اللَّهُ فِي الْحَمْنُ عُصْبَهُ إِنَّا إِذًا لَيْ السَّوْنَ ، فَلَنَّا ذَهَبُوا بِهِ ق الْجَعُولُ انْ يَجْعَلُونُ فِي عَبَّا سِي الْجُنْبِ وَاوْحَيْنَا الِيْهِ لَنْبَتَّتُهُمْ بِإِسْ فِي هَلَّا وَهُمُ لا يَنْعُرُونَ \* وَخَاتُ أَبَّا هُمْ عِنْاءً بَهُونَ ۚ فَالْحَابِا أَبَالْ إِنَّا ذَهُمُنَا نَنْبَعْنَ وَمُرَكُنَا بُوسُفَ عِنْدَ مَنَاعِنَا فَأَكُلُهُ الذِّبْ وَمَا أَنْكَ غِنْ مِنِ لَنَا وَكُو كُنَّا طادِ فَإِنْ وَجَادُ عَلَىٰ فَهِيم مِيم كَذِيدٍ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ انْفَسْكُمْ أَمُ فَصَبِي جَهِلِ أَوَاللهُ أَلَا يَعَانُ عَلَىمًا تَصِفُونَ وَكَاءَتُ سَيَّاكَةُ فَأَرْسَكُوا وَاحِدَهُمْ فَأَذُ لِلْ دَلُقُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَيْحِ لَمْنَا عُلَّا مُ وَأَسَرُّقُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَالَيْهُ الْمُ اللَّهُ وَمُرْهُ فِلْمُن يَجْنِينَ وَلَا هِمَ مَعْلُودَةً وَكَانُوا فِلهِ مِنَ الزَّا هِدِينَ } وَقَالَ الَّذِي اشْتَى لِمُرْمِنِ مِصْمَرَ لِامْرَاتِهِ الْرَجِيمَنُولُ وَ

الرُّسُلِ مَا نَشِّتُ مِهِ وَلَا دَلَةَ وَ إِلَا عَلَى هَٰ الْحَقَ وَمَوْعِظَ وَوَكِرَكُ اللَّهُ الْمُوَا الْحَقَ وَمَوْعِظَ وَوَكِرَكُ اللَّهُ مِنْ الْمُخْصِلِ مَكَا نَكُمُ اللَّامِ الْمُونَ الْمُكُولِ عَلَى مَكَا نَكُمُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْحَلًى وَلَا وَاللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ال

و و و المالية المعالمة المالية المالية

الْمِحْوَلُكُ الْمَاكُونَا بِالْمُهِنِ وَإِنَّا أَنْرَكُنَا وَقُلْ نَاعَ بِسِالَعَكُمُ الْمُعِنِ وَإِنَّا أَنْرَكُنَا وَقُلْ نَاعَ بِسِالَعَكُمُ الْمُعَنِ وَعَنَى نَعْقُونَ وَعَنَى نَعْقُولُ وَعَنَى الْمُقَصِّعِ عِالْوَحْمِنَا الْمُكَ الْمُكَ عَنِي فَلَهِ لِمِنَ الْمُعْلَى الْمُكَ الْمُكُنِ الْمُكَ الْمُكَ عَنِي فَيْلِهِ لِمَنَ الْمُعْلَى الْمُكَ الْمُكَ عَنَى مَكُولُكُمُ وَلَيْكُ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَ الْمُكَ عَنَى الْمُكَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُكَ الْمُكُولُكُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ الل

E STANGE

مَنْكُأُ وَالنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِثْمَنَ كَيْنًا وَفَالْتِ الْحَرْثُ عَلَيْنَ فَكَالًا أَيْنَهُ البُرْيُمُ وَقَطَّعَنَ ابْنِيكُنَّ وَفُلْنَ خَاسٌ مِلْهِ مَا هَٰنَا لِنَكُمُّ انِ هَٰنَا الْأَمْلَكُ كَنْ عَمْ فَالَتْ فَذَالِكُنَّ النَّهِ لَمُنْتَنِّي فِيدٍ وَلَقَلَ دُاوَدُمْرُ عَنْ نَفْيِدٍ مَا اسْتَعْصَتُمْ وَلَكُن الْمُنْ عِنْكُما الْحُنْ لَيْجُكُنَّ وَلِيلُونًا مِن الصَّاعِينَ فَالْ دَبِ الْبِيْفِي أَحَبُ إِلَى مِمَا يِنْفُونَنِي الْبَيْدُو الْمُعْتَى مُنْفَالِكُ مُنَ احَبُ إِلِمُنْ وَاكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَدُرَيْرُفُصَ فَعَنْزُلْلِكُونَ الْتُرْفِقُ التَهِيعُ الْعَلِيمُ مُمَّ بَلَالْهُمْ مِن بَعْدِما دَافًا الْالْإِدِ لَبَسِجُنْتُهُ حَقْهِ جِينٍ \* وَدَخَلُ مَعَهُ الْبَحْنَ فَنَيَاكِ فَالْ اَحَدُهُمَّا إِنِّي اَزَابِي اعْفِينُ خُرَافً فَالَ الْاحْدُ إِنِّ ٱللَّهِ الْحِلْ فَوْقَ رَاسِي خَبْرًا مَاكُمُ الْطَيْنَ فَيُدِّيثُنَّا بِنَا وِيلِهِ إِنَّا مِنِّيلًا مِنَ الْحُدْنِينَ قَالَ لا مَا مِنْكَا لَحَامٌ مُرْزَعًا فِهِ الْمُنْكَانُكُمَّا بَنَا وِيلِهِ مِّنِلَ انْ يَا تِسَكُما ذَٰلِكُمْ عِلْمَا عَلَهَ عَلَى الْفِي وَكُفُ مِلْهَ فَعُمْ لا الْخُمِينُ فَنَ مِا لِلْهِ وَهُمْ مِ إِلَا خِنَ فَمْ كَا فِرُقُ فَا تَبْعَثُ مِلَّةً ' الْبَاعِي الْمِنْ الْمَ وَانْ عِنْ وَيَجْعُونَ مَا كَانَ لَنَا أَنَ أَنْ لِلَّهِ مِن شَيٌّ اللَّهُ مِن ضَلِلْهِ عَلِّنْا وَعَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱلنَّيْ النَّاسِ لِالْبَكْمُ فِي وَاصَاحِمَ لِينِينِ عَلَيْ إِنْ مُنْفِرَ فِي خَيْنَ أَمُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الفَّمَاتُ مَا تَعَنَّبُدُكَ مِن دُفِي

عَسَى انْ يَنْفَعَنَا أَونَنْجُكُ ولَدًا وكَذَٰ إِلَا مَكُنَّا لِبُوسُفَ فِي الْمَنْضَ لِيُعَلِّمُ مِنْ مَا وبلِ الْأَخَادِ مِنْ وَلَعْلَهُ عَالِكِ عَلَىٰ اَمِنْ وَلَكِنَّ ٱلْفَيْ النَّاسُ لَا يَعْلَقُوا مَكَا بَلَغَ آشُكُ اللَّهٰ الْمُهُالُهُ عُكًّا وَعِلمًا وَكَالِلَ بَغِزِع الْمُعْسِنِينَ وَلا وَدُّمْ الَّتِي هُوَ فِي بِنْبِياعَ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْمُأْبِابِ وَفَالَتْ هَيْتَ لَكُ فَالْمَعَادَ الله انْبُرُديِّ أَحْسَنَ مَنْوَايَ انْبُرُ لَا يُفِلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدُ هَسَتَ يِهُ وَهُمَّ إِنَّا لَيْ إِنَّ وَإِلَى مُنْ لِهَانَ رَبِّهِ لَذَ إِلَى لِنَصْحَ عَنْهُ السُّوعَ وَالْفَحَ اللَّهِ اللَّهِ وَمِن عِلَاهِ مَا الْمُخْلَمَ مِن وَاسْتَبَقَا الْهَابُ وَقَلَّتْ فَهُمِّهُ مِن دُبْرٍ وَالْفَبَا سِبْكُ هَا لَدُالْبِابِ فَالْتُ مَا جَلَاءُ مِنْ ٱلْاح بِإِهْلِكَ سُوعُ الله انْ لِينْجِنَّ اوْعَذَاجُ البِهِ وَ قَالَ هِي لَا وَدَنْنِي عَنْ نَفْسَى وَشَيْعِدَ ما هِدُ مِن الْهِلِمُ الرِّكَ ان فَيَصْلُهُ قُلَّمِن فُلْلٍ فَصَدَفَتْ وَهُوَمِنَ الكاذِبينَ وَانْ كَانَ قَبِصُرُ فُلَّ مِن دُبُرٍ فَكُنَّبُ وَهُوَمِنِ الصَّادِنِينَ فَكُنَّا رَاءِ فَبَصَهُ قُلَّ مِن دُبْرِ قَالَ إِمَّا مِن كُيْرِ كُنَّ عَظِيمٌ مُوسِفًا عَمْنُ عَنْ هُنَا أَوَا مُنَغْفِئ إِنَّهُ إِنَّ إِنَّاكِ كُنْكِ مِنَ الْخَاطِيِّينَ ، وَقُالَ إِنَّاكِ كُنْكِ مِنَ الْخَاطِيِّينَ ، وَقُالَ إِنْكُ فِي الْلَهِ بِنَةِ انْزَاءُ الْمَنْ يَرُاوِكُ فَلْمَا عَنْ نَفْسِهُ قَلْ شَعَفَهُ احْبًا لِأَلْفَرُكُما فِيضَالُ إِلَى مُبِينٍ وَلَمَّا سَمِعَتْ مِكْرِفِينَ إِسَلَتْ الْمِينَ وَاعْتَاتَ لَمِّنَ

اللَّكَ الْمُوْفِ بِهُ فَكُنَّا حُبَّاءُ الرَّسُولُ فَالَ انْجِعِ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَالًا لُ السِّنَةُ اللَّهُ فِلْعَنَ ابْدِيَهُنَّ الرِّيَةُ لِللَّهِ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ فَالْمَاخَلُبُكُمْ ادُرُا وَدُنْ وَسِفْ عَنْ نَفَيْهُ فُلْنَ خَاسٌ لِلْهِ مَا عَلَنَا عَلَبْهِ مِنْ سَيْ فَالْتِ الْمُ أَوْ الْجَزِينِ الْانَ حَقْحَصَ لَحَيْ أَفَا ذَا وَدُنْ مُنْ نَفْسِهِ وَانَّهُ لِنَ الصَّادِفِينَ وَالِنَ لِيَعْلَمُ آبَّ لَأَخْنَهُ مِالْعَبْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا تَعْدِ كَيْدُ الْخَاتَةُ مِنْ وَمَا أُبَرِّعَ فَنَهُ مِي إِنَّ النَّفْسُ لَا مَّانَ لَ إِلَّهُ وَاللَّهُ الْإِمَّا وَحُمْ وَتَمْ إِنَّ وَفَي عَفُورٌ وَجِيمٌ • وَقَالَ أَلِيكُ النَّوْنِ بِمِ إَسْتَخْلِفُ لُقَبْتَى فَكَ كُلُّهُ فَالَ إِنَّكَ ٱلْبَوْمَ لَدُينًا مَكِينٌ أَمَينٌ وَ قَالَ اجْعَلِن عَلَا خَاتَيْن الأنظرات حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف فالارف بنبكا وَمُنَا حَلِثُ لِنَا وَ نَضِيكِ مِرْ حَيْنَا مِرْتَكَا وَ وَلَا نَصْبِعُ الْحُلْفُينِينَ وَلاَجْ لَا يَعْ فَحِنَّ لِلدِّينَ امْنُو وَكَا نُوايتَّقُونَ. وَجَاءَ الْحِقَّ فِيسُفَ فَلَحُلُوا اللَّهُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِوُنَ وَلَا إِجْرَهُمْ عَلَا فِي فَال ا يُتُونِ إِلَيْهِ الْمُمْنِ البَيْمُ أَلَا تَرُونَ الْجَالِ الْكُيْلُ وَأَنَا خِبْلُ الْمُزْلِينَ، فَإِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِنَّ فَلَا لَكُيلَ لَّكُمْ عِنْدَى وَلَا تَعْرَبُونِ فَالْوَاسَنُوا وِدْعَنْدُ أَنَاهُ وَإِمَّا لَفَاعِلُونَ وَفَالَ لِفِينَانِدِ اجْعَلَى

الخاسمًا ومستينة ولما أننع والألكم لما أنزل الله بطاف سكطان الزاكم الله يله أمّر الله يختب كذا الله إليا الله إليا الله الله المن القية وكلين الله الناسب لايعُلُونَ على صاحِبِي لِتَّهِي أَمَّا احدُكُما فَيُسْفِي رَبِّهُ مُمَّا وَأَمَّا اللَّهُ خَنَّ فَيُضَلُّ فَنَا كُلُ الطِّيرُ مِن رَأْسِهِ فَضِيَ الأَمْنُ الَّهُ عِبِهِ مَنْ فَيْنا بِ وَقَالَ لِللَّهِ خَنَّ النَّهُ وَاللَّهِ مِنْهُمُ الْدُكُرِ فِي عِنْدَ رَبِّكُ فَأَكْمُ لَا اللَّهِ الدُّ الدّ ذِكُ رَبِّم فَلَبْفَ فِ البِيْمِي بِضْعَ سِبْيَ كُوفَالَ ٱللِّكُ إِنِّي ارْعُ سَبْعَ بقراب مان بأكلهن سبخ عجات وسنبح سنبلان خور وأخرابات بْالَقِمَا الْلَكُ أَمَنُونِ فِي رَكُونِا عَانِ كُنُمُ الرَّوْ يَا تَعَبُرُونَ وَالْوَالْمَعَاتُ المُونَ مِنْ بِنَا دِيلِ لَا مُلاَ عُلْ مِعِللِهِ وَعَلَا لَهِ مَا عَنْ بِنَا دِيلِ الْمُ الْمُعْدِ وَادَّ كَلَّ مَعْكُ امْدَةٍ أَمَّا أُنْكِتَهُ كُمْ بِتَأْوْبِلِهِ فَارْسِلُونِ فَوْسُفُ أَنِّهَا الْفِيكِ ن إِنْ انْفِينَا فِسَبْعَ مَعِزَاتٍ سِمَانٍ أَكُمُ فَيْ أَعِينَا حِسْنَيْلُاتٍ حَفِيْرِ وَأَخَالِبُ لَعَلَى الرَّحِ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّمُ يَعَلَّمُ الْعَلَّمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ذَا مَّا فَاحْسَلُ ثُمْ فَلَدُوهُ فِي سُنْبِلِهِ الْمُلْفَلِيدٌ مِمَّا فَاكُونَ مُمَّ مَا فَا مِن بَعْدِ دُالِكَ سَبْعُ شِلادً مَا كُنُّ مَا فَكُمْ ثُمْ لَدُ أَيْ الْمُعْلَمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أُنَّمَّ أَنْ مِن سَعِيلِ وَلِل عَام حَنِيدُ يُعِلُّ النَّاسُ وَضِدِ سَعِفْرُونَ وَقَالَ

مُؤَذِنَ إِنَّهُمَا الْعِبْرَائِكُمْ لَسَارِقِنَ كَالْلُوا وَافْلُوا عَلَيْهُمْ مَا وَاتَّفْفِلُونَ فَالْمَانِفَفِينَ صُواعَ الْلَكِ وَلِنَ جَاءَ بِدِجْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِبْمُ فَالْمَا مَا للهِ لَقَلْ عَلِيْمُ مَا جِئْنًا لِنُفْسِدَ فِي الْأَصْ وَمَا كُنَّا سَارِفِينَ قَالُول فَاجْزَاقُوهُ الْحَالَةُ مِنْ كَاذِ بِبِنَ وَالْوَاجْزَاقُ مِنْ وَجِلَةُ رَجُلُهُ فَهُو جَلَّانُ لَدُ إِنَ يَخْتُى الظَّالِمِينَ مَبْعَا إِوْعِيْنِ مُثْلَوِعا وَاحْبِهِ نُمُّ اسْتَخْرَجُهَا مِن مِعَاءُ احْبِلُو كَذَالِكَ كِذَالِكُ لِمُالْمُؤْمُنَ مَا كَا زَلْيَاخُذُكُاهُ هِ دِينِ الْلَانِ الْإِلْرَائِكَ اللَّهُ مَنْ فَعُ دَيِّعًا إِنْ مَنْ ثَنَّا فِي وَقُونَ كُلِّهُ وَ عِلْمِ عَلِيمٌ وَ فَالْمَا إِنْ بِسَرِقَ فَقَلْ سَقَ الْحَ لَهُ مِنْ فَبَلْ فَاسَرَ هَا فِي مُثَ في نقيب وَلَمُ سُيْدِ هَا لَهُمْ قَالَ اسْمُ اللَّهُ مَكًّا مَا قَالِمُهُ اعْلَمْ إِمَا نَصِفُونَ فَالْوَا بِالنَّهُمُ الْعَزِينُ الَّهِ أَمَّا شَيْعًا كَبُرًّا فَعُذْ أَحَدُما مَكَامَرُ إِنَّا مُولِكَ مِنَ الْحُسْنِينَ فَالْ مَعْادَ اللهِ انْ نَاخُلُ الْأَمَنُ وَجَلَّ نَامَتْنَاعَنَا عِنْكُ إِنَّا إِذًا لَظْالِوْنَ ۚ فَكَ اسْتَبْعُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا عَِيَّا فَالَّا لِبُرُهُمُ الْمُرْتُعُلِّوالَّذَ الْمَا كُذِينًا خَذَ عَلَيْكُمْ مَوْنِظًا مِنَ اللَّهِ وَمِن فَبْلُ مَا فَرَكُمْ عَ بُوسُفَّ فَكُنَّ اَبْنَ الْمُنْ فَعَىٰ مَاذَتُ لِي الْوَجِي اللهُ لِي وَهُوَ مَنِي الْمُعَالِكِينَ انِجِعُوا الِي ابْبُكُمْ فَعُولُوا لَإِلَا إِنَّا ابْنَالَ سَمَّ فَعَا شَعِدُ الْمُ إِمَا عَلَيْا

بِصَاعَتُهُ فِي رِطَالِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفِكُمَّا إِذَا نَفْلَبُوا إِلَى اَهْلِمُ لَعَلَّهُمْ يَتُحْبِحُنَ وَلَكُ الْكَالِكَ الْبِيمِمْ فَالْفَايِا آبَانَامْنِعَ مِنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخًا نَا نَكُنَلُ وَانِّاللَّهُ لَحَافِظُونَ وَاللَّهِ مَلْ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا امِنْتُكُمْ عَلَى جَبِهِ مِنْ قَبْلُ فَا للهُ خَيْرُ خَافِظًا وَهُوَ أَنْحُمُ الرَّاحِينَ. وَ لَيَّا فَتَوْلَا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتُهُمْ دُدَّتَ البَّهِ قَالُوا الْمَا أَلَا الْمَالَّبَغِي هنِهِ بِصَاعَتُنَا دُدِّتُ النِّنَا وَغِبَرًا هَلَنَا وَيَخْفَظُ آخًا مَا وَنَنْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كُبُلُ بِهَبِئُ قَالَ لِنَ أَنْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى أَوْتُونِ مَوْفِقًا عَ اللَّهِ لَتَا تُنتَني بِهِ اللهُ انْ يُخَاطَرِكُمْ فَكَتَاا مَوْهُ مَوْفِقَهُمْ فَا لَاللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلُ وَقُالَ إِلْمُنِيَّ لِانْفُلُونَ الْمِي وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ الْوَالِي مُنَفِرَةً إِوَمَااغُنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ إِنِ الْحَاكِمُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّكُ وَعَلَيْهِ فَلْمَنْ وَكِلْ أَنْ وَكُلُونَ \* وَلَيّا دَخُلُوا مِنْ خَيْنُ أَمْرُهُمْ أَبُوفُمْ مَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْحٌ اللَّا لَمَا جَدًّا فِي نَفْسِ لَعِقُوبَ فَضَمَّا وَلِثَرُ لِذُوعِلْمِ لِاعَلَّنَاهُ وُلِكِنَّ ٱلْفَرَالتَّاسِ كَلا يَعْلَمُونَ وَلَا أَخْلُل عَلَى نُوسُفُ الْحِيْ الْمَا إِلَيْهِ إِنَّا أَفَالَ إِنَّ أَنَا الْخُولْدُ فَلَا تَبْنَيْنَ عَالَمًا نُولًا تُعَاوُنَ فَكُنَّا حَبُّنَ هُمْ يَجُادِهِمْ حِمَلَ السِّفَايَرُ فِي رَجْلِ إِنْ الَّهُ اذَّنَ

إَنَّ بِهَينًا وَأَنَّهِ بِإِهُلِكُمْ أَجْعَبِنَ وَلَيَّا فَصَلَّتِ الْعِينَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ كَاجِدُ بِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا انْ تُفَيِّدُ وُنِ فَالْوَا مَا مِلْهِ إِنَّكَ لَهَى مَلْكُ الْفَكَ يَمُ وَكُنَّ انْ لَمَاءَ الْبَشِيرُ الْفَدْ عَلَىٰ وَجَعِم فَا وَتَكَّ بِصَبِّلُ فَالَ الْمُ أَفُلُ لَكُمْ لِنِي أَعْكُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمُ مَنَ فَالْحَالِمَا أَاللَّا السَّنَغْفِظُ لِمَا ذُوبِينًا إِنَّا كُنَّا خَاطِيْتِنَ ۚ قَالَ سَوْفَ اسْتَغَفِرُ إِنَّهُ دَكِمْ النَّهُ هُوَ الْعَفُولُ الَّهِمْ فَكُ اللَّهُ اللَّ الله المنبن ورَفَعَ أبوريوعكَى لَعَرَشْ وَخُول لَهُ شَجِّمًا وَقَالَ لَا ابْتِ هْنَا تَأْدِيلُ دُونًا عَمِن فَبْلُ قَلْحَعَكُمُ اللَّهِ حَفَّا وَقَلْ حَسَنَ إِلْوَأَحْتَ الْمُ مِنَ الْبِغِينَ وَلَجَاءً مِنْ أَنْ مَنِ الْدَرُومِن بَعْدَانَ مَنْ عَ النَّهُ طَالَى بَنْنِي وَ بَنْ الْخُوعِ الْأَرْجُ لَطَبِقُ لِمَا فِي أَوْ الْمُرْ هُوَ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ وَجُوعَ فَلْ الْ نَيْنَهُ مِنَ الْلَاكِ وَعَلَّمُهُ مِن مَا وِيلِ الْأَلْمَا وَيَقُ فَالِيلِ التَّمُواتِ وَأَلْانُضِ انَتْ وَلِتِي فِي الدُّنْبَا وَالْاخِرَةُ فَوَقَنِي مُسْلِمًا فَٱلْحِفْنِي الصَّالِحِينَ ذُلِكَ مِنْ أَمْنَا وَ الْعَبْبِ وَجُعِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَيَهُمْ إِذَا حَعِفًا الْمُ هُمْ وَهُمْ عَكُونَ وَمَا ٱلَّذِي النَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمَا لَشُكَلُّمُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِوْانِ هُوَ الْخِوالِيَّةِ وَكُوْ الْمَالَكِينَ وَكَالْبُنَ

مَا كُنَّا لِلْعَنْبِ خَافِظِينَ وَإِنا لِ الْفَرْيَةِ الَّهِي كُنَّا مِنا وَالْعِيَ الَّهِ فَلْنَا فِهُ أَيَا إِلْمُنَادِقُكَ وَالْمِلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنْفُ كُمْ أَمُونُ مُعَمِّدُ عَمِّلُ عَتَى الله ان يَانِينَي مِنْ جَبِعً النِّر هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَفَّالَ عَنْهُمْ وَقَالَ السَفَى عَلَىٰ بُوسُفَ وَالْبَضَّتَ عَنِياهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ فَالْوَا نَا للهِ نَفْتُونُ نَذُكُلُ فِي مُفَحَقًّا نَكُونَ حَجَمًا الْوَتَكُونَ مِن الْهَالِكِينُ قَالَ إِنَّا اللَّهُ وَا يَتِّي وَحُرْدُ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لا نَعْلَمُونَ . فا بنيت انْدُهُ بَا نَعْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَا بِنَاكُ مِن دَفِيجِ اللهِ إِنَّا الْغَوْمُ الْكَافِورُنَ ۚ فَكَتَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَالْوَا اللَّهُ الْعَبْرُ مُسَنَّا وَ الْهُ لَمَا الفُّرُوجِ عُنَا بِيضًا عَيْرَ مُزْجًا فِي فَأَدُ فِكَا الكُيْلَ وَتَصَلَّقُ عَلَيْنا لِرَّاللَّهِ بَجْرِي المنصدَّ فين قالَ هَلْ عَلْيَمْ مَا نَعَلَنْمْ بِيُوسُفَ وَاجْدِ إِذَا نَنْمُ لَمَا هِلَوْنَ • قَالُواءَ إِنَّكَ لِأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَمَا بُوسُفُ وَهُمَا الْمِي قَلْمَرَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مِنْ بَيِّقِ وَ يعَيْن فَارِّاللَّهُ لَا يُضِبِحُ آخِرُ لَكُنْنِينَ ۖ فَالْمَا لِللَّهِ لَقَدُ النَّرُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَانِ كُنَّا كَنَا لَخَالِمَ عِنْ فَالَلا مَثْرِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبُومَ لَجُفِوْ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِينَ الْمُهُا بِقَيْمِ مِنْ الْمَا فَالْفُونُ عَلَى وَعَلِي الْمُ

Si.

أُمُّ أَسْنُوعًا عَلَى العَرَشِي وَسَخُرَ النَّهُمْ وَالْقَمَ وَالْقَرَا كُلَّ بَوْعِ كِلَّهَا مُستمَّى ا بُكِّينُ لاَ مُن يُفَصِّلُ الْإِبْ لَعَلَّكُمْ لِلْهَاءِ رَبُّكُمْ فُرِقْنُونَ وَهُوَالَّبِ مَلَ الْارْضَ وَجَعَلُ فِبِهَا دُواسِق وَ انْفَارُ وَمِن كُلِّل لَكُمْ إِن جَعَلَ بنها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ بَعِنْ عِلْلَيلَ النَّهَا وَانَّ فِي ذَلِكَ كَايَاتٍ لِعَوْمِ بَنَفَكُونَ وَفِي الْمُرْفِي فِطَعُ مُنْجَا وِلَا فَي وَجَنَّا فَي مِنْ اعْنَابٍ وَلَا عَ وَ يَهُ لِلْ عِنْوَانُ وَغَيْرُ عِنْوَانِ لِمُنْفَى عِلْمَ وَاحِيدٌ وَنَفَصِلُ بَعْضَاعِ سَمْفِن فِلْ أُكُلُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا أَدِ لِفَوْم بِعَنْ فِلْوُنَ، وَإِنْ تَعَيْبُ فَعِيدً فَوْلُهُمْ ءَاذِا كُنَّا مُثَا مُثَا مُنَّا مُنَّا مُنَّا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ الْمُنْكُنَّ الَّذِينَ كُفَوْلًا مِثَلَّمْ وَأُولِنَكَ لَا خَلُلُ فِي أَعْلَاقِمْ وَأُولِنَكَ احْفَا فِ النَّادِ هُمْ فِينَا خَالِدُنَّ وَبَسْنَجُهُ وَنُكَ مِالِتَيْنَةِ وَمُلِلَ الْمُسَيِّرُوفَكُ خَلَفَ مِن مُبْلِمُ أَلْثُلُ فَ وَاتَّ نَيِكَ لَنُدُمَغُفِمْ لِلنَّاسِ عَلَىٰ فُلِمْ عَلَىٰ فَلِمْ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَهُ عَلَىٰ فَلِينَا عِلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَاعِمُ عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَهُ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَهُ عَلَيْ فَلَهُ عَلَىٰ فَلِيْ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَا عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَالِمِ عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَا عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَالِمُ عَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعِلَىٰ فَالْعَلَىٰ فَالْعَالِمِ فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَى فَالْعَلَىٰ فَالْعَلَى فَالْعَلَمُ عَلَ النَّهِنَ كَفَوْفًا لَوْلًا أُمِّولُ عَلَيْهِ المُرَّمِنِ رِبِّم إِنَّا انْتُ مُنْزِذُ وَلِكُلِّ فَعُ الْحِ اللهُ مَعْلَمُ مَا يَجِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَعْبِضُ لَا دُخَامُ وَمَا تَزُدًا ذُوكُلُّ فَيَ عِنْكَ يِعِفْلُون عَالِمُ الْعَبْبِي لَ لَنَّهُ الْمُونِ اللَّيْنُ الْنَعَالِ سَوْاءَ مُنِكُمْ مَنْ استرالْقُولُ ومَنْ حَمَل حَمَل الله ومَن هُومُسْتُ فِي اللَّهُ إِلَّهُ الدِّي اللَّهُ الدَّ

وَنَ البَرْفِ التَمْوَاتِ وَلَا رُضِ عَرْفُ نَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مَعْ صَوْنَ وَمَا يُؤْمِنُ اللَّنُ أَهُمُ مِا يِلِهِ اللَّهِ وَهُمْ مُثْرَكُونَ • أَفَامِنُكُ انْ يَهَا نِيدُمُ عَا شِيدَةً مِن عَلَابِ اللهِ أَوْنَا نِبِهُمُ السَّاعَةُ بَعَثَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُ فِينَ قُلْهِ إِنَّا سَبِيلِ ادْعُل إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ أَنْبَعَيْ وَمُجَّانَ اللهِ وَعَالَنَا مِنَ الْمُنْرِكِينَ وَعَالَ رَسُلْنَا مِنْ فَبْلِكَ الْمُدِيِّا كَا فِي الْبَهْمَ مِنَ الْفُولِي الْفُرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا كَا عَافِينُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللّ الْمَا فَنَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَ وَ اللَّهُ اللّ اسْتَيْنَاسَ الرُّسُلُ وَكَلَّنُوا أَنَّهُمْ قُلْ كُذِي لَا عَلَا عَمْ نَصْنَ أُفَيْحَ مَنْ الْمُ وَكُلُ مُورِدُ مَا الْمُعْوَمُ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَلُ كَانَ فِي صَصَحِهُم عِبْنَ الأولي المَ النَّابِ المَا كَانَ حَدِيثًا نُفِلُونَ فَلْكِنْ تَصَابِقَ الَّهَ بِمَنْ بَدُيْهِ وَنَفَضِينَلَ كُلِّ شَيْعً وَهُلِئُ وَرُحْمَةً لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ مُنْ فِي أَلْقَالُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لِمُ الْمُعْفِى أَبِاقَ مِنْ عَلَيْدُ المُن مُنْ مِلْكَ اللَّهُ الْكِنَّا بُو وَاللَّهِ الزُّلْ الِينَةَ مِن رِّبْكَ الْحَيْنَ وَلَكِنَّ ٱلْفُرَالِيَّا عِلَا يَوْمُنِوْنَ وَاللَّهُ النَّهِ دَفَعَ السَّمْوَاتِ بِعَنْ عَالِمُفَا

秋色

لْكُتَّى وَالْبَاطِلَ فَامَّا الزَّبَلُ فَيَلْ هَبُ جُفَا أَوْامًا مَا يَنْفَحُ النَّاسَّ فَيَكُنُ خِ الْأَرْضُ كُنَّ لِكَ يَعَيْرِبُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّجُا فِي الْمُنْ الْ وَالنَّابِ لَمُ لِيسْتَجَعِبُول لَهُ لَوْانٌ لَحْمُ مَا فِي الْأَضْ جَبِمًا وَمُثِلَّهُ مَعَلَّا افْلَكُوْلِيِّهِ أَوْلِيُّكُ لَمُ سُوجُ لِيُسَاحِدُ وَمَا عُلَمْ يَجْتُمْ وَبِيْسَ الْمُفَاذُّ أَكُّنَّ يَعُكُمُ الْمُنْ الْمِنْ لَا لِللَّكَ مِن رَبِّكَ الْحَقَّىٰ كُنْ هُوَ الْحَيْ أَيِّنَا لِمَنْ الْحُلِّ الْمَالْبَابِ اللَّهِ يَوْفُنَ بِعِمْدِ اللَّهِ كَلاَ يَنْقَضُونَ المِنْا فَ وَالْمَانَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلا يَنْقَضُونَ المِنْا فَ وَاللَّهِ مَا يَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا يَنْقَضُونَ المِنْا فَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا يَنْقَضُونَ المِنْاقَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا يَنْقَضُونَ المِنْاقَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بَعِيلُونَ مَا أَمَّ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلِّ وَيَنْشُونَ دُيُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوعَ الخِسا بِ وَلَلَّهِ مَ مَكُوا إِنْ عَلَا وَجُهِ رَفِيمَ وَآفَامُوا الصَّلْوَةَ وَأَنْفَعُوا عِنَا رَدُفْنَا هُمْ سِيًّ وعَلَانِيَةٌ وَيَدْدُونُ إِلْحَسَنَةِ السَّبِيَّةَ الْوَلْقَانَ لَهُمْ عُفْمَى اللَّا يَرْجَنَّكُ عَدْنِ مِنْ خُلُومَا وَمَنْ صَلَّمَ مَنْ الْأَبْمُ وَ أَذُواجِرُ وَنُدِّيًّا عِنْ وَأَلْلَا مُكُنَّ لَهُ لَكُونَ عَلَّمْ مِنْ كُلِّ أَبِ سَلُهُ عَلَيْكُمْ عُإِصَبْرَهُمْ فَيَعْمَ عُفْمَالُتًا رِبِّ وَالْنَابِنَ يَنْفُضُونَ عَهْلَ اللَّهِ مِنْ بَعْلِ مِينًا فِرِوَبَغُطَعُنَّ مَا أَمَّ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوسَلَّ وَيُفْيِدُونَ فِي أَكُونُ أُولِنَّالَ لَهُ إِلَّا عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله يبسط الرزق لمرك ويقرد وفرح الخيرة التناقم الخي

الدُّمْعَيْمِ الْحُصِ بَيْنِ مِي مِن خَلِفِهِ كَفِي خَلْفِهِ كَيْفَظُونَهُ مِن امْراللهِ السَّلْمَ لَا يَعْنَى مَا بِقَوْمٍ حَنْيُ بَعِيرُ مَا مَا يَانْفُ مِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعٌ فَلُا مَرَّدَ لَهُ وَمِنَا لَهُمْ مِن دُونِمِ مِن طَالٍ • لَهُ وَالْنَه بُرِيكُمُ الْبُرُونَ خُوفًا وَلَمْعَا وَيُنْفِئُ النَّمَا بَ النِّفَالُّ وَيُجَمُّ النَّفَالُ وَيُخِبُ النَّفَالُهُ فِرْجَنُكُمْ النَّفَالُهُ فِرْجَنَعُ النَّفَالُهُ فِرْجَنَعُ النَّفَالُهُ فِرْجَنَعُ النَّفَالُهُ فِرْجَنَعُ النَّفَالُهُ فِرْجَنَعُ النَّالِمُ لَلَّهُ فِرْجَنَعُ النَّالُمُ لَلَّهُ فِرْجَنَعُ النَّالِمُ لَلَّهُ فِرْجَنَعُ النَّالِمُ لَلَّهُ فِرْجَنَعُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ وَبْرِسِلُ الصَّوْاعِقَ فَيَصْبِ بِطِامَنُ لَيْنَا } وَهُمْ يُجَادِلُو فَأَنِيْهِ وَهُوَ خَدِيدُ أَلِي لَا دَعْقَ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْحَيْدَ الْحَيْدِ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِمِ الْحَيْمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْحَيْدِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِ كُمْ لِنِينَ الْمُ كَتَاسِطِ كُفَّيْدُ والِي اللَّهِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَيِبا لِعِمْ وَمِا دُعْاءُ الْكَافِينَ الْمُعْ فِصَلْ إِن وَقِيدِ لَبُحُهُمَ فِي التَّمُعُ الْتِكُولُ وَقَلِدِ لَبُحُهُم فَرِيحِ التَّمُعُ الْتِكُولُ لَمْعًا وَكُنْ هَا وَظِلا لُهُمْ إِلْعُلْتِ وَلَا لَمَالِ فَوْمَنُ رَبُّ النَّمْوَاتِ وَ الارْفِي قَلِ اللهُ قُلْ أَوَا الْحُنْلَةُمْ مِن دُونِم الْوِلْمَالِي لَمْ تَلِكُون لَانْفِيلِم نَفْعًا كَا صَوَّا فَل مَل لَهُ مَوى الا تَعْى قَالْبَصِبُ مُ مَل لَهُ مَوَى الْمُعْلِمُ مَلْ السَّقِع الظَّلْ وَالنُّونَ الْمُحِكُولُ اللَّهِ سُرَكًا وَ خَلَقُولُ كُلُّونُ اللَّهُ الْخُلْفُ عَلَيْمُ قُلْلَهُ خُلِقُ كُلِي فِي وَهُوَالُوْاحِدُ الْفَتْمَانُ آنْزَلَهِ قِبِ النَّمَاءُ مَاءً فَسَالَتْ اوْدِيَنْ بِقِلْدِ لَمَا فَاحْمَلُ السِّيلُ ذَبِيًّا لِلْمِيًّا وَمِمَا تُوْفِلُونَ عَلَيْهِ فِي النَّالِ النَّا عَلَيْهِ الْمُتَّاجِ زَبُّ مِنْ أَنْ لَكَ لِلَّا بَعَرْبُ اللَّهُ

المَنْ وَمَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَنْ لَ الْجَنَّةِ الَّهِي وَعُلَا لَمُنْ عَوْنَ الْجَرِّي مِن عَيْنِهَا الْأَنْهَاكِ الْكُلَّمَا وَالْحُمْ وَظِلُّهُ ۚ إِلَّهُ عَفْهَ كِلَّهُ مِن الْفَقْلُ وَعُقْبَى الْكَافِ بِنَ النَّا وَوْ وَالَّذِينَ انْبُنَّا هُمُ الْكِتَابَ بِفَوْ حَقَى عِا أَنْوَلَ اللَّكَ ا وَمِنَ الْمُخْرَابِ مِنْ بُنْكِرُ يَجْضَلُهُ فُل إِنَّا الْمِنْ أَنْ اعْبُد اللَّهُ وَكُل الْشِركَية إلبَّهِ ارْفُق ق اللَّهُ مَابِ و كُذَالِكَ انْزَلْنَاه حُكَّا عَرَبْتًا ولَيْنِ انْبَعْتَ آهُنَاءَهُمْ مَبْكُ مَا لِلَّهَ لَتَمِنَ الْعِلْمُ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا ذَا فِي وَكَفَلْهُ أَرْسَلْنَا وُسُلًّا مِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَاكُمْ آذُوا عِا وَذُرُبَّةً وَعَاكًا مَا لِيَ مُولِ انْ بَالِيَّ إِلَيْهِ إِلَّمْ إِذْ زِالْفِي لِكُلِّلَ عَلِيكِنَّا بَ يَحْيُ اللهُ مَا يَنَاءُ وَمَنْبِتُ وَعِنْكُ أَمُّ الْكِنَابِ وَأَمَّا مِنْ الْكَابِ وَأَمَّا مِنْ الْكَابِ وَالْمَا مِنْ الْكَابِ وَالْمَا مِنْ الْكَابِ وَالْمَا مِنْ الْكَابِ وَالْمَا مِنْ الْمُنْكَ لَجُفَى النَّاي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَنَبُكَ فِإِنَّا عَلَيْكَ الْلَاعُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرُكُ أَنَّا نَا فِي الْمُرْضَ سَفْقُهُما مِن الْمِلْ فِقاً وَاللَّهُ عَيْكُمْ لَا مُعَقِب لِحُكْمَة وَهُوَ سَرِيحُ الْكِيابِ وَقَلْ كُلُ الْذَبْ مِنْ فَبْلِنْ فَلِلَّهِ اللَّهُ بَهِيعًا لِيَعْلَمُ مَا نَكُسِبُ كُلُّ نَفُسُ وَسَنَعْكُمُ الْكُفَّا عِلِنَ عُقْبَى النَّادِ وَيَقُولُ الذَّبِيِّ كَفَنَّ النَّهِ مُرْسَلًا فَلْكَفَى مَا مِلْمِتْ عَلِيًّا بلنني وَبَيْنَ كُمْ وَمَنْعِنْكُ عِلْمُ الْكِنْ ابِ

الدُّنيَافِ الْاخِعُ اللهِ مَنَاعُ وَيَعَوْلُ الْهَبَ كَفَرُوْ الْوَلْا انْزُلْ عَلَيْهِ الْهُ مِن رَبِّهِ فَلُ الرَّالَّةُ يَضِ لَلْ مَرْكَيْكَ وَهَمْ اللَّهِ مِنْ أَمَّا اللَّهِ مِنْ أَمَّا اللَّهُ مِنْ المنؤا وتنظمين فلوجم بنيكوالله الايذكوالله نظمين الفاوي الذِّينَ امنوا وَعِلْوالصَّا كِلَاتِ طُوْجِ لَهُمْ وَحُسْنَ مَابٍ كَلَلْاَ وَلَا فِي أُمَّةٍ فَلْ خَلَتْ مِن فَبْلِنَا أُمَّ لِيَتْلُوعَكَبْرُمُ الَّهُ الْحَبْنَا لِلَّيْكَ وَهُمْ بَكُوْنُ الْحَيْنَ فَلْ هُوَ رَجِّ لا الله الله الله مُوَعَلَّدُ وَكُلْكُ وَاللَّهُ مَنَابِ وَكُوَانَ قُلْ مَا مِنْ فِيهِ إِنْ إِلَى الْ الْوَفْظِيمَتْ بِهِ الْإِنْ الْحُلْمِ بِدِلْلَوْ عَلَى اللَّهِ الْمُوسَجِيعًا أَفَالُمْ يَنِا سِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّا إِلَّهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَجَيعًا كَلا بَرَّال الَّذِينَ كَفَرُكِ نَصْبِبُهُمْ عِلْ سَنَّعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المُعَلَّ فَهِ إِمِنْ لَا يِعِمْ حَتَى أَلِي مَعَدُ اللهِ الرَّاللهُ لا يُخْلِفُ للبِعادَ وَكَفَلِ اسْتُهُ مِنْ عِلْ مِنْ فَهُلِكَ فَأَمْلَيْنَ لِللَّهِي كَفَنُوا ثُمَّ أَخَلْ ثُمُّمُ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ الْفَنْ هُوَ فَاتَمْ عَلَىٰ كُلِّنُفُوسِ عَا كُسْبِتَ وَجَالُوا الله شَرِكَاءً وَلَ مَنْ مُ أَمْ تُنْبِعُ مَرْجًا لا رَجْ الْمَرْضِ أَمْ نِظاهِم مِنِ الْفَقِ لِأَمْلُ زُمِنَ لِلْهُ مِنْ كَفَرَقُ مَكُونُمْ وَصُدُّوا عِن السّبيلُ وَمَنْ سِنْ لِللَّهُ عَالَدُمن هادِ لَمْ عَمَابَ فِلْخَيْفِ النَّهْ المَنْ الْحَالَةُ الْمُوعَ

وَمُولُدُ وَاللَّهِ مِن بِعَدِ فِي كُلَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَا أَنَّهُ وَلَلَّهُمْ بِاللَّمِنا بِ وَدَّوْا أَيْدِ بَهُمْ فِ أَوَّا فِيهِ وَفَالْوالنَّا كُفَّوْنَا إِمَّا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَالْالْفَ الْدِ مِنَّا نَدْعُونَنا إلَيْهِ مُهِيدٍ قَالَتُ وُسُلَهُمْ آفِي اللهِ سُلَّ فَاطِرِ النَّمْواتِ وَلَكُونُ مَدْ عُولِمْ لِمِيغِفِلَكُمْ مِن دُنُوكِمْ وَبُعِيعَ كُر إلى أَجَلِ مُسَمِّقً قَالْواانِ أَنْهُمْ الْ كَنْ مِثْلُنَا تُرْبِدُونَ انْ نَصُدُونًا عَالَى يَعْبُدُ الْاَقْنَا فَانْخَا لِبُلْطَانِ مبين وَ النَّ لَهُمْ وَسُلُمُ إِنْ عَنْ الْعُلَّقِينَ اللَّهِ مَنْ لَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَنْ عَلَى مَنْ يَنَاءُ مِن عِبَادِهُ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَانِكُمْ بِلْفَانِ الْحِ بِإِذْ رِالْسَّوْعَلَيْقَةً فَلْيَدَكُّ لِلْوُمْنِوْنَ وَمَالَنَّا اللَّاسَوَّكُلُّ عَلَى اللَّهِ وَفَلْ هَدُمْنَا سُبِلَنَّا وَلَنَصِيْنَ عَلَى مَا ادْبِهُ وَالْحِعَلَى اللهِ فَلِنَو كَلِ الْمُوكِلُونَ وَفَالَ الَّهُمِنَ كَفُرُهُ الرُسُلِمُ لَيُخْرِجُنُّمُ مِن ارْضِنا الْوَلْنَعُودُ لِنَّ مِلْمِنَا فَافْحِ الْمَهُمُ تَجْمُ لَنُهْلِكُنَّ الطَّالِمِينَ لِوَكُنْكِنَّكُمْ الْمُرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَلِلَّهُ لِنَّ خَافَمَقَا عِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُ إِنَا بَكُلُ جَبّارِعَمَيْلِ \* وَن وَزُلْمُ مِجْمَةً وَكُنْ عَلَى مِن ما أَهِ صلا بدي بَجْرَعْ وَلا يَكا وَلِي عَهُ وَمَا بِيهِ الْمُونَ فِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِيَدِ وَعَنِ وَذَا تُمْ عَلَا بُعَلِيا مَعَلُ الَّذِينَ كُفَرُهُا بِرَيِّهِمْ أَعُالُهُمْ كُرُمَا وِ السَّدَّتْ بِوِ الرَّيْ فِي مِنْ اللَّهِ

و و و المرابعة المرابعة المربعة المربع الله الخالج الن النَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذِن وَيْنِ إِلَى عِلْطِ الْعَرْبِ الْحَبَيْدُ أَسُّو اللَّهُ لَوْمَا فِي السَّمْلُ بِ وَمَا فِي الْمَنْفِي ا وَذَيِلُ لِلْكَافِينَ مِن عَنَابٍ عَدَيدٍ } الذينَ لَبْنَي بَنُ أَكِينَ الدُّنْ اعلَى الْمُ فِي وَكَيْ دَنَ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَسَبْحُونَهُ اعِيَّا أَوْلِقُكَ فِي مَلْ لِي بَعِيدٍ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ بَسُولِ الْإِلِيانِ فَوْمِيهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُفِلِ اللهُ مِنْ لَبَاءً وَكَفِلُهُ مِرْلِينًا فِي وَهُو الْعَرِيدُ لِلْمَا وَكُفَلُ ارْسُكُنَّا مُوسِي الْمَانِينَا أَنْ أَخْرِجْ فَوْمُكَ مِنَ الْفُكْمَا فِي إِلْكَالِمُونِ وَذَكِنْ فَهُمَّا يَاعُ اللَّهُ الَّهِ فَالَّا عَ ذَلِكَ لَا بَاتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُونٌ وَاذْ فَالَّقَ لِعَوْمِهِ أَذْكُو الْعِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَذِ أَنْجًا كُرْمِنِ ال فِيْعَوْنَ كَبُومُونَ مُ سُوِّ ٱلْعَلَاجِ وَيُنْتِجُونَ ٱلْنَاءَ كُرُ وَكِينَكُونَ لِنَاءَ كُرُونِ خِلْكُمْ لَكُهُ مِن رِيَّكُمْ عَظِيمٌ وَانْ تَأَذَّنَ رَجُكُمْ لَكِنْ شَكْرُ ثُمَ كَا رِيدٌ كُلُمْ وَلَيْنَ لَفَنْ كُمْ النَّ عَلَا إِلَى مَنْ وَقَالَ مُسِلَى انْ تَكُفُونُوا أَنْهُ وَمَنَ فِي الْمُرْضَعِيمًا

فَانَّ اللَّهُ لَغِنَيُّ حَمِيلٌ الْمُنَّا يَكُمْ نَبُوَّالْهَ بَنِ مَبْلِكُمْ وَمُ نُوحٍ وَعَادِ

Sá.

إِلْقَوْلِ النَّابِدِ فِي أَكْبُرَةِ الدُّنْيَا وَفِي أَلَاخِرَةَ وَلَيْزِلُ اللَّهُ الظَّالِينَّ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَنَاءُ الدَّرْالِي البَيْنَ بَدُّ لَوْ انْحِمَرُ اللهِ كُفُرًا وَأَحَلُّوا فَوَمُهُمْ دَارَ الْبَوْلِ وَجَعَتُمْ مَضْلُونَا وَمِيْسَ الْفَالْ وَجَعَلُولِ فِيهِ أَمْا وَالْبُضِلُّول عَنْ سَبِيلِهُ قُلْمَنَّعُوا فَإِنَّ مَعِيرُ لِلِي النَّارِ قُلْ لِعِبًا دِي ٱلْبَرْلِمَنَّا يفيمُواالصَّالِيَّ وَيُنْفِقُوا مِنَّا رَزُّنْنَا هُمْ يِرًّا وَعَلَانِيهٌ مِنْ فَهُلِ أَنْ أَلِي يَعْ لَمْ لِبَنْ عَنْ فِهِ وَلَا خِلْ لَ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّمْوَاتِ وَلَمْ وَنَكَ فَأَنَّلَ مِنَ النَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرَجَ مِدِ مِنَ النَّمْلِي وِزْفًا لَكُمْ وَسَعَ لِكُمُ الْفَالَ لِنَّحِي فِالْبِحِنْ الْمَنْ وَسَعَ لِكُمُ الْأَضَارَ وَسَعَ لَكُمُ النَّمْسَ وَالْفَيْ وَالنَّبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّهُلَ وَالنَّمَا تُوَقَّلُ اللَّهُ فَاللَّمَ عَن كُلِّ مَاسَأَلُمُن فَأَوْن نَعُكُوا نِعْتَ الله لا يُحدُونُهُ النَّ اللَّهُ إِنَّانَ لَظَلُّومٌ كُفًّا كَ وَاذْ فَالَ إِلَى اللَّهُمُ رَبِّ الجعَلْ هٰ لَمَا ٱلبَلَةِ المِنَّا وَاجْنُبُنِي وَبَنِيَّ انَ نَعُبُلَ الْمَثْنَامَ لَرَبِّ الْفَنْ اَخْلَلْنَ لَنْهُم مِنَ التَّامِنْ فَنَ نَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَمَّاكِ فَإِنَّكَ عَفُودُ رَجِعٌ وَيَبْنَا إِنَّ الْكُنَّتُ مِنْ ذُرِّيتَى وَالْمِ عَنْ ذَي وَالْمُ عَنْ وَا عِنْدَ مَنْبِكَ الْحُرِّ مِنْ الْبُعْبِمُوا الصَّافَ فَاحْمَلُ أَفْتُكَةً مِنَ النَّاسِ لَعَوْجِ البِّهِ وَا ذُرْفَهُمْ مِنَ اللَّمُ الْ وَلَعَلَّمْ يَنْكُرُونَ وَمِّنَا اللَّهُ اللَّهُ الم

كُل يَقْدِدُونَ مِثَا كُسَبُوا عَلَيْنَعَ لَوْلِكَ هُوَ الشَّلُالُ الْبَعِيدُ الَّهُ ثَرَّاتَ اللهَ خَلَقَ السَّمُولِةِ وَلَا زُفِنَ إِلْكُونَ الْرِيْكَ أَيْدُ هِنْكُمْ وَبَانِ عِنْلِوْ عِلْمِا وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِينٍ ۗ وَبُورُ وَاللَّهِ جَبِعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلْذَبِ اسْتَكْمَ فَالنَّاكُمْ تَبِعًا ضَلَّ أَنْهُمْ مَعْنُونَ عَنَّامِن عَلَابِ اللَّهِ مِنْ سَبَعُ فَالُولِ لَوْ هَدُ مِنَا اللهُ لَهُ مِنْ الْمُؤْسِقَاءٌ عَلَيْنًا اجْزِعِنَّا امْ حَبُرْ فَامْالْنَا مِنْ يَجِيمٍ، وَقَالَ النَّيْطَانُ لَمَا أَضِيَ الْأَمْنُ إِنَّ اللَّهِ وَعَكَ كُرُفُّ عَدَ الْحِنَّ وَوَعَدُنْكُمْ فَأَخْلَفْكُمْ وَمَا كَا صَلَّا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ ان دعونكم فالسعب بم ل قال مَلْ مَلْ وَهُونِ وَلَوْمُوا أَنْفُ لَكُمْ مَا أَنَا بَعِينًا وَمَا اَنْهُمْ عِنْ مِنْ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاجُ إِلَيْمْ وَأَدْخِلَ ٱلْذَبِ أَمَنُو وَعِلْ الصَّاكِاتِ جَنَّاتٍ بَحْيَ مِن عَفْمًا الْأَنْهَادُ خَالِدِينَ فِهِمَا بِالْحِينِ يَبِينَ مِهُمَا الْأَنْهُمُ فِهُاسَلَامُ الْأَنْفَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلُهُ كِلَهُ وَلِيْبَةً كَنْجَعَ طِيبَهِ الصَّلَمُ الْمَا فَامِنْ وَ فَرُعُها فِي السَّمَا وُتُونِ الْكُمَّا كُلَّمِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهِ السَّمَا وَيَضِرِبُ اللهُ الأمْنَالُ لِلنَّاسِ لَعَكَّمُ بِنَكُرُونَ وَمَثَلُ كِلَيْ خَبِيفَةٍ كُتَّبِي حَبِّنَةٍ الجُنَثُتُ مِن فَقِ الْارْضِ مَالْهَا مِن قُلْ و يُنْبَتُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



المَّا هُوَ الدُّنَا حِلْ وَسُنُ فِي الْجِحَ لَنَّ عُنْ كُوْ لِللَّكُ الْوَلُولُ الْمَالِدِ

الله إلى المناب الكِناب وتُونانٍ مُبينٍ ويُجَابِوتُ اللَّهِ مَ لَكُافًا سُلِباً دَدُهُمْ بَأَكُلُوا وَيَبْمَتْعُوا وَلَيْهِمُ الْمَالْ مَلْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا الْمُلَكُنَا مِن تَنْهُمُ إِلَا وَلَمَا كِنَا بُ مَعْلُومٌ مَا مَنْهِ فَي مِن أُمَّةٍ اجَكَمًا وَمَا بَنُنَا خِرُونَ \* وَقَالُوا لِمَا الْجُمَا الْنَا الْأَعَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لَجِنُونَ الْوَمَا مَا نَا نِبِنَا مِالْكُلْ مُكَدِر انْ كُنْتَ مِنَ السَّادِ فَبِنَ مَا نُنزِّ لُ الْلَكَ مُكُدُّ الْإِبْ الْحَيْقِ وَمَا كَافُل إِذًا مُنظَمِنَ وَيَا عَنْ مُزَّلِّنَا الدُّكُ كَانًا لَهُ لَخَافِظُونَ وَلَقَدُ ارْسُكُنَامِن مَبْلِكَ فِي شِبَعِ الْأَوَّ لَيِنَ وَمَا يَأْتِيمُ مِن دَسُولِ الله كَانُوا بِهِ لَيَسْتَهُ فِرَقُنَ • كَذَالِكَ مَثْلُكُمْ فِي قُلُوبِ الْجُرُمِينَ الْمُؤْمِينُ نَابِهِ وَفَلْخَلَتْ سُنَّهُ الْأَوْلِينَ وَلَوْفَعَنَا عَكِمْ المَامِنَ النَّمَاءِ فَظَلُّوا مِنِهِ بَعْرُجُونَ "لَقَالُوا إِنَّاكُرِّيَّ الْصَادُ اللَّهِ بلَعَنْ فَوْمُ مَسَحُودُونَ فَقَلْ جَعَلْنَا فِ النَّمَاءُ بُرُوجًا وَيَتَالِمُا لِلنَّاظِمِ فَ وَحَفِظْنَا هَا فِن كُلِّ فَنْ لِللَّافِ وَجِيمٌ لِهُ مِنَ اسْكُ فَ النَّهُ عَ فَاتَبْعَ وَشِيهُ اللَّهِ مُبِينٌ وَلَا رَضَ مَكَدُنًا هَا وَالْقَبْنَا فِيهَا

مَا نَخُهِي وَمَا نَعُلِنُ وَمَا بَخِنْنِي عَلَى اللَّهِ مِنْ مَنْيٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ا الْعَنْ لِلهِ الْمُنْهِ وَهَا عَلَى لَكِيرِ السَّمْ عِيلَ وَالْمِحْ الْآرَبَةِ لَهُمِهُ النَّعَاءُ ورَبِّ اجْعَلْنَهُ عَبِّمَ الصَّلَىٰ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيٌّ وَتَبَّا وَتَقَبُّلُ مُعَاءً وَبَّنَّا اغفِيْ وَلِوْالِينَةَ وَلِلْفُ مِنْ يَوْمَ بِقُومُ الْحِيابُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّ الظَّالِوُنَ الْعَايُونَ الْعَايُونِ فَمْ لِيوَعِ لَنَحْصُ فِيدِ الْأَسْانُ مُعْطِعِينَ نُوْلِهُمْ لاَيْمَا النَّهُ طُرِّفُهُمْ فَأَفْتَكُنُّهُمْ هُو وَفَا نَيْدِ النَّاسَ فِي مَا نِهِمُ الْعَلَاثُ فَيُقُولًا الَّذَيْنَ ظَلَمُوا نَتَنَا الْحِوْنَ اللهَ اجَلِ قَيْبٌ عِنْنِ دَعْقَالَ وَمَنْبِعِ الْوَيْلُ أَوَكُمْ نَكُونُوا الْمُسْمَّتُمُ مِن مَبْلُما لَكُمْ مِن زَوْالِ أَوْسَكُنْهُمْ فِي مَا كِن الذبن لَحَلَمُ انفُسَمُ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بِنِ وَضَيَّنَا لَكُمْ الْمَ مُنَّالٌ وْفَكُ مَكُرُوا مَكُرُهُمْ وَعِنْدَا لِلَّهِ مَكُرُهُمْ كُلُّهُ كُلِّهِ لِمَنْ لَكُنَّهُ لِمَنْ لَكُنَّا الخِيَالْ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهُ خُولِفَ وَعَلِم دُسُلَهُ الرَّ لِللَّهِ عَنْ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ وَكُ انْتِفَاع لَيْ مَ نُبُكُ لُ الْمُرْضُ عُبُرَ لَلا تَضِ وَالسَّمْ الْمُ وَبُرِيْفًا سِنَّمِ و الفيّادِ وتَنَّ عَالَمَ إِنْ يَوْمَتُلِ مُقَرِّنِينَ فِي أَضْفًا ذِمَّالًا مَنْ فَطِيلَ إِن مَنْ فَعْنَى وَجُوهُمُ مُ النَّا وَلِيجِزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسَ مَا كُسَبُّ انَّاللَّهُ سَرَاحُ الْحِياجِ وَلَمْنَا لِلْهَ لَكُمَّا لِلنَّالِ وَلِيُنْذَرُ وَلِيعَلَّمَا

غَافِلًا

الْخُلَصِينَ وَاللَّهُ الْحِلْظُ عَلَيْ مُسْتَفِح، انْ عِبَادِي لَيْسَ الْعَكَيْمَ سُلْطَانُ اللَّهِ مِنَ الْمُعَلِّينَ الْخَادِينَ وَاتِّن جَعَنَّمُ لَوْعَلِهُمُ الْجَجْبُنَ لَمُا سَنْعَةُ أَبُولَ لِمُ لِكُلِّ مُابِ مِنْهُمْ جُزُءُ مُفَسُوحٌ • إِنَّ ٱلْمُنْفَابِ في جنّاتٍ وَعُينُونِ الْمُخْلُوهَالِيَلَامُ امِنْهِنَ وَيَزَعْنَا مَا فِي الْمُ مِن غِلِّ إِخْلَانًا عَلِي سُنْ وِمُنَفَابِلِينَ وَلا يَتَهُمْ فِهَا نَصَبُ وَعَالَمْ مِنْهَا بمخرجين وبين عيادى أنه أما العفود الرجيم وأقاق عذاب هوالعذا الاَلِمْ عَنَ خَيْفِ إِبْلَهِمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ • قَالُولُ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِخَلْمُ عَلِيمٌ قَالَ ٱبَشَّرْ مَنْ فِهِ عَلَى أَنْ مُسِّنَى الكِبِينَ فِيمَ تُلَبِيْرٌ وُنَ الْمَا لَمُنْ الْمُ مِالْحَيْ فَالْ تَكُنْ مِنَ ٱلفَانِطِينَ فَي لَ وَمَنْ يَقَنْظُ مِنْ رَحْمِنِهِ رِيَّهِ إِلَّا الصَّاكُونَ. فَالَ فَاخَطْبُكُمُ أَيُّنَا الْمُسْكُونَ • فَالْوَا إِثَّا ارْسُلْنَا إِلَىٰ وَأَمْ مُحْرِمِينَ اللَّالَ لَوُطِّ إِنَّا مُنْتَى هُمْ آجْعَينَ الْكَافَلَتَهُ فَدُّنَّا أَيَّفًا لِمَنَ الْعَامِعِيَّ ۚ فَكَنَّا جَآءَ الْ لَوْ لِمِ الْمُسَانُونَ وَاللَّهِمُ قَرْمُ مُنْكُرُونَ وَالْوَا مِلْجِئْنَاكَ عِلَا كَانُوا مِبْدِيمُ وَكُنَّاكَ عِلْمَاكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل مِالْحَقَّ وَإِنَّا لَصَا دِفُنَ وَاسْرِ مِا عَلِكَ يِعْظِمِ مِنَ ٱللَّهُلُ وَا تُتَمِعُ

دَوْلِينَ وَأَنْبَنْنَا فِبِهَامِن كُلِينَيْ مُوْذُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِبِهَا مَعَالِثِمَ وَمَنْ لَسَهُمْ لَهُ إِلَا فِهِنَ عَوَانِ مِن شَقَّ الْمُعِنْدُنَّا خُلِمَّتُهُ وَمَا نَيْزَلُهُ اللايقدَدٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ النَّمَاءَ مَاءً فَاسْفَيْنَا كُنَّ وَمَا انْهُمْ لَدُ بِعَانِهِينَ وَإِنَّا لَفَتَنْ يَخِيى وَغُنِينُ وَ عَنْ الْوَادِنُونَ وَلَقَدَّعَلِنَا الْمُسْتَقْيِمِ بِمَنْكُمْ وَلَقَلْعَلِمَ الْمُسْتَقَامِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا مِن صَلْما إِمِن تَمَا و مَسْنُونٍ وَالْحَاِنَّ خَلَفْنَا و مِن مَثْلُونِ اللَّهُ مُ وَاذِ فَالَ دَنُكَ الْلَائِكُ مُكَرِ الْمِ خَالِينَ كَفَرًا مِن صَلْصًا إِمِن مَا عِسْنُولَةً فَإِذَا سَوِينَهُ وَنَعَنَىٰ فِيهِ مِنْ دُوعِ فَقَعْواللهُ سَاحِدِينَ فَسِحَالُلْكُلُمُ كُلُّهُمْ الجُعُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال مَالَكَ أَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ قَالَ لَمْ ٱكُن كُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ قَالَ لَمْ ٱكُن كُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ مِنْ صَلْطَالِ مِنْ حَاءِ مِسْنُونِ قَالَ فَاخْرُخْ مِنْمَا فَاتَكَ حَجْمُ وَاتَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ الِي بَوْمِ المِنْ فِي أَلْ رَجِي فَالْدِيدِ اللَّهِ وَمُ سُبَعَنْنَ فَالَ فَإِنَّكَ مِن ٱلْمُنظِّينَ لِللَّهِمُ الْوَقْتِ الْمُعَلُّومِ وَالْ رَبِّ يُوا أَعْنَيْنُهُم لَا وَيَنِنَ لَحُمُ يَا لَا رَفِي وَلَا يُونِ وَلَا يُونِ مِنْهُ الْجَعِينَ الْإِعِلَادَكَ مِنْ فَكُمُ

الخين

6:

مِنْهُ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهُ وَاخْفِضَ جَنَا حَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ الْجِ أَنَا النَّذِينُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْ لَنَا عَلَمَ الْمُتْنَعِينَ اللَّهُ الْمُتَاكِمِينَ اللَّهُ المُتَاكِمِينَ اللَّهُ الْمُتَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال عِضِينَ ۚ فَوَرِّيْكَ لَنَسْتُكَنَّرُ أَجْعَبِكُ عَمَّا كَانُولَ يُعَلُّونَ فَاصْلَعَ عَانَى مَرْ وَالْحِرْضُ عَنِ الْمُنْفِرِكِهِ وَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُنْهَ فِرْقِينَ الْمُنْهَا بَجْعَلُونَ مَعَ الله إلْمًا أَخَيْ فَسُوفَ بَعْلُونَ وَلَقَلَ نَعْلَمُ أَنَّكَ بَضِيفً صَدُدُكَ عِالَعَوْلُونَ "فَتَبِيحْ بِحَدِ تَبِكَ وَكُنْ مِنَ النَّاجِدِينَ وَاعْبُدُورَ لِلْحَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اكَتْ أَمْلُ مَلْهِ فَلْ نَسْتَعِجْلُوهُ مُبْخَامَرُ وَتَعْالِكُ عَمَّا لَيْشِرِكُنَ مُنِزَّلٌ الْلَاَّ مُكَّرِ بِالرَّفْحِ مِن امْنِ عَلا مَن لِنَالَةُ مِن عِبادِ إِنْ انْفِيدُ المَّرُ لَاللهُ اللهُ ال تَعْالَىٰ عَمَّا بُشِرُكُونَ خَلَقَ أَلَا نِنَانَ مِنْ نَطْفَيْزِ فَإِذَا لَهُ وَضَبَّمُ مبين، وَلَا نَعْامَ خَلَقَهُما لَكُمْ بِبِهَا دِفْ وَمَنَا فِحْ صَنِهَا مَاكُونَ وَلَكُمْ فِبِهَاجُالُ حِينَ نِبُحُونَ وَحِينَ لَسْحُونَ فَعَجِلُ أَنْقًا لَكُمْ الله بَلَدِ لَمُ نَكُونُوا إِلْعِبِهِ إِلَّا بِنِينَ الْمُنْفُسُ الَّ رَبُّكُمْ لَرَقُ فَ

ادْنَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِينَ مِن كُمْ أَكَدُ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ، وَقَضَيْنَا اليَهِ ذَالِكَ الْأَمْرَاتَ لَا بِرَهُ فَي لَاءِ مَقْطُوعُ مُفِيعِينَ وَعَلِمَ الْمُلْ اللَّهِ بِنَا إِنْ مُؤْلَا قَالَ إِنَّ هُولًا فَكُو خَبُفِي كَالْ تَعْضَعُونِ وَ اتَّقُوا الله وَلا نَخْرُونِ فَالْوا وَكُرْ نَنْهَاكَ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ هُو لَا وَسَا فِي الْحَالَةُ الْحَالِينَ الْعَرْكَ الْجُرُالَةِ الْفَي كُونِيمَ تَعْجَفُنَ فَاخَذَنْهُمُ الصَّفِيدُ مُنْفِينٌ فَجَعَلْنَا عَالِيمَا سَا فِلَهَا وَلَمْطَنَّا عَلَيْمِ عِجَانَةً مِن سِجْمِيلٍ ﴿ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بِاتِ لِلْمُنَوِّسِمِينَ ۚ وَانَّمَالِسَبِيلِ مُفِيع النَّ ذَلِكُ لابدُ اللَّهُ عِبْبَ وَارْكَانَ اصْحَابُ لَمُنكِد لَطْالِينَ \* فَانْسَعَمْ الْمِنْمُ وَالْمِنْمُ الْبِإِمَاعِ مُبِينٍ وَلَقَلْ لَذَّ بَ اعْفَاجُ الْمُجِعِ إِلْمُسَلِينَ وَالنَّيْنَا فَمُ الْإِنَّا فَكَا فَلَاعَتْهَا مُعْضِينًا وَكُمْ فُوا بَعْمِوْنَ مِنَ الْجِهْ إِلِيسُونًا المِنْبِ، فَأَخَذَنْهُمُ الصِّبِيءُ مُفْسِعِينًا فَااعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوالْكِيبُونَ الْحَمَا خَلَقْنَا السَّمُواْتِ وَالْأَرْضَ قَعَا بَيْنَهُمُا الْإِ إِنْ فِي الْمَا الْمَا عَدُ لَا يِنِيدٌ فَاصْفِحِ السَّفَحُ الْجَبِكُ الْنُوبَاكَ هُوَالْخَالِّ فُ الْعَالِمُ وَلَقَدُ الْمَيْنَالَ سَبْعًا مِنَ اللَّاكِ وَالْفُرَّانَ الْعَظِيمَ لَا مُدَّرَّ عَبُنيُّكَ إِلَّى مَا مَتَّعَنَّا بِهِ ازْفَاجًا 41]

يُبْعَنُونَ وَالْمُكُمْ اللَّهُ وَالْحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْمُخِرَةُ فَلَوْتُمُمْ مُنْكُنَّ وَهُمْ مُسْنَكُمْ وَنَ وَلَاجِرُمُ الرَّالَّةُ لَعِثُمُ مَا لِيُورِّدُنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا بُحِيْثُ الْمُنْكَبِّمِينَ وَإِذَا فِيلَا فَمِ مَاذَٰ الَّذَ لَ رَقِهُمُ فَالْوَاسَالِمِي الاقَالِينَ لِيَجْمِيلُوا أَوْذَا رَهُمْ كَامِلَةً بَيْمَ الْفِيمَةِ وَمِن أَوْفَادِ الْأَيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِعَنْمِعِلْمُ الْمُلْلَا عَمَا يَزِدُونَ \* فَكْمَكُو الدَّينَ مِن فَلْلِمْ فَاتَ اللَّهُ بُنْيَا بَهُمْ مِنَ الْفَوْلِعِدِ فَحَى عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِن فَوْتِمْ وَ المَهُ الْعَنَابُ مِن حَيْثُ لَا شَيْحُونَ . فَيْ يَوْمَ الْفِيمُرِ بَجْزِيمِ وَ يَعُولُ ابْنَ شَرِكَاكَ الْهَابِ كُذُهُمْ لُكَا قُونَ فِيمُ قَالَ اللَّهَابَ اوْوَاالْعِيا إِنَّ أَكِنَّى الْبَيْمُ وَالسُّوءُ عَلَى الْكَافِينَ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ مَنْ فَكُمْ الْلَا تَكَ ظُلِم اَنْفُسِكُمْ فَالْقُوا السَّامُ مَا كُتَانَعُمُلُ مِنْ سَوَيْ مَلِي الزَّاللَّهُ عَلِيمُ عِاكُنْهُمْ نَحْلُونَ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ حَجَنَّمَ خَالِينَ فِبِأَ فَلِبَشُومَ نُوَا الْمُنكَيَّرُ مِنَ وَقِيلَ لِلَّهِ مِنَ انْعَقُوا مَا ذَا ٱنْزَلَ رَبِّكُمْ فَالْوَاخَبُرُ لِلْلَهِ احْسَنُوافِ هَلِيْ الدُّسْ احسَنَهُ وَلَال الْخَوْجَةِ حَبِي وَلَيْحُ وَالْ المُتَّقَينَ حَبًّا يُ عَدُنٍّ مِيْنُكُونَمُا عَجْهِ مِن يَحِيثُمَا الْأَنْمَا وَلَهُمْ يَبْلُمُا لَيْنَا قُنْ لَلْ لِلَا يَجْنِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَحِبُ وَالْحَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْحِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَنِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تَعْلَوْنَ وَعَلَى اللهِ فَصْلُ السَّبِيلِ وَمَنْهَا لِلسَّا وَكُونَا وَلَا لَهُ لَا لَالمُوالِمِ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللّهُ لَالمُولِي لَاللّهُ لَاللّهُ لَالمُولِي لَا لَاللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَاللّهُ لِللّهُ لِلمُعِلِّي لَاللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَاللّهُ لِللْعُلَّالِمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لَاللّهُ لَلّهُ لِللّهُ ل اجْعَبِنَ هُوَالَّذِهِ انْزُلُ مِنِ النَّمْآءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ مَمَّاكِ وَمِنْهُ نَيْحَ فِيدِ شُبِهُونَ عَيْنِتُ لَكُمْ بِدِ الزَّدْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّالِمُ وَلَمْ عَنَابَ وَعِنْ كُلِّ النِّمُ أَخِ الَّا مَهُ ذَلِكَ كُلْ يَدُّ لِعَوْمٍ بَنَفَكُّرُونَ وَيَحْ لِكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ مُسَخِّرًا إِلَّهِ اللَّهُ انَّ فِي ذَٰ إِنَّ لَا بَاتٍ لِقَوْم بِعَقِلُونَ فَمَا ذَرَّءَ لَكُمْ فِي الْأَذِي فَخُلَلْفًا ٱلْمَانُرُانَّ فِ ذَٰلِكَ لَا يَمَّ لِقَوْمِ يَذَكُّونَ وَهُوَالَّنَ عَلَيْ الْمُولِكَا مِنْهُ كُمَّا طَيِّمًا وَنَسْنِي جُامِنُهُ حِلْبَةً مَّلْبُسُونِهَا وَمَّرَى الْفُلْانَ مَوْلِحَ مَيْهِ وَلِيَنْنَعُلُ مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ لَنْكُرُونَ وَالْفَيْ فِالْاَيْضِ تَوْاتِينَ اَنْ نَيْدِ بِكُمْ وَ انْفَارًا وَسُلَالُ لَعَلَّكُمْ فَمُنْدُونَ فَعَالْمًا وَبِاللَّهِ مُمْ مِنْمُنكُونَ الْمُن يَخُلُفُ للَّهِ الْمَنْ كَالْمُ لَلَّهُ الْمُلْا لَلَّا لَلَّا لَكُو الْمُ وَإِن تَعُلُّوا نِعْتَ اللَّهِ لا يُحْدُوهُما إِرَّاللَّهَ لَعَوْدٌ رَجِعْ والله يَعْلَمُ مَا تُسِرِّهُ نَ وَمَا نَعْلُونَ وَاللَّهَ بِنَ مَلْتُعُونَ مِن دُورِ اللهِ لأَغْلِقُ نَسَيْنًا وَهُمْ يُجْلَقُونَ أَمْوانَ عَبْنُ احْيَاءً فِي اللَّهُ وَدُنَّ أَيَّا نَ

الَّذِينَ صَبَّهُ وَعَلَى نِيْمٍ يَتَوَكَّلُونَ • وَعَالَدُسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ لِلْا رِجِالًا ثُوجِ البين فَسْتَلُوا امْلُ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَوُنَ " بِالْتَيْنَاتِ وَالْيُزُولُولُنَّا البَكَ الدِّكْ لِنْبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُوِّ لَ البَيْمَ وَلَعَلَّمْ بَنَفَكُّ وُتَ أَفَا مِنَ اللَّهُ بِيَ مَكُرُوا التَّبْعُ فِ انْ يَحَشِفَ اللهُ مِنْ الْأَفْلَ اذْ بَايْبَهُمْ الْعَلَاكِ مِن حَبْثُ لاينَتْ عُرُدُن الْوَا يَأْخُذُ هُمْ فِي تَقَلِّيمُ فَا هُمْ عِجْدِ بِنَ الْمُأْخُلُهُمْ عَلَى تَعَيْدٍ وَأَن رَبُّكُمْ لُرُونَ وَجَمْ الْوَلْمِ مِولالِكَ مَا خَلَفَ اللهُ مِنْ فَيْ بَنَفَتِكُ لِللهُ لَهُ عَنِ الْبَهِ بِي وَالشَّمَا ثَلُّ سُجَّا لِللهِ وَ هُمْ وللخِوْنَ وَيلِولِبُهُ مَا فِي النَّمْنَاتِ وَمَا فِي الأَيْنِ وَأَلْلُكُمُّ لَهُ وَهُمْ لا لِمُنْكُلِّهُ فَ مَا فَوْنَا دَبُّهُمْ مِنْ فَوْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُونَ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ مُؤْنَا وَعَالَ اللهُ لا نَتَخِذُ وَا اللَّهُ إِنَّ النَّهُ إِنَّا هُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَهُ مَا فِي النَّهُ وَلَا مَضِ وَلَهُ المِبْنِ وَلِيمًا أَنْعُنْهُ اللَّهِ تَتَّقَوْنَ وَمَا وِيمُ مَن يَعِيرُ فَيَرا عِنْهِ ثُمُ إِذَا مَتُ كُمُ الضِّنُ وَالَّذِي عُا دُونَ فَمُ الْواكَّفَ الضَّى عَنَكُمُ إِذَا فَرَبِقُ مِنِكُمْ بِرَيْمِ لِنُفِي فُونَ لِيكُفُرُهُ إِيمَا النَّيْنَ أَفْرَفَكُمَّ فَي فَسُوفَ يَعْلَمُونَ \* وَيَجْعَلُونَ إِلَا لِعَلَمُونَ نَصِيبًا مِنَا وَزَفْنًا فَمُ نَا مِلْهِ لَنْ عَلَىٰ مَمَّا كُنْمُ مُنْفَرِّونَ وَيَجْعَلُونَ مِلْهِ الْبَنَادِ شَجَالَهُ وَ

لِيَبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ الْمُخْلُوا الْجَنَّةَ عِلَالْمُمْ تَعْلُونَ هَلَ بَنْظُرُونَ لِلْانَ تَأْنِيكُمُ اللَّهُ مَكُنُ أَوْمًا فِيَ الْحُرُ وَلِكَ لَلْنَاكِ تَعَلَ الَّذِينَ مَنِ مَنْ لِمِنْ مَمَّا ظُلَمْ أَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا انْفُسَمُ يَظْلُونًا فَأَصَابُمْ سَيِّنًا كَ مَا عَالَى وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ بَسْنَهُو وَنَ وَفَالَ الَّذِينَ اَنْمَكُوا لَوْسُنَاءَ اللهُ مَا عَبَدُ نَامِنِ دُونِمْ مِنْ شَنْعُ كُلُاكِ نَعَلَ الْهُنِ مِن قَبْلِمْ فَعَلَ عَلَى الرُّسُلِ اللَّهِ الْبَلْ عُ ٱلْمِينُ وَلَقَدٌ مَعِنْنَا فِي كُلِّ مُمَّرِ رُسُوكًا إِنَ اعْبِدُ وَاللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعَوْتَ وَ وَانْظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَافِيهُ الْكَيْرِ بِينَ ، إِنْ يَرَضَ عَلَى هُلُهُمُ فَإِنَّ الله لايقام من يُضِلُ وَمَا لَحُمْنِ أَاحِينٍ. وَ أَنْسَمُوا مِا نَلْهِ عَمْدَ أَجْانِهُمْ لابِبْعَثْ اللهُ مِنْ يَمُونَ بَلِي وَعَلَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ ٱلْتُوَالِتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللِّهِ بَيْنَ لَمْ ٱللَّهُ بَعْنَلِقُونَ مِنْدِ وَلِيَحْكَمَ الَّذِينَ كُفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِينِنَ النَّافَ لَنَالِنَيُّ الْحِالَدُ فَأَلَا لِنَقَّ الْحِالَدُ فَأَ انْ نَعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ۚ وَلَلْ بِنَ هَا جَوْلِ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْلِمُ الْحِلْمُ لَنْبَوِ ثَنَكُمْ فِ الدُّنيا حَسَيَّةً وَكَاجُولُ للوَيْ الْبُن لَوَكَا فَالْجَلُّونَ للمُ الْمُولِ

الجين المجان

4.6

وَأَوْهِ اللَّهُ إِلَى النَّهُ إِلَا أَنْهُ إِلَى الْجُوالِ بِيُونًا وَمِنَ الْبُورَةُ مَا بعِيْ وَنَ يَنْمُ يَهُ مِن كُلِ النَّمْلُ فِ فَاسْلَكِي سُبُلِ مِنْ أَلِ ذُلُلَّ بَعْنُ فَي مِن بُعُلُوفِظا فَمُراكِ مُخْتَلِفَ ٱلْوَالْمُرْمِنِهِ شِفَاءً وَلِلتَّاسِ إِنَّ فَالْكَ كَابَرُ لِفَوْمِ بَيْفَكُّرُونَ وَاللَّهُ خَلْفُكُمْ نَمْ بَنَوَفَّنَاكُمْ وَمَنِكُمْ مَنْ يُرَكُّ إلى أَرْدَلِ الْعُمِ لِكُنَالُ بَعْلَمَ مَعْلَ عِلْمَ خَبِيثًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَلِينًا عَالَمَ نَصْلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرَّوْقِ فَا الدَّينَ فَضِلُوا بِالْمَعِيدُ فِي عَلَامًا مَكُنَّ أَيَّا لَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوْاءً وَفِينِعُينِ اللَّهِ بَعِيلُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن الْفُسِكُمْ ازْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْوَاجِكُمْ نَبَينَ وَ حَفَلَةً وَوَدُ فَكُمْ مِنَ الطِّبَهُ الْحِيالُ الْبَاطِلِ فَيْنِوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ لِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِنُ لَهُمْ وَفَعًا مَلِيْ عَلَى اللَّهِ وَالْاَيْنِ شَبْعًا وَلَا لِمُنظِيعُونَ وَلَا تَضْرِيْهِ إِلْهِ الْأَمْنَالُ أَلِاَ اللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا عُلُوكًا لَا يَفْلِدُ عَلَا فَيْعُ وَمَنْ دَنَفْنَاهُ مِنَّا دِذَقًا حَسَنًا فَهُو يَنْفِو مِنْهُ مِنَّا وَيَجْسُلُ هَلْ لِيسْنَى نَ الْحُولُ لِلْهِ مَلْ اللَّهُ فَمْ لِا يَعْلَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تُحَلِّينِ احَدُهُا البُّكُمُ لَا يقَدُوعَلِ اللَّهِ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَلُهُ أَبِما

لَهُمْ مَا لِنَنْتَهُ وَنَ وَإِذَا لَبْتِرَ إَكُولُهُمْ بِالْأَنْفَى ظُلُ وَجُهُ مُسْوَقًا وَهُوَ كَظَامِيٌّ بَيْنُوارِعا مِنَ الْفَوْمِ مِنْ سُوء مَا لُؤِيِّ بَدِ أَيْمِ كُدُ عَلَى هُونٍ امْرُ بَدُشُهُ فِ النَّرابِ اللَّاءَمَا يُحَكُّونَ لِلَّذِينَ لَا يُغْمِنُونَ وَلِلاَخِيَّ مَثَلُ السَّوْءُ وَلِيهِ الْلِنَلُ الْاعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِينَ الْحَكِيمُ وَكُونِوْ لِيدُ اللهُ النَّاسَ بِظُلِمِ مَا مُرَّكَ عَلَيْهَا مِنْ مَا يَرْكُ مَا مُرْكَا يَرْ وَلِكِنْ يُوَجِّوْ هُمُ الله الجل مُسَمِّقٌ فَإِذَا كَمَاءً أَجَلُمُ لَا يُسْتَأْخِ فِنَ الْعَدِّقُ لَا يَسْتَقْدِمُونَ مَيْعَلُونَ بِيدِمَا بَكُرُهُونَ وَلَصِفُ الْيَنَهُمُ الْكُذِبَ الْتَكُمُ لَحُسَيًّا الاجرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّا وَوَأَنْهُمْ مُفْطَعُنَا مَا للهِ لَقَلْ ارْسَلْنَا إِلَى أَيْمٍ مِنْ مُلِكَ فَوَيْنَ لَهُمُ النَّيْ طَالَ أَعَالَمُ فَهُو وَلَهُمُ الْبَوْمَ وَكُمْمُ عَذَا بَ الِيمُ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِنَابِ إِلَّا لِنَبْيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَنَ حَدَّ لِعَنْ مِ يُؤْمِنِنُ لَ وَأَمَّلُهُ أَنْ لَ مِنَ النَّمَاءُ مَاءً فَأَخْلِيهِ الْاَتُّ تَعْدَمُ فَقِلْ الَّهِ فَوْلَا لَا بَمَّ لِيهُ عَنْ مُعْدَتُ وَانَّ لَكُمْ غِلْمُ الْمُعْلَمِ لَعِبَّ فَالْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ فَضِ وَدَمِ لَلْنَاخَا لِمِمَّا لِمَا لَا ثَعَا لِلنَّادِينِ وَمِنْ مَوْ الْمُعْمَالِ فَهُيلِ وَلَاعْنَابِ نَفْخِلُونَ مِنْدُكُرُّا وَوَتَقَاحَسَنَا الْيَّ جُ ذَلِكَ كُلْ يَرِّ لِعَوْمِ سَخِفِلْنَا

Si .

الشَّكُواشُ كَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنِنا هُوَكُاءِ شَرَكَا فُونَا ٱلْذِينَ كُنَّا تَدْعُولُمِنْ دُونِكَ فَالْفُوا الْبَهْمُ الْقُولَ الِّكُمْ لَكَاذِ بُونَ وَالْفُوا إِلَى اللَّهِ يُؤْمَدُ إِلْسَاكُمُ وَصَلَّعَنَّهُمْ مَا كَا نُوا يَفْتَرُونَ . اللَّهِ بِنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيل الله زِذِنَا هُمْ عَنَابًا فَوَقَ الْعَنَابِ عِلَا كَانُوا لِفُسِولُونَ وَيَوْمَ سُعَتُ فِ كُلِّ امْرِ شَمْهِ بِمَا عَلَيْمَ مِنِ أَنْفُرِمَ وَحِبَّنَا بِكَ شَمِيبًا عَلَاهُ وَكَاءً وَنَوْكُنْا عَلَيْنَا وَبِنِيانًا لِكُلْ شَيْ وَهُدِي وَرَحْةً وَكُنْ وَكُلْلِينَ اِنَالِيْهُ أَنْ إِلْ لَعَدُ لِ وَلَا إِحْانِ وَإِبِنَاءُ دِي الْفُرِجِ وَبَهْلِي عَنِ الْفَخْنَا الْمُ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَغِيْ لِعَظِمُ لَعَلَّمُ تَدَّكُونَ وَأُوفُوا بِعَمْلِكُ إذاعا هديخ وكالمنفضوا الأيان بعد توكيدها وفلجعلة الله عَلَيْكُمْ لَفَيلًا النَّالِيَّةُ مِنْ اللَّهُ مَا تَفْطَلُونَ وَلَا تَكُونُول كَالْمَرْنَقَضَتَ عَنْ لَهَا مِن بَعْلِهُ فَقُ إِنْكُانًا مَتَّخِلُ وَنَا إِنَّا كُمْ دَخَلًا بَلْنَا مُ الْمُعْلَىٰ المَيْ الْفِي أَذَ بِي مِن أُمَيِرُ إِنَّا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيْبَيِّنَ لَكُمْ يُوْمُ الْفِيمَةِ مَا لَنْهُ فِيهِ تَخْتَلِعِوْنَ وَكُونَاءَ اللهُ كَحَمَلُ أُمَّرُّ وَلِينًا وَلَكِنَ يُضِلُ مِنْ لِنَا أَوْ وَتَهِدِي مِنْ لِنَا وْ وَكَنْ الْنَ عَالَمُهُمْ مَعْلَىٰ كَ وَلَا نَتَحِنَا وَالْمَانَكُمُ دَخُلُّ بِلَيْكُمْ فَتَى لَ قَدَمُ بَعُلَ شُوْفِقًا وَمَذُوفُواللَّوَ

يُوَعِينه لا يَاتِ عِنْيَ هَلْ لِسَتَوى هُوَ لُومَنَ يَأْمُرُ الْعَدْلِ وَهُوعِلا عِلْطِ مُسْنَفِيمٍ وَيِلْهِ عَبْبُ التَّمُولَتِ وَلَا وَفِي وَمَا أَمْرُ النَّاعِيدِ إِلَّا كَلْيُجِ الْبَصِير أَوْهُ وَ آفْرَ لِإِزَالِيَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْ فَالِهُ وَاللَّهُ الْخُرْجَكُمْ مِن بُطُونِ انتَمَا نِكُمُ لا تَعْكُونَ شَيْعًا وَجَعَلَكُمُ التَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَلَمْ فَعْلَةٌ لَعَلَّكُمْ لَنْكُونُ وَ الْمُرْبِيُّوا الْحَالِمُ الْطَيْرِ مُنْتَخَّرا فِ خِيِّا وَاللَّهُ حِمَالَ لَكُمْ مِنْ بِيُولِ فَكُمْ سُكُنًّا وَحَمَالَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْمَ تَعْلَاع بُونًا لَسْنَجِ فَوَيُمَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ افَّا مَنِكُمْ وَمَنْ اصْوالِحِنا وَأَوْبِارِهُا وَالنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ ا خَلَقَ طِلْهُ مَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبُالِي أَكُنَّا مًا وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِلِنَفِيكُمْ الْحَقِّ وَسَرًا بِيلَ نَفْيِهُمْ أَبَاسَكُمْ الكَّالِكَ بُينِهُ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ أَلْكُ فَإِنْ فَوْلُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْمَلِكُ عُ الْمُبِينُ وَيَعْوَدُنَ يَعْمَتَ اللهِ فَعَرَ بْنْكِرُفَتْ عَالَا لَهُ فَهُمُ الْكَافِرُونَ وَتَوْمَ سَعِنْ مِنْ كُلِلْ أَمَيْرِ شَهِيدًا فَمْ لَا يُؤْذِنُ لِلْنَينَ كَفَنُ وَلَا إِنْكُنْ فَا وَلَا إِنَّهُ مُنْ تَعْنَبُونَ وَإِذًا وَإِنَّا أَلْبُينَ لَكُوا الْعَذَابَ فَلِدُ يُحَفَّقُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُهُ ثُنَّ وَإِذَا كَأَعَالَمَا بِنَ

مُلْمَئِنَ مِإِنْ عَالِنَ وَلِكِنَ فَيَحَ إِلْكُفُوسِ لَدًا فَعَلَيْهُمْ عَصَبُ مِنَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَا جَ عَظِيمٌ وَلِكَ مِأْتُهُمُ اسْتَحَتِّوْ الْكَيْنَ التَّنْاعِلَي الْإِخِرَةُ وَأَنَّ اللَّهُ لِإِيهِنِي أَلْقَوْمَ الْكَافِينَ اوُلِيَّكَ الْبَيْنَ لَبَيْنَ الْبَيْنَ لَبَيْنَ اللهُ عَلَىٰ قُلُورِيمَ وَسَمَوِمَ وَابْصَا رِهِمْ وَأُولِظَكَ فَمُ الْعَافِلُونَ لَا جُورَ أَنَّهُ مُن فِي الْمُ حِنْ فَكُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِرَّدَتُكَ لِلَّذِينَ هَاجُولُمْ رَجَعِ مَا فَيْنُوا المُرَّامُ اللهُ الْمُرَادِينَ مِن مَعَلِيمُ الْمَعُورُ وَمَ مَ أَلْفَ كُلُّ نَفَيْس تُجَادِ لُعَنَ نَفَيْسِها وَتُوَفِّ كُلُّ نَفَيْسِ اعِلَتْ وَهُم لايظُلُونَ وَضَرَبَ اللهُ مَنَكُ قُرْمَرٌ كَانَتُ المِنَةُ مُطْمَئِنَةً إَنْ إِلَا مُنَا الْمِنَا المِنَةُ مُطْمَئِنَةً إِنْ إِلَا مُنَا المُنَا المِنَةُ مُطْمَئِنَةً إِنْ إِلَا مُنَا المِنَا المِنَا المُناسَانِ المُناسِلِينَا المُناسَانِ المُناسِمِينَ المُناسِلِيَّ المُناسِلِي المُناسِمِينَ المُناسِمِينَاسِمِينَ المُناسِمِينَ المُناسِمِينَ المُناسِمِينَ المُناسِمِينَ المُناسِمِينَ المُناسَانِ المُناسِمِينَ المُناسِمِينَ المُناسِ مِن كُلِّ مَكَانِ فَكُفَرَتْ مِأْنَجُم اللَّهِ فَأَذَا فَهَا الله لِبَاسَ الْجُرْجِ وَالْحُوْفِ عِاكَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدُ حَاءً لَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَ لُهُمْ الْعَنَابِ وَهُمْ ظَالِوُنَ فَكُلُوا مِمَّا رَدَّتُكُمُ اللَّهُ حَلْ لَاطِيَّبَّ الْأَلْكُو بِعْتَ اللهِ الْكُنْتُمُ إِنَّاء تَعَبْدُونَ وإِنَّا حَيَّمَ عَلَيْكُمْ الْمُسْتَةُ طَلَقَهُ وَلَحْمَ الْحِنْرُ بِهِ وَمِنَا الْمِلْ لِعِيْرُ اللَّهِ مِنْ اضْطُرُ عِيْرُاغٍ وَلَا عَادٍ فَارِّاللَّهُ عَفُودُرَجِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِلا نَصِفُ الْمِنْ كُمُ الْكَارَبُ هنا حَلُال وَهُنَا حُلْم لِتَفْتَرُوا عَلَى لِيْهِ الكِّرْبِ إِنَّ الْذَبِ

مِاصَلَدُ عُ عَرْسَبِ لِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَنَاكِ عَظِيمٌ وَلَا لَفَتَوْ فَا بِعَهْدِ اللَّهِ مَّنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ ارْكُنْمُ نَعْكُونُ مَا غَيْلًا بَنْفَدُ وَمِا عِنْدَ اللَّهِ بَانِ فَوَلِيْجُ بِينَ الَّذِينَ صَرَوا الْجَوْفِمُ بِاحْسَنَ مَاكَانُوا بَعْكُونَ مَنْ عِمَلَ مِنْ عِمْلَ مِنْ عَمِلَ مِنْ عَمِلَ مِنْ فَكُنْ فِي أَنْ فَي مَنْ عَلَيْ مِنْ فَلَنْ فِي مِنْ فَالْنَفِي مِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْفِي مِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوالْمُ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوالْمُ فَالْمُوالْمُ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوالْمُ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُؤْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِنْ فَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُؤْمُ وَمُولِي فَالْمُولِي فَلْ فَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل حَلُوةً طِيِّهَ أَ كُنِّخُ فِينَهُمُ أَجُوهُمْ مِا حَرِنَ عَلَيْكَا فُل يَعْكُونَ فَإِدْا تَوَلَّتَ الْفُولَانَ فَاسْنَعِذُ مِا مِنْدِمِينَ النَّبْطَانِ الرَّجِيمِ النَّهُ لَبُسَ لَهُ الله الله عَلَى الله مِنْ المنول وعَلا رَبِيم مَنوكُون وإنَّما سُلْط الله عَلَى اللَّهِ بِنَ يَتُولُونَهُ وَاللَّهُ فَمْ مِدِ مَثْرَكُونَ وَاخْلَا اللَّهُ مَكَاتَ اليَرْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا نَيْزِلُ قَالُوا إِغَا أَنْكَ مَفْرِ لَهُ لَكُنُ لَهُمُ لِللَّعُلَّقَ فَلْ مَنْ لَهُ دُوْحُ الْفُكْسِ مِن رَبِّكَ مِا كُونَ لِيُنْبِتَ الَّهَ بِيَ الْمَنْوادَهُكَّ وَكُنْهُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَلَقَلُ مَعْلَمُ النَّهُمُ وَيَقُولُونَ إِنَّا يُعِلَّهُ لَنَّكُمُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه الله بُلْمِدُونَ لِلْبُوالْحَجِيُّ وَهِنَا لِيانَ عَهِمْ مُنْبِنَ الِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَمَّا بَ ٱلِيِّهُ إِنَّا يَفْتَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنِي إِنَّا بِإِدِ اللَّهِ وَأُولَاكَ المُمُ أَلَمَا فِي مُن كُفَّ مِا شَعِمِ نِعَدِ إِيمَا فِهِ اللهِ مِنْ الْمُرْهَ وَكُلَّبُهُ اللهِ مِن الْمُرْهِ وَكُلَّبُهُ

شِيْعَانَ الْنَهِ السَّهُ يِعَدِمِ لَبُلُ مِن الْمِيمَ لِأَكُلُ مِلْ الْمِيْدِ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ اللَّهِ الْمُتَعِيلًا كُوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل الرَكْنَاحُلُهُ لِيزِيرُ فِنَ اللِّينَا لِمَّا لِمُعَالِمَ مِيعُ الْبَصِيمُ وَاتَّلْيَنَامُ سَيَ الْكِيَّابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدِيَّ لِجَبِي إِنْلَ عَبِي اللَّهِ اللَّهِ تَتَخِيْنُ فَامِن دُونِ وَكَبْلِلَّهُ دُيِّيِّةُ مَنْ خَلْنَامَتَ فَي إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنًا إِلَا بَغِلِمَ لِلَّا لِمَا فِ الكِنَابِ لَنُفْيِدُ تَنْ فَا لَا زَضَ وَلَنْ عُلُقًا كُمْ إِنَا الْمَاءُ وَعُدُ اوُلهُمُا جَنْنَاعُلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اوْلِي بَايِس سَهَيدٍ فَإِسُواخِلُالَ الدِّيادِ وَكَانَ وَعَلَّامُفَعُكُ أَنَّمُ رَدُدْنًا لَكُمُ الْكُنَّ عَلِيْلُمْ وَامْدُذَا لَمْ مِأْمُوالِ وَسَنِنَ وَجَعَلْنَاكُمُ الْكُرْتَعْبِيلُ إِنْ احْمُنَنْ مُلِحَثْ مُمْ كُنْ فَي كُمْ وَلِنَ أَسَأَتُمْ فَكُمَّا فَإِذَا لِمَاءً وَعَلَى اللَّهِ فَعَلَّ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا الْمَجْلَ كُلْ دَخُلُوعُ أَوَّلَ مَنْ وَلِينَةِ وَلُمُ الْمُلْعَلَقُ مَنْهُم الْعَلَى مَنْهُم الْمُنْ مَنْ مَن وَانْ عُلْمُ عُدُنًّا وَجَعَلْنًا جَعَتُمُ لِلْكَافِينَ حَمِدًا اِنَّ لَهُ لَا الْقُلْلَ جَمْنِهِ لِلَّهِي هِيَافَهُمُ وَيُبَيِّينُ أَلْوُمِينِنَ • الَّذِينَ يَعَلُورَالصَّا كِيَاتِ اتَّ لَهُمْ أَجُلَّ كِيمًا لِأَوْلَ قَالَمَانِ لَا يُغْيِنُونَ بِالْاَخِيْقِ اعْتَدُنْ الْمُوْعَنَامًا اَلِمَّا وَيَنْهُ الْمُنَّانَ بِالَّذِي وَعَادُهُ إِلَّهُ وَعَادُهُ إِلَّهُ مِنْ كُلِّ فِي الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا بَعُلْنَا اللَّيْلَ كَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَعُنَّا اللَّهِ اللَّهْ وَمَثَّلْنَا المَّهُ اللَّهُ ا

يفَنْرُونَكَ اللهِ الكَذِبُ لا يُفْلِمُ أِنَّ مَنَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَنَابُ البُّمْ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُواحَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَمَا ظَلَيْنَا هُمْ طَلِينَ كَانُوا آنفُسَمْ يظُلُونَ • نُعَ ارْتَكَبُ لِلَّذِينَ عَلَوْ السُّوعَ يَجُهُ الدِّنِيَّ عَالُوا مِن بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ الْ إِنَّ تَعَلِّى مِن بَعَدِ هَالْعَقُوكَ دَحِيمٌ الِّذَافِينَ كَانَ امَّةً فَانِتًا مِلْهِ حَنْبِفًا فَكُوبُ مِنَ الْذِرِكِينَ الْذِركِينَ الْمُؤلِكِ الْمُعْلِجْنَبِهُ وَهَدُمِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّنياحَةُ وَالنَّاهُ فِي الدُّنياحَةُ وَالنَّافِ الدُّنياحَةُ وَالدُّنياحَةُ وَالدُّنِياحِيْكُ وَالدُّنياحَةُ وَالدُّنياحَةُ وَالدُّنياحَةُ وَالدُّنياحَةُ وَالدُّناحِةُ وَالدُّنياحَةُ وَالدُّنياحُ وَالدُّنياحُ وَالدُّنياحُ وَالدُّناحُ وَالدُّناحُ وَالدُّناحُ وَالدُّناحُ وَالدّنِهِ وَالدُّنِهِ وَالدُّنِهِ وَالدُنْعِ وَالدُنْعَامِ وَالدُوامِقُ وَالدُّنْعِ وَالدُّنْعُ وَالدُنْعُ وَالدُّنْعُ وَالدُّوامِنِ وَالدُّنْعُ وَالدُّنْعُ وَالدُّومُ وَالدُّومُ وَالدُّومُ وَالدُّومُ وَالدُومُ وَالدُّومُ وَالدُّومُ وَالدُّومُ وَالدُّومُ وَالدّنِهِ وَالدُومُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُومُ وَالْعُرْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالدُّومُ وَالْمُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَال لَنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَلَيْنًا اللَّيْكَ آنِ النَّجْ مِلَّةَ الرَّاهِيمَ حَيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْ كُبُّ وَإِنَّا جُعِلَ النَّبْ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِبْلِّهِ وَاتِّن تَلَّكَ لِيُّكُمْ مِنْهَمْ مُوْمَ الْقِيْمَرْفِهِ الْمَاكُافُهِ فِي كَلْفِوْنَ الْدُعُ الْمِاسْمِيلِ رَبِّكَ بِالْحِلْةِ وَٱلْمُوعِظَيْلِهُ مَنْ وَخَادِلْهُمْ بِاللَّهِ هِيَ احْسَنُ انَّ زَمَّكَ هُوَلَعْكُمْ مِنْ ضَلَّ عَرْسَبِلِهِ وَهُوَ اعْلَمْ وَلِمُهُ الْمُهْنَكِينُ وَانْ عَاقَبُهُمْ فَعَاقِبُلَ مِنْ إِلَا عُونِهُمْ فِهِ وَلَقَنْ صَبْحَ لَهُ لَهُو حَنْ للصَّابِينَ وَاحْبِيْ وَمَا صَبُلَ الله الله كَلْ عَنْ زَنْ عَلَيْهِ وَلَا مَكْ فِ حَيْنِي عِلْمَ كُونُ اِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيكَ اتَّفَعًا وسيخ الميالكالمانية والنبكم محيدون واحكعم المعالم



مَنْ إِنْ الْمُ

وَلانَهُوْهُا وَقُلْ لَهُمَا أَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِ مِن التُّحْرِ وَقُلْ رَبِّ انْحَمُهُمُ الْمُا رَبِّيَا فِي صَعِيرًا ۚ رَبُّكُمُ اعْلَا بِمَا فِي فَوْجَكُمُ انْ تَكُونُوا صَاكِينَ فَاقِدُ كَانَ لِلْ قَابِينَ عَفُورًا وَادِ ذَا لَفُرْ لِي حَقَّلُهُ وَللْينكَبْنُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلانبُرُّ نَتُبْبِيلُ اتِّنَ المُنبِّدِينَ كَانُوالْخُوانَ التَّالِمَة بُوكِانَ النَّهُ طَانُ لِرَبِّم كَفُوكَ وَامِّا يَعْضَنَّ عَنْهُمُ الْمِغِلَّةُ رُحُرَرُ مِن رَبِّكَ مُرْجُ هَا فَقُلْ لَهُمْ فَكُا مِيْسُورًا وَكَا تَجْعَلُ بِدَالَةُ مَعْلُولَةً اللَّهُ وَيُواكُمُ اللَّهُ عُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَيْكُ الرِّدْقَ لِمُزْلَطْكَ وَيَقْرِبُ الِّذِرُكُانَ بِعِلَادِهِ جَيْرًا بِصَبِّلُ وَلانَقْتَلُوا اَوُلادَكُمْ حَشَيْدَ إِمِلَاقٍ عَنْ ثَرْفَهُمْ وَإِبَّا كُنِّ اِنَّ مُنْكُمْ كَارَخُكًا كَبِّرًا وَّلا تَقْرَبُوا الزَّا الِّرْكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَسَبِيلًا وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ لَهُ حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمَنْ فِيلَ مَظْلُومًا فَقَلْحَكُ أَلْلِمُ اللَّهِ الطامًا فَلا يُنْرِف فِي الفَيْلِ البِّرِكَانَ مَنْصُورًا وَلانَعْرَافِ مَال البنيم الإوالة في احْسَن حَيْ بَيْلُخُ الْفَكُ وَادْفُوا وَالْحَمْلِاتَ الْعَهْدَكَانَ مَسْنُوكًا. وَأَوْفُواللَّكُ لَلْ إِذَا كُلُّمْ وَفِيْ الْمِينَظَّاسِ الْمُسْنَقِيمِ وَلِكَ خَبْرٌ وَاحْسَنُ مَا وَبِلَ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِعْلِمُ

مُبْضِيَّةُ لِنَبْغُوا نَصْلَةُ مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَىٰ عَدَدَ السِّبَينَ وَالْحِيابَ وَا كُلِيِّنْ عَنْكُنَّا لَهُ تَفْصِيلُ وَكُلُّ الْمِنَّانِ ٱلْفَنَّا الْمُكَّا وَكُلُّ الْمِنَّانِ النَّفْنَا الْمَلَّا وَكُلُّ الْمِنَّانِ النَّفْنَا الْمُلَّا وَكُلُّ الْمِنْانِ النَّفْنَا الْمُلَّالِقُ وَكُلُّ الْمِنْانِ النَّفْنَا الْمُلْآلُ وَكُلُّ الْمِنْانِ النَّفْنَا اللَّهُ الْمُلْآلُ وَكُلُّ الْمِنْانِ النَّفْنَا الْمُلْآلُ وَكُلُّ الْمُنْانِ النَّفْنَا اللَّهُ الْمُلْآلُ وَلَيْفَالِمُ الْمُلْآلُ وَلَيْفُ الْمُلْآلُ وَلَيْلًا الْمُلْآلُ وَلَيْفُ الْمُلْآلُ وَلَيْفُا الْمُلْآلُ وَلَيْفُ الْمُلْآلُ وَلَيْفُا الْمُلْآلُ وَلَيْفُ اللَّهُ الْمُلْآلُ وَلَيْفُا الْمُلْآلُ وَلَيْفُا الْمُلْآلُ وَلَيْفُ اللَّهُ وَلَيْفُا لِمُلْآلُ وَلَيْفُالِ الْمُلْآلُ وَلَيْفُا الْمُلْآلُ وَلَيْفُا لِللَّهُ وَلَيْفُالِلْلِّ اللَّهُ وَلَيْفُ اللَّهُ الْمُلْآلُ وَلَيْفُاللَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَخْرُجُ لَهُ مَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتَا مَّا لَفِينَهُ مَنْسُولً وافْلَ كِنَا مَكَ كُفْنِفُولَ الْبَوْمَ عَلَيْكَ حَبِبًا أَمِن الْهُنكَ فَإِنَّمَا يَهْنَد عِلْفَيْدُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِغًا بَضِلُ عَلَيْهُ أَوْلَا تِزِدُوا زِدَةٌ وِثْدَا خُعَ فَعَا كُنَّا مُعِيَّا بِنَ حَقَّى نَجْتَ رَيْوَكُ وَإِذَا ارَدُ فَا انَ كُفُلِكَ قُرْبُرُ أَمُنْ الْمُتَفِيمُا فَفَسَفُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْفَوْلُ فَلَكُنْ الْهَا مَنْ فَي أَوْلَهُ الْفَلْكُنَا مِنَ الْفُرِينِ مَرِيجِكِ نُوج وَكُفيٰ بِرَيْكَ مِذِنُوب عِلاهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَرَاكُ أَن يُرِيلُ لَعَا عَجَلْنَالَهُ فِبِهَا مَا نَنَاءُ لِنَ نُوبِلُ نُمَّ جَعَلْنَالَهُ حَعَنَّمَ نَصِلْهُما مَنْ وَمِنَّا مَنْعُنًا وَمَنْ ٱلْمَادَ الْمُرْخُ وَسَعِيا لَمَا سَعَيْمًا وَهُوَمُونُ فَأَوْلَكُ ا كَانَ سَعْيَهُمْ مَنَكُونًا كُلُّ كُلُّ عُلَّا مُعَلَّاءٍ وَهُوْكَاءِ مِن عَظَّاءِ يَبَاكُ وَمَا . كَانَ عَظَاءُ رَبِّكَ مَخْطُولًا انظر كَيْفَ فَصْلَنَا تَجْضَهُمْ عَلَى تَجْضِ وَ لَلْ إِنَّ اللَّهُ وَرَجْاتٍ وَأَلْبَرُ تَفْضِلاً لِانْجُعَلْ مَعَ اللَّهِ اللَّمَّا اخْسَ فَتَفْعُدُ مَنْهُ مِنَا خَذُرُكُمْ وَفَضَى ثَلْكَ الْإِنَّاهُ وَالْوَالِيِّيْنِ اخِلْنَا اِمَا يَبْلُخَنَ عِنْدَكَ الْكِبْرُ الْكَرُهُ الْأَوْكِلْدُهُا فَالْتَقْلُكُمَّا أَنِّ

laite

سَبِيلًا وَفَالُوا المِّنَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا المَّنَّا لَمُعُونُونَ خَلْقًا حَبِيلًا مَحْ مُلْكُونُوا حِيانَةُ اوْحَدِيدًا أَوْخَلْقًا مِمَا يَكُبُنُ فِ صَدُورُ مُ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعْبِهِ ذُنَّا غُلِي الَّذَي فَطَكُمْ إِنَّ لَهُ فَا مَنْ يَغُضُونَ اللَّهُ كُنَّ مُنْ اللَّهُ كُنَّ اللَّهُ كُنَّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ وَيَقُولُونَ مَتِي هُو تُعَلِيمُ الْمُنْ يَكُونَ قَرِيبًا وَوْمَ مَلِي فُوكُمْ فَلَنْ خَبِيبُونَ عِيْعٍ وَتَظُنُّونَ إِنْ لِبَغْنُمْ اللَّهِ قَلِيلًا وَ فُل لِعِيادِ مِ يَغُولُ الَّذِي فِي احْسَنُ إِنَّ الشَّبِطَانَ يَنْزَعُ بُنِهُمْ أَنَّ النَّبُطَانَ كَانَ لِلْدِنْ الْأَصْانَ كَانَ لِلْدِنْ الْأَ مُسِنًا و رَجُكُمْ اعْلَمْ بِكُمُ إِن بَنَا يُوْحَكُمُ اوْانِ يَنَا يُعَذِّبُكُمْ وَمَا ارْسُلْنَا عَلَيْمُ وَكِيلًا وَرَبُكَ اعْلَمُ بِمِزْفِ النَّمْوَاتِ وَالْأَوْلُ وَلَقَالُ فَصَّلْنَا بَعْضَ اللِّيبَيْنَ عَلِا بَعْضِ وَالمَّيْنَا وَاوْدَ نَعُودًا فَوْلَا وْعُوالْلَّهُ بِ نَعْتُمْ مِن دُونِم فَلْ يَمْلِكُونَ كَنْفَ الصِّرَّعَ نَكُمْ وَلَا يَجْوِيلُ الْكُلْفَ اللَّهِ اللَّهِ يَدْعُونَ بَيْنَغُونَ إِلَىٰ فَحِرُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَذْبُ وَبَرْجُنَ دَحْمَتُهُ ويخاؤن عَنَابِرُ انْ عَنَابِ يَلِيَّ كَانَ عَنْفُوا وَانْ مَن قُرْيَةٍ الْمُ يَخُنُ مُمْلِكُونُ هَا مُبْلِ مَوْمٌ الْقِبْدَ ادْمُعَذِبُ هَاعَنَابًا عَهِمُ الْمُعْتَدِ الْمُعَدِد بُوها عَنَابًا عَهِمُ الْقِبْدَ الْمُعَدِد بُوها عَنَابًا عَهِمُ الْعَالَةِ الْمُعَدِد بُوها عَنَابًا عَهِمُ الْعَالَةِ الْمُعَدِد بُوها عَنَابًا عَهِمُ الْعَلَادَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه ذُلِكَ فِي الْكِينَابِ مَسْطُولًا وَمَا مَنْعَنَا انْ نُسِلَ بِالْأَمَادِ اللَّهُ انَّ كُذَّب بِعَالْمُ وَلُونَ وَاتَيْنَا غُوْدَ النَّافَةَ مِبْضَةً فَظَلُواجِأُومًا

إِنَّ التَّهُمَ وَالْبَعِسُ وَالْفُوادَ كُلُّ اوْلِيَّاكَ كَانَ عَنْدُ مَسْنُوكًا وَلِاتَمْنِي فِهُ الْأَنْ مِن مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن مُن مُن مُن مُن اللَّهُ الْمِن اللَّهُ الْمُلَّا اللَّهُ اللَّ ذَٰلِكَ كَانَ عَيْنُهُ عَيْدَ وَبِكَ مَكُوهُ مَّا ذَٰلِكَ مِثَا أَوْ عِالَيْكَ رَبُّكِ مَن الْعِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللهِ اللهَا اخْرَفَتُلْفَى فَحَجَّتُمَ مَلْومًا مَنْحُولًا أَفَاصَفْنَكُمْ وَتَهُمُ فِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَوِنِ الْلَّاثِكُمْ الْإِنَّا إِنَّا أَنَّكُمْ لَنَقُولُونَ وَلا عَظِمًا قَ لَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هُذَا الْفُوَّانِ لِيَذِّكُونَا فَمَا بَنِيدُهُمْ اللَّهُ نَفُونًا . قُلْلُوكًا رَبِّعَهُ الْحِمَةُ كُمًّا يَقُولُونَ إِذًا كَا ابْتَعَوْ اللَّهُ وَعِلْلُعُ فِي سَبِيلًا وسُبْحُامَرُوتَمُ اللَّهُ عَلَا يَعُولُونَ عُلْقًا كَبِّرًا ولَيْتَحُ لَهُ التَّمْولَاتُ السَّبْعُ وَالْمَا يُضْ وَمَنْ نِيمِنَ أَوَانِ فِن شَيْ الْمِلْ لِيَبِيْءُ عِمْلِهِ وَلَكِن لَا تَعْفَهُونَ سَبْعِيمُ إِنَّهُ كَا نَحَلِمًا غَفُونًا وَإِذَا فَرَاتَ الْفُرَّا رَجُكُ الْمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي لَا يُؤْمِنِ فَ وَإِلَا خِي عِلَا مَسْتُولًا فَحَجَلُنَّا عَلَى قُلْوَا كُنَّةً اَنْ يَفْقَهُونُ وَفِي الْمَايِمُ وَقُلِّ وَإِلَّا الْمُرْدَى ثَلَّكِ فِي الْفُرَّانِ وَحْدَةُ وَكُوْ عَلَا الدُّلَا رِهِمْ نَفُورًا وَيَخْ اعْمَا إِمَّا لِمُنْمَعُونَ بِهِ إِذْ نَهُ مَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ مُجْعُ فَا إِذْ بَعُولُ الطَّالِوْنَ الْنَظَّعُونَ الله مُعَلِّدُ مَنْ وَلَا انْظُر كَيْفَ خَرُفُوا لَكَ الْأَمْنَا لَ فَضَلَّا فَلَا يُسْتَطِيعُوا

تَبِيعًا وَلَقَدُ كُمِّنا بَنِي ادَّمَ وَحَكُنَّا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَخِ وَدَوْفَنَا هُمْ مِرَالِطَيِّبًا وَفَضَلْنَا هُمْ عَلَى كَبْنِي مِنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً كَيْمَ نَلْغُوا كُلُ أَنَّاسِ بِالْمِائِينَ فَنَ اوْفِي كِنَا بَرْسِمَهِنِهُ فَاوْلِيْكَ بِغَرَوْنَ كِنَا بَهُ كَلَا بُطْلَوْنَ فَتِبْلًا وَمَرْكَانَ فِي هُنْ إِنْهُمْ مُنُولِ إِلْمَا مُنُولِ الْمَرْخَ الْمُمْ وَاضْلَلْ مَانِ كَادُولْلَيْفَيْنُونَاكَ عَنِ اللَّهِ اوْحَيْنَا الِلَّهِ لِنِفَيْزِى عَلَيْنَا غَيْنٌ وَلِذًا كَا أَغَذَ وُلِدَ خَلِيلًا وَكُولُا أَنْ نَبَنْنَاكَ لَقَدُ لِمُنْ تُرَكَى إلَيْهِ مَنْ مَنْ فَلِيلًا المَا وَالاَدْفَالاَ حِنِعْفَ الْجَبْوةِ وَضِعْفَ الْمَا مِنْ ثُمَّ لانجَالِ التَ عَلَيْنَا نَضَبُمْ وَانْ كَادُوا لَبَ نَفِقُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْجُولُ مِنْنَا وَاذًّا لا يَلْبِئُونَ خِلافَكَ الْإِقَلِيلا سُنَّهُ مَنْ قَلَارْسَلْنَا فَبَلَكَ مِن رُسُلِنًا كَلا يَجِدُ لِسُنِّينًا يَخُولِكُ و أَفِي الصَّافَةُ لِدُلُولِي النَّمْسِ إِلا غَسَوَ اللَّهِ وَ وَقُوْلَ الْفِحِيْلِ إِنَّ قُرْلَ الْفَحِيرِ كَانَ مَنْهُ وَمَّا وَمِنَ اللَّهُ لِ فَنَقِيَّا وَمِن الْفِلَةُ لَكَ عَسَىٰ انْ بَيْعَنَكَ دُبُلَ مَفَامًا حَمْدُا وَفُلْ وَيُوادَعِلْمَ مُنْخَلَصِدَفِ فَاخْرِجْنِي مُخْنَجَ صِنْفِي قَاحْجَلُ لَمِنْ لَدُنْكَ سُلْطًا نَا بَصِيرًا وَقُلْ الْمُعَا عَالَمُعَىٰ وَدَهَىٰ الْمَالِيلُ الْيَ الْبَاطِلَ كَانَ نَهُو قًا وَنُغَرُّ لُ مِنَ الْغُلْ فِما هُوَشِفًا ﴿ وَرَحْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِينَ

نُسِلُ إِلَا إِدِ اللهُ تَحْوَيفًا وَ إِذْ فَلْنَا لَكَ إِنَّ ثَلَكَ أَخَاطَ عِلْنَاسِ وَعَلَا جَعَلْنَا الرُّفِّيَ النِّي آدَيْنَاكَ الْإِنْكَةُ لِلنَّاسِ وَالنَّبِيُّ الْلَهُ وَنَرْفِ الفُوْانِ وَنَحْتَى مُهُمْ فَابَرِيدُهُمْ اللَّا لَخُدْيَامًا كَبُيِّرَ كَاذِ فُلْنَا لِلْلَا مُلَاسِعُونَا لِلادَمَ فَسَجَدَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا عَاسَجُكُ لَمْ خِلَقْتَ طِينَّا فَالَ آزَلَيْنَكَ هٰذَاالْنُهِ كُرُمْتَ عَلَى لَئِنَ اخْرَنِ اللَّهِ عَلِي الْفِيمَ الْفِلْمَةِ لَاحْتَلِكَتَ ذُوِيَّتِنَهُ اللَّهُ قَالِمالٌ قَالَ اذْ هَبْ فَرَيْتِعَكَ مِنْهُمْ فَالَّحَتْمُ جَافَّهُمْ جَلَةً مَوْفِدًا وَاسْتَفْوِنْ مِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَلَجْلِيْعَكَمْمُ عِنْمِلِكَ وَدَجِلِكِ وَخَارِكُمْ فِي الْمُوالِ وَالْاوْلادِ وَعِلْهُمْ وَمَا بَعِدُهُمُ النَّيْطَانُ الْمَ خُودًا الِّنْعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُلْطَالًا وَكَفِيٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا مُرْتِكُمُ الَّذِي مِنْجِ لِكُمُ الْفَلْكَ فِي الْمُحْ لِيُنْعَىٰ مِنْ نَفَيْلُمْ لِنَهُ كِلَانَ بِكُمْ نَجِمًا وَإِذَا مَسَكُمُ الضِّي فِالْبَحْرِضَلَ مَنْ لَكُ الله إِنَّاهُ مَلَنَّا عَجْنَكُمُ الحِي الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ لُوكًا نَ الانْ إِنَّا نَ كُفُودًا. أَفَامِنْهُمْ أَنْ يَخْفِفَ مِكُمْ حَابِبَ أَلِيِّ أَوْبُنْ سِلْعَلَيْكُمْ خَاصِبًا نُمِّرُلا عَيِهُ الكُمْ وَكِيلٌ المُ الْمِنْ اللهُ اللهُ المُ المِنْ اللهُ ا عَلَنَكُمْ فَاصِمَّا مِنَ الزيجِ فَبْغِرَ ثُمَّ عِالْكُورَةُ فَمَا يَجَدُواللَّهُ عَلَيْنَامِهِ

مُطْمَئِنَ بِنَ لَنَزُكُ اعْلَيْنِ مِنَ التَّمَاءِ مَلَكًا رَسُوعٌ وَلَا لَقَالُهُ عَلَى اللَّهِ شَهِيلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ البَّرْكَانَ يِعِيادِهِ جَبَّرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَعَنْ عِلْهُ فَعُقَ الْهُ مَنْ لِحُولِ الْمُعْلَىٰ عَجِدَكُمُ الْوَلِيَاءُ مِنْ دُولِمْ وَعَمَّنْ وَهُمْ يَوْمَ القيمة علا وجوهم غياوبكا وصاما فالمختم كلاحبت زِدْنَاهُمْ سَعِبًا وَالنَّجَزَّا وَهُمْ مِاتِّهُمْ كَعَرَفًا بِالباينا وَقَالُوا الثَّمَا كُنَّا عِظَامًا وَيُعَانًا الْمُنَّا لَمُعَوْنَ خَلْفًا حَدِيبًا الْوَلَمْ يُولُا أَنَّالَتُهَا اللَّهِ اللَّهِ خَلَوَالسَّمُوٰ إِن وَالْأَرْضَ فَادِدُ عَلَى أَنْ يَكُلُّ مُ وَجَعَلَ كُمْ أَجَلُّهُ النَّالِهُ فِي إِنَّا النَّالِهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ النَّالِهُ فَالْمُ النَّا النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِمُ اللَّذِي النَّالِمُ اللَّذِي النَّالِمُ اللَّذِي النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّذِي النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ ال وعدرية إدًا كامسكم خشية الأيفان وكان الانسان مَنوُراً وَلَقَدُ الْبَنَّامُوسِي لِينْتَ الْمَاتِ بَيِتَنَاتِ فَاسْتَلْ مَنِي الْسِرْكَ عَلَى الْمِرْكَ الْمُ فَفَالَ لَهُ فِيعُونُ إِنِّ كُمَّ فَكُنَّكَ إِمْ مُعِينًا مُعَلِّمَ اللَّهُ وَلَا فَأَلَ لَفَكُ عِلْمَتِ مْا أَنْزَلَ هَوْكُمْ وَلِمْ رَبِّ النَّمُواتِ وَلَا رَضِ بَسَا تَوْ وَلِكُمْ لَلَّا الفِرْعَوْنُ مَنْبُورًا فَأَوْلَدَ أَنْ لِمُنْفَيْزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغُرُفْنَا وَمِنَ مَعَدُجَمِهِ عَا اللَّهُ وَثُلْنَا فِن بَعْدِم لِبَنِي لِبَنِي لِنَزَيْدً لَا الْمُكُنُو الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُ وعَلْا فِي عِنْنَا بِكُمْ لَعَبِقًا وَمِا يُحِيَّ أَنْلُنَاهُ وَمِا لَحِيَّ مَزَلٌ وَمِنَّا

الله مَنادًا وَاذِانَعُمُنا عَلَيْهُ إِنانِ اعْضَ وَبَالَى عِلْمِنْ وَإِذَا مَتْ لُهُ النَّرُ كَانَ يَكِيًّا وَلَكُنَّ يَعَلَى عَلَى شَاكِلَتُهُ وَدُّهُمْ اعْلَمْ مِنْ هُوَالْعُلَّ سَبِلاً. وَيَنْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوْلِ فَلِ الرَّوْجِ مَلِ الرَّوْجِ مِن امْرِيَكِمْ وَمَا أُوْلِينُمْ مِنِ الْعِلْمِ الْأُفْلِيلَا أُولَيْزُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْتُ هُبَنَّ فِإِلَّهُ الْمُكَنَّمُ الاعَدُلانَ مِهِ عَلَيْنَا فَكِيلًا اللهِ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّ فَصَلَهُ كَاتَ عَلَيْكَ كَيْرًا فَلْ لَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْ وَالْجِنْ عَلَىٰ انْ مَا نُوامِيْلِ هٰ القُوْانِ لا أُنْ وَنَ عِنْلِهِ وَلَوْ كَانَ نَعْضُ مُ لِبِعَفِي لَهِ الْكَفْلَ فَا النَّاسِ فِم مَنَا الْغُوَّانِ مِن كُلِّمَ عَلَى فَالِمُ النَّرُ النَّاسِ اللَّهِ كُفُورًا تَعْالُوا لَنْ نُوْمِنَ لِكَ حَتَّى نُفْحِي لِنَا مِنَ الْأَضْ بَيْبُوعًا الْوَتَكُونَ لِكَ جَنَّهُ مِن عَنِيلٍ وَعِبْ فَنُفِعَ إِلا فَا تَخِلُ لَمُا نَفِي إِلَا وَلُهُ المَا الْمَاءَ كَانَعَتْ عَلَبْنًا كِيتَا اوْنَأْتِي بِاللَّهِ وَلَلَّا ثَلَةِ فَبِيلًا لِأَنْكُونَ الَكَ بَكِنْكُ مِن ذُخْرُفِ اوَ مُنْفِي فِي السَّمَا الْوَكُن نُوْمِرَ لِمُفِيِّكَ حَمْل تَنَوْلَ عَلَيْنَا كِنَا بًا نَعْزُقُ الْمُلْ يَجَانَ رَجِّي هَلُ كُنْتُ الْإِنْبُرِّ وَفَيْ وَمَا مَنْعَ النَّاسَ انْ يُؤْمِنُوا إِذْ لِجَاءَ هُمْ الْهُدُى الْح انْ قَالُوا الْعَبْثَ اللهُ إِنْ رَسُولًا فَعُلَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

المُن المُسْنَ قُلُ ، وَإِنَّا كِمَا عِلْوَنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُوا الْمُ حَيِنْتَ انَّ اصُّعَابَ الْكُهُفِ وَالنَّافِيمِ كَانُوامِن الْإِنْيَا كَعُبًّا وَذِ ادَّى الْفِنْبُ الْ الكُهُ فِي فَقَالُوا رَبِّنا النَّا مِن لَدُنْكَ دَحْمَرٌ وَهَيْئُ لَنَا مِنْ ايْفَارَسُكًا فَصَرِينًا عَلَىٰ اذَانِمْ فِي الكَّهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَيْمَ تَجَنَّنَا هُمْ لِيَعْلَمُ أَيْ انْيِخ بِبَيْنِ احْمَى لِنَالِيبُولَ آمَدًا هَنْ نَفْضٌ عَلَيْكَ مَنَاهُمْ وَإِنْ الْمَانَ مُنْ الْمُ فِنْيَهُ الْمَنُوابِيَّةِم مَنِهُ فَاهُمْ هُدَّى فَيْ وَدَيَظِنَا عَلَاثَلُونِهِمْ اذِْفًا مُوا فَقَالُوا كُنْهَا يَبُ التَّكُمُ الدِّ وَالْمَنْفِلِ لَنَ مَلْ عُلَامِن دُونِم إِلْمُا لَقَلْ فَلْنَا إِدًا الله المعنى و ومنا المعنى و والله المعنى و الله المعنى والمان و المان بَيْكِ مِنْ أَخْلَمُ مِينِ الْمُرْعَ عَلَى اللهِ كَذِي الْمُؤْرِدُ الْمُرْدُومُ وَمَا الْعِبْدُونَ الله الله الكهف منشركم رثكم من دعيته ويحيي كم منافركم مِ فَقًا وَتَعَ النَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَدُعَنَ كَفِفِمْ ذَاتَ البَّهِينِ وَإِذَا عَرَبَتُ مَعَوْضَ مُمْ ذَا كَ النِّمَالِ وَهُمْ فِي تُحْتَةٍ مِنْهُ ولِلَّ مِنْ اللَّهِ الله مَن يَعْدِي اللهُ فَهُ وَالْمُهُ تَذِ وَمِن بِضُلِلْ فَلَنْ عَجَدَ لَهُ وَلِيًّا مُنْفِيلًا وَ يَحْدُبُهُمُ أَيْفًا كَا وَهُمْ رُفُودٌ وَيُقِلِّهُمْ وَاتَ الْمَبِنِ وَذَاتَ التِمَالَ وَكُلْبُهُمْ المِيطَ ذِراعَيْدِ وإلْوَمِينُ لَوَا ظَلَعْتَ عَلَيْهِ لِلَّهُ

الْسُلْنَاكَ الْمُلَقِيمٌ وَمَذَبِرُ أَنْ وَقُوالمَّا فَرَفْنَا وُلِنَقْزًا وُعَلَى النَّاسِ عَلَى ا مُنْ وَمَرَّلْنَا وْمَعْزِبِكُ وَلَا مِنْوابِم أَوْلا وَمِينَا انَّ الَّذِينَ اوْفُوالْ السِّلْمَ مِن مَنْ إِدِ النَّالِي عَلَيْنِ بَحِرَّهُ لَا لَا ذَانِ سَجَّمًا وَيَعُولُونَ سَخًا تَ رَيْنَا النَّ فَأَنَّ وَعَذْ رَبِنَا لَفَحُوا وَيَجْرُونَ لِلاَذْ فَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُ فَمُ حَنُوعًا مُثِلِ دُعُوا الله أوا دْعُوا الْحَنْ اللَّهُ مَا مَنْ عُلْ مُ الاسماء الحسن ولا مجهر بعدلايك ولانخاف وابنع مبن ذلك سَبِيلً وَفُولِ مُؤْرِينُوا لَنَّهُ لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ مِكُنْ لَهُ شَيَاكٌ فِلْلَكْ وَلِمُ مَكُن لَهُ وَإِلَّا مِنْ مُنْ إِلَهُ عَنْ مُنْ إِلَا أَنْ إِلَا أَلَا أَلِ وَكُمِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّذِ اللَّهُ اللَّ مالله الحن الرجيع أَكُولُ وَلِيهِ النَّهِ الزُّلُّ عَلَىٰ عَنْدِهِ الكِنَّابَ وَكُرْبِجُنِّ لَلْهُ وَجَاعِبًا لِيُنْذِر أَمَّا خَدِيبًا مِن لَدُنْهُ وَنُكِبُّ لِلْفُهِنِينَ الَّذَبُ يَعَلُونَ الصَّاكِمَا بِي اتَ لَهُمْ الْجُلِحَمَنَا مُلَا كِنْبِنَ فِيدِ آبَدًا يُونُنُورَا لَذَبَ فَالْوالْحُدَرَ الله وكدًّا ما لمن يه من على ولا المنترة كبرت كِلدَّ تَحْنَ مِن فَاهِمْ إِنْ يَقُولُونَ الْمُ كَلِنَا مُنَا مُلَكَانَ الْحِحْ نَفْسَكَ عَلَى الْمَارِهِمُ انْ لُمُؤْمِنْكُا المناك بالماعة الاستاراء الماعة الاش بستة الالماعة

وَالْأَرْضِ البَعِن لِهِ وَاسْمِعْ مَالْهُمْ مِن دُونِم مِن دَلِّ وَلَا لِنَرْلِدُ فَيْ اَحَدًا وَانْكُمَا اوْفِي الِدُكُ مِن كِنَا بِدِيِّكُ لأُمْبَدِّلَ لِكَلِمَا فِي اللَّهِ وَلَوْ يَحْدَل مِن دوُين مُلْحَدًا ، وَاصْبِين نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ بَنْعُونَ دَيُّمْ إِلْعَكُ وَالْعَنِيْ يُومِدُونَ وَمُعْمَرُوكُلا تَعَدُّعَيْنَا لَيْعَنَمْ وْمِنْ إِنْ فَيْ الْحَيْثِ الدُّنْبَاوَلا نُطِعْ مَنْ اعْفَلْنَا فَلْبَدْعَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبَعَ هَوْمُرْفِكُانَ امن وكما و فل الحق من ديكم فرسكة فليون ومركة فليكفر إنا اعَنَدُ اللَّالِلَّالِينَ الْمُأْلَكُ الْمُؤْلِمُ مُلْادِقُهُ وَإِنْ لَيَنْعُنْوُ لِيُعْالُولِهِ إِ كَالْمُهُلِ لِبَيْنِي الْوَجْرَةِ بِلِسَى الشَّالِ فِي وَسَلَّوْتَ مُونِفَقًا واتَّ الَّذِيبَ السُّوْدَعِلُوا المَّاعِادِ إِنَّالًا نَضِبُعُ أَجُوْمَنْ أَحْسَنَ عَلَا أُولِمَاكَ كُمُمْ جَنَائُ عَنَانٍ بِحَقِي مِن تَحِنْهِمُ الْأَمَّاكُ ثُجِلِّى نَ مِبْا مِن اللَّاوِرَ مِنْ فَعَبِ وَبِلْسُونَ فِيامًا خُفِيًا مِن سُنُدُسٍ وَاسِتُبُن مِنْكِتُبِنَ فِهَا عَلَىٰ لَالْكِ يخم النُّوابُ وَحَسُنتُ مُن مَعْقًا وَاخْرِبُ لَهُمْ مَنَالًا وَجُلَيْنِ حَعَلْنَا كاحدِهاجَنْنَيْنِ فِن اعْنَابِ مَحْفَفْنَا هُمَا بِخَلِوَجَعُلْنَا بَنْهُمُا نَدْعًا كِلْنَا أَنْجُنَنَبِنِ النَّ أَكُمُهَا وَلَمْ نَظُلِم مِنْهُ فَيُعًا وَفَجَّرُ فَاخِلالُهُا الفر وكاذ له عَيْ فَقَالَ لِمِناحِبِهِ وَهُوَيْجًا وِنُهُ أَنَا ٱلْمُؤْمِنِكَ

ينهُمْ فِل رَّا وَكُلُلِمْتَ مِنْهُمْ رُعُبًا وَكُذُلِكَ بَحَنْنَا فَمُ لِيَنَا أَلُوا بَنِّهُمْ فَالَ فَا قُلُ مِنْهُمْ لَمُ لَبِنْهُمْ فَالْوَالِبِينَا يُومَا وَنَعْضِ بَوْمُ قَالُولُ وَبَكُمْ اعْلَمْ مِ البِنْ مُ فَانِعَنُوا احْدَكُمْ بِوَدُوكِمُ اللَّهِ الْحِيدَةِ فَلْنَظْمُ الَّهُمَّا الْكُ طَعْامًا فَلُمَّا فِكُمْ بِرِدْ وَمِنْهُ وَلَهْمَ لَطُفْ كُلُا لِنُعْرَقَ بِكُمْ احْكَامُ النه الْدِيظُم واعليكم يَرْجُولُ اوْنَعْبِيدُ وَكُرْفِ مِلْيَهِ وَلَتَ نَفُلِحُوا إِذًا ٱبْلَا أَقُ كَنَ لِكَ أَعُنَى اعْتَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوا أَنْ يَعْلَاللَّهِ عَنْ وَأَوَّالْسَاعَةُ لَارَيْهِ فِهِمَّا إِذْ يَتَنَادَعُنَ بَيْنَهُمْ أَمْنُ هُمْ فَفَالُواانِنُو ا عَلَيْهُمْ بَنْنَانًا وَيُهُمُ الْعَالَى مِنْ قَالَ الدِّينَ عَلَيْهِ عَلَى آمِرُهُمْ لَنَعْ لَدُ عَلَيْنِ مَنْجِيًا وسَيَقُولُونَ لَلنَّهُ وَالْعِبْمُ كُلِّكُمْ وَيَقُولُونَ حَمْدُ الدسه كلبه وعجا بالغنبيا ويقولون سنبعث ونامهم كلبهم فُلْعَقِي أَعْلَمُ يُعِلِّينِ مَا يَعْلَمُ إلْ اللَّهِ قَلِيلٌ فَلَا ثَمَّا رِفَينِ أَرَّا مِلْ عَلَا مِيًّا كُلُ لَتَنْعُتِ فِبِرَمْ مِنْمُ الْحَدَّانُوكُا نَعُولَنَّ لِغَي اللَّهِ اللَّهِ الم فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَلَا اللَّهِ الزَّيْكَ اللَّهُ وَاذْكُرُونَكُ إِذَٰ السَّبَّ وَفُلْ عَنَى اَنْ يَغِلِيَنِ رَفِي لِأَفْرَ مِنْ هَنَا رَضَا وَ لَبِنُولَ فِي كَفِيهِ عَلَاثَ اِنَيْرِسِنِينَ وَاذْ وَادُوا لِنَعًا \* قُلِ اللهُ اعْلَمْ عِلَا لَهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

5.

وَخَيْرًامُلا وَوَعَ نَشِيرُ إِلْجِنَالِ وَتُوعَ الْأَرْضَ الدِرَةُ وَحَشَرْنَا هُرُولُونِغَادِدَ مِنْهُمْ اَحَكَا مُوعُونُ وَاعَلارِبَاتَ صَفًّا ولَقَلْجِثْمُ ولَا كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَعْ بَلْ دَعْمَهُمْ أَنْ لَنْ عَمُعْلَلُكُمْ مُوعِدًا و وَضِعَ الْكِيابِ فَتَرَعِلْ إِلْمِينَ مُنْفِقِينَ مِنَانِهِ وَيَفُولُونَ لِا عَلَيْنَا مَالِ لَمْنَا الكِينَا بِ لِأَيْغَادِرُ صَغِبَةً وَلا كَبَرَةً إِلا احْصَمْا وَحَدُوا مَا عِلْوا حَاضًا وَلا يَظْلِ إِذَكَ احَمَّا وَإِذْ فُلْنَا لِلْأَنْ لِكُوا نَجُدُوا لِإِذَمَ فَيَحَلُوا الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنَ الْجِيِّ فَفَسَى عَنَ الْمُرْدِيِّةِ الْتَنْفِي ذُونَةُ وَذُرِيِّنَكُ الْوَلْا وَمِن دُولٍ وَفَعْ لِكُمْ عَدُولِيْنَ لِلظَّالِينَ بَدُّلا مَمَّا الشَّمَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَلاخَلْقَ انْفُسِهُمْ وَمَا كُنْنُ مُتَّخِيزُ الْمُعِلِّينَ عَضْمًا وَوَقِيمَ بَعُولُ فَادُوا شَرِكًا فِي اللَّهِ مِنْ فَعُنْمُ فَلَعُوْهُمْ فَلَمْ بَسَنْجِيبِوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْهُمْ مُونِفِّا وَدَاكَ الْجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنْهُمْ مُولِنَعُ هَا وَلَجَافِ عَهُامَعِرِفًا وَلَقَلَ صَعَنَا فِي الْمُعَالِينِ النَّاسِ مِن كُلِّمَنَا وَكُاتَ الانسان أَلَوَ شَيْ جَدُكُه وَمَا مَنَعَ النَّاسَ انْ يُوْفِنُوا إِذَ الْحَامَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكِنْتُغُفِرُوا رَبُّهُمْ إِلَّا انْ تَأْتِيهُمْ سُنَّهُ الْأَوْلِينَ أَوْيَا فِيهُمُ الْعُلَابُ فُلُا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْمُحْمَدِينَ وَمُنْذِدِينَ وَكُمُ إِلَيْهِ

مَا لا وَاعَرْ نَعُوا ، وَدَ حَلَجَنَّنَهُ وَ هُو ْ طَالِم النَّفْيَةُ وَاللَّمَا أَظُنَّ ا ان نبيدَ مُكِنَّ أَبِنَّا فَعَمَّا أَخَنَّ السَّاعَةَ فَأَثَّمْ وَكُونَ دُودُ إِلَىٰ رَجْ كَا جِدَانَ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحْاوِدُ اللَّهُ عَالَمَهُ بِاللَّهِ عَلَمُ مَن ثُوَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَرِ ثُمَّ سُولِكَ رَجِلُهُ الكِتْ ا هُوَا عَلَىٰ وَجُهِ كُلُا الشِّرِ لِلَّهِ مِنْ إِلَيْ احْدًا وَكُولُا الْذِ دَخَلْتَ حَبَّنَا فَالْتَ مَا يَا وَاللَّهُ لَا فَقَ اللَّهُ مِا لِللَّهِ إِنْ فَرَكُنِّ أَفَلَ مِنْكَ مَا كُلُودُ لَكُ فَعَسَىٰ ركب انْ بَقْ تِينِ خَبْرًا مِن حَبَّنِكَ وَيُوسِلَ عَلَيْهَا حُسْبًا مَّا مِن المَّاءَ فَنُصْبِحَ صَعِبِمًا زَلَقًا أَوْ يُصِبْحَ مَا ذُكُ هَا عَوْرًا فَكُنْ كُنَظِيعَ لَهُ طَلَبًا ، وَالْحِبِطُ بِنَمْمُ فَأَصْبَتَ يُفَلِّبُ كَفَّنْ وعَلامًا أَنْفَوْ فِهِا وَهِيَ خَاوِيٌّ عَلِاعَ فُيشِهٰ وَمَعَوَّلُ اللَّهُ مِن لَمُ الشِّرلَةِ وَكُمِ احْدًا مَوْ لَمُرْتَكُن لَلْفِئَةُ ا بَصْحُونَهُ مِن دور الله ومَا كان مُنْكِصًا الله الولاية لِله الْحِيِّ هُوَجَيْنَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَفْدًا ، وَإِضْرِفِ لَهُمْ مَثَلَ الْخَيْرَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ٱنْزَلْنَا وَمِنَ النَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِمِنَاكُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحِ هَشِمًا تَذُوفُ الرَّيَاحُ وَكَارَاهُ عَلَى كُلِّنَّيُّ مُقْتَدِدًا ٱلْمَالُ وَالْبَيْنَ إِلَّهُ لَكُ لَا يَكُ لَلْهُ إِلَّهُ السَّالِ السَّالِ السَّالِكِ السَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

7.1

5000

تَسْتَكُلِنِ عَرْضَ خَيْ الْحَدِثَ لَكَ مِنْهُ فِكُمَّا مَانْطَلُفًا حَيْ إِذَا رَكِبًا فِي السَّهِ بِنَهُ وَكُونَا فَالَ آخَرُ فَهُمَّا لِنُغِرِقَ لَهُ لَهُ لَقَلْ حِثْثَ نَبِيًّا الْمِرَا فَالَ الدُّاقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبَّ وَاللَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَا مُنْ فِيفَنِي مِنِ امْرَى عُسُمًّا مَا نَظَلُفًا حَيْنَ اذِا لِقِنِا عُلْمًا فَقَتَلُهُ قَالَ اقْتَلْتَ نَفْتًا زَكِيْدً بِغِيْرِيفَوْنَ لَقَدْجِثْ خَيْقًا نَكُوا وَاللَّهُ أَفْل النَّ إِنَّكَ لَنْ مَنْ طَبِعَ مَعِي صَبِّمًا فَالَ الْمِسَالَةُ عَرْضَةً مَعَلَى عَرْضَةً مَعَلَى ها فَلْ نُصَاحِبِنِّي قَدْ مَلِغْتَ مِن لَدَّتِي عُدُمًا • فَا نَطَلُقًا حَيْ إِذَا أَسَا اهُلُ فَرُبِيرُ اسْنَطُعُ الْهُلُمَا فَأَبِّي انْ بُضِّبَعُوهُمَا فَرَجَلًا فِبِهَاجِلًا مَّا برُبِينَا انَ يُنْفَضَّ فَأَقَامَهُ فَالَ لَوَ شَيْتَ كَا اغْفَاتُ عَلَيْهِ الْجَرَافَالَ هَافًا فِلْ فَيَنْ وَبَيْنِكَ مَا نَبِتُكُ بِتَا فِيلِمَا لَمْ لَـُنْكِعَ عَلَيْدِ صَبَّلُ امَّا التَّفِينَا وْ فَكَانَتْ لِينَا كَينَ يَعْكُونَ فِي الْبَيْخِ فَأَرَدْتُ أَنْ اعْبَبْهَ أَكُانَ وَذَا وَهُمْ مَلِكَ مَا خُذُ كُلُّ عَنِينَةٍ غَصْبًا مِوَاتَمَا الْعُلْدُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُغْمِنينِ فَخَذَ بِنَا انْ يُرْهِفَهُمُ الْحَذِيا أَا وَكُفْلُ فَأَوْنَا انْ يُبِدِّلُمُا رَجُهُا خَيْرًامِنِهُ ذَكُوةً وَأَذْرَبَ رُحًا وَلَمْ الْجِلَادُ لِغُلَامَيْنِ بَيْمِينِ فِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَغْنَهُ كُنْ لَهُمَّا وَمَلَّا كَانَ ابُوهُ الْمَانِكُمَّا فَأَلَّاهَ

كَفَرُوا بِالْبِالِلِيلِيدُ يُضِمُوا بِرِانْكِيَّ وَانْخَذُوا اللَّهِ وَمَا أَنْذُوا لَهُنَّا ومَنَ الْخُلْمُ مِّنْ ذُكِي بِاللَّهِ وَيَهِ فَاعْضَ عَنْها وَلَئِي مَا فَكَمَتْ بَلا ال إِنَّا جَعَلْنَاعَلَا فَكُويِمِ الْكِنَّةُ اَنْ يَفْقَهُو وَفِي الْدَانِيمُ وَقُرَّا وَإِنْ نَدَعُهُم المَّالْهُ لُهُ فَانَ يَهِمَنُدُوا إِذَّا لَبُنَا فُورَتُكِ الْخَفُورُ دُوالِحُرِّ الْوَيْوَاخِدُمُ عَاكْسُوا لَعَمَّالُهُمُ الْعَنَاجُ لِللَّهُ مُوعِدٌ لِنَ بَجِيرُوا مِن دُونِم مُوثَالًا وَيْلَانَ الْفُرِي الْمُلْكُنَّا فَمْ لَتَا ظَلُوا وَجَعَلْنَا لِمُ الْمُحْرِجُ مُوعِيًّا وَاذْفَالَ مُوسِى لِفَسْلُهُ لِا أَبْنُ حُتَى الْمُلْعَ بَحْمَعُ الْبَحْرَبُنِ اوْ الْمُضِيَحْفَا الْمُكَالَا مَلِغًا بَحْتَ بَيْنُهُومًا نَبِالْحُوتَهُمَّا فَأَغْنَلَ سَبِيلَدُ فِي الْيَحْ سَرًّا مَثَلَا لَمَ وَلَا قَالَ لِفَتَنَاهُ أَيِنَا غَلَاءً نَأَلُقِينًا مِن سَفِينًا هِذَا نَصَبًا مَثَالًا أَرَائِكَ إِذَا أَي إِلِى القَّنْحَةِ فَإِنِي سَبِيتُ الْحُرِي وَمَا اكْنَا بِنِهُ لِكَا الشَّبِطَانُ أَنْ أَذَكُنَ الْ وَأَغْذَرَ مَبِلَهُ فِي الْجُوْعِجَبًا وَ فَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعُ قَارَتَنَّا عَلَا فَارِهِا قصصاً فَحَمَّا عَنْهَا مِنْ عِبا دِ مَا النَّيْنَاهُ رَحْمَرُ مِنْ عِنْدِما وَعَكَّنَاهُ مِن لَنْهَا عِلْمًا " قَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ أَيْبِعُكَ عَلا انَ نَعِلَيَ مِمْ اعْلَىٰ رَسْمًا ه قَالَ إِنَّاكَ لَوْ تَسْتَطِيعَ مَعِي مَثْمًا وَكَيْفَ نَصِبْمُ عَلِامًا لَمُ عَيْمًا مِهِ خَبًّا قَالَ سَجِيلَةِ ازْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِقَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

النَّهُ الْحُرْخُ عَلَيْدِ فِطْمُ الْمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهُونُ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَفْيًا وَفَالَ هَنَّا رَحْمَرُ مِن رَبِّ فَإِدْ الْحَاءُ وعَلْ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا الْحَاءُ وعَلْ رَبِّي وَكَانَ وَعَدُ دَنِّي حَقًّا وَتَوَكَّنَا يَغِضُمُ يُؤْمَنَّ إِيمُوجِ فِي بَغِضٍ قَ نَفِحَ فِي الصُّورِ فِجَعَنَّا هُمْ جُعًا وَعَجَنْنًا جَعَنَّم كُوْمَتُكِ لِلْكَافِيْنِ عَرْضًا \* النَّيْنَ كَانَتُ اعْنُهُمْ فِي غِطَاءُ عَنْ ذِكْمَ وَكَا نِوا لَانْيَعْمُ عَ سَمْعًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللّ اعَنْدُنَا جَعَنَّمُ لِلْكَافِينِ نُنْكُ وَلَهُ لَنُنْبِتِكُمْ إِلَاخْتُهِنَّ اعْمَاكُمْ الَّذِينَ صَلَّ سَعُبُهُمْ فِي الْحَيْقِ الدُّنيَّا وَهُمْ يَحَيْدُ بُونَ الْمُهُمْ عِنْدِنُونَ صُنعًا اوُلِقَالَ الدِّينَ كَفَرُوا إِنا بِ رَقِيمَ وَلِفَا مَرْتَحِيطَتُ أَعَالُهُمْ فَلْ نَفِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْفِيْمَةِ وَذَمَّا هُذَ إِلنَّ جَلَّوْهُمْ بَحِمَةُمْ عِلْكُمُ الْتَعْفِلْ الياب وَدُسُلِي هُزُوًا الِّن الَّذِينَ أَسَوًّا وَعِلْوا لَصْاكِناتِ كَانَّتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُ وْسِ ثُمُكُم وْخَالِدِينَ فِيهَا لَا سَبْغُونَ عَنْهَا حِكَم فَالْفِكَانَ الْبَحْنُ مِنَادًا لِكَلِيَاتِ رَفِي كَنْفِكَ الْبَحْنُ فَبْلَ أَنْ نَنْفَدُ كَالِمَا فَ رَفِّي وَلَوْمِنْنَا عِنْلِهِ مَلَدًا وَلَا عَالَمَ اللَّهُ مُنِلُّكُمْ نُوحِ لِكَ آمَّا إِلَيْكُمْ لِلا والْحِدُ فَنَ كَانَ يُرْجُوا لِعَاءً دِيَّهِ فَلْيَعْلُ عَلَى صَالِحًا وَلَا إِنْهِ لَنْ يَعِلَّا وَا وَتُكِ انْ يَبِلُغُا النَّكَ هُمَا وَلَبْنَغِ لَمُ النَّرُهُمَا وَحَمَّرُ مِن رِّبَكَ وَمَا نَعَلْتُهُ عَنَ اَمْ ﴾ ذٰلِكَ نَا وبلُ مَا لُمُ لَسْطِحْ عَلَيْهِ صَبَّا فِي كَيْنَاكُونَكَ عَنْ ذِي الْقُوْنَةُ إِ فَلْ لَسَا تُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَالنَّيْنَاهُ مِرْكُلّ فَيْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ النَّالِمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْم فعَيْنِ حِنْثِيرِ وَوَجَدَ عِنْدًا هَا فَوْمًا فَلْنَا لِاذَا لَقُنْ بَيْنِ إِمَا أَنْعَكِبَ كَلِيمًا انْ نَغَيْدُ فِهِمْ حُنْنًا مَقَالَ أَمَّا مِرْكُكُمْ فَسُوْقَ لَعُزَّبُهُمْ ثُمَّ يُوفَرُكِا وَيْهِ فَيُعَرِّنْ بُرْعَنَا مًا نُكُلُّ مِلَمَّا مَنُ امَنَ وَعَلِلْ طَاعِمًا فَلَهُ جَلَا الْحُسْفِل وَسَنَعُولُ لَهُ مِن امِنَا لِبُدَا مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِيلِيلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا النَّهُ مِن وحَدَد ها نَطْلَعُ عَلَا قَرْمِ لَمُ يَجْعَلْ لَهُمْ مِن دويُفاسِئُواهُ لَدُ لِكَ وَقَدُ احَمْنًا عِالدَ لَهِ خَبْلُ نَعَ آتَبِعَ سَبُبًا حَفِي الْحِالِكَ بَيْنَ التُنتَيْنِ وَحِدَمِن دونِهِمَا فَوْمَالُمْ يَكَادوُنَ بِفَقْهُونَ فَوْكَا لِمَالْوا الذَا لَقُنْ فِينِ إِنَّ يَاجُحَ وَمَاجُحَ مَفْسِلُهُ وَرَحِ فَالْأَصْفَا لَخُعَلَ النَّخُوَّا عَلَا أَنْ يَجُعُلَ بَيْنَا وَبَنْيَهُمْ سُكًا وَالْمَامَكُنَى فِيهِ رَبِّ خِنْ فَا عِينُونِ بِفُوقِ أَجُلْ لِبُنِكُمْ وَبَنْيَهُمْ دَدْمًا أَا وَفِي زُبُ الْحَالِمِيا حَظ الذَّاسًا وِي بَيْنَ الصُّكَ فَيْنِ قَالَ انْفَخُ الْحِطّ الذَّاحِكَ لَهُ فَارُّ فَالَّ فَاللَّهِ

TO

مِن دُونِهِم جِابًا فَأَنْسَلْنَا إِلَيْهَا رَفِحَنَا فَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سِوَيًّا فَاللَّهُ إِنِّي اعُونْ وَالرَّحْنِ مِنِكَ إِنَّ كُنْتَ نَقِتًا، قَالَ إِنَّا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِا هَبّ الَّكِ غُلامًا ذَّكِبًّا وَهَا لَتَ الَّيْ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَهُ مَيْسَنِي بَنْ وَهُ الدُّ بَعِيًّا ﴿ فَالَ كَذَٰ لِإِنَّ فَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيْ هُذِنَّ وَلِنَجُعَلَهُ انتَر للنَّاسِكَ وَحُمَّةً مِنْ أَوَكَانَ أَمْنًا مَفْضِينًا مَعْكَلْنَهُ فَانْتَبِلَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيبًا نَاكَاةُ هَا الْمُنَافُ إِلَى جِنْعِ النُّفَلَةُ قَالَتُ اللَّيْنَي مُتِ مُثَّلَ هُلَا وَكُنْتُ سُيًّا مَنْ يَا مَنْ اللَّهُ عَنْهَا أَلَّا عَنْهَ اللَّهِ عَنْهَا مَنْ عَنْهَا أَلَّا عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُزْيِ إِلَيْكِ عِبِنُعِ النَّفَلَةِ لَتُنَا تِطْعَلَيْكِ وُلَمَّا جَنِيًّا أُنَّكُلِي وَاشْ ﴾ وَقَى عَبْدًا فَإِمَّا مَنْ مِنْ مِنَ الْبَدِر إِحَكًا فَعَوْ لِي إِنْ نَذُونَ لِلْوَجْمِنَ مَعْمًا فَكُنْ أَكُلِّمَ الْمُومِرَ الْمِينَا فَالْتَنْ بِهِ قَوْمَهُا عَجِلْهُ فَالْوَالْمَامِمُ لَقَلْ جِنْتِ شَبْنًا فَرِيًّا • إِللَّهُ مَا كُلْ مَا كُلْ أَبُولِ الْمُ أَسَوْعِ وَمَا كُلْ نَتْ امُكُ بَغِيًّا وْفَالْنَا رَفَ اللَّهِ فَالْمَا كَيْفَ نُكِلِّمْ مِنْ كَانَ فِي الْمُهَا مِبْيَدًا فَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ الْمَانِ الْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ لِيَكَّا مُوجَعَلَىٰ مِنَّا رَكَّا أَيْمًا كُنْ وَاوْصَابِ الصَّلْقِ وَالزَّكُونِ مَادُمْتُ حَيًّا وَكُوا وَلِلَّهِ مِنْ وَلَمْ يَجْعَلْنِ حِبْالِ اللَّهِ عِبًّا وَالسَّلَامُ عَلِيَّ يَنْ وَلَانَ وَيَوْمَ الوَّفْ

كَافِيْعُصْ وَكُرْدَحْمَتِ بِثَكَ عَنْبُهُ ذَكُوبًا الَّذِ الدِي رَبِّهُ نِلَاءٌ خَفِيثًا وَفَالَ رَبِ إِنِّي وَهَنَ الْعَظِيمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبً تَكُذَا كُنْ بِدُعَا مُّكَ رَبِّ شَفِيًّا وَإِنِّى خِفْتُ الْمَالِيَ مِن وَلِآفِي وَكَانَتِ الْمَ أَبِي عَاقِعًا فَصَبْهُمِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مِرِينَى وَيَرِثْ مِن السَعْفُوبُ وَاجْعَلُهُ وَيَهِ وَضِيتًا مِأْدَكُونَا إِنَّا نُدَيْتِهِ لَهِ بِغُلْدِم إِنْهُ لَا يَجْنِي لَهُ يَجْعُلُ لَهُ مِن مَنْ لُ سَمِيًّا وَال رَبِّهِ انْنَا بَكُورُ لِي غَلْامٌ وَكَا نَذِ امْرَ أَتِي عَافِلً وَقُلْ لَكُ عَن الْكِيرِ عُنِينًا عَالَ كَذَالِكَ قَالَ دَيْكَ هُوَعَلَيْ هِيِّنٌ وَفَكُفَّتُكَ مِنْ فَبْلُ وَلَمْ تَكْ مَنْ مِنَّاهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ إِنَّا فَأَلَّ الْمِنْكَ الْمُأْتَكُ لَمْ أَكُلَّمَ النَّاسَ ثَلْكَ لَيَا لِ سَوِيًّا مَ فَحَرَّجَ عَلَا فَرَهُم مِنَ الْخِابِ فَأَدْ فِي الَّهِيمَ أَنْ سَجُوانُكُنَّ وَعَشِيبًا وَلِي تَجْلِي خُذِ الْكِيَّابِ بِفُقَّةً وَالْمَيْنَاهُ الْحُكُمُ حَبِيتًا وتَحَنانًا مِن لَدُنا وَذَكُوةً وَكَانَ تَفِيًّا وُوَلَا بِالدِّبْرِ وَلَا بَكُنْ جَنَادًا عَصِبْنًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ بَوْمَ وُلِدَ وَبَوْمَ يَوْفُ وَيَوْمَ بَنِعَتْ حَيًّا اللَّه وَاذْ كُنْ فِي الْكِنَّابِ مُنْ مُ إِذِ الْمُنْبَلَثُ مِنِ الْمِلْمَامَكَامًا مَلْ فَيَا مُوا عَلَيْ

500

وَهَبْنَا لَهُ السِّحْيِّ وَتَغِفُونَ فَكُلَّاجِكَنَا نَبَيًّا وَوَهَبْنَالَهُمْ مِنْ رخمينا وجَعَلْنا لَهُمْ لِيانَ صِيلَةٍ عَلَيًّا وَكُنْ فِالْكِينَابِ مُوسِي الِنَّهُ كَانَ خَيْلُ مِنَا وَكُانَ رَسُوكًا بَيْنًا وَنَا دُنِّنًا وُمِن خِانِبِ اللَّهِ فَكُمْ ا وَقَرَّبُنَّاهُ يَجِبًّا مَوَوَهَمُنَالَهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا مَلَادُنْ فِي الكِنَابِ اسْمُ إِلَّا مِثْرُكَانَ صَادِقَ الْوَغِدُ وَكَانَ رَبُوكُ بَيَّا مُوكَانَ يَا مِنْ الْمُلَهُ وَالْمِنْ وَالزَّكُوعُ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّم مَضِيتًا أَوْ أَذْكُنْ فِالْكِئَّا ادْدِينَ ابْرَه كَانَ صِتْ بِفًا بِبَيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وُلِكَاكَ الْبَيْنَ انعُمَّا للهُ عَلَيْهِ مِنَ النبِيتِينَ مِن نُدِيِّزًا دَمَ وَيْمِنْ حَكَنَا مَعَ فَيْجٍ وَمِنْ دِدْيَم ابراهيم واشرائيل وعين هدنينا واختبينا إذاننا عليه المؤالكي خُرُوالْتُجِدَّةُ وَلَكِيًّا مَعَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ اضَاعُوا الصَّلْقَ وَانْبَعُول النَّهُوَّاتِ مُسَوِّفَ مَلْعَوْنَ عَيَّا والْإِمنَ الْبَوْلَةِ وَعَلِمَا لِكَا فَالْحَالَا الْحَالَةُ الْمُولِدُكَ مُدْخُلُونَ أَجَنَّهُ وَكَا يُظْلَونَ خَيْئًا جَادٍ عَنْنِ إِلَّنِي وَعَدَا لَوْحُنْعِبًا والعنبنا إمركاى وعان مايتا ولا كيمعون ببالغق الإكادما وكم وَنْفَامُ فِهِمَ الْمُرُوَّةُ وَعَيْنَيًّا وَلِلْ الْجَنَّةُ الَّهِ وَكُونَ مِنْعِيا مِنَا مِنْ كَانَ تَفِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ الْإِلْرِيرَ رَبَّكَ لَهُ مَا بَيْنَ ابْنِيا وَمَا خَلْفَنَا

وَيُومُ الْجُكُ حَبًّا وَلِكَ عِلِسَكَانِ مِنْ مُن مُ وَلَ الْجَوِّ اللَّهِ عِنْدِهِ عُمْرُونَ مِا كَانَ وَلِهِ أَنْ يَتَّخِذُ مِن مَلَدٍ لِنُجْانَهُ إِذًا فَعَنى أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونًا وَارِدُ اللهُ وَيَدَبُكُمْ فَاعْبُدُ فَاعْبُدُ فَاعْبُدُ فَاعْبُدُ فَاعْبُدُ فَاعْبُدُ فَاعْبُدُ فَا عْتَلَفَ الْمُخْنَابُ مِنْ بَيْنِينَ فَيَثْلُ لِلَّذِينَ كَفَوْقًا مِن مَنْهُ عَلِيمُ عَظِيمُ اسْمُعْ بِهِمْ وَابَضُ كُونَ مَا نُوسَنَا لَكِنِ الظَّالِئِنَ الْبَوْمَ فِصَلَا لِمُبْبِنِ ، وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَنْمَ إِذْ فَضِي لَا مُنْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُم لا يُؤْمِنُ لَا الْحَنْدُ إِنَّا يَخْنُ فِيْكُ الْمَادُّيْنُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ كَاذْكُنْ فِي الْكِينَا بِوافِي هِمْ الِنَّرُ كَانَ صِنْدِيقًا نَبِيتًا وَإِذْ فَالَ لِأَهِيهِ فِالْبَتِ لِمِدَ تَعْدَلُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يبُضِرُهُ لا بَعْنِي عَنْكَ خَبْقًا الماسَتِ الَّهِ فَلَا إِنَا مَا لَمُ إِلَّا إِلَّهِ مَا لَمُ إِلَّا إِلَّ فَأَنْبَغِنِي الْقِيدِكَ صِلًّا كَمَاسِوتًا • إِلْبَتِ لِانْعَنْدِ النَّيْطَالُنَّ كَانَ لِلرَّحِيْن عَيِيثًا مْإِلَبَ إِنْ الْخَافُ انْ يَمَنَكَ عَلَاكِ مِنَ الْخُونَ مَنَكُونَ لِلنَّبْطُانِ وَلِنَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْفِي مِلِيًّا وَ فَالْ سَلامُ عَلَيْكُ سَاسَنَغِفُ لِكَ دَنِي النَّهُ كَانَ بَجُفِيًّا كَاعَتُولُكُ وَمَا نَدْ عُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَدْعُول يَجْ عَسَى انْ لا ٱلَّوْنَ بِنُهُ اللهِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمَا يَعْدُنُ مِنْ دُولِ اللَّهِ

والقالة

وَ مَكُ لَهُ مِنَ الْعَمَّا بِمَثَّلَ فُونِ فُرُمًا يَعُولُ وَوَانِينًا فَرُدًا مَوْ كَيْنُهُمْ مِن دوراللهِ المِهَ لِيكُونُوا لَهُمْ عِنَّا مُكَالْ سَيكُفُرُونَ بِعِبْ إِذَهِ وَ بكونون عَلَيْهِ خِناً الدِّن أَمَّا أَنْ الشَّيَا النَّيَا لَهِ عَلَى الْمَافِينَ نَوْزُهُمُ أَذًا لِنَعْ لَكُ نَعْ لَعَلَمْ إِنَّا نَعَلُّ لَهُمْ عَدًّا مُوْمَ تَخَشُّ لِلْنَقْبِ إِلَى الرَّحْنِ وَفَلَا \* وَلَنُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُاجِمَةُ مِنْ عَلَا مُلاَمِلاً مُلاَ الشَّفَاعَة الْمُعْنِ النَّحْنَة الرَّحْنِ عَفِلًا مُوقَالُوا الْحَنْ الرَّحْنُ وَلَكُمُّ لقَدْجِئْمْ خَيْمًا إِدَّ أَمْكُاءُ السَّمُولَ فَ بَتَفَطَّرْهُ مِنْهُ وَتَنْفَقُ الْإِرْضُ قَ غَيْنُ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلرَّخِينَ وَلَدًا مُومَا بِنَبْعَى لِلرَّخْلِ أَنْ يَغْجِذَ وَلَمَّا اللَّهُ الدُّمُواتِ وَالْمَرْاتِ وَالْمَرْاتِ الدِّمْنِ عَبْمًا اللَّهُ لَقَدْ احضهُمْ وَعَلَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ البِيهِ مَوْمَ الْقِلْمِيرَ فَرُدًا أُلَّ اللَّهُ بِالْمَنْفِ ق عَلَىٰ الصَّا عِياتِ سَبَعْتُ لَلْهُمُ الرَّحْنُ وُدًّا فَإِمَّا لَبُسَّمُ فَا مُهِلِيانِكَ لِنُنَيِّى بِهِ الْمُنْفَعِينَ وَنُنْلِدَ بِمِ فَيْمًا لُدًا وَكُرُ الْفَلَكُ الْمُنْا فَلَكُمْ مِن قَرْنُهُ هَلَ يُحْتُنُ مِنْهُمْ مِنِ أَحَدِ مِنْ أَحَدِ الْمِنْ الْمُحْلِقِ فَيْ فَالْمِنْ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ طَهُ مَا اَنْ لَنَا عَلَيْكَ الْقُوْلِ لِلنَّفْظِي وَلِا مَذَكِيَّ لِلنَّ يَخْفَى مَتَمْزِيلًا مِنْ

ءَاذِا مَا مُنْ لَسُونَ الْحُرَجُ حَبًّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُ الْمُ يُسْانُ الْمَاخَلَقْنَا ، مِن قَبُلُ وَلَمْ بَكُ شَبْنًا فَدَيْكِ لَنَحُنُ مُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمَ لَغُونَتُهُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمَ لَغُونَتُهُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمُ لَغُونَتُهُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمُ لَغُونَتُهُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمُ لَغُونَتُهُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمُعْلِقًا لَهُمْ وَالنَّبِالْمِينَ لَمُ لَغُونَتُهُمْ وَالنَّبِاللَّهِ لَهُ لَعُنْ لَكُونَ لَهُ فَعَلَّا لَهُ لَكُونَ لَهُ فَيَ لَكُونَ لَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ فَي لَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْ لَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَّا لَا لَهُ لَا لَكُونَ لَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلْمُ لَهُ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهُ لَكُونُ لَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَكُونُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ لَكُونُ لَلْمُ لَلَّهُ لَكُونُ لَهُ لَكُنا لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَكُوا لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَلّالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّالِكُونِ لَلْكُوا لِلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَّا لِللَّهُ عَلَّا لِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّالْمُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لِلْمُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا لَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا لَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا لِلْمُ عَلَّا لِلْمُعِلِّ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا لَكُوا عَلَّا لِلْمُ عَلَّا عَلِيكُمْ عَلِي مَا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلِيكُا عِلَّا عَلَّا عِلَا لِلْمُ عِلَا عَلِيكُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ ع جَمَعْتُمْ جِنِيًّا فَمُ لَنُوْعَنَ مِن كُلِّ شِيعَزِ أَبْهُمْ أَنَاكُ عَلِ الرَّحْنِ عِنِيًّا نُمْ لَغُنُ أَعْلَمُ إِلَّهُ مِنْ فَمْ أَوْلَى بِهَا ضِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ الْإِوارِدُ مَا كان عَلَىٰ رَبِّكَ حَمًّا مُقْضِيًّا أَمْثُمَ نَبُتِحٌ لِلَّهِٰ انْتَعُوا وَنَذَرُ وَالظَّالِمِينَ فِهُ إِجْنِيتًا وَإِذَا نُنْكَىٰ عَلَيْمُ الْإِنْنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذَبِرَ كَفَعُ اللَّهِبَ المنك اعَيْ الْفَيْعِ عَبْنِ خَبْرُ مَقَامًا وَآحْسَنْ نَدِيًّا وَكُرْ الْفَلْكُنَا قُبِلُمْ مِنْ قَرْنٍ فَمْ أَحْسَنُ إِنَّا مَّا وَذِيًّا ، قُلْ مَنْ كَانَ فِي ضَالُا لَيْرِ فَلْمَدُدُ لَهُ الرُّحْنُ مَلَّا وَعَلَّا إِذَا كَافُما فِي عَدُونَ إِمَّا الْعَنَابُ وَإِمَّا الْعَالَا مَسَيَعْ لَوْنَ مِنْ هُوَنَتْ مَكَامًا مَا كَخْتَ فُحُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا هُنَدُوا هُدَا عُنَا عُنَا فَ الصَّاعِلَاتُ خَنْ عِنْدَ رِبَاكِ فَأَمَّا وَجُنَّ مَرْدًا و أَفَرَانِهُ اللَّهِ كُفُّ الْإِنَّا وَفَالَ لَا فُنَيَّ مَا لَا وَوَلَدًا ا الْطَلَحَ الْعَبْبُ الْمُ الْمُحْذَلُ عِنْدَ الْرَحِينَ عَهْدًا الْمُكَانُ سَنَكُمْ فَالْمُعْوَلُ

وَمَا بَيْنَ دَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُلِكَ لَيْسًا أَنْ يَكُا لِشَمُولِةٍ وَلَمَا رَضِ وَمِلْ

بَنِهُمُ لَهُ سَمِينًا وَفَهُ وَاصْطَبِنِ إِحِياءَ وَثِهُمُ لَهُ سَمِيًّا وَكُولُانِنَا



بَفْقَهُ وَا فَيْ وَاجْعَلْ لِم وَنِيرًا مِنَ الْمَلِي هُ وَنَ الْجِي الْمُلْدُ الْدِي وَائِنْ لَهُ فِي امْعِ كِي نُسِيِّعُكَ كَنْمَ إِنَّ وَمَذَكُّوكَ كَنْمَ الْمِكَ كُنْنَ مِنَا بَصِيرًا وَال قَدُ اوُنبِكَ سُؤلكَ إِمُنْهِا مِوَلَقَدُ مَنَتَا عَلَيْكُ مِنَ الْحُرْعُ إذْ اوَحُيِّنا إلِي افِّكَ مَا يُوْحِلُ أَنِ افْذِ فِهِ فِي التَّابُونِ فَافْذِ فِيهِ فِي الْيَمَّ فَلَيْكُفِهِ الْكُمْ مِالسَّاحِلِ بَاخُنُهُ عَكُرَّةً إِوعَدُوَّ لَدُ وَالْفَدَيْ عَلَيْكَ حَبَّهُ مِنْ وَلِيْصَنَعَ عَلَاعَيْنِي الْمُنْ مَنْ الْخُتُكَ فَتَعُولُ هَلُ الْدُلْكُمْ عَلَى مَنْ بَكُفْلُهُ فَرَجُمْنَاكَ إِلَى الْمِلْ كَيْ نَقَلَّ عَبْشُا وَلَا يَحْمَ نَ كَفَتْلُكَ نَفْسًا فَعَيْنَاكَ مِنَ الْغَيْمُ وَفَنَسْنَاكَ فَتُونَا فَلِمُنْتَ سِنِينَ فِي الْمَلِمِنْ ثُمَّ يَجِمْتُ عَلَى فَدُولِا مُوسَفَّةً وَاصْطَنَعَنَّكَ لِنَفْسَى ازْهَبُ انْتُ وَلَخُولَذِ بِاللَّهِ وَلَا نَيْهَا فِ ذِكُوعَ أُو الذِي مَهِا إلى وْعَوْنَ الْمِرْطَعَيْ وَعُولُالًا فُوكُم لِلَّهِ المَا لَكُلُ يِّنَدُكُو أَوْيَجْنُي وَلَا رَبِّنَا إِنِّنَا نَخَانُ انْ مَهُوْظَ عَلَيْنًا أَوْانَ يَطْعَيُّ فَالَ لَا تَخَافًا لِانْفَى مَعَكُمُا اسْمَعُ وَادَىٰ مَفَايِنْا فَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رِبَاعَ فَأَيْلُ مَعَنَا بَنِي أَشِلَ عِلَى لَا مُعَلِّينِهُمْ فَلَدِيدُ الدِّيالِيَرِ مِن رَبِّكُ وَالسَّلَا عَلَا سَ النَّبِحَ الْفُدَى وَإِنَّا قَدُاوْجِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَّابِ عَلَا مَنْ كُذَّبَ وَتُوكِّلُهُ فَالَ مَنْ ذَيْجًا لَا مُوسِعًا قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اعْطَى كُلِّ مَنْ خَلْقَهُ نُفْرُ هَدَا

الْحَلَقُ الْإِرْضَ وَالسَّمُولُ وِالْعُلِيمُ الدَّحْنِ عَلَى الْعَيْشِ السَّوَى فَ لَهُ مَا فِ التَّمُواتِ وَمَا فِي أَلَا رُضِ وَمَا بَنْيَهُمُا وَمَا يَخْتَ الثَّرَى وَانْ بَخْمُ الْفُولِ فَإِمَّا رَبُّ إِلَّهِ مَ وَإِخْفَى اللَّهُ لا إِلَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلَةُ الْأَشَّاءُ الْمُسْتَىٰ، وَهَلَ أَتُنْكَ حَدِيثُ مُوسِينُ أَذِ رَائِ مَا كَافَعَقَالَ لِا مَقِلِهِ الْمَكْثُولَ إِنِّ النَّفْ مَاكًا لَعَلَىٰ اللهُ مِنْ الْعِلْسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّادِ هُلَكُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَدِي المؤسى وإلي أَمَا رُقُكَ فَاخْلَحْ مَعْلَيْكُ أَيْكَ وِالْوَاحِ الْمُفَكِّينِ طُوعًا فَوَا نَا اخْتُونُكُ فَاسْفَحْ لِلْالْجُحَادِ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ آمِ الصَّالِيُّ لِيزِكُنَّ السَّاعَةِ السِّيدُ أَكَا وَانْخِفِيمَا لِتَخْفِيكُ لَيْفُونِ عِا مَنْ عَافُ مَالُ يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنِ فِطِا وَ النَّبَّ هُوْمُ فَكَّرْد كَ عَ وَمَا يَلَكَ بِمَبِينِكَ لِمُوسِعًا مِثَالَ فِي عَصَالَ أَنُوكُو عُ عَلَيْهَا وَأَهُمُّنُ بِهَا عَلَىٰ عَنْهُمِ وَلِي فِهَا مَارِبُ الْخُرَىٰ فَا لَ الْفِيلَ بَامُوسِي مَا لَقَالُهُ اللَّهِ هِيَ حَبَّةُ لَتَعَيَّ قَالَ خُلْهَا وَلَا تَخَفَّ تَعْيِدُ لِمَا سِيَّمَا الْأَوْلِيُّ كَاضْمُمْ بَدُكَ الْحِنَا عِنْ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُ وَالبِّرَّ الْحَافَّا لِيْمَاكَ مِنُ الْإِينَا الْكُبْرِي الْإِينَا الْكُبْرِي الْمِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ المُرْخ لِي صَدَرَكُ وَلِيَّنِ لِي الْمُعِهِ وَاحْلُلْ عُفْدًا مِنْ لِيا الْمُعْتَمَّةُ

(49

ماصَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كُيْنُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حِيْثُ الْحَا فَالْفَيَ لَيْحُ تُجَدُّا وَالْمِنَا مِنْ الْمِتْ هِلْوُنَ وَمُونِي فَالْ الْمُنْثُمْ لَدُ مُنِّلَ انْ اذَى لَكُمْ التَّرُلكِينِ لَمُ اللَّهِ عَلَيْمُ السِّقْ عَلَا فَطِّعَتْ اللَّهِ عَلَى فَالْجَاكُمُ مِن خِلْنِ وَكُوْمَ لِبَنَّاكُمْ فِ جُذِنْ عِ الْتَقِلُ وَلَتَعْلَنَّ أَيْنَا أَشْلُ عَنَا مَا وَ اَبْقِيْ مَوْالُوالِنَ نُوْفِنَ لِسَعَلِيهُ الْجَاءُ مُامِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَّذِي فَطَهُمَّا فَا فَضِ مَا انْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقَضِى هَٰذِهِ الْحُيْرَةِ الدُّنْ الْمَا الْمُثَا الْمُثَا الْمُثَا الْمُثَا لِبِغَفِي لِنَا خَطَا يَانًا وَمَا أَكُنَ هَنَا عَلَيْدِ مِنَ الْغِيرُ وَاللَّهُ خَيْرُو آبْعَيْ . إِمَّرُ مَنْ مَانِ رَبِّهُم فِي مَّا فَإِنَّ لَهُ جَمَّتُم لَا يَهُ عَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَ مَنْ بَأْنِتِر مُؤْمِنًا قَدْعَ لِلصَّا كِنَاتِ فَالْوَلْقَكَ لَهُمُ الدَّرَجَاجُ الْعُلْقُ جَنَاتُ عَدَينِ عَجْم مِن عَيْمًا الْائمُا دُخالِينَ فِما وَدَالِلَ جَنَاوُمَن تَنَكُّفُ وَلَقَدُ اوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى مانَ اسِرُ بِجِبادَ وَاضْرِبْ لَحُمْرُ طريقًا فِي الْيَرْ بَيْبًا وَلا تَعَالَى دَرَكًا وَلا تَعَنَى وَالْبَعِيمُ وَعُنْ بِجُنُودِهِ فَعَيْثِهُمْ مِنَ الْكِمْ مَا غِيْهُمْ وَأَصَلَّ فِيعَوْنُ قُومُهُ رَما هدى ما بني أسرا يكل قل المنينا كم فن عليه كر وواعدا كم خَايِبَ الظُّوْدِ الْأَيْمَنُ وَتَرْكُنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوعَ كُلُوا مِن

فَالْ فَالْالْ ٱلْفُرُونِ الْأُولْ فَالْ عِلْمُاعِنْدَ دَقِهِ فَكِتَا بِالْا يَعْمِلُ عَلَى وَلا سَبْنَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَعْدًا مَوَسَلَكَ لَكُمْ فِهِالسُّلُو وَأَنْلَ مِنَ النَّمَا أَهُ مَاءً فَاخْرُجُ إليهِ ازْ وَلِعَامِن سَبَاتٍ فَتَى كُلُوا وَادْعُل الْعَامُكُمْ إِنَّهِ وَالِكَ لَا بَاتِهِ فِي النَّهُى مِمْا خَلَقْنَا كُرْ وَفِهِمَا نَعْبِ لُكُرْ وَمِيْمًا غُرِّجَكُمْ تَانَةُ اخْرِيا أَوَلَقَلُ آرَيْنَا وَالْإِينَا كُمُّهَا فَكُذَب وَإَنِي وَلَا إَحِلْتُنَا النَّخِيجُ الْمِن ارْضِنا بِيخِكَ بَامْوَى فَكُنَّا تِينَكُ بِيخِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَنْبَنَّا وَبَلْبَكَ مَوْعِدًا لَا يُخْلُفُرُ عَنْ وَلَا انْتَ مَكَانًا سُوعً ، فَالْمَوْعِلَ مُرْفِعُ النَّيْن وَانْ يُحْدُرُ النَّا مُنْ عَنَّى مُعَوِّلًا فِي عَنْ فَعَلْ فِي عَنْ مُعَلِّم النَّهُ وَالْحَمْدُ فَالْحَمْدُ النَّا مُؤْمِدُ النَّا مُؤْمِدُ النَّا مُؤْمِدُ النَّا مُؤْمِدُ النَّا مُؤْمِدُ النَّا مُؤْمِدُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللّ وَلِكُمْ لِا تَفْتَى فَاعَلَى اللهِ كِذَمَّا فَيُنْحِينًا لَمْ يَعِلًّا لِمِ وَقَلْ خَابَ مِنَ افْتَى ا نَسَّا زَعْلَ أَمْ هُمْ بَكِيْهُمْ وَأَسَرُّ والنَّفِي فَالْوَانِ هُذَا بِ لَياحِ ان يُرمِدُانِ انْ يُخْطِهُ كُرُمْنِ الصِّكُمُ يَسِيحُ إِلَى مَنْ هَلَا يِطِيرِ فَيَا كُمُ الْمُنْ أَيْفَا جَعِيلًا كَيْدَكُمْ مُمَّ الْمُتُواحِنَقَا ، وَقَدُ أَفْلَحَ الْيُومَ مِنَ اسْتَعْلَى فَالْوا إِمْوسِى المِنا انْ نُلْفِي وَإِمَّا انْ نَكُونَ اتَّ لَ مَنْ الْفِي مُ فَالَ مِلْ ٱلْفُوا فَا ذِاحِنا لِهُمْ . وَ عِصِيْهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخِ هِمْ أَنَّهَا نَسْحٍ وَالْحَبَى فِي نَفْسُهِ حَمِّقَةً مؤسى فَلْنَا لَا تَعَنِي إِنَّكَ انْتَ الْأَعْلَىٰ وَالِّنْ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَعْ

SA.

قُلْ قَالَ مُنَاخَطُبُكَ لِسَامِعَ فَعَالَ بَصُرُفُ عِلَا لِمُسْتُولِ لِمِ فَقَبَضُتُ مَبْضَةُ مِن اَفِيَ الرَّسُولِ فَمَنَّ كَنْهُا وكَدَّ إِن سَوَّلِتَ لِي نَفَنِي قَالَ فَأَوْبَ فَارِتَكَ فِ الْخَيْنِ انْ تَعَولُ لايسًاسُّ كَانَ لَكَ مَوْعِدًا لَنُ تَخْلُفُهُ وَانْظُرُ إِلَى الْمِلْكَ الْمَايِ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَيْحِ فَنَدُ ثُمَّ لَنَسِمِنَكُ فِ الْبَعْ لَسُفًا وإِمَّا إِلَّهُ كُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عِلْكَ كَذَ لِكَ نَفْضُ عَلَيْكَ مِن أَنْنَاءُما فَدُسَبَقَ وَقَلُ البَيْنَا لَدُ مِن لُنَّا ذِكُلُ مِنْ اعْ صَعَنْ وَالمَّرْ يَحِيلُ مَوْمَ الْفِيلِيرِ وِذِدًا مَنْ الْمِيرِ فِي وَلِكُ مَنْ الْمِيرِ لَهُمْ فِيهُ مَا الْفِيلَةِ خِلاً فَهُمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَيَحْنُرُ الْمُخْرِمِينَ يَوْمِثُلِ نُدُقّاً بَيْخُا فَنُونَ بَلِيْهُمْ انِ لَيَنْهُمْ اللَّاعَنْمُ مِكَنَ اعْكُمْ عِلْ يَقُولُونَ إِذْ يَعَوْلُ أَمُّنَّا كُنْ مِلْ مِعَدَّانِ لِبَغْنُمْ إِلَّا يِزُمَّا مَوْ لَبُنَّا لَا نَكَ عَرِانِي كَالِ فَقُلْ مِنْشِعْهُا رَجِّي لَشْفًا فَي مَنْدُدُوهَا فَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَكُ فِينِا عِيجًا وَلَا أَمْنًا وَيُوْمَعُ إِلَيْ عُونَ التَّاعِي لَاعِيجَ لَذْ وَحَشَعَتِ الأصَوافَ لِلنَّحْنِ مَالْ لَسُمْحُ إِلَّا هِمَا . يُؤْمِثُ لِى لا تَنْفَحُ النَّفَاعَةُ اللامن اذِنَ لَهُ الرِّحْنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلًا • يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ابْنِينَ ابْنِينَ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُخْبِطُونَ فِ عِلْمًا وَعَنْتِ الْوَحِيُ لِلْحِيِّ الْفَيْوَمِ وَ

لِيْبَاتِ مَا رَدَقُنَا كُرُولِ للْغَوَافِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَلُ هُوَعَا مُوَاتِي لَغَفًّا كَلِنَ ثَابَ وَامْنَ وَعَلَى اللَّا نُمُ الْهُدَدِي وَمِا الْجُلَكَ عَنْ وَمِلْكَ يَامُوسِي مَالَ هُمُ الْوَلاءِعَلِ انْزَى وَعَفِلْتُ إِلَيْكَ وَكِي لِنَرْضَى وَفَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِن بَعْدِ لِدَ وَإَضَلَّهُمُ التَّامِعِيُّ مُوجَعَ مُؤْسَى إلى وَوَمْ عَضَابات أَسِفًا وَال يَا وَمُ الرِّيعِ لَ كُرْنُكُمْ وَعُدًا حَسَنًا وأَفَظالَ عَلَيْكُمُ الْعُمْدُ امُ أَرُدُعُ أَنْ يُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبُ مِن رِيِّكُمْ فَأَخْلُفُهُمْ مِوْعِيمٍ فَا لَوْامِا اخْلَفْنَامُوعِدَكِ مِلْكِنَا وَلِكِنَا خِلْنَا اوْزَا رَافِن دَيْنَا الْعَوْمِ تَقْلُنَا هَا فَكُذَٰ إِنَّ الْفَي السَّامِيَّةُ فَانْحَجَ لَهُمْ عِلاَّحَبَدُ الْحَوْلَ فَفَالْوالْفَا الْفَكُمْ وَالله مُوسَىٰ فَلَيْسَى ۚ أَفَلَا يَوُنَ أَكُا يُرْجِعُ النِّدَمُ فَيُعْ وَلَا غَلِكَ لَهُمْ ضَمًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَلُ قَالَ لَهُمْ هَا دُونُ مِنْ فَبَلْ إِفْرَمُ إِنَّا فُيْنَهُمْ يِهُ وَانَّ زَّبُكُمُ الرَّصْلُ فَانِّبِعُونِ وَالْمِيعُوا مَرْعَ فَالْوَالَنْ نَبُى عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّا يَنْجِعَ إلَيْنَامُوسِي وَالْ إلى الْوَقُلُ مَامَعَكَ إِذْ رَأَسِّمُ صَلُّوا أَلَّا نَتْبِعَيْنَ افْعَصَّيْتَ امْعُ وَالْ يَا بْنَ الْمُكَانَا خُذْبِلِّجِينَى وَلَا بِنَ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ مَعْوَلَ وَقَتْ مَيْنَ بَعْ إِسْلَا لِيُّلَّ وَكُمْ وَفَ مَنْ أَسْفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بُا بَاتِ دِيَّةً وَلَعَلَابُ الْاحِي وَالْمَكُ وَابْعَى أَفَلَ جِمِّكِ لَهُمْ كُمُّ الْمُلْكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْعَزُونِ يَمْنُونَ فِي مَنْ الْمِنْ إِنَّكَ ذَلِكَ كَانَانِ كِافُلِي النَّهُي وَلَوْلًا كِللَّهُ سَبَقَتْ مِنْ زَبِكَ لَكَانَ لِزُمَّا وَاجَلْ مُسْمَى فَاصِبِن عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِعَلْ دِبَالٌ مُبْلَطْلُو يع التُمَنِي وَفَيْلَغُ وُجِنًّا وَمِنْ أَنَّاءُ اللَّبِلِ فَبَيْحِ وَأَطْلِ فَ النَّمَا وِلَعَلَّاتَ مَرْضَا وَكُل عَلْنَاكَ عَلْسُكَ الحاماميُّ فالم ادُّول عَاضِهُمْ زَهُوَة الْحَيْدة النُّنْيَا لِيغَنِّنَهُمْ مِنْ وَوِذْ وَيْكِ خِينٌ وَأَبْعَا وَأَنْ الْمُلْكَ مِالْصَّالُمْ وَاصْطِهَ عَلَمُهُ لَا سَنَالُكَ مِذْقًا مَعَىٰ ثَرُنُفُكَ وَالْعَاامِبَةُ لِلتَّقَوَّىٰ وَقُالُوا لَوْلا بَا نِينَا إِلَا يَدْ مِن دِيِّبْ إِلَى مَا نِيم بِيِّنَهُ فِي الصَّحْف الْمُوك، وكَوَا نَهَ المُّلْكُنَا فَمْ يَعِذَابِ مِنْ فَيَلِمِ لَقَالُوا دَّمَّنَا لَوْلَا ارْسُلَتَ الِّينَادُّولًا نَنْشِعَ الْإِيْكُ مِنْ تَعْلِي انْ مَذِلَّ وَتَخْرَى وَفُلْ كُلُّ مُنْرَبِّصْ فَتَرَكَّ لِلهِ نستغلور من المعاد القراط السوي ومن اهنكاء سُوْمُ وَلَا بَبْ إِذَا وَالْمُعَالِينَ الْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

افْتُرَبُ لِلنَّاسِ حِينَا بُهُمْ وَلَمْ فِي عَقَلَةٍ مُعْرَضُونَ مَا يَابِهِمْ مِن دِكٍّ

فَلْ خَابَ مِنْ مُحَلِّ ظُلْمًا لِمُومِنَ بَعْلُمِنَ الصَّالِيكَابِ وَهُومُوفُونَ فَلَ يَخَافُ ظُلْمًا فَلَا هَضَمًا وَكَذَٰ إِلِنَا أَنْزَلْنَا هُ وَالْمَا عَرَبِيِّ اوصَّرَّفَنَا مِنْدِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَيْمَ يَنْفُونَ افْ يُجْدِثُ لَهُمْ ذِكُوا فَتَعَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالْحَقَّ وَكُا نَعِيلُ وألفُوَّانِ مِنْ مَبْلِ أَنْ بَفُضَى إِلَيْكَ وَحَلَيْهُ وَقُلْ رَجِّ ذِذْ فِي عِلَا وَلَقُلُ عَمِنْ اللَّا ادَمُ مِنْ خُبِلُ مَنِينَ وَلَهُ عَجِبْ لَدُعَ مِنَّا وَاذْ قُلْنَا لِلَّلَّ عَكَمَةِ الْجُلُولُ لِادْمُ مُنْجَدُوا لِلْآلِبَلِيسَ أَبِي فَقُلْنَا يَاادَمُ الَّهِ هَنَّا عَلَقًا لَكَ وَلِوْ وَصِلِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِن أَلِحَنَّهِ فَلَشْفِي الرَّلْكِ اللَّا يَتُوتَحَ بَيْنَا وَلَا يَعَنَى ۚ وَإِنَّكَ لَا نَظْمُو فِيهِا وَلَا تَضْحِي ۚ فَوَسُوسَ الِّيهِ النَّبْطَانُ قَالَ بِالْدُمُ هَلَادُ لَأَنَّ عَلَا نَتُحَجَّ الْحُلْدِ وَمُلْكِ لَا بَبْلِلْ مَوْمُا عُبُكُّ لَهُمَّا سَوَّانُهُمَّا وَطِفَفًا بَحْضِفًا نِ عَلَيْهِا مِنْ وَدَقِ الْجَنَّةِ وَعَطَى ا دَمُ رَبِّرُ فَعَى الْمُ الْمِنْ الْجِنْدِ وَيَهُ فَتَابَ عَلَيْدِ وَهَدَا فَالَ اهْمُطَا مِنْمُا جَيَعًا بَعْضُكُمْ لِيعَضِ عَدُو فَإِمْا يَأْنِينَكُمْ مِنْ هُلِكُ فَيْنَ النَّبْعَ هُلْكَ نَلُهُ بَضِلٌ وَلَا يَغْفِي وَمَنْ أَغْضَ عَنْ ذِكْرَى فَارْزَلُهُ مِعَيثَةً ضَنْكًا ويَحْنَدُونِ بَوْمُ الْفِيمُةِ الْفَيْ فَالْ لِلْرِحْنَمْ بَفِي الْفَيْ وَفَلْ كُنْنَ بَصِيرًا الْ مَالَ لَذَٰ لِكَ أَتَنَكَ المَانُنَا فَنَسِهُمَّا وَكَذَٰلِكَ الْبَوْمَ تُنْفَى وَكَذَٰلِكَ تَجْدَى



-60

الْهُوَذُا فِينَ وَكُمُ الْوَيْلُ مِمْ الصِّفَوْنَ وَلَهُ مَرْفِ التَّمُواتِ وَلَا رَضَا وَعَنْ عِنْكُ لا يَنْتَكِبْرُونَ عَنْ عِنادَتِهِ وَلا بَشْغِيْدُونَ اللَّيْلَ والمَمَّا وَلا بَفْنُونَ مَا يَمَا نَحَارُوا الِمِنَةُ مِنَ الارْضِ فَم يُنْفِرُونَ لُوكَانَ فِهِمُا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَفُسَدَّنَّا فَبُحَا رَاللَّهِ رَجِ الْعَرْضَ عَا بَصِعُونَ لَاثِّالُ عَالِمَعَكُ وَكُمْ يُسَالُونَ ، إِمَ اتَّحَدُوا مِن دُونِهِ الْحِمَّةُ قُلُ مَا فُوارُبُهِ الْمُ هنا ذِكْ مَنْ مَعْيَ وَدِكْ مَنْ مَبْلِي مَلْ أَكُنْ لِهُمْ لِايعًلُونَ الْخَيْ مَهُمْ حُونَ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ فَيْلِكُ مِنْ دَسُولِ اللَّهُ وَجِي الدِّدِ المَّدْ كَالَهُ الْكَالَا الْمَا فَاعْدِي وَقَالُوا تَعْنَ الْنَحْنُ فَكُنَّا سُجُامَرُ بِلَعِيا إِذْمُكُونَ وَلا يَسْبِعُونَ إِلْعَوْلِ وَهُمْ إِلْمِنْ مِتَعَلُونَ مِينَا لَمُ مَا بَيْنَ الْبِيخِ وَمَا خَلْفَتُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ } إلى لِنَ ادْتَهَىٰ وَهُمْ مِرْخَشْبِيَّهِ مُشْفِقُونَ مُومَنْ بِقُلْ مِنْكُمْ إِنِّي اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَ لِكَ نَجُ مِدِ حَجَامُ لَكَ لِكَ بَجْزِى الْطَالِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ مِكَالَّائِنَ كَفْرَيُ النَّ المُعْمُولِيِّ وَلَا رُضَ كَا نَنَا رَبْقًا فَفَنَفُنَّا هُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا الْمُكُلِّفُ عِنَّ أَمَلًا بِوَمِنُونَ وَحَجَلْنَا فِي الْأَرْضِ دَوْلِسَى انَ مَبَدَيْحٍ وَحَجَلُنَا بَهِا فِجَاجًا مُنْ اللَّهُ لَعَلَّمْ لَجَنْدُونَ وَحَعَلْنَا السَّمَا عُسَفَقًا عَنْفُولًا وَهُمْ عَنُ الْإِنْفَامِعُ ضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

مِن رَبِّهِمْ مُحُدَّثِ إِلَّا اسْمُعُوهُ وَهُمْ يَلْعُبُونَ لِلْهِيدُ قُلُولُمْ وَاسْرَالْتِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مَلَ هُنَا الْحَاكِمُ مُثِلُكُمْ أَفَتًا وَنَ البِيْحَ وَانْتُمْ سَفِيرِينَ الله المُكْبِّ بَعِنَامُ الْفَوْلُ فِي النَّمَاءُ وَالْمَرْضُ وَهُوَ النَّهِيمُ الْعَلِيمُ مَلَّ عَالُوا اصَّنْحًا كَ احْلُهُ مَلِ افْتَرَ مُرْكِلْ هُوَسَّا حِنْ فَلْيَا يِنَا بِالدِّوْكُمُ الْدِلْ الْأَقَالُونَ مُمَا المَنْ فَبُلُهُمْ مِن قُرْبُحْ الْعَلَكُنَا هَا الْخُمْ لِوُ مِنون ومُالدُّسُلْنَا فَنْهَالَ الْخِلْولِهِ اللَّهُ وَهِي إِلَيْهُمْ فَسْعَلُوا الْفَلَالْذِيزَارِكَ نَتْم لانتَّكُونَ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَدُلًا لا يَأْكُوزَ الطَّعْامُ وَمَا كَافُلْ اللِّينَ تُعَرَّصَدُ قُنَاهُمْ الْوَعَدُ فَأَنْجُدُنَاهُمْ وَمَرَكَنَّاءُ وَاصْلَكْنَا الْمُنْ فِينَ لْقُلْ أَنْكُنَّا الِّينَامُ كِنَّا مَّا مِنْهِ وِذَكُرُكُمْ الْمُلاتِعَقِلُونَ وَكُرْفَصْنَا مِن فَنْهُمْ كَانَتْ ظَالِمَةً وَٱلْنَانَا مُا يَعُبُدُها قُومًا الحَيْنَ وَلَكَ احْسَوْلَا الْحَسَوْلَا الْمَ إذَا فِي مِنْهُ الرِّكُونُ لَا مُرْكُونُونَ الْمِنْ الْمُؤْفِئُونَ الْمُوفِينِيةِ وَ مَنْ كِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ نُنْتُلُونَ فَالْوَالِا وَيُلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِهَ فَأَزَّالُتَ تِلْكُ دَعُولُهُمْ حَضّا حَعَلْنَا هُمْ حَصِيلًا خَامِدِينَهُ وَمَا خَلَقْنَا النَّمَا وَ وَلَا وَصُ وَمَا بِيُنْهُمُ مَا لَا عِبِينَ ، لَوَارَدُنَا أَنْ نَتَّحَدُ لَمُوَّا لَا أَتَّحَدُنَاهُ مِن لَنُنَا ازِكُنَّا فَاعِلِينَ مَل نَقَلُفُ مِانِحَتِي عَلَى الْمَا لِل فَيَ لُهُ فَافًا

وَنَضَعَ الْمُوا زِنَ الْمِسْطَ لِيُومِ الْقِيْمَةِ فَالْ تُظْلَمُ نَفَسُ شَيْنًا وَإِزْكَانَ مِنْفَالً حَبَّةٍ مِنْ خُرْدَ إِل ٱللَّهُ الْحِلْ وَكُفَى بِنَا خَاسِبِينَ وَلَقَدُ اللَّهُ فَا مُرْجِلُ وَهُورَنَ الْفُرْفَانَ وَحِنِياءً وَذِكُمُ الْلِتُقَمِينَ اللَّهِينَ يَجُنْفُونَ دَمَّهُمْ مَا لِغَيْبِ وَفَمْ مِنَ التَّاعَةِ مُنْفِقَونَ وَ لَهُ فَا ذِكُ مُنَّا دَكَ ٱنْزَلْنَا أَهُ ٱفَائَعُمْ لَهُ مُنْكِرُونًا وَلَقَدُ النَّبُ الْمُ هِيمَ رُخُكُ مِن فَبُلُ وَكُتَابِمِ عَالِينَ أَذِ قَالَ لِأَبِيدِ وَ قَمْمِ مَا هُذِهُ التَّمَا بْلُ الَّتِي أَنْهُمْ لَهَا عَاكِمُونَ فَالْواوَحَدُمَا الْمَاعَالَ لَمَا عَامِدِينَ وَاللَّهُ لَنَهُمْ انْهُمْ وَاللَّهُ كُرْحِ صَلَا لِي صُبِينٍ وَالْوَالْمِعَةُ اللَّهِ بِالْحَيْنَ امْ اللَّهُ عِن اللَّهُ عِهِنَ \* قَالَ مَلْ دَكُكُمْ دَبُّ السَّمُوٰلِيُ وَالْمَازُضِ الَّذِي فَطَنَهُ مُنَّ وَأَنَاعَلِا ذَٰلِكُمْ مِنَ النَّا هِدِينَ ، وَتَالِيدُكُمْ كِيدَ تَ اصّْنَامَكُمْ نَعِنْدَ انْ نُولُوا مُدْبِينَ فَجَعَلَهُمْ خِزَانًا اللَّهُ كَبِرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ النَّهُ يَرْجِعُونَ . كَالُوامَنْ فَعَلَ هَنَّا بِالْحَيْنَا الثَّرُ لَمَنَ التَّالِمِينَ فَالْوَاسْمِعْنَا فَتَى مَذِكُرُهُمْ مُقِالُ لَهُ إِنْ هِبِمْ ۖ فَالْوَا فَأَنْوَا بِهِ عَلَى اَعْدُنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ لِيَنْهَدُونَ عَالُواءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰنَا إِلْهِ مِنْ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كَيْهُمْ هَنَا مَنْ مَلْ اللَّهِ الْذِكَ افْ يَنْطِعُونَ وَفَحَهُ اللَّهُ اللَّه النفيه فقالل ايكم أننخ العالمون فم مكسواعك دوسي لقد

اللَّيْلُ وَالنَّمَادَ وَالنَّهُمْ وَالنَّمْ كُلَّ فِي اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُمْ وَمَا جَعَلْنَا لِلْغَيْمِ فِن تَمْلِكَ الْخُلُلُ الْفَانِ مِتَ فَهُمُ الْخُالِدُونَ وَكُلْ نَفَيْنَ ذَاكُفَةُ الْمُخْرُوسُلُوكُمْ اِللَّيْ وَالْحَيْرُ فَيْنَاهُ وَالِيُّنَا تُوْجَعُنَ أُولَا أَلَا الَّذَيْنَ كَفَوُ الْإِنْ يَجْفِكُ الله هُنُ قَا اللَّهُ مِنْ كُولُ المِن مُن كُولُ المِن مُن كُولُ المُن اللَّهُ مَا فَوْدُت خُلِقُ الْمُ إِنَّانُ مِن مَجَلِ سَادِهُمُ الْمَانِ مَلْ نَسْتَعِلُونِ وَتَعْوُلُونَ مَعْ الْمُلَا الْوَعَدُ الْكِنْمُ صَاءِ مَينَ ، لُونَعُكُمُ النَّ بِنَ كَفَرُفًا حِينَ الْا يَكُفُّونَ عَنَ وُجُوهِم التَّادَكُلاعَن طُهُورِهِمْ وَلاهُمْ نَيْصَرُونَ مَلْ تَأْيَتِمْ بَجُنَّةً مَنْسَاتَهُمْ فَلَدُ يَسْتَطِبِعُونَ رَدَّ هَاوَلَا هُمْ يَنْظَرُونَ وَلَقَايَ اسْتَهْرِئَ بِرُسُونِ مُلْكِ فَا فَ وَالَّذِينَ سَيَخَ فَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ كَيْنَهُ وَفُنَهُ قُلْمَنْ بُكَا يُكُم اللَّه إِللَّه إِلهُ الشَّادِ مِن الرَّحْنِ وَالنَّادِمِنَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الْمُعْنَ ذِكِ رَيْم مُعْرِضُكُ أَمْ لَهُمْ الْعَدُ عَنْعَهُمْ مِن دُونِنا لا يَسْتَطْعِونَ تَصْلَ أَفْسِهُم وَلا فَمْ مِنْما يُصْحَبُونَ مِلْ مَتَعَنَّا هُوْ لا وَ وَالْآوَ فَمْ حَفْظ لَا لَكُلْمُ الْحُونَا أَمَّلُا يَرُفُنَ أَمَّا نَا عَلَى الْمُؤْفِى مُنْفُصِّهَا مِنِ الطَّلِيمُ الْخَالِبُونَ فُلَا غُنَّا أَنْذِذُ لَمْ بِالْوَعِيُّ وَلَا بَهُمَ لِمُ الْصَعْمُ الْمُعْلَةُ الْمِالْمُنْ لَدُونَ عُ وَلِينَ مُسَمَّهُمْ نَفِي مَن عَلَابِ رِبِّكَ لَيْعُولُنَّ لِإِرْ لِكَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

وهر

لِخُيْنَكُمْ مِنْ مَاسِكُمْ فَعَلَ أَنْمَ لَا يُونَ وَلِيُكُمُّانَ الرِّيحِ عَاصِفَةً جُرْي بِأَنِي إِلَى الْائْضِ الَّهِي بُارَكُنَا فِبِمَا وَكُتَّا بِكُلِّ فَي عَالِيبَ فَ وَنَ النَّبَالَمِينِ مَنْ يَعُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَّ دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَحُمْ حافظينَ وَأَتَّوْبَ إِذْ نَادِي نَيَّهُ الَّذِي مَشِّنِيَ الصِّيِّ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الْرَحِينَ فَاسْتِجْبِنَا لَهُ فَكُسْبُ فَنَا مَايِهِ مِن خَيْرً فَا نَيْنَاهُ الْمُلْهُ وَمُثِلِكُمْ مَحْمَرَ عُمَ مِنْ عِنْكُ نَا وَذِكْ عَالِلْعَامِدِينَ وَاسِمْعِيلَ وَادْدِيسَ وَذَالْكُفْلُ كُلُّ مِنَ الصَّامِينِ مُ وَأَدْخَلُنا هُمْ فِي رَحْمَيْنًا لِنَّهُمْ مِن الصَّاكِينَ وَذَا النَّوْنَ اذِ ذَهَبَ مُعْاضِبًا فَطَنَّ انْ لَنْ نَقْلِ مَعَلَيْهِ فَنَادِي فِ النَّلُمُ إِنَّ لِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِينَ الطَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَتَجَيْنًا هُ مِنَ الْخَيْمُ وَكَذَٰ لِكَ نِجُحَالُوْمِنِينَ وَذُكِّنَّا اذِ نَادِعَا دَبُّهُ وَجَالِمُ تَذَذِي فَرُدًا وَ أَنْتَ خَيْ الْوَارِثُابِ فَاسْخَبُنَّا لَهُ وَوَهُ مُسْأَلَهُ بَعْلِي وَاصْلَحْنَا لَهُ نَوْحَهُ إِبَّمْ كَانُوا مِنَادِعُوتَ فِ الْحَيْرُ إِن وَيَدُ عُونَنَا رَغَبًا وَرَهَمُّ الْكَانُوالْنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي احصنت فرنجا فبنقنا فها فن در اعجنا عجلنا ها كانها اكة النطالِينَ ، انَّ هُلِهِ أُمَّتُكُمُ الْمُدَّ وَاحِلَّةً وَأَمَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُ فِ

عَلْتَ مَا هُؤُكُو يَنْطِغُونَ فَإِلَا الْمَنْعَبُدُونَ مِنْ دُورِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ خَيْثًا وَلَا يَضْرُكُو إِنِّ لَكُمْ وَلِيا تَعَمُّهُ وَنَ مِن دونِ اللَّهِ أَفَلُ تَعْقِلُونَا فَالْوَاحِرِ فِي وَانْصَرُوا الْمِمَتَّكُمُ إِنْ كُنْمُ فَاعِلْبَ فَلْنَا لِافَادُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ الْإِلْهِيمَ \* وَأَلَادُولِم كَيْنًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْاَحْسَرِينَ وَعَجَيْنًا ا وكُوكًا إِلَى الْأَرْضِ الَّهِي الَّذِي الَّذِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَتَعِفُوبَ الْفِلَةُ وَكُلَّاحِعَكُنَا صَالِحِينَ وَحَجَلْنَا هُمْ الْمُنَّةُ عِلْدُونَ بِالْمِيْ الْوَاوْحَبْنَا إِلِمَهُمْ فِعْلَ الْحُنْراتِ وَلَقَامَ الصَّلْوَةُ وَإِبَّا مِالْرَفَةُ وَكَا فُوالَنَا عَامِدِينَ لا وَلُو طَا التَّبْنَاهُ حُكًّا وَعَلِمًا وَجَتَيْنًا وُمِنَ الْقَرْيَةِ الَّبِي كَانَتْ تَعَلُّمُ الْخَبَاتُكُ إِنَّهُمْ كَانُلُ وَمْ سَنْ ۚ فَاسِفِينَ ۚ وَلَدْ خَلْنَاهُ فِي خَمِينًا إِنَّهُ مِن الصَّاكِينَ أَي نُوجًا إِذِ فَادِعَا مِن مَبْلُ فَاسْتَجِنْنَا لَهُ مَعَيْنًا وُكُفَلُهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَّنُ الْوَمِنَ الْفَوْمِ الْذَبِينَ كَذَّبُوا بِإِنا يِنْنَا لِنَّهُمْ كَا نُوا فَوْمَ سَوَّةٍ فَاغْرَفْنَا هُمْ اجْعَدِينَ ، وَوَاوُدُقُ لِمَانَ اذِيكُمُ ان فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَتَتْ فَهِ فَمَمُ الْقُومُ وَكُنَّا يَحُكُمُ مِنَّا هِنَّ فَفَهُمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّ أَنْبُنَا عُكَّا وَعِلَّا وَسِحَّ نَامَعَ دَاوْدَ الجنال بُرِيِّغنَ وَالطَّبْرُ وَكُنّا فَاعِلِينَ وَعَلَّنْ الْمُصَنَّعَةَ لَبُنِي لَكُمْ

نعل

المحلق المحلق

نَفُلُ الْذَنْنَكُمْ عَلَىٰ سَوْلَهُ وَاقِ ادَدَعِ اَوَسِبُ الْمُ بَعَيدِدُ مَا وَعَدُونَ وَافِ ادَفَعِ الْوَسِ الْمُ بَعَيدِدُ مَا وَعَدُونَ وَافِ ادَوَعِ الْمُونَةُ وَافِ ادَوعِ الْمُلْفَوْنَ وَافِ الْمُونِ وَالْمُلَافِقِ وَمَعُ الْمُلْفَقِيلُ الْمُوعِ وَالْمُلَافِقِ وَمَا اللّهُ وَالْمُلَافِقِ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللل

لِٱلْيَهُ النَّاسُ اتَّعَنَّا رَبُّهُمُ أَنَّ زُلْلَ لَدَّ السَّاعَةِ شَيْعٌ عَظِهمٌ. يَعْمَ تَوْفَعًا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَالَىٰ صَعَنْ وَتَضَعَ كُلُّ ذَابِ حَلِمُلُا وَتَعَ النَّاسَ مُكَا رَعَا وَمَا فُمْ لِيكَارِعَا وَلِكِنَّ عَنَابَ اللَّهِ مَدَيثُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَجُادِ لُ فِي اللَّهِ بِغِيْرِ عِلْمِ وَيَثِّبِعُ كُلَّ شَبْطَادٍ مُرِيدٍ لِي كُنِبَ عَلَيْدِ أَنَّهُ مَنْ فَوَلَّمَا فَأَنَّهُ بِفِيلَا وَكَيْهُ بِهِ إِلَى عَلَّابِ السَّعِينِ الْآلَيْ الثَّاسُ الْنَا كُنْمُ فِ رَيْبِ مِنَ الْمُعْفِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُرْمِن تُرَّابِ فَيْ مِن نُطْفَرَ فِي مَنِ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْعَرِر عُلَقرِ وَغَيْر مُخَلَقةٍ لِيبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِنْ فِالْأَوْلَمْ مَا فَقَا وَ إِلَىٰ اَجَلِي مُسَمَّى ثُمَّ يَخْرِجُكُمْ لِفَلَّدُ ثُمَّ لِينَالُغُوا اَشْكَ كُورُوسَنِكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِينَكُمْ مَن يُرَدُّ إلى أَذَدُ لِالْعَيْ لَكُيْلًا مَعْالَمَ مِن مَعْدِعِلْمَ مُنِينًا وَتَوَى الأرْضَ هامِلَةً فإذا أَنْوَلْنَا عَلَيْهَا الْأَوَ افْتَرْتَ وَرَبِّ

وَتَفَطَّعُوا الرَّهُمْ مِبَيْاتُمْ كُلُّ إِلَيْنَا وَاجِعُونَ. فَنَ يُعَلِّمِنَ الصَّا يَخِاتِ وَهُوَ وَخُونَ فَلَ كُفُولَ لِيعَيهِ وَإِنَّا لَهُ كَانِونَ وَحُرامٌ عَلَىٰ فَرَيْهِ المُلكُنَّا هَا انَّهُمْ لا يَرْجِحُنَ مُحَتَّى آذِافِيجَتْ يَاجُوجُ ومُنَاجُهُ وَ هُمْ مِن كُلِّحَدَبٍ مِبْشِلُونَ وَافْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَيْ فَالْحِالِي عَالِيهِ عَالِيهِ اتُضادُ النَّهُ يَنَ كَفَرُوا لِمَا مَنْكَ اللَّهُ كُتَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هِمُنَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِنَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْدُدُونَ مِن دُورِ اللَّهِ حَصَبٌ عَمَامٌ أَنْهُ كُمَا وَارِدُونَ لَوْكَانَ الْمُؤَكِّهُ الْلِمَةُ مَا وَوَدُولُهَا وَكُلَّ فِبِمَا خَالِيكُنَ لَهُمْ فِهَا ذَفِيلً وَهُمْ مَالِلا يَهُمُعُونَ أَنَّ الَّذَينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى اوْلَالْ عَمَّا مُبْعَدُونَ لَمْ لَيْمَعُونَ حَبِيتُما وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتُ انْفُسْمُ خَالِدُونَ لا يَخْزُبُهُمُ الْفَنَ عَ الْأَكْبُرُ وَتَعَلَّقُهُمُ ٱللَّ مَكَدُ هَلَا يَوْمَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ هَلَا يَوْمَكُمُ اللَّهِ كُنْهُ وُعَدُونَ. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَا وَكَطْتِي السِّجِلِّ لِلْكُنْبِ كَالْبَأْنَا اَ وَلَ خَلْقِ نَعْدِينُ فَعُلَاعَلَيْنًا إِنَّا كُنَّا فَاعِلْبِنَّ وَلَقَلَ كُتِّنًا فِي الزَّيْ وَمِن مِتْ لِهِ الذَّيْ لَنَ الْأَرْضَ مِيفَّاعِبَادِى الصَّا يَحُرُبُ اللَّهُ عَنَّا لَبُكُ عَالِقَوْم عابِدِين، ومَالدُسَلْنَاكُ الْأَدْحَةُ لَلْعًا عُلْ إِنَّا بُوعِ الْكَ أَمَّا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَالْمِينَ فَعَلَّا مَنْمُ مُسْلِمُونَ وَالْ تُولُّ

النَّهُ كُولُ أَنَّ اللهُ بِعَضِلْ بَلْنِهُمْ يَوْمَ الْعِبْمَةِ إِنَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ نَعَ شَهِيكُ. الرُزّارُ الله كَنْ عُبُلُ لَهُ مِنْ فِي النَّمُوانِ وَمِنْ فِي الْأَضْ فَالْتَمْنُ وَالْغَيْرُ وَالنِّحْدُمُ وَالْحِبْ إِنْ وَالنَّجِرُ وَ الدَّوَّابُ وَكَنَهُ فَعِنَ النَّاسِ وَكَنَبُرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَابُ وَمَنْ بَشِيرِ اللهُ فَاللَّهُ مِنْ مُكُومُ إِنَّاللَّهُ مَفْعَلُ مَا يَنْ وَهُذَا يِنْ صَمَّا يِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّيمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فَطْعِتَ لَهُمْ فِيا بُ مِن فَادٍ بِعُسَبُ مِن فَرَقِ دُوْسِهُمُ الْحَبِيمُ بِعُمْنَ بِهِ مَا فِي لَكُمْ الْمَ وَالْكُودِ وَكُلُمْ مَقَامِعُ مِنْ مِن حَدِيدٍ كُلَّ أَنْ يَحْ رُجُلِ مِنْ الْسِ غِيِّمَ اعْيِنْ يَهْا وَ ذُوْ فُواعَذَا بَ الْحَرِيقِ النَّ اللهُ مَدُخِلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَلِوا الْمُلْكِيَّا جَنَّادٍ بَخْرِي مِن نَحْنِهُمَا الْمَنْهُا وَيُحَكُّونَ فِبِلَامِنِ ٱسَاوِدَهِن ذَهَبٍ وَلَوْ أُوَّا مِنِا اللَّهُمْ فِبِهَا حَيْنَ ، وَهُدُوا اللَّ التَّلِيِّبِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُنْ ا اللحيالط انحميد ان الذب كفرُوا وتَصُدُونَ عَيْسَبِيلِ اللهِ وَللَّجِيلِ انحرام الذي جَعَلْناهُ للتِّاسِ سَوْانِي العاكِفُ مِنْدِ وَالْنَا فِي وَصَّنْ نُمِنْ فبه والخاد بطل أيزنه من عذاب البي واذ بوالا الإيرهم مكات البين الخلائد في المها وطَهْر بَنْنِي لِلطَالْفُهِ وَالْفَاعْمِينَ وَالْفَاعْمِينَ الرُّكِع النُّيْءِ وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِأَنْجَةٍ مَا بِنُ لَدَ رِجَامًا وَعَلَى كُلِ

وَ الْبِيَّتُ مِنْ كُلِّ نَفْجِ بَيْهِمْ وَلِكَ بِآزَالَ اللَّهُ الْحُقُّ وَأَنَّهُ يُعْمِي الْمَاكِ وَأَنْهُ عَلَى كُلِ مُنْ قَدِيرٌ لِ وَإِنَّ السَّاعَةِ البِّيةُ لارسُبُ مِبْلُا وَاتَّلَاهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُودِ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِ لَ فِي اللَّهِ بِعَيْرِ فِلْمُ كُلَّا هدُى وَلاكِنابِ مُبَيِرٌ نَافِ مَظِفِم لِيُفِيلٌ عَنْ سَبَيلِ الْمَلِلَةُ فِ الدُّنَا خِنْ وَنْدِيقُهُ مَوْمَ الْقِبْمَةِ عَلَابَ الْحَرْفِي ذَلِكَ عِلَاقَ مَتْ يَلُاكَ وَأَنَّ اللَّهُ لَبْسَ يِظِلُّهُ إِلْمُ عَبِيكَ كَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغُبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ وَان أَصَا بَهُ خَيْرًا لِمُمَانَ يَدْ وَانِ اصَابَنهُ وَلَا اَمَا بَنهُ وَلَا اَمَا ابَنهُ وَلَا اَمَا عَلَا وَجُهِ حَيْرَ الدُّنيا وَالْمَ خِنَّ لَا لِكَ مُوَاكْتُ إِنَّ الْمُبِينُ مَيْعُوا مِن دۇراللە مالايمنى ومالاينفىك ذلك مى السّال البعيد مَنْ اللَّهُ اللَّ النبن المنطوع والساليات بخاوتجي من تخيما الانها والله يِسَبِ إِلَى النَّمْ الْمُ فَمِّرُ الْيَفَطُحُ فَلْيَنْظُرُ هَلُ يَذْ هِنَكُ كُنْ الْمَابِحَ بِنَافُ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزُلْنَا وُالْمَاتِ بِيَنِا لِي وَكَنَّ اللَّهِ يَفْدَى مِنْ يُرْمِنُ الَّ الَّذِيبَ المَثُولُ وَالَّذَبُ هَا دُولُ وَالصَّائِمُ مِنْ وَالنَّصَارِعَا وَالْجُوسَ وَالَّذَبِ



التَّقْوَعَامَنِكُمْ لَكُ لِكَ سَحْ لَهَا لَكُمْ لِنُكَبِّرُ وَاللَّهَ عَلَى مَا هَدُ كُمْ لُوَنَتِيرًا لَحْسَبِينَ ارِزَاللَّهُ يُدَافِعُ عِن الَّذِينَ المَنُولُ الرَّاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلِّ خَانٍ كَفُورٍ الْذِتَ لِلَّهَ يَنْ يُفَاتِلُونَ بِلَّهُمْ نُحِلُولً وَارْزَالِتُهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِينَ الْزَيْنَ الْحِرْجُولِينَ دِيادِهِم بِعَيْرِهِ إِلَّا إِنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْحُ اللَّهِ النَّاسَ مَعْضَهُ عَضِ لَهُ يِرَمَتُ مَنْ اللَّهِ عَنِيبَ قَ صَلُوا فَي مَسْالِحِهُ بُلِكُوفِهَا اللَّمِ اللَّهِ لَيْرًا فَ كَيْنُصُرَرَ اللَّهُ مَنْ بَنْصُرُهُ إِرَّاللَّهُ لَفَوِيٌّ عَنْهُ اللَّهِ إِنْ مَكَّنَّا فَمْ فِيلًا يَثْ آفامك الصّليَّ وَاتَوْالدُّكُونَ وَاتَوْلُالدُّونِ وَيَكُوا عِنَ الْمُنْكِرُ وَلِيْهِ عَافِبَهُ الْأُمُودِ وَاتِبْكِيِّدِ بُوكَ فَقَلَ كُذَّبُّ فَنَكُمْمُ وَمْمْ فَيْحِ وَعَادُو عَنْ فَح وَقُوْمُ اِبْرَهِيمَ وَقُومٌ وَأُمْخَابُ مَنْكِنَ وَكُذِبَ مُوسِىٰ فَامْلَبْتُ لِلْكَافِيبَ مْ اَخْذَ مُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِينٍ فَكَانِينِ مِن فَنْهُ إِلْفَلَكُنَا هَا وَفِي ظَالِكَ فَا فَهَى خَاوِيَهِ وَعَلَى عُلُ فِيهِ اللَّهِ مُعَظَّلَةٍ وَفَقِيمَ مَهَدِ إِنَّا أَفَامُ لِبَهُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوجٌ يَعْقِلُونَ لِمِا أَوْاذَانَ لَيَمْعَوُنَ فِمَا فَانَهُا لَا تَعْمَىٰ لَا يَصْالُ وَلِكِنْ تَعْمَالْفَلُوبُ الَّيْءِ الصَّدُودِ وَلَسِّنَعُجِلَىٰ مَلَ الْعَنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُلَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالَفِ سَنَةٍ مِمَّا نَعُلُورٌ وَكَاتَبْنِ مِن قَرْمَةِ المُلَيْثِ لَمَا وَهِي ظَالِدُ عُمْ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمَ

خَامِرٍ مَأْمَةِ مَن كُلِّ فِجُ عَمِيقٍ وَلِنَهُ لَأَوْ مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيُذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّا عِمَعُلُومًا يِعَلَىٰ مَا دَدَّتُهُمْ مِرْجَعِيمَهُ الْأَنْعَامُ فَكُلُوامِمْا وَأَخِيمُوا الْمَا لَثُنَ الْفَقِيرَةُ أَي لَيقَضُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نَدُودُهُمْ وَلَيْطَوْفُوا مِا لْبِيَثِ العَيْنِينِ وَاللَّ وَمِنْ يُعَظِّمْ مُنْ اللهِ فَهُ عَنْ لَهُ عُنْدُ مِنْهُ وَأُجِلْتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ الْأَمَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَاحْتَنِهُ الرِّجْسَ مِنَ الْمَ وْفَانِ وَاجْتَنِهُوا فَوْلَ الزُّورِ حُنَفًا ءَ لِلْهِ عَنْيَ مُثْرِكُينَ بِهُ وَمَنْ لِيْلِ باللهِ فَكَا نَمَا خَتَمِنَ السَّمَا وَمُتَخَطِّفُهُ العَلَيْ اوْفَقَى بِهِ الرَّبِحُ فِيكَايِا سَجَينٍ ولِكَ ومَن يُعظِم شَعَاتُن اللهِ فَاقْعامِن تَقْعَ الفَانوبِ لَكُمْ فَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَّى مُمَّ عُلَّمًا إِلَى الْبَيْنِ الْعَبْنِينِ ، وَلِكُلِّ أُمَّرِ رَجَعُلْنَا مَنْكًا لِيذَكُنُ وَاسْمَ اللَّهِ عَلَا مَا رَفَعَهُمْ مِن جَيْمَةُ الْمَا نَعْامُ وَإِلَيْكُمْ إله واحِد فَلُهُ الله عُلِي وَلَيْتِر الْمُخْبِنِينَ اللَّهُ إِذَا ذَكُوا للهُ وَجِلَتْ فَلُولُمْ والصابرين علامااكما بهم والمفيمي لصّلية ومِمّا دَدَفْ اهم نيفيفون وَالْلَهُ نَ حَجَلًا هَا لَكُمْ مِن شَعًا رَكِي اللهِ لَكُمْ فِيمَا أَفَّا ذِكُو والنَّمَ اللهِ عَلَمُا صَلَّ فإذا ويجبن حبثوثها فككوامنها والمجعل المفايع والمعتز كالدلات سخاها لَمْ لَعَلَّمْ لَكُونَ وَلَرْبَالِ اللَّهُ لَحُومُهُا وَكُلْدِمَا قُلْهَا وَلَكِنْ بَالْدُ

ذلِكَ مِأْتَ اللَّهُ يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهُ أَرِ وَيُولِجُ النَّهَ ارْفِ اللَّيْلِ وَاتَّاللَّهُ سَمِعٌ بَصَحِي ذلِكَ بِإِنَّا لِلْهُ هُوَ أَنْهَا بِمَنْ خُولَ مِنْ دُونِهُ هُوَ الْبَالِ لِلْ وَكَالِمَ فَكَلَّا لِلهِ وَلَكُ الكَيْنِ الْمُؤَّاتَ اللَّهُ ٱلْزُلُونِ السَّمَاءُ مَاءُ فَتَصِيحُ الْمُرْضُ مُخْضَعٌ فَ الزَّالَّةُ لَطَيفَ حَبِيرٌ: لَهُ مَا فِي النَّهُواتِ وَمَا فِي أَلاَ أَصْ وَالرَّالَةُ لَهُ وَالْغَيِّيُّ الْحَبْدِلُ وَالْمُرْثِرُ النَّالَةُ سَحَّرٌ لِكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ جُرَّى فِي الْجَرِ بِإِنْ فَي مُنِكِ النَّمَاءَ أَنْ تَفَعَ عَلَ ٱلْأَصْ الْإِبِإِذِن إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَوَفْ وَجَيْمٌ وْ وَهُوا لَٰذِي الْمِيا كُوْنُعْ يَعْبِيثُ } فَمْ يَعْبِيلُمُ النّ الانِينَانَ لَكُفُونُ ولِكُلِ أُمِّيزِ حَبَلُنَا مَنْكُمْ فَالدِينَا وَلَكُونُ مَا لِكُونُ مَا يُعَالَىٰ اللّ فِ الْمُرْمُ وَاذْ عِ إِلَّا رِبَّالُ إِنَّكَ لَعَلَّى هُدًى مُسْنَقِيمٍ وَانْ الْمَاكَ اللَّهِ الْمُلَّا فَقُلِ اللهُ اعْلَمُ عِنَا نَعْمَلُونَ واللَّهُ يَحَكُمُ مَبُنِّكُمْ فَوْمَ الْمِيْمَةِ فِهِمَا كُنْمُ فِي فِخْلِفَوْ الرَّيْعَامُ النَّالَةَ مَعْلَمُ مَا فِي المُنْمَا فِي المُنْمَا فِي المُنْفِيلِ إِنَّ ذَٰلِنَ فِي كِنَا بِإِلْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ لِبَهِ وَيَعْلَى كُنَ مِن دُوْرِ اللَّهِ مَا لَمُنْ يَكُونَ مَا لَيْسَ لَمْ يه عِلْمُ فَمَا لِلظَّالِمِ مِن نَصِيرٍ ، وَلِذَا تُتَلِيَّ عَلَيْمُ الْمَا بِيِّنَاتٍ تَغُونَ بِ وَجُوالْدَيْ الْمُنْ وَالْمُنْكُرُ إِبِكُادُونَ لَسِطُونَ وِالدَّبِ مُثَّلُونَ عَلَّمْ الالنَّا فَلَ أَفَا نُدِيِّكُمُ لِفِيْرِ مِن ذَلِكُمْ النَّا وَفُوعَلَ هَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ

المَصِينُ قُلْ عَالَيْهُ النَّاسُ عَلَا أَنَا لَكُمْ مَدَيْرُ مُبِينٌ فَالَّذِينَ أَمَنُ وَعَلِكًا الصَّا يَخَاتِ لَمُ مَعْفِمَ أُورِذُ فَى كَنْ مِ وَالَّذِينَ سَعُولُ فِ الْإِنْ الْمُعْإِجْرِ اوُلِيَكُ اَضْعَابُ الْجُهُيمِ وَمَا آرْسَكُنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَكُلْ بَنِيّ إِيلًا إِذَا ثَمَّتُمَا الْفَي التَّيْظَانِ فِ الْمُنْتَذِيدُ فَبُنْتَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي التَّيْظَاتُ نُمَّ يُخِكِمُ اللهُ المائِمُ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ اللِّيجُعَلَ مَا نُلْعِي الشَّيطاتُ فِنْنَةً لِلَّذِينَ فَالْوَيْمُ مَصَ وَالْعَاسِيَةِ فَلْوَيْمُ وَارْزَالْطَالِلِيرَ لَهُ شِعْادٍ بَعَهِدٍ فَلِيَعْكُمُ الَّذِينَ اوْفُواالْعِيمُ ٱنْدُر الْحَيَّامِن رِبَّالَ فَيُعْيَفُا يِهِ مَنْغُبِتَ لَهُ قُلْوَهُمْ وَارِزَالِتِهِ لَمَادِي اللَّهُ اللَّهِ المُنْفَعِمْ وَلا بَرُالُ الَّذِبِرَ كَفَرُوا فِي مِنْ مَيْرُمِينُهُ حَتَىٰ مَا يَبَهُمُ السَّاعَهُ بَعَنَةً اَدُيَا نِيَهُمْ عَنَا فِي مَا عَقِيمٌ اللَّاكُ بُومَتَانٍ سِلْمَ عَمَا مُنْهُمْ فَالْنَابَ المنفا وتعلوا الصالحات ف جنات التعيم والدب كفروا وكد لأنوايانا فَأُولِنَكَ كُمْ عَنَا بَهِمُ مِنْ وَالدِّينِ هَا جَرُولِفِ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ فَيِلُوافَ مَا فَى لَيْرُزُ فَتُهُمُ اللَّهُ مِنْ قَاحَسًا وَالرَّاللَّهِ لَهُوَخَيْرُ الرَّافِقَةِ كَيْدُخُلُمْ مُنْخَلُ بِيْضَوْمَرُ فَا يِزَالْكَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ مَنْخَلُقُ مِنْخَلَقُ مِنْ عَافَبَ مِيْدُلُما عُوتِ بِهِ نُعَرَّ بِعِي عَلَيْهِ لَيْضَرَيَّهُ اللَّهُ السَّالِ لَحَقَّ عَفُونَ

Chim.

209

وَلَكَ ذَٰلِكَ فَاوُلِكَ فَمُ الْعادُونَ وَالَّذِينَ لَمْ لِأَمَا فَانْ مَ عَفْدِهِ فِلْعُكَ وَلَلْنَيْنَ لَهُمَ عَلَىٰ صَلَوْمِ عُمَا فِعَلُونَ أَوْلَتُكَ لَهُمُ الْوَا رِثْوَنَ ٱلَّذِينَ مَرِفُونَ الْفِرْدُوْسُ لِهُمْ مِبِالْطَالِدُونَ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنَانَ مِن سُلْ لَيْرِ مِن طِبنِّهِ نُمْ جَعَلْنَاهُ نُطُفِّرُ فِي قَلْدِيمَكِينٍ فَهُ خَلَقْنَا النَّطْفَرُ عَلَفَرُّ فَكُفَّا الْعَلَقَةَ مُضْعَادً فَعَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكُونَا الْعِظَامَ كُمَّانُمُ ٱلْنَالُالْ خَلْقًا احْ فَنَبُ ا وَلَ الله احْسَنُ الْخُلِلْفِينَ مَنْمَ ٓ لِنَّكُمْ مَعَلَ دَلِلَ لَيْنَيْنُ نُمْرً النَّكُمْ فِيمُ الْفِنْهُ وَيُنْعَنُّونَ وَلَقَلْخَلَقْنَا فَوْفَكُمْ سَبْحَ طُلَّ الْحَيَّا فَمَالُنَّا عِنَا غُنَافِ عَا عِلْمِنَ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءُ مِلْآءً مِقَدَدٍ فَاسْكُنَّا هُ فِي لَا يُثِيَّا وَانَّاعَلَا ذَهَا بِيهِ لَفَادِرُونَ فَاكْنَا لَاكُمْ يِهِ جَنَّاتِ مِن جَبِلِ كَافَنا لَمْ فِهِا فَالِهِ كُنْبُحَ "وَمِنْا أَكُلُونَ "وَخَجَعَ عَنْ فِي مِنْ طَرْسَنْنَاءً تَلْبُتُ بِاللَّهِن وَجِنْسِجُ الْلْ كِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْإِنْفَاعِ لِجَنَّ الْمُفْتِكُمُ مِنَا فِي نَظُونَنَا وَلَكُمْ فِهِنَامَنَا فِعَ لَقَبِرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلَانِ يَحْمُلُونَ مُولَقُلُ ارْسُلْنَا نُوجًا أَيِكَ فَيْمِهِ فَقَالَ مَا فِيَعَافِيلُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِن اللهِ عَنْ أَمَالُا تَتَعَوْنَ وَعَالَ الْلَهُ الَّذِبِّ كَفَوْا مِن فَعِهِ مَا هُنَا إِلَّا بَنِّكُمْ مِنْ لَكُمْ بُومِنُ النَّ بِتَقَضَّلَ عَلَيْكُمْ كُولَ الْعَالَا الله كَانْزَلَ

كَفَوُلَّ وَمِيشَى الْمَصِينُ فِالْبَيْنَ النَّاسُ ضِيتَ مَنَكُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ أَنَّ الذَّبِ تَدْعُونَ مِنْ دُوْرِا عَلَى كَيْلُقُولُ دُبَّا بًا وَلِوَاجْمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُ } الذَّا شَيْئًا لَا يَتِنْتُفُونُ وَمُ مِنْ فَأَضَعُفَ الطَّالِبُ وَأَلْمُلُوبُ مَا قَدَدُواا مَّلَّهُ حَقَّ قَدَرِهُ إِنَّ اللَّهُ لَفُوعَ عَنِينٌ ﴿ أَللْهُ يَضَطَّفِهِ مِنَ ٱللَّا مُلَكِّ وَسُلَّا وَمِنَ التَّاسِ انَّ اللهُ سَمِيعُ بِصَيحُ مُعَيِّمُ مَا بَيْنَ ابْدِيمِ وَعَا خَلْفَتُمْ وَلِل اللهِ تنجح الأمون بالميتا الذبن المنوا ذكف وانجانها وأبكم وَافْعَلُوااغْنِرُ لَعَلَّكُمْ نَفْلِلُونَ مَا إِهِدُوا فِي الْفِحَقَّ جِمَادِهُ مُكَافِئَلُمُ وماجَّعُ لَعَلَيْكُمْ فِي الْمِتِينِ مِن حَرَجٌ مِلَّهُ البِّكُمُ الْبُوهِيمُ هُوَسَمَّتُكُمُ السَّلِمِينَ مِنْ فَبْلُ وَفِي هُذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى التَّاسُّ فَأَقِهِمُوا الصَّلَقَ وَانْواالَّ كُنَّ وَاعْتَصِمُوا وَلِيهُ لَهُو مَوْ الْكُمْ و في المقصفينع الول قا يعم النفي ما يم على الما ما ما قَدَا فُلَحَ الْمُؤْمِينُ كَاللَّهُ مَنْ هُمْ عِي صَلَّوْ يَرِيهُ اللَّهِ مِنْ الْوَالْمِينَ الْمُعَولَ الْمُو مُغِرْضَوْنَ وَالَّذِينَ لَهُمُ الدِّكُونَ فَأَعِلُونَ لِوَ الَّذِينَ فَمُ لَغِرُوجِمِمُ خَافِظُونَ ا الْمُ عَلِي الْوُلَا عِلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُالْمُ فَالْمُرْمُ فَالْمُرْمُ فَالْمُ فَنَ الْمَعْلَى



75

نادمين فَاحَكُمْ الصَّيْحَةُ وَإِلَيْ عَجَدَلُنَا فَرْغُنَّاءٌ فَبَعْمًا لِلْفَوْمِ الظَّالِلِينَ مُحَ انْخَانَاوْن بَعْلِهِم فُومُنَا احْرِينَ مَا سَنِينَ مِن أُمَّةِ إَجَلَهَا وَمَا بَنَا خِوْلُ السَّلْنَا وَسُلْنَا مَنْ عَالَمُ الْجَاءَ أَمَّةُ وَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَانْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَخِضًا وَجَعَلْنَا هُمْ آخَادِبُ مَبْعُكَا لِفُوع لا يُؤْمِنِوْنَ وَثُمَّ أَصْلُنَا مُوسِيلًا وَاخَاهُ هُوُونَ بِالْمَانِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينَ اللَّهِ فِعُونَ وَمَلَاثَمْ وَاسْتَكُمْ فَا وَكَانُوا وَمُعَاعَالِينَ فَعَالَوا الْمُؤْمِنُ لِيشَرَيْنِ مِثْلُنَا وَفَيْ عُمْالَنَاعَا بِلُوْنَ مَّلَذَةُ وُهُمَا فَكَا فَا مِنِ الْهُلَكِينَ وَلَقَكُ النَّيْنَا مُوسَى الكِيْنَابَ لَعَلَّهُ فِينَكُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَنْمٌ وَلْمَدُالِهُ وَاوْبِنَا اللَّهِ اللَّهِ وَنُوَةٍ ذَاتِ فَارٍ وَمَعِينٍ النَّهُ الرُّسُلُ كُلُوامِين الطِّيِّهِ إِن وَاعْلُواصًا لِكُمَّ النِّي عِالْغُلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هٰذِهِ السَّكُمُ اللَّهُ وَلَينَا وَأَنادَتُكُمْ فَانْفُونِ مُنتَقَطَّعُ فَالْمُرْهُمُ بَلِّبُهُمْ ذُبُوا كُلّ خِندِ عِاللَّهُ مِن فَرَقُونَ، مَلَدُهُم فِي عُرْجَ مِن حَقى جِينٍ الْعُسْبُون الْقَاعِدُمُ يِهِ مِن مَا لِ وَمَهٰنِ مُ نُارِيحُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ مِلْ لا يَنْعُرُونَ وَنَ اللَّهُ مِنَ هُمْ مِن حَشْبَ فِي مِنْ مُشْفِقُونَ لِأَوَالَّذِينَ أَمْمُ إِلَّالِ وَيَتِهِمْ مُومِنِونَ لِوَالَّذِينَ هُمْ يَتِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ لِوَالَّذِينَ يُؤْمُونَ مَا الْفَا وَفَلُونُهُمْ وَعِلَدُ الْمُهُلِكَ رِيْهِ داجِعُونَ الْمُلْقَالَ لِمَادِعُونَ فِي الْحَيْرُ الْحِيْلُ فِي وَهُمْ لَمَا مَا مِعْوُنَ

مَلَ مُكَدُّمُ مُاسَمَعِنًا بِعِمْنَا فِي الْإِعْنَا لَا وَلَيْنَ انْ هُوَا وَحِلْ بِهِ حِنَّهُ فَانْتُعِمَا بِهِ حَتَّى جِينٍ وَ فَالَ رَجِ الْفُنْ فِي عِلْكُنَّ فِونِ وَ فَاوْحَيْنًا اللَّهِ ان اصْنَعَ الْفُلْكَ باعْنْيَنَا وَوَحْيِثًا فَإِذَا لَمَاءَ أَمْرُنَا وَعَارَالْفَتُولِ فَاسْلُكَ فِهِنَا مِن كُلِفَتُكُمْ افنكن وَاهْلَك اللهمن سَبَوَعَلَيْهِ الْعُولُ مِنْهُمْ وَلا تُعْاطِبْني فِي الَّذَابَ ظَلُوالنَّهُمْ مُعْزَفُونَ وَإِذَا اسْتَوَيَّتَ الْنُ وَمَنْ مَعَلَ عَكَ الْفُلْنِ فَقُلِ الْحُكُ لِيْهِ الَّذِي عَجَّلْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَقُلْ يَجِ الْمِزْلَقِ مُنْزًلًّا مُبَادَكًا وَانْكُ خَيْرَ الْمُنْ لِينَ والصَّفِي ذَلِكَ لَا إِن كُتَا لَمُنْكَامِنَ مُنَاكِمُ الْمُنْكَامِنَ مُمَّ النَّنْ أَنَا مِن مَعْدِيمِمْ فَرْمًا احْرِبِنَ فَارْسَلْنَا بِرِمْ وَسُولًا مِنْهُمْ الِّن اغْبُ وُ اللهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ عَنْيُ أَفَلَا تَتَّقُونَ • وَقَالَ الْلَكُ مِن قَرْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ مُوا مِلِقاء اللاخِوة وَأَنْ قَنَا لَهُ فِي الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ مِنْكُمْ بِأَكُلْ مِنَا مَا كُلُونَ مِنْهُ وَكَنْبَرُ عِنَا مَنْ فَكُمْ مِنْهُ وَكَنْبَرُ مِنْ الْحَافَةُ لَنْبَرً مِنْكُلُمْ لِثُكُمْ لِثَكُمْ لِمُنَا لَخَاسِهُنَ وَابْعِدُ كُرْ أَثَّكُمْ الْحَامِثُمْ وَكُنْهُمْ تُوَلَّمُ وَعُطَّامًا انَّكُمْ يُخْرُحُونَ مُعْيَمُاتَ عَيْمًا وَلِمَا تُوعَدُونَ الْدِهِيَ الْمُحْدُونَنَا النَّهَا مَوْكَ وَعَنْبا وَمَا عَنْ عِبْعُونِينَ الْمِنْ الْمُفَ الْمُلْ الْمُفَا فِفَاعِلَا لَهُ لَا يَعْلَا اللهِ كَذِمّا وَمَا عَنْ لَهُ وَعُنْ مِنْ إِنَّهُ قَالَ مَتِدِ الضَّرَفِ عِلْ كَرَّ بُونِهُ قَالَ عَمَّا عَلِيلِ لَيْفِ

خي

اللَّيْلُ وَالنَّمَادِ أَفَكُ مَعْفِلُونَ مَكُمْ فَالْوَامِثْلَ مَافَالَ الْمَ قَلْوُنَ فَالْوَاتَمْنَا مِنْنَا وَكُنَّا مُزَّا مُوا مَا وَعِظَامًا المَّنَّا لَكُ مُونِينَ وَلَقَلَ وُعِلْ مَا يَخُنْ وَالْآوُمَا هْنَامِنْ فِبْلُ انِ هُنَا آيُّلُا آيَّا لِمِنْ الْأَمْلِينَ فَلْ لِيَ الْأَصْلُ وَمَنْ فِبِهَا انْ كُنْمُ نَعْكُونَ وسَيَعُولُونَ فِلْمِ قُلْ الْفَلْ مَذَكَّرُونَ فَوْلَ مَنْ رَبِّ التَّكُمُوَّاتِ التَّبْعِ وَرَبُّ الْعَيْنِ الْعَظِيمِ سَيَغُولُونَ لِلْهِ قُلْ الْمُلْلَثُغُونَ فُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ نَتَى وَهُوجُ بِرُولًا يُجَالُ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْمُ تَعَلَّوْنَ سَبَعْوُلُونَ لِلَّهِ فَلَ فَأَنَّى لَنْحَرُونَ ، بَلَ الْبَنْ الْمُ مِالْحَقَّ وَلِنَهُمْ لَكَاذِنُونَ " مَا أَنْخُذُ اللهُ مِنْ وَلِدٍ وَمَا كَا رَبِّكُ مِنْ اِلْهِ إِذَّا لَذَهَبَ كُلُّ اللهِ عَإِخَلَقَ ولعكا بعضم علابعين بنجا رافع عاليصون ماليرا لغيب والمنا فَتَعَالِكَ عَا يُنْ كُونَ مُلْ مَدِ إِمَّا يُربِينِي مَا يُعِكُدُونَ "دَبِّ فَالْ تَجْعَلْنِي فِ الْعَوْمِ النَّالِلِينَ، وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُوبَكَ مَا نَعِلُهُمْ لَقَادِدُونَ الْذِنَّةِ بِالَّتِي هِيَ الْمُسَنُ السِّبِيُّلُهُ يَعَنُ اعْلَمْ عِلْ بَصِعَنْ نَ ، وَقُلْ بَ اعْوُدُ الْمِ مِن فَمَنْ إِن النَّبِ الْجَبِنِ وَاعْوَدُ مِلْ مَنْ إِنْ يَضْنُهُ فِهِ حَتَّى إِذَا لِمَا وَالْعَالَمُ اللَّ الْمُونَ فَالَ رَبِوارْجِعُونِ الْعَلْمَ أَعُلُ الْعُكَا فِهَارَكُ فَا كُلَّ إِنَّمَا كَلَّهَ فَالْ المُوَّانَّالُمُنْ وَمِنْ وَلَا يَمْ بَرْنَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ۚ وَاذَا يُفِحَ فِي الصَّافِ

ولا تُكَلِّفُ نَفْنًا الْمُوسِعُهَا وَلَيْنَا لَكِنَّا جُنِيْكِنْ إِنْجَوْدُ لَمْ لِلْكُونَ بَلْ قُلُونِهُمْ فِي غُرُ فِي هَٰلَا وَكُمْ اعْلَالُ مِن دُورِ فَالِنَ هُمْ لَمُا عَامِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا الْحَدُ فَامْتُونَهُمْ مِالْعَنَا بِإِذَا لَهُمْ يَجَا رُونَ وَلَا جُارُوا الْبُوعُ الْكُمْ مِنْ الْمُنْتَ مُونَ مُنْ فَلَا مَنْ اللَّهِ مُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْمُ عَلِ اعْفَا لِكُمْ تَنْكُونَ مُنتَكِّمِينَ فِيدُ المَا فَعَجُ وَنَ وَأَفَالْمَ مِنْ مَن الْمُؤَلِّ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْبَاءَ فَهُمْ لَمْ وَلَهِنَّ أَمْ لَهُ مِعْرِفُل رَسُوكُمْ مَمْ لَدُمْنُكُونَ أَلَمْ بَعُولُوتَ يه جِنَّدُ كُلُ لَهُمْ إِنْكِنَّ وَالْنُرُهُمُ الْكِيِّكَارِهِ وَنَ وَكُوالْتُكَ الْحُقِّدُ المُوْآءَةُ مُ لَسَدَتِ الْمُمُوَّاتُ وَلَا تُصُلُ وَمَنْ بِنِمِنَ لَمِنَا لَيْنَا فَمُ مِذِكُوهُمْ فَكُمْ عَنْ وَثِوْهِمْ مَعِرْضُونَ أَمْ كَالْهُمْ خَجًا لَخَرًا خُرِيلَ خُرُولُهُ وَمِلْلَاثِ وَإِنَّكَ لَتَكُوفُمُ لِلْ صِلْ إِلَى صِلْ إِمْ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذَينَ لَا يُؤْمِثُونَ مِالْاخِرَةُ عِن الفِيلْ إِلَيْ لَكُونَهُ وَلَوْ دَخِينًا هُمْ وَكُنَّفُنَّا مَابِهِمْ مِنْ فَيْرِ لَكِنَّا فَالْحَبْلَانِيمُ يَجْهُونَ أَوْلَقُلُ أَخِذُنَا فَمْ مِالْعَذَابِ فَمَا اسْتُكَافُوا لِرَبْحِ وَمَا يَنْفَرَّعُونَ حَتْ إِذَا فَكُنَّا عَلَّهُمْ إِبَّا ذَا عَنَابٍ سَكِيدٍ إِذِا هُمْ فِيهِ مِبْلِيونَ مَوْهُولِلَّهِ الْنَالَكُمْ التَّمْعَ وَالْمَانِمُ التَّوْلَافَيَّا فَا لَكُولَامًا لَنَكُرُونَ وَهُوَ الْنَاسِ دَرًا كُنْ إِلاَ عَن وَالْمَاهِ تَحْنَدُونَ وَهُوَ الْدَى بَخِينَ وَيُمِينُ وَلَهُ الْخِلْ

سُوْدَةُ أَنْ لُنَّا هَاوَ فَيَضْنَا هَا وَ أَنْ لَنَا مِهِا إِيْتِ بِلِّينَا وِ لَعَكَّمُ مَذُونَ الزَّاينِيَةُ وَالزَّافِ فَاخْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا مِا ثَدْ حَلْدَةٌ وَلَا فَأَخْلُكُمْ يهِمَا مَا فَتُرْفِ مِيزِ اللهِ إِن كُنْمُ وَثُمِينُ مَا مِلْهِ وَالْبَوْمِ ٱلْمُخْرِظُانِيْمُمُا عَذَا بَهُمَا لِمَا تَفْتَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَافِي لايَنْكُخِ الْمُؤْلِفَةُ أَوْمُ فِيرِكِمُ وَالرَّانِيَةُ لَايَنْكِمُ فَا إِلَّا زَانِ اوَمُشِرَكَ وَجُرْمَ ذَلِنَ عَلَى الْمُوسِدِينَ وَالَّذَينَ يَنْهُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَرْفَافًا بِادْبَعِيدَ شَمَلًا وَفَاخِلِدُوهُمْمَّا لِين حِلْنَةً وَلَا تَقْتُلُوا لَهُمْ شَمَّا وَهُ الْعَالَ الْوَالِثَلْ فَمْ الْفَاسِعَوْنَ ﴿ إِلَّا الْهَانَ تُامُّامِنِ مَعِندِ ذَلِكَ وَاصْلَحْنَا فَإِرَّالِقَهُ عَفْورٌ رَجِيمٌ \* وَالْمَنِينَ مَيْعُونَ الْأَوْلَمِمُ وَ لَمُ مَكُنْ لَهُمْ مَعْمَلًا فَ إِلَّا أَنْفُهُمْ فَغَمَّا وَهُ أَحَدِهِم أَرْبَحُ خَمَادًا إِن واللَّهِ الِمْرُلِنَ الصَّادِمِينَ، وَاتْخَامِتِ النَّ لَعَنْدَةَ اللَّهِ عَلَيْدِ إِنْ كَانَ مِن الْكَادِبِينَ وَمَدُودُونَ عَنْهَا الْعَلَابَ انْ لَنْهَدَ ادَّبْعَ شَمَّا الْإِن مِالِعَدِا يَدُ لَيْنَ الْكَادِبِينَ ۚ وَالْخَامِدَةُ النَّحِضَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَادِينَ وَلُولُا نَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ فَأَرَّاللَّهُ مَنَّا بُحِكِيمٌ ، أَنَّ الدَّينَ عَلَيْ بِالْ فِالْ عُصْبَةُ مِنْكُمْ لِلْ عَلَيْهِ فِي شَرًّا لَكُمْ مَلُ الْمُوجِينَ لَكُمْ لِكِيِّلُ فِي مِنْهُمْ مَا الْمُنْتِ مِنَ الْمَا يُمْ وَالْمَنْ مُولِكُ لِمُؤْمِثُهُمْ لَهُ عَنْ إِنْ عَظِيمٌ،

فَلْ النَّابَ بَلْنَهُمْ يُوْمِنُكُ إِنَّ لَا يَلْ الْمُلُونَ فَنَ نَقْلَتُ مَوْ إِنْ لَهُ فَالْ لَكُنَّا الْمُ الْفَلِي وَمَنْ خَفَتْ مَوْادِنِينَهُ فَالْ لِثَكَ الَّهُ بِهِ حَيْثُمُ الْفَصْمَ عَلَيْ اللَّهِ الْمُفْتَمُ مُ ظالدُونَ مَنْكُفَحُ وْحُجُ هَكُمُ النَّادُوكُمْ فِبِنَا كَالْحُونَ. أَلَمُ تَكُنْ النَّاحِ يَنْكُلُ عَلَيْكُمْ مُكُنْ يُوالْكُنِّ فِي أَوْلُولَ مِنا عَلَيْتَ عَلَيْنا شِفُونْنا وَكُتَّا فُومًا خَالِينَ رَّبُنَا اخِنْ الْمِنْ الْمَانَانِ عُدُنَا مَا أَنَا كَالْمُؤْنَ فَالَ الْحَسَوُ الْمِنَا وَلَا تُكَلُّونَ التَّرُكُانَ وَمِعْ أَمِن عِبَادِ مِعَوْلُونَ رَبِّنَا أَمِنَا فَاغْفِرْ لِنَا وَادْحُمْنَا كَانْتَ خِرُ الرَّاحِ بِنَ فَا يَخِلُ عُولُمُ سِخْ مَا حَتَىٰ الْنُولُ ذِكْرَا وَكُمْ مِنْ فَلَحْكُونَا إِنْ جَزْبَدُمْ الْمُوْمَ عِلْ صَبِرَ فِي النَّهُمْ فَمُ الْفَاسُّ وْنَ وَ قَالَ كُمْ لَلِنَّانُمْ فِ الْاَتْفِي عَلَدَسِنِينَ قَالُوا لِبَنْنَا مِكَا أَوْ نَجُفَ مِنْ مَ فَاسْاً لِالْعَالَةِينَ قَالَ إِنِ لَبِنْهُمْ أَيِّلْ فَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْمُ الْعُلُونَ و الْعُسِنِهُمْ أَغَّا خَلَفْنَا كُمْ عَبَيًّا زَائِكُمْ إِلَيْنَا لا مُزْجَعُونَ مُفَتَّعًا لَى اللَّهُ الْلِكُ الْحَقَّ لا إِلَّهُ الْأَفْقُ رَبُ الْعَرَّ الْمُرْعِ، ومَنْ مِنْ عَنْ عَمْ عَمَا اللهِ إِلَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللللَّا الللللَّمُ الللَّهُ اللل حِابْرُونِدَ وَيَهِ النَّهُ الْكَافِرُونَ وَقُلْمَ الْخِوْدَ وَالْحُرَافِ فَا الْحُرْدُ وَالْدُحْرَة و في التفاريخ الله عين التاجين وسيد أي المات

يُحْبُونَ أَنْ يَغُفِرُ إِللَّهُ كُلُّمْ فَاللَّهُ عَفُولًا رَجِيمٌ وإِنَّ الَّذِينَ يَعَوْنَ الْحُصْنَاتِ الغافلات المؤسات لعنولف الناياو الاجرة وكمه عذائ عظيمة تَنْهَدُ عَلَيْم النِّنَهُ وَالدِّيم وَارْجُلُهُم عِاكا وَايتْمَكُونَ ، يَوْمَتْ إِ يُوَقِيمُ اللهُ دِبِهُمُ الْحِنَّ وَيَعْلَوْنَ الرَّاللَّهُ هُوَ الْحَتَّى الْمُبِينَ مُ الْخَبَينَاك لِلْعَينِينَ وَالْعَبِيثُونَ لِلْعَبِينَا يَنْ وَالْعَيْسِانُ لِلطِّيَّسِينَ وَالْعَلِيَّةُوتَ لِلطِّبِ اللهِ الْاللَّانَ مُبَرِّقُ مَن مِمَّا يَعُولُونَ لَمُ مُغَفِّمُ وَدَوْقَ كَرَبُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْمَثُولُ لَا مُنْ خُلُوالِيُونَّا غَيْنَ يُغِفِكُمْ حَتَّىٰ مُسْتَأْضِوْلُ وَلُكُ عِلَى القَلِهُ الْمُرْجِينُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مُذَكِّرُونَ فَانْ لَهُ عَيَدُوا فِبِهَا آحَدًا فَلَا مُنْخُلُوهُا حَمِيْ يُؤْذَنَ لَكُمْ أَوَانِ مِينَ لَكُمْ انجِعُوا فَانجِعُوا هُوَازَكِي لَكُمْ وَاللَّهُ مِمَّا نَعْلُونَ عَلِيمٌ . لَيْنَ عَلَيْكُمْ جَاحٌ انْ نَدْ خُلُولًا إِنَّهُ نَا غَيْمَ لُونِيةٍ فَيَهَامَنَاعَ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا شَدُونَ وَمَا مَّكُمُونَ فُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغَضُّوامِنِ الصِّالِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُوحُهُمُ ذَٰلِكَ اذَكَ لهُ مُوارِ اللهُ حَبِيرِ عِلِ يَصْنَعُونَ ، وَقُلْ للْمُؤْمِنَاتِ بَعَضْضَنَ مِنْ الْمِثْلُ وَيَجْفَظُنَ فَهُ حَجِنَ وَكُا بِبُدِينَ ذِينَهُنَّ الْأَمَاظُمُ مِنْا وَلْيَفِرْبُنَ عِجْرُهِنَّ عَلَاجُنُولِينٌّ وَلايبُدُينَ وَبِينَتَنَ الْالِبُعُولِيَهِنَّ ٱوْلاَيْتُونَ

لَوْلا انْ سَمَعِهُ فَي ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ مِأَنْفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُوا هُمْ إِلَّا افِكَ مَبِينَ . لَوُلا حَاقُ عَلَيْهِ مِإِرْبِجَهِ شَمَعَنَا ۚ فَالِدُ لَمْ مَا فَوْ إِللَّهُ مِلَا عَالَٰجِ عنِدَاللهِ هُمُ الْكَادِ بُونَ وَلَوْ لا مَصْل اللهِ عَلَيْكُمْ وَدَحْمَنُدُ فِي الدُّسْا وَالْحُ لَيُكُمْ فَهَا اَعْمَنُمْ فَهِ فِعَنَا بُ عَظِيمٌ الْإِلَّا فَعَنْ إِلْدِ نَتَكُمُ وَتَقُولُونَ بِاوْلِهِكُمْ مَا لَبُسُ لَكُمْ يِدِعِلْ قَعَتْ مُن هِيَّا أَقْهُ وَعَنْدَاللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْ لا إِنْ سَمِعْمُوهُ فَلَهُمْ مَا يَكُونُ لَنَا انَ سَتَكُمَّ عِيْدًا شِيَّا اللَّهُ مَا لَكُمْ الْمُثَانَ عَظِيرٌ ، يُعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعَوْدُ وَالمِثِلِمُ أَنَّا اِنْ لَمُنْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْلايَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الَّاللَّهُ بَيْ يُحِيِّونَ انْ لَنَبِعَ الْمَا فِ الدِّينَ المنك لمُمْ عَذَاجُ الدُّ فِي الدُّينَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَذَاجُ الدُّي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الدُّونِ وَاللَّهُ وَاللّلْعُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّا لانتكون وكولافضال للمعكم ورحمة والتالع روف وجرا اللَّهُمُ اللَّهُ المنول لا تنبَّعُوا خُلُواتِ النَّهُ طَالِ وَمَنْ مِنْبَعْ خُلُواتِ النَّيْظَانِ فَايِّنْدُ كَا مُنْ الْعَيْنَاءُ وَلَلْنُكُمِّ وَكُولًا فَصْلًا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ وَزَّعْنَكُ مَانَكُ مِن كُمْ مِن احَدِ أَبِدًا وَلِكِنَّ اللَّهُ يُزكِّي مِنْ يَفَا فِي كَاللَّهُ مَنْ يَفَا فِي كَاللَّهُ عَلِيمٌ وَكُا يَا تِلِ اوْلُوا الْفَضْلِ مْنِكُمْ وَالسَّعَةِ انْ يُؤْثُوا اوْلِي الْغُرْبِ وَلِنَا كَبِنَ وَالْمُهَاجِ بِنَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَبَضْفُولُ اللَّهِ



لِنُورِهِ مَنْ لَيْنَا وَ لَيَعْرِبُ اللهُ الْمَا مَفَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيمٌ فَي سُوْتٍ ادْرَافَهُ أَنْ مُنْفَعَ وَمُلْزِكُ فِيهَ اسْمُهُ لِيَبِي فَهُمَا وَالْعُلُوفَ الْمُطَالِ رِ إِلَّا لَا تُلْهِينِمْ عِجَارَةً وَكُلْبَيْعُ عَنْ ذِكْلِ اللَّهِ وَإِنَّاء الصَّلْفِ وَإِيَّاء الزَّكُوعْ يَخُافُونَ بَوْمًا تَنْفَلْبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْمَانُ لِيَجْيَمُ اللهُ الْحُسَنَ ماعَلُوا وَيَزِيدَ هُمْ مِزِفِضَلِهُ وَاللَّهُ يَرُدُونَ مِنْ يَثَالُوبِ بَيْرِحِيا مِنْ فَاللَّذِينَ كَفُرُوا اعْمَالُهُمْ كُسُرًابٍ يُفِيعَةٍ عِنْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَنَّى إِذَا لَهَا عَهُ لَهُ بَيْنُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَنِينًا فَوَقِيلًا فَيَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ اَوْ كَمْلُهُ إِن فِي بَخِيْ لِجِي فِينَا لَهُ مَنْ جُمْ مِن فَوْقِهِ مَنْ جُمِن فَوْقِهِ سَحَاجُ فُلْلًا المُنْ مُعْمِلُ الْمُعْرِينَ الْمُؤْمِنَةِ مَنْ الْمُؤْمِدُ لَهُ مُعْمِلًا مُؤَمِّلًا الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ فَالَهُ مِن وَيَ الرِّينَ اتَّافَ لَيْتِهُ لَهُ مَرْفِ التَّمْعَاتِ وَلَا يُونِ وَالظُّرُ مِا فَا يَ كُلُّ قَلْعَلْمَ صَلَوْتَهُ وَتَبْعَدُ وَاللَّهُ عَلِمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْ وَلِيْهِ مُلكُ النَّمُواتِ وَلَهُ تَعِينَ وَالِيِّ اللَّهِ المُصِّدِينُ الدُّنِيَّ النَّاللَّةِ يزْج سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثَمْ يَجْعُلُهُ دِكَامًا فَنَكَ الْوَدُفَ يَجْرُ مِن خِلْ لِهُ وَابْنِيلُ مِنَ النَّمَاءُ مِن جِمَالٍ فِبِهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِب بِهِ مَنْ يَنَا وُ وَيَصْرِ فَهُ عَنَ بَعَا وَ بِكَادُ سَنَا بَرْفِهِ مَذِهَبُ وَالانْضَادُ يُقِلَّدُ اللَّهُ

اوَالْمَاءُ لَهُولَتِينَ أَوَ أَنْكَ مُعِنَ أَوَ أَنِهَا مُعُولَتِينَ أَوْ أَخِلِيمِنَ أَوْ أَنِهُ إخْلِيْفِنَ أَوْبَهِي أَخَّالِيْفِنَ أَوْلِينا أَغْيِنَ أَوْمالَكُكُ أَيْما فُعْنَ أَوِللتَّاجِينَ عَبْرَاوُلِي الْمَاذِمَةِ مِنَ الرَّجُالِ اوَالطِّفِل الَّذِينَ لَرَبْظُمْ وُاعْلَى عُرَّاتِ النِسَاء وَكُلُ يَضِرُبِنَ إِنْ جُلِينَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ دِبِنَمِينَ وَفُولًا لِيَ الله جَبِعًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ نَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِمُ نُ فَلِمُ أَنْ كُولُ الْمَ إِلَى مَنِكُمْ فَ الفيا يجابن من عِبال كُرْوَلِما قُلُمُ إِنْ مَكُونُوا فَقَالَةً يُعِيْدُمُ اللهُ مِرْفَضَالًهُ وَاللَّهُ وَالسِّحْ عَلِيمٌ مَوَلَيْ نَحْفِفِ الَّذَينَ لَا يَجِدُونَ فِكا عَاحَتَى لَجُنِيمُهُمْ اللهُ مِن فَصِّلِهُ فَالذِّينَ يَبَتَعَنُونَ الكَيْئابِ مِنْ المُكْتُ أَمَا نُكُمُ فَكَا يَنُونُهُمُ انْ عَلِيْمُ مُنْ فِيمِ خُبِيلٌ وَالْوَهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي اللَّهُ وَلِا تَكُرُ هُوانَتُنَا وَكُم عَلَى الْبِعَاءُ إِنْ ارْدُنَ يَعَصُّنُما لِيَسْتَغُلِعَ مَنَ الْمُنْفِقِ النُّسْفُ ومَنَ لَكُوفِ فَنَ فَارْأَاللَّهُ مِنْ بَغِيدِ إِكُوا هِمِينَ عَفُولُ وَجِبْعُ وَلَقَدُ أَنْ لَنَا اللَّهُمُ اللَّاتِ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن فَبِلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَمِّينَ اللَّهُ وَمُ التَّمُوْاتِ وَالْأَدْ فِي مَنْكُ نُورِهِ كَيْكُونَ فِهَامِصْبًا حُ الْمِصْبًا عُ فَالْمِصْبًا عُ فَالْمُ النَّاجَاجَةِ كَانَهُا كَوَكُبُ دُرِيجٌ بُوقَكُ مِنْ سَجَعَ مُبَادَكَةٍ زَيْنُونَةٍ كَلَّ الْمُوْتُمْ فِيَةٍ بِكَادُ رَبْتُهُا الْفِي وَكُولَ مِّنْتُهُ فَالْدُودُ عَلَى فَوْ يَعْلِيعَ اللَّهُ

اللَّيْلَ وَالنَّهُ الَّالِّهِ وَاللَّهُ لَعِيْمَ لَا وَلِي الْمُ بَصَّادِهِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ وَالْبَوْمِن مَاأَةُ فَيَنْهُمْ مَرْ يَضْحِ عَلَى بِطَنْهُ وَمِنْهُمْ مَرْ يَضْحِ عَلَى رِجْلَبِنَّ وَيَنْهُمْ مَرْ يَشْ عِلَىٰ اَذْبَعْ يَخُلُوْ اللهُ مَا لِيَا أَوْ الرَّاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ فَلَهِ إِنَّا لَهُ مَا النَّالْالادِ مُبَيِّنادِ وَاللَّهُ بَعْنَامُ مَرْكِنَّاءُ اللَّ صِلْطِ مُسْتَفِعْ وَيُعْوِلْنَا المنا بإلله وبإلر كسول واطعنا أم بكوكك فري منهم من بعد ذلك وما اُوْلِمَاكُ مِالْمُوْمَنِينَ وَلَوْادُعُلَ آلِيَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ بَنْبَهُمُ الْوَادِينَ مِنْهُمْ مُعْرَضُونَهُ وَانِ مَكُنْ لَهُمُ الْحَتَى مَا فُلِ اللَّهِ مُنْعِبْينَ أَلَفِ عُلْوَاعُمْ مَنْ آم النابي امْ يَافُرَانَ عَمِيفَ اللهُ عَلَيْمَ وَرَسُولُهُ لِلَا وُلِكَاكَ لَهُمُ الْطَالِونَ إِنَّا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذًا دُعُولَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمُ بَلِيْهُمُ أَنْ يَعُولُولُ سَمِعْنا وَاطْعَنا وَاوْلِيْكَ هُمُ الْفُلِينَ وَمِنْ بُطِيحِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَجْشُرُ اللَّهِ وَيَتَّقِلْهِ فَا وَلِئُكَ لَهُمْ الْفَاتَ كَانْسَمُوا لِمِنْلِهِ عَجْدَ أَيْمَا نِيمْ لَكُنْ أَمْنَهُمْ لَيَحْ لِجُنَّ قُلْلًا نَفْضِمُوا طَاعَةُ مَعْهُ فَرُ إِنَّ اللَّهُ حَبِّم عِالنَّعَلُونَ . قُلْ طَبِعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُل النَّهُ وَلَا فَإِنْ تَوْلُواْ فَإِنَّا عَلَيْهِ مَا خِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خِلْمُ وَانِ تُطِبِعُنُ يَضْتَدُوا وَمِاعَلَى التَّولِو اللَّهِ الْسَلَّاخُ الْمُبِنِ وَعَلَّا

البَينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَعِلْواالصَّا لِحَادِ لِيَنْخَلِفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِن مَنْلِحُ وَلِيمُكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُ مُ الَّذِي ادْفَضَى لَحُمْ وَ لِيْبِيِّ لَنَّهُمْ مِن بِعَلِي خَوْفِمُ أَمْنًا يَعَبُكُ وَنَهَى لا يُؤْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَا كَفَّنَ عَبْلَ ذَلِكَ فَأُولَتُكَ هُمُ الْفَاسِعُونَ وَأَفِهُ كَالْصَّلْوَةَ وَاتَّوَالدَّكُوفَةَ وَاجْلِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ نُرْحَنُونَ وَلا يَحْدُبُنَ الْذَبْ كَالْفَرُوٰ الْمُجْتِينَ فِ الْمَ رَضِيْ وَمَا وَلِهُمُ النَّا وُوَلِيثُمَ الْمَجِيمُ اللَّهُمَا الَّذِي الْمَنُولِليُّمَا وَل الَّذِينَ مَلَكُ أَجُانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمُ يَتَلِعُوا الْحُالِمِ مِنْكُمْ ثُلُكَ مِزَاجٍ مِنَ فَبْلِ صَالَيْ الْفَجْرُ وَحِبِنَ نَصَعُونَ شِيَا مِكُمْ مِنَ الظَّهَمْ وَمِن بَعْلِ مِلْفِ الْعِنَا ۚ فَالْتُ عَزِلَا لِللَّهُ لَبُسَ عَلَيْكُمْ وَالْعَلِينِ جُنَّا حُ بَعْلَ هُنَّ لِمَافِونَ عَلَيْكُمْ مَعْضَكُمْ عَلَىٰ مَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبِيزُ اللهِ لَكُمُ الْمَالِحِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَهِمُ وَإِذَا لِلَّهُ الْمُ طَفَالْمِنِكُمُ الْخُلْمَ فَلَيْتَنَا ذِينًا كَمَّا اللَّهُ مَا الَّذِينَ فِن مَنْ لِمِنْ كَذَا لِلنَّ يُسَيِّرُ اللَّهُ لَكُمْ المَا يَمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْفَوْلِعِدُ مِنَ النِسْلَةِ اللَّهِ لَا يُرْجُنَ يُكُا عَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحُ أَنْ يَضَعْنَ شِيَاجَهُنَّ أُمَّتِهِ ﴿ إِذِينَا إِنَّ الْمُتَعْفِقُونَ خِرْكُ لَمُنْ وَالله سَمِيحُ عَلِيمُ السَّعَلَى الْاعْلَى حَدَّ وَلَا عَلَى لَا عَلَى

في ا

نب

مَارَكَ الْدَاهِ مَنَّ لَ الْمُنْفَانَ عَلَيْعَنْ فِي لِيكُونَ لِلْعَالَمَ بِنَ مَذِيكُ الْمَعِي لَهُ مُلكُ النَّمُولِ وَلَا يَضِ وَلَمْ يَخْفِذُ وَلَكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَكِ فِي الْلَانِ وَخَلَقَ كُلُّ مَنْ فَقَلْكُ نَفَلْمِنَّا وَالْخُلُوا مِن دُونِمُ الْمِقَدُ لَا عَنْ الْعُونَ مَنْ مِنْ اللَّهُ مُخِلِّقُونَ كَلَّا مِلْكُونَ كِلَّا نَفْسِمْ ضَمًّا وَلا نَفْعًا وَّلا عَلِكُونَ مَوْقًا وَلا حَلِيعٌ وَلا نشُورًا وَفَالَ الذَيْنَ كُفَرَقُ السَّفَا الله إِنْ إِنْ أَنْ لَهُ وَأَعَانَ عَلَيْهِ قَوْمُ الْحَرْدُنَ فَقَلْطَ فَكُمَّا وَرُورًا وَقَالُوا السَّالِمِنُ الْمُنْتِهِمُ الْمُنْتِهُمُا فِي عُلِي عُلِياءِ مُلْقً وَلَهِ سِلَّ فُلْأُنْكُ الَّذَى بَعِكُمُ الدِّتْرَ فِي المُمُوَّاتِ وَالْمُرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُوكًا رَجِبًا وَقَالُوا مَالِ هٰذَاالَتَ وَإِنَّاكُ الطَّعَامَ وَيَنْبِي فِي الْأَسَّوٰ فِي لَا أَنْ لَ اللَّهُ مِلَّا فَتَكُونَ مَعَهُ مَذِينًا اللهِ مُلْفِي إِلَيْهِ كُنْ أَوْ مَكُونُ لَهُ حَبَّهُ مِأَكُمْ مِنْا وَقَالَ الظَّالِوُنَ انِ تَنْبَعَيْنَ الْمُاكِمُ الْمُعْلَمِ الْمُظْرِكُمْ فَي ضَيُّوا لَكَ الْأَمْفَالَ فَضَلُّوا فَلَا لَيْنَظِيعُونَ سَبِيلًا مَثَالِكَ الَّذِي ارِسْكَة جَعَلَ لَكَ خَيْمًا مِن ذَلِكَ جَنَّا يِهِ بَخْهِ مِن تَحِيْمَا الْمَخْفَادُ ا ويَجْعَلْ لَكَ فَصُورًا مَلْ لَذَيْلِ مِالِتًا عَيْرَ وَاعْنَلْ اللَّهُ لَكَّ جَالِتًا عَمْ

حَيْحٌ وَلَاعَلَ الْمُرْبِضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَا الْقُلْبِ كُمْ النَّ تَأْكُوا فِن بُعِي فَكُمْ أَفَ أَوْبِيُونِ الْمَاثِكُمُ الْوَبِيُوتِ أَفْقَائِكُمُ الْوِبِيُوتِ الْخَافِكُمُ أَوْبِيُونِ لَنَاتُكُمُ أوببوت أغامكم أوببوت عايكم أوبيوت أخالكم أوبيون الالأ ارَّمْا مَلَكُتُ مَفَا يَحَهُ اوَصَدِيفِكُمْ لَيْنَ عَلَيْكُمْ خِنَاحٌ انْ يَأْكُو الْجَيْعًا اَوْاَشْنَامًا فَإِذَا مَخَلَتُمْ بَيُومًا فَكَلُواعِلا الْفَيْكُمْ عَيْدَةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُنْ وَكُمُّ عِبْنَاكُ لَكُنْ لِلنَّالِيَ لَيْنَ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْمُناتِ لَعَكُمْ نَعْفِلُونَ والمَّسَا الْمُؤْمِنِونَ الْهَبِنَ الْمَنْوا بِاللَّهِ وَتَسُولِهِ وَإِذَا كَا فُلْمَعَهُ عَلَىٰ أَيْرِ جَامِع كُرْمَذِ هَهُ إِخْفًى لَتِبْنَادِ فُوهُ النَّالَيْنِ بَيْنَادِ فُومَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يُعْنِينَ مَا لِللَّهِ وَرَسُولِمْ فَإِذَا اسْتَأْذَ فُلْوَلِيعْضِ شَأَيْمَ فَأَذَتُ لِنَ شِيئَتَ مِنْهُ وَاسْتَغَفِي لَهُمُ اللهُ الرَّاللهُ عَقُودَ وَجَهُمُ الْأَخْمَال دُعَاءُ الرَّسُولِ بَلْيَكُمْ كُنْ عَاءِ بَعِضِكُمْ بَعِضًا فَلْعَجُكُمُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال مِنِكُمْ لِوَاذَ الْمَلْيَحَدَ وِاللَّذِينَ يُجَالِفُونَ عَنْ اَمِنْ الْمُ الْمُ يَصْبَهُمْ فِلْنَهُ الْ يَضِيَهُمْ عَنَاجُ إَلِيمُ أَلَا إِنَّ يِلْهِ مَا فِي الشَّمُولِةِ وَالْاَيْنِ قَدْ مَعِلًا النمْ عَلَيْةً وَتَوْمَ مِرْجَعُونَ الدَّهُ فَكُينَةً مُ عِلْعِلْ وَاللَّهُ مِكْلِ و و الفروا بي عليم من المعلى ومي علت

جيعاص

مُسْتَقَوًّا وَاحْسَنُ مَقِيلًا وَبَوْمَ لَشَقَقُ النَّمَا وُ إِلْغَامِ وَالْزَلُّ اللَّاكَ لَهُ مَنْ مِلِكُ \* اللَّاكُ يُوْمَعْنِ الْحَقُ لِلرَّحْرِ فَكَانَ يُومًا عَلَ الْكَانِينَ عَبِيرًا مَوَيْهُمَ يَخُضُ الظَّالِهِ عَلَا يَدَيْهُ ويَفُولُ بِالْبَنْنَ إِيْ أَنْ مُحَ الْرَكِي سَبِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَيْنَانِي لَمُ الْتَحِلْ فَالْمَّا حَلِيلًا ﴿ إِنَّا أَضَلَمْ عَزِالَّذِي بَعِنْ اذْ لِمَاءَ فِي وَكَا رَالْتَ لِلْمَانُ لِلْهِ السَّالِ حَنْ وَقَالَ الرَّسُولُ لارتِ إِنَّ وَهِي نَحْذُوا هُذَا الْفُرَّانَ مَهُجُونًا وَكُذَٰ إِنَّ جَعَلْنَا لِكُلِّكُمْ عَدُوًّا مِنَ الْمُحْمِينَ وَكَفِي بِرَيَّاتِ هَادِيًّا وَنَصَبَّرٌ وَفَالَ الْمِينَ كُفُولًا لَوْلاَئِنَّ لَ عَلَيْهِ الْفُرَّانِ مُخْلَةً وْالْحِنَّ كَدُلِكَ لِنُنْتِ بِمِ فَي ذَكَ وَوَلَمْنا تَنْ لِلَّهُ وَلَا كُمَّ أَنْ فَكَ عِنْكُم اللَّهِ حِنْنَاكَ مِا لِكِيَّى وَاحْسَنَ تَفْسِمُ اللَّهِ عُنْرُونَ عَلِ وَجُهِمْ إِلَى جَمَنَّمْ أُولِكُ مَنْ مُكَانًا وَأَضَلَّ سَبِكَ وَلَقَلُ البُّنَّا مُوسَى لَكُمَّابَ وَجَعَلْنَامَتُهُ أَخَاهُ هُرُونَ وَذِيرًا فَقُلْنَا اذْ مَمْ إِلِكَ الْغُوعِ الَّذِيبَ كَنَّهُ إِلَا يُنَّا فَكُمُّ فَا هُمْ مَلْ مِنْ اللَّهِ رَقُومَ نُوسِ كَنَّا كُذَّ بُواالرُّسُلَ اغْرَفْنَا لَمْ وَجَعَلْنَا لَمْ لِلنَّاسِ ايَدُّ وَاعْتَلْ اللَّظَالِينَ عَلَامًا أَلِمَّا وَعَادًا وَنَمُودًا وَأَعْجَابَ الرَّسِ وَقُرُونًا بِينَ وَلِلَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُفَالَ وَكُلَّ صَعِبًا لَهُ الْمُفَالَ وَكُلًّا

سعبرا الخ كأتم مِن مكان بعبيد سمعن كما تعينظ ونعرا والفا مِنْهَا مَكَا نَاصِيَتُهَا مُعَنَّى فِي دَعَقُ هُنَالِكَ ثَبُورًا فَلْحِمًا وَادْعَىٰ ثَبُورًا كُمْرًا فَلَ اذَٰ لِكُ خُنُ الْمُ جَنَّةُ الْحُالِمَ الَّهِي وَعِدَ الْمُنْقَوْنَ كَانَتَ كُوْجَالَةً وَ مَصِيرًا للهُ فَيْ المُن المُن الْحُن عَالِين كَانَ عَلَى رَبُّكَ وَعُلَّا مَسْفَى لاً و وَيَوْمَ يُحْتُرُهُمُ مِعَالُمُ لُونَ مِن دُوْرِ اللَّهِ فَيَعُولُ ءَ النَّمْ الْمُلْأَمْ عِلَّادًا هُوْ لاء ام مُمْ صَلَّوا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا شِيَّا نَكَ مَا كَانَ يَعْبُعُي لَنَا انَ نَيْخِذَ مِنْ دُوْ يَكِ مِن اولِليام وَلكِنْ مَتَعْمَامُ وَالمَاءَ هُمْ حَتَىٰ لسَوا الذِّ فَي وَكَا نُوا فِي مَا بِوَرًا وَقَالُ لَذَ بِوُكُمْ عِالْتَقُولُونَ فَا لَتَنْطَبِعُونَ حَزُفًا وَلَا نَضَيًّا وَمِنْ يَظِلْمُ مِنِكُمْ نَكُوفَهُ عَذَا ؟ كَبَيًّا وَمِنَّا أَرْسَلْنَا مَبْكَ عِنَ الْمُنْسَلِينَ الْمُلْ الْبُهُ لَيَا كُلُورَ الطَّعْامَ وَمَنْدُورَ فِي الْمُسْوَّاتِ وَحَجَلْنَا لَجُفَكُمْ لِيَعْضِ فِنْنَدُ الصِّبْ فِي وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيَّا وَقَالَ اللَّيْنَ لا يَحْوُنَ لِفَاءَ مَا لَوْلا انْزِلَ عَلَيْنَا اللَّهُ مُكَدِّ أَوْزَعَا رَبَّتُنَّا لَقَالِ اسْنَكُمْ وَافِي أَنْفُسِمْ وَعَتَوْاعُنُوًّا كَبِيًّ الْمَوْمَ يَرُورَ الْلَكَالَةُ لالبُدُوكِ الْمُعَمَّدِ لِلْحِيْمِينَ وَيَقُولُونَ خِيًا مُحْدِدًا وَقَلِيمِنَا إِلَى مَاعِمُلُوا مِنْ عَلِي فَجَعَلْنَاهُ هَنَاءً مَنْ تُورُكُ اصْحَابُ الْجَنَّةِ وَيُحْمَتَ إِحْبُرُ

لانكفاليق بنونا



لتو

وَلَعِنْدُونَ مِنْ دُورِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضَيُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِي عَلَا رَبِهِ ظَهِيرٌ وَمَا إِرْسِكُنَاكَ اللَّهُ مُنْفِيرًا وَمَذِيرًا فَلْمَا اسْتُلَكُمْ عَلَيْدِفِن اجَوْ إِلَّا مِنْ شَاكُ أَيْجُ لَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا • وَتَوْكُلُ عَلَ الْحِيَّ الْدَيْهُ الْحِي وَسَبَيْدِ عِيْنَ عُلَقَايِهِ بِذُنُوبِ عِنَادِهِ خَبِيًا وَالْتَمُواتِ وَ الْمَانُضَ وَمَا بَيْنَهُ مُا فِي سِنَّةِ ٱلَّاعِ ثُمَّ اسْتَوَعَا عَلَى الْعَرَقْ الرَّحَمْلُ فَتُ عَلْ مِهِ حَبِيرٌ ، وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ الْبَحُلُ وَالِحَيْنَ فَالْواوَمَا الرَّحْنِ النَّحُلُ لِنَا ثَا مُرْنَا وَزَادَ فَمْ نَفُونًا مَنَا رَكَ الَّذَي جَعَلَ فِي النَّمَا وَبُرُوجًا وَجَعَلَ فِهِ السِرْاجَاوَقَلُ مُنيرًا ، وَهُوَ الدِّي جَعَلَ اللَّهُ لَ وَالنَّمَا وَخُلْفَةً لِمِنْ اَدُادَ اَنْ بَذَكُرٌ اَوْ أَزَادَ شَكُورًا وَعِنْ إِذَا لَرْحَيْنِ اللَّهُ مِنْ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضِ مَوْنًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجُاهِلُونَ فَالْوَاسَلَلْمًا وَلَلْيَنِ يَبْبِيُونَ الرَيْرِمُ سُجَّمًا وَقِيامًا وَالَّهُ بِنَ يَعُولُونَ دَيَّنَا اصْفِ عَتَاعَذَاب عَنَّمُ إِنَّ عَلَامًا كَانَ عُلِمًا وَإِنَّهَا الْمَا مُنْ مَثَّ قُرًّا وَمُفَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمُ لِيُرْهُا وَلَمْ نِقِيْنُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوالمَّا مَالَيْنِ لابدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمُا اخْرَرُلا يَفْنَلُونَ النَّفْسُ لِنَّخْ حَرَّمَ اللهُ اللهُ وإنجِيَّ وَلاَ يَرْفُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَلِقَ ٱلْأُمَّا لِمُ يُضَاعَفُ لُو الْعَرَابُ

نَبِّرُ اللَّهُ مُ لَقُدُ أَنُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَعَرَ السَّقَ عَ أَفَا لِمُكُونِا يُرُفُظُ بَلْ كَافُولًا يُرْجُونَ لَنُوكُ وَإِذَا رَاوَكَ إِنْ يَتَجِلُونَ لَكُ إِلَّا هُوكًا الهُذَا اللَّهُ بِعُكَ اللَّهُ رَسُوكًا • إِنْ كَادَ لَبُضِلًّا عَنْ الْحَيْنَا لَوْكَا اَنْ صَبَّى نَاعَلَهُ الْوَسَوْفَ يَعْلُونَ حِبِنَ بِرُوْزَ الْعَنْابِ مِنْ أَضَّالُهِ اللَّهِ أَذَانِتُ مِنَ المُّذَا إِلَيْهُ مَعُولُهُ أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلِهُ أَمْ يَخْبُ أَنَّ ٱلنَّرُهُمْ لِيمُعُونَ أَوْلِيمُ فِلُونَ أَلِنْ هُمْ الْحِلَ كَا أَلَا نَعْاءِ مَلْ فَإِضْلَ سَمِيلً • أَكُرْ مُنَ إِلَى مِبْكِ كُيْفَ مَثَ الْطِلُّ فَلَوْ خَاءً لِحَدُمُ الْمِثَاءُ المُتَحِمَّلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَ لِبِلَّ إِنْمَ قَبَضْنَاهُ اللَيْنَا قَبَضًا بَيَبَلُ وَ هُوَالَّذَى ارْسَكُ الِرِّبَاحَ لُشْكًا بَبْنَ مِكَثَى رَحْمَتِهْ وَانْزَلْنَا مِلِنَمَاءِ مَلْعُ طُهُونًا لِلْحِبِي بِهِ لِمُنَا مَبُنًّا وَمُنْفِينَهُ مِمَّا كُفًّا انْعَامًا كَأَلَّا النَّهُمُ وَلَقَدُ صَمَّفُنَّاهُ مُنْهُمُ لِيدُ كُوفًا فَأَلِّهِ ٱلْذَ التَّاسِ لَيْ كَفُورًا وَلُوسْنِتُنَا لَبَعَنْنَا فِي كُلِّ فَهُمْ مِنْ مَلَ مِنْ وَلا تُطِع الْكَا فِيمِ فَعَا هِلَّا يه جِعادًا كَبُيرًا وَهُوَ الْمَدَ مِنْ الْمُعْمِنِ هُلَا عَلْحُ فَلْتَ وَهُذَامِدُ الْجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَمُا بُرْنَطًا وَجِمَّ مُجَاءً وَهُوَالْنَاء خَلَقُ مِنَ الْمَاءِ بَنُمُ فَجَدَلَهُ نَسُبًا وَمِنْ كَا تَعَلَلُ فَلِيدًا

ٱلْنَكُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ مَّلِكَ لَمُوا لَعَزِينُ الرَّحِيمُ وَاذِ مَا دِعَ دُتُكِ مُوسِكًا آنِ النَّفِ الْفَوْمُ الظَّالِمِ فَكُومُ فِيعُونَ أَكُلْ يَتَفُونَ فَالَ مَجِ لِهِ اَخَافُ اَنْ بِكُلِّ بِيُنِ فَيَجْبِينْ صَدْرَى وَلَا يَنْظِفُ لِنَافِي فَارْسِلْ إلى هروُنَ وَكَمْمُ عَلَيْ ذَنْكُ فَأَخَافُ انْ يَفْنَكُونِ فَالْ كَلْ فَادْهَبَا بْلَيْانِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُ مُنْمِحُنَ \* فَأَنِيا فِيْعَنَ فَقُولُمْ إِنَّا رَسُولُ وَتِي الْعَالَمُ فِي أَنْ ارْسِلْ عَنْابَهِي السِّلْ مَثِلَ فَالْ الدِّنْوَيْكَ فَبِينًا وَلِيدًا وَلَيَثْنَ عَيْنًا مِن عِيرُكَ سِنِينَ وَيَعَلَنَ مَعَلِّنَكَ الْكَرِّ مُعَلَّنَ مِن الْمَافِرِينَ قَالَ فَعَلَّمُ الدَّا مَا نَامِنَ الضَّالَمِينَ فَفَرَيْثُ مَنِكُمْ لَتَا حِفْنَكُمْ فَوَهَبَ لى دَقِي حُكُمًا وَحَجَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيْلِكَ نِعَمَّرُ عَنَهُما عَلِيَّ الْتَ عَبَّدْتَ بَنِي الْمِ أَنْ فَالَ فِي عَنْ وَمَا رَبُّ الْعَالِمِينَ وَالْ رَبُّ الْمُلَّالَةُ وَالْمُ وَفِي وَمَا بَلِيَهُمُ إِن كُنْ أَنُوفِينِنَ وَقَالَ لِمِنْ حَلَا لَهُ اللَّا لَسَمْعُونَ أَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَجُ البَّا فَكُمْ لَا قَدُّ لَينَ، قَالَ انَّ وَسُواكُمْ الَّذَي الْسُلَّ التُكُمْ لِجَنْوَنَ وَقَالَدَبُ الْمُنْمِينِ وَالْمَحْدِ وَمَا نَبِينُهُمُ الْكُنْمُ مَعْقِلْنَا قَالَ لَكُ الْمُعَدُّنَ إِلْمُاعَبْنِ مَ مُحْدِلِنَكَ مِن الْمَجْوَنِينَ فَالْأَوْلِ جِئْنُكَ لِفِينَ مُبِينٍ قَالَ فَاتِ بِدِ إِزْكُنْتِ مِنَ الصَّادِ فَينَ فَالْفَي

مُعَوْمَ الْفِيْمَةِ وَيَعَلَّنُ بِنِهِ فَعَانًا وَالْحُامِنُ نَابِ وَامِنَ وَعِلَ عَلَا صَالِعًا فَأُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيِّنًا أَيْرَمُ حَسَنًا فِي وَكَا رَا لِللَّهُ عَفُورًا رَجِيًّا وَمَنْ تَابَ وَعِلَ صَالِحًا فِالنَّرْيِنُوبِ إِلَى اللَّهِ مَنَامًا وَالنَّابِ كَا يَنْهَدُونَ الزُّونُ وَإِذَا مَنْ وَإِلِالْعَنِي مَنْ وَاكِلَ مَا يُوالْكَ مِنْ إِذَا ذُكِّرُ وَإِيا إِلَاتِ وَكُرْمُ لَمْ يَجِرُّ فُواعَكُمُ اصَّا وَعُمَّانًا وَالَّذِينَ بِقُولُونَ رَبَّنا هِبَ لَنَا مِن أَنْ لِجِنا وَذُوِّتًا نِنَافِيَّ اعْنُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْتَفْعِينَ إِمَامًا الْوُلِكُ يُجْرُونَ الْعُرْفَةَ مِا صَبُ وا عَبُلَعُونَ بِهِا عِبَهُ وَسَلا مًا وَالدِينَ مِهِ احسنت مُسْنَفَرًا وَمُقَامًا قُلْمًا يَغَبُّى لِلْمُ رَجِّى إَوْلا دُعَا وُكُرْ فَقَلْ كُنَّ بَمْ فَسُفَ تكون موس فللشائع لوسيع عَيْفُ وَلَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا طسم ولِكُ الإِن الْكِنابِ الْمُبِينِ الْمُلِكَ الْمُعِلَا الْمُبِينِ الْمُلِكَ الْمُلِكُونُولَ مُعْمِينِينَ انِ لَكُنَّا نُنْزَلْ عَلَيْهِمْ مِن التَّمَا وَفُظَّلْتُ اعْدَافُهُمْ لَحَالًا خَاصِعِينَ وَمَا بَانْهِمْ مِن ذِكْرِهِنَ النَّحْنِ مُحْدَثِ الْإِكَانُواعِنْهُ مُعِنَّا فَقُدُ لَذَنَّ فِي مَسْمَا بَهِمْ ٱلنَّاءُ مَا كَا فُل بِهِ كِنْمَ زِقْ أَنَّ أَوَلَمْ مُؤْفِلًا إِلَىٰ الْخِ كُرْ ٱلْبُنْنَا فِهِمَا مِنْ كُلِّ دَوْج كُنِيمُ السِّفْ ذَلِكُ لابَدُّ وَمَا كاتَ

165

اِنَّ هُوُلاَ وَلَيْرُوْمَةُ فَلِيلُونَ لِ وَانِيَّمْ لَنَا لَغَا تُطُونَ فَوَانًا لِجَبَحُ الْمِنْ فَأَخْرُجُنَا هُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُبُونِ وَكُنُونٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٌ لَذَ لِكَ وَأَوْ رَثْنَا هَا بَنِي النِّرْ اللَّهُ فَأَنْبَكُو هُمْ مُلْيِرْفِينَ فَكَا تَلْ الْحُمْ الْمِنْ الْمُعْ اللَّهِ فَالَ اصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْكُونَ أَفَالَ كُلَّا أَنَّ مَعَىٰ دَقِّي سَيْهُدِينِ فَاوَحْنَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ آنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَاتَ كُلُّ فِرْفِ كَالْفَرْدِ الْعَظِيمْ وَأَنْلَفْنَائِمَ الْاحْبِنَ وَأَنْجَبِنَا مُوسَى ومَنْ مَعَدُ اجْعَيِنْ عُمَّ اعْرَفْنَا الْلاحْنِينَ انَّ فِي ذَلِلَ لا يَرُّومَا كَانَ ٱلنَّيْ الْمُ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكِ كُولُ لِعَزِينُ الرَّجِيمُ وَالْمُ عَلِّيمَ سَبَا إِبِنَاهِمَ الْخُالَ لِاسِهِ وَقَوْمِهِ وَمَا نَعْدُهُ فَالْحَالُ الْعَبْدُ الْمُنْا مَنظَلُ لَمَّا عَالَهُ مِنْ قَالَ هَلَ لَيْمَعُونَكُمْ أَذِ تَكُعُونَ أُونَيْفَكُ كُمْ اوُنَصِيْوُنَ وَ فَالْوَا مَلْ وَجَدُنَا أَبَاءَنَا كَدُلِكَ يَفْعَلُونَ فَالَ أَفَلَ بَيْمُ مَا كُنْمُ نَعْبُدُونَ أَنْمُ وَالْإِنَّا الْأَنْدُ الْأَفْلَهُونَ فَالْمُعَدِّ فَالْمُعَدِّ فَالْمُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ خَلْفَتَى فَفُوكِمَيْلِ مِنْ الْحَالَّذَى الْمُوسِطِيحِ وَ ليَّفِينَ وَإِذَا مِرَضْتُ فَهُ لَيْفَينِ ۖ وَالَّذِي عَيْنِنِي نَمْ مَعْيَنِي وَالَّذَي الْمُمَعُ انْ بَغِفْرَ لِمِ خَطِيعَتِي يَوْمَ الدِّينِ وَبَو هَبْلِ مُكَّا

عَصَاهُ فِإِذَا هِي نَعْبًانَ سِبِنَ ، وَنَزَعَ بَكُ فَإِذَا هِي بَيْضًا وَ لِلسَّاطِينَ ا فَالَ لِلْلَهُ عَلَدُ انَّ هَمَا لِي كُلُّ عَلِيمٌ لِلْهِ بِدُانَ يُخْرِجُكُمْ مِنِ ٱلْخِيكُمْ لِيَجِعُ فَأَذَا نَا مُرْكِنَ مَالُوا ارْجُدِ وَالْحَاهُ وَالْعِنْ فِي اللَّافِي خَافِيهِ فِي أَنْ لَتَ بِكُلِّ سَخَادِ عَلِيمٍ فَعِيْحَ السَّيِّ أُلِيفًاتِ بَوْمٍ مَعُلُومٍ وَمَهَالِيَّاسِ هَلَانَهُمْ جُنْمِعُونٌ لَعَلَنَا نَبُّعِ النَّيْحُ النَّيْحُ أَنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِيبُ فَكَتَاجًا عَ التَّحَيْ فَالْوالِفِرْعَوْنَ أَثَّنَ لَنَا كَاجْمًا إِنْ كُنَّا عَنْ الْعَالِبِينَ فَالْعُمْ فَالْعُمْ أَيُّكُمْ إِذًا لِمِنَ الْمُفْرِّ بِينَ وَفَالَ لَهُمْ مُوسِى الْفُولِمَا النَّمْ مُلْفُونَ فَأَلْفُوا حِبَالُهُمْ وَعَصِبْهُمْ وَفَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّا لَكُنْ الْعَالِبُونَ ۖ فَٱلْفِي مُوسِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفْ مَا يَا فِكُونَ الْفِي النِّيِّ فَالْتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْوَاالَمَنَّا بِرَبِ الْعَالِمِينَ رَبِّومُوسَىٰ وَهُوفُنَ وَقَالَ الْمُنْتُمْ لَهُ فَنْبَلَ انْ أَذَنَ لَكُمْ النِّرُ لَكِيمُ لَمُ الَّهُ عِلَكُمُ الَّخِي عَلَكُمُ الَّخِي فَلَيْوَنَ تَعْلَمُونَ رُ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَمْ وَأَدْجِلَكُمْ مِنْ خِلْفٍ وَكُا صَلِّمَتُكُمْ أَجْعِبِ وْالْوَالْا حَيْنَ إِنَّا الْحَادِيْبَا مُنْفَلِمُونَ إِنَّا نَظْمَعُ انْ مَعْفِرَ لِمَا مُنْفَلِمُونَ إِنَّا نَظْمَعُ انْ مَعْفِرَ لِمَا مُنْفَالِمُونَ إِنَّا نَظْمَعُ انْ مَعْفِرَ لِمَا مُنْفَالِمُونَ إِنَّا نَظْمَعُ انْ مَعْفِرَ لِمَا مُنْفَالِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خَطَا بَانَا انْ كُنَّا اقُلُ إِلْمُؤْمِنِينَ وَاوْحَيْنًا الِّكَ مُوسَىٰ انْ اسْرَ بِعِيادِ عِالِيَكُمُ مُنْبِيَعُونَ فَأَرْسَلَ فِيغُونَ فِي أَلْمَا مِنْ خِالِيْمِ بِي

لتُكُونَ مِنَ الْمُرْجُومِينَ فَالَ رَبِّ إِنَّ وَيْمِ كُذَّ فِي إِنَّ وَافْتَحَ بِلَّنِي وَبِلْكُمُ نَفِيًا وَيَجْنِي وَمِنْ مَتِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَدُنَّا هُ وَمَرْجَعَهُ فِي الْفَالِ النَّوْنَ مُمَّ اغْرَفْنَا مَعْدُ الْبَا فَهِنَ السَّا خَبْ وَالتَّكُلُ مِهُ وَمِاكَانَ ٱلنَّفْهُمُ مُوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِينُ الرَّجِيمِ ، كُنَّبُ عَادُ الْرُسَلِينَ وَإِذْ فَالْ لَهُمْ أَخُوْمُ هُودُ ٱلْانتَفُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ الْمِينَ ۚ فَانَّفُوا اللَّهُ وَٱلْمِيعُونِ ۚ وَمَا اساً لَكُمْ عَلَيْهِ مِن اجْرِ إِنَّ اجْرِي إِنَّا عَظِور رَبِّوا لَعَالَمَين مُ أَنْبُنُونَ بِكُلِّ دِيع الرَّ مُعْبَنُونَ وَتَخِيْدُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ غَلْدُونَ وَإِذَا مَطَفَ مُونَا جَبَّادِينَ وَالْفَوْلِ اللَّهُ وَأَجْبِعُونِ وَانَّفُواللَّهُ امْلٌ لَمْ يِمَا نَعْلُونَ الْمُلْكُر بِانْعَامِ وَبَنِينَ ۚ وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ ۚ الْذِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَنِ عَجَلْمُ فَالْوَا سَلَّةً عَلَيْنَا الْوَعَظْكَ أَمْ لَمُ مَكُنْ مِينَ الْوَاعِظِينَ " انْ هَذَا الْمِخْلُقُ لَمُوَلِينَ وَمُا يَخُونُ مُعَالِمًا مُنْ مُكُنَّا فَمُ الْمُعَالَمُ الْمُ السِّلَا لَهُ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ ٱلْنُونُهُمُ مُغْمِنِينَ وَإِنَّ ذَبَّكِ لَهُ وَالْعَيْزِ الرَّحِبْمُ لَذَّبَّت لَمُومُ الْمُرْسَلِينَ الْمُعْالَكُمْ الْمُؤْمِمُ مَا الْمُحْ الْمُونَةُ فِي اللَّهِ لَكُمْ رَسُولًا الْمَينَ الْمُرْسَلُونَ الْمِينَ الْمُرْسَلُونَ الْمَينَ اللَّهِ لَكُمْ رَسُولًا الْمَينَ الْمُرْسَلُونَ الْمَينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ كَانْتُوا اللهُ وَالْجِيغُونِ وَمَا السَّا لَكُمْ عَلَيْهِ مِن اجْرِانِ اجْرِي اللَّهُ عَلَا رَجُوالْعَالَمِنَ النَّيْ كُونَ فِيهَا هُمُ فَالْمِنِينَ فَيَجَنَّاتٍ وَعُيْوَنِ

وَاكْفِقِنِي الصَّالِي مِنَ وَاخْعَلْ لِسَا رَصِيْدٍ فِي الْمُرْمِنُ وَاجْعَلْنَ فَا وَدَنَا وَمَنَا وَاللَّهِ وَاغْفِن كِلَّهِ النَّهُ كَالَ عَن المَّالِّينَ وَكَانُحُن إِلَّهُ وَالْمُعْفِر فِي بْخِمَ يُبْعَنُونَ فِي مِلْ بِنَفْعَ مَال كَلْ بَنُونَ اللَّامَن الَّذَ اللَّهِ مِقَلِبَ لِيمْ وَأُذُلِهَتِ الْجُنَّةُ لِلنَّهَابِنَّ وَبُرِزَتِ الْجَهِمُ الْعُاوِينَ وَبِلَكُمْ ٱبْمَا كُنْمُ نَعْمُ بُكُونَ مِنْ دُوْرِاعِيَّ هَلْ مِنْهُ وُرَكُمْ الْوَبْنُسِ فِينَ الْمَكْمُ بِكُ فِهُمْ الْمُ وَالْعَادُنَ الْحَجُودُ إِبْلِيسَ الْجَعُونَ اللَّا وَهُمْ فِهُمْ عَهُمْ الْمُحْتَصِمُونَ الْ مَا لِلهِ ان كُنَّا لِهِ ضَلَا لِمُبْبِي الْذِنْبُوكُمْ يَرَيْ الْعَالَمِنَ وَمَا أَضَلَّنَا اللَّا الْجُرِمُونَ فَالنَّامِن فَالْفِعِينُ أُولُاصَدِينِ جَدِم فَلُوانَ لَنَا كُنَّةً مَنْكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ • الشِّن ذَالِكُ لابَرُّ وَمَاكًا نَ ٱلْمُزْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَانَّ دَّبِّكَ لَهُ وَالْعَمِينُ الرَّجِيمُ لَكُنَّتِ فَوْمُ مَنْ الْمُتَّالِمَ الْمُتَّالِمَ الْمُتَّالِمَ ال لَهُمْ الْخُهُمْ فَيْحُ الْمُانتَّعَوُنَ لَهُ لَكُمْ رَسُولُ أَمِن فَاتَّقُوا اللهُ وَالْمِعْيَ وَمَا اَنَّا لَكُمْ عَلَيْهِ مِن الْجَوْ إِن الْجِرِي الْمُعَلِ رَبِّ الْعَالَمَ بَنْ فَانْفُوالْقَ وَالْمِبِعُونِ فَالْوَالْنَوْمِنُ لَكَ مَأْمَنِعَكَ الْمَرْذَ لُونَ فَالْ وَمَاعِلَى عَا كَا فَا يَعْكُونَ أَنِ حِلاَئِمُ الْمُعْكِلِ فَيْ لَوْ نَنْعُ فِي أَنْ فَعَالَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينِ وَإِنْ آمَا لِلْأَنْدُ بَرْضِينَ وَالْمَا لَأَنْ لَهُ تَكْتَدِ بَالْحُرْجُ



اصَعَابُ الْمُنكِدِ الْمُسْلِبِينَ أَوْ فَالْكُورِ شُعَلَبُ الْمُنتَقَوْبَ وَإِنَّ لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ فَا تَقَوُّ اللَّهُ وَ ٱلجِيعُونَ مُومًا أَسَالُكُمْ عَلَيْدِ مِنَ الْجَوْانِ اجْمِعَ الْمُعْظِورَةِ الْعُالْمَةِ أَوْفُوا الْكُبْلَ وَكُلْمَكُونُوا مِنَ الْمُعْمِنَ وَذِينُا بِالْفَيْظَاسِ الْمُنْتَقِيمْ وَلَا بَيْخَسُوا النَّاسَ النَّاسَ الْمُنْآءَ فَمْ وَلا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ فَوَاتَقَوْا الَّذَي خَلَقَكُمْ وَالْجُيلَةَ الْمُولَيْنَا قَالُوا إِمَّا انْتُ مِنَ الْمُسْمَعُ مِنْ أُومَا انْتُ اللَّا بَشَرٌ مِثْلُنَّا وَانِ نَظَنَّكُ كُنَّ الْكَافِينِ، فَاسْفِطْ عَلَيْنَا كِسُفًا مِنَ السَّمَا الْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ فِي فَالْ رَبِّ اعْلَمْ لِمَا يَعْلُونَهُ مَلَكُ بَنِهُ فَأَخَذُ هُمْ عَذَا جُ بَيْمِ الظُّلَّهِ لِيَنْرِكَاتَ عَلَابَ بَوْمِ عَظِيمُ السِّعَ ذَلِكَ لَا يَرُ وَمَا كَانَ الَّذَى هُمْ مُؤْمِنِينَ وَانَّ رَبُّكَ كُولُالْعَزِينُ الرَّحِيمُ مَوَانْتُرُ لَنَّتَزْيِلُ رَبِّ الْعَالَمَينَ مُزَّلَ يِهِ الرَّوْحُ الْامَ بِنُ عَلِي قَلْبِكَ لِنَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ وَلِي الْإِنْ عَرَجْ مِبْيِنَ } وَإِنَّهُ لِهَ نُنْوِالْمَا قُلْبَ وَأَوْلُمْ مَكُنُّ لَمْ البِّرَّ الَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهِ السُرَا يَعِلَ وَكُوْنَزُلُنا وَعَلا بَعْضِ الْأَعْجَابِيُّ فَقَلَ وَعَلَيْنِ مَا كَانُوا بِهِ مُغْمِنِينَ لَدُ إِنَ سَكُنَّاهُ فِي قُلُوبِ الْجُرْمِينَ لَمَا يُغْمِنُ نَابِمِ حَتَّىٰ يَكُ الْعَنَابَ الْمَالِيمُ فَيَا يَهُمُ نَجُنَّةً وَهُمْ لَالنَّعُ وَإِنَّ فَعَيْدُ لُوا هُلَّا

وَذُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهُمُ الْمَصِمُ وَنَنْجِنُونَ مِنَ الْجِمَالِ مُبُورًا فارِهِ مِنْ فَانْقَوْا اللَّهُ وَالْمِيمُونِ وَلا تُطِيمُواكُنُ الْمُنْفِينُ الْمَانَ يَفْيدُونَ فِي الْمَا يَغِي وَلِمُ يَعْلِمُ إِنَّ قَالُوا إِنَّمَا ٱنْتَ مِنَ الْمُتَعَمِّمَ مَا انْتَ الْمُ النَّ الْمُ مِثْلُنَّا فَايْتِ بِالْهُمْ إِن كُنْتَ مِنَ السِّلَاءِ فَإِنَّ قَالَ هَلْذِهِ فَافَةٌ لَمَّا فِينَ إِنَّكُمْ شِرْبُ بَوْمِ مَعْلُومٌ وَلَا مُسَوِّهِ النَّوْعَ فَيَأْخُرُ كُمْ عَلَّابُ بَوْمٍ عَظِيمَ فَعَقَّرُهُا فَأَصْبِيحُوا فادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِن فَعِدَ لِكَ لَا يَرُ وَمَاكاتَ ٱكُنْرُ لَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ثَبَكَ لَهُ وَالْعَنِينَ الرَّحِيمُ لَكُنَّبَ قُومُ لَهُ عِلْ الْمُ سَلَيْنَ أَذِ فَالَ لَهُمُ الْخُوْمُ لُولُوا ٱلْمُ نَتَعُونَ ۚ إِنِّ لَكُمْ رَوُلُ الْمَنْ فَانْقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ وَمَا السَّا لُكُمْ عَلَيْهِ مِنِ الجَرْعِ الْمُ عَلَىٰ رَبِي الْعَالَمِينَ أَنَا فُوْنَ الذُّكُوٰ إِنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَمَذَرُونَ مَا خَلَقَاكُمُ رَجُكُمْ مِن أَذُولِ حِكُمْ ثَبِلُ أَنْهُمْ فَوْمَ عَادِوْنَ وَالْوَا لَئِنْ لَهُ تَمَنْتُهِ الْوَلِمُ لَكُوْنَ مِن ٱلْخَرَجِينَ قَالَ إِنِي لِعَمِلَكُمْ مِنَ الْفَالِينَ وَبَدِيخِينَ قَالَ إِنَّ الْفَالِينَ وَبَدِيخِينَ قَالُمُ إِنَّ الْفَالِينَ وَبَدِيخِينَ قَالُمُ إِنَّ الْفَالِينَ وَبَدِيخِينَ فَاللَّهِ مِنَّا يُعَلَّوْنَ تَعَجَّبْنَا ، وَ اهْلَهُ الْحَجَبِينَ الْمِلْاعِجُوزًا فِي الْعَلِيمِينَ فَمَ دَمَّرْمَا اللاحَّيْنِ وَكُمْ لَمْ يَاعَلَيْهُم مَطَّرًا مَلَا مَكُمْ الْمُنْدُونَ والسِّفِ ذَلِكَ اللهَا عَمَا كَانَ ٱلْفَرُهُمْ مُغْمِنْهِ وَإِنَّ مَيَّالَ لَهُ وَالْعَنِينُ الرَّجِبْمُ لَنَّهُ

5.

النَّبِنَ يُفِيمُونَ الصَّلَاقَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ الْإِخْرَةَ هُمْ يُونِينُ تَ انَّ اللَّهُ مُ لا يُوْمِنُ لَ الْمُ حَوْدَ مُنْ الْحُمْ أَعْالُمْ مُمْ مُعْمَعُ وَ الْكَالَالِيَ لَهُمْ سُوءً الْعَثَابِ وَهُمْ فِي الْمَاحِنَةِ هُمُ الْمَخْسَرُونَ مُوَانِكَ لَنُلَقِّ الْقُالِا مِن لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِإِ مَلِمِ إِنَّ السِّنْ اللَّاسَانِكُمْ مِثْمَا عِنْ إِذَّا بِنِكُمْ لِنَمُهَا بِوَفَسِي لَعَلَّكُمْ نَصَّطَلُونَ مَثَلَا لَمَاءَ هَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَرَفِ التَّارِومَنَ حَوْلَمُا وَسُجَارَ اللهِ دَبِ الْعَالِمَينَ وَلِا مُوسِى آنِهُ لِ أَنَّا لَهُ الْعَنِينَ الْحَاكِمِ وَ الْوَعَمَا لَوْ عَمَا لَوْ الْمُ رًا هالَّمَا فَي كُمُّ الْمَا لَم اللَّهُ وَلَى مُذِيرًا وَكُمْ يَعُقِبُ إِمُوسَى لا يُحَفَّ إِنَّهُ المَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا فَانِي عَفُولٌ رَحِيمٌ ، وَادْخِلْ يَدَكَ فِ جَبْيِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءُ مِن عَيْرِ سُورَةٍ فِي لِينْ إِيادٍ إِلَى وَعَوْنَ وَقُومُ الْمَهُ كَانُوا فَوُمَّا فَالِمَةِ اللَّهِ عَيْنَ فَكُنَّا جَاءَ يُهُمُ الْإِنْنَا مُبْعِمَةً قَالَوْا لَمُنَاسِعُ وَمُنْبِنُ وَجَدُوا فِعِلَا كَاسْتَيْفَنَنْهُا انْفُسْهُمْ خَلْمًا وَعُلُقًا فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَافِبَهُ الْفُيْتُ مُلَقَدُ اللَّهُ فَا ذَا وُدَ وَسُلَّمِ فَانَ عِلمَا فَوَقَالَا الْخِلْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَا كَنِي مِن عِبَامِهِ الْمُؤْمِنِينَ مُوَوَمِنَ سُكُمًا نُ دَا وُدُوقَالَ لِاللَّهِا

عَنْ مُنْظَرُهُنَ أَ أَنْبِعَلْإِبِنَا لَيُسْتَغِيلُونَ وَأَوْلَيْتِ إِنْ مُتَّعْنَا لَمْ سِنْبِكُ تُمرَّعْ إِنَّا عُلْمُ مَا كَا نُوْ يُوْعَلَقُ مُما اعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُتَعَوِّنَ فَي مِنْ المَلَنْ اللهِ وَمُن اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا كُذَا طُالِمِن وَمَا أَنْ لُتُ بِدِ الشَّبَا لِمِينَ وَمَا يَنْبَحِهُمْ وَمَا كَيْ تَطِيعُونَ ۚ إِنَّ هُمْ عِنِ السَّمْعِ لَمْ وَكَ فَلْ مَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْمَا احْرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بَينَ وَأَنْذِنْ عَنْبِي لَكَ إِلَا قُرَيِينَ الْمُكَوَا تَبْعَكَ مِنَ ٱلْمُغْمِنِينَ كَانِ عَصَوْكَ مَقُلُ إِنِّي بَرِيٌّ مِمَا تَعَافُونَ وَتَوَكُّلُ عَلَى الْحَرْيِزِ الرَّحِيمُ الَّذَي يَرَالنَّحِينَ نَقْوَمُ وَ وَ مَقَلُّبُكَ فِي النَّاجِدِينَ وَإِنَّهُ مُوَ النَّمِيخُ العَلِيمُ عَلَ أُنْتِنْتُمْ عَلَا مَنْ تَنَفَّلُ الشَّيَا لِمِينْ فَنَنَّ لَ عَلَىٰ كُلِّ النَّالِ الَّهِمْ مُلْقِوْنَ السَّمْعَ وَٱلْذَكُمْ كَافِهُ كَافِهُ وَالْتُعَالَ وَمِنْكِمُ الْعَادُنَ الْمُثَلَّامُمُ فِي كُلِّ وادِيَهِمُونُ وَأَنَّهُمْ بِعَوْلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ اللَّا الَّذِينَ الْمَنْ الْمَنْ وَعَلِوُ الصَّالِي الدِّكُونُ اللَّهُ كَبُرًا وَالنَّصَرُوا مِن بَعَرُما فِلْفًا وسَيَعَامُ الدِّينَ ظَلُوا مُسْكُولًا لِمُعَلِّمَ اللَّهِ مِنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ الدِّينَ فَلِبُونَ حَسَنُ عِلْكَ اللَّهُ الْفُرَّانِ وَكِيَّابِ مِبْدِياً هُدَى وَلَجْزِ عَ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِ

مَا ذَا يَتْمِعُونَ وَقَالَتَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَلْلَاهُ إِنِّهِ الْفِي إِلَىٰ كِنَّا ثِكُونَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِي إِلَىٰ كِنَّا ثِكُونَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِي إِلَىٰ كِنَّا ثِكُونَ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا وَلِنَرُ لِنِمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيمِ أَلَا تَعْلَقُ عَلِيَّ وَأُنوُنِ مُسْلِلِينَ فَالَتْ لِمَا أَيْهَا الْمُكُولِ الْمُوْفِ فِي الْمُرْعُ مِنْ كُنْكُ فَاطِعَمُ الْمُرْتَخِينَ فَالْمُعَالِّ الْمُنْكُ اللَّا عَنْ اولُوا فَيَ وَأُولُوا مَاسٍ سَكَ بَلْنِ وَالْأَكْنِ النَّكِ وَالْعَالَ اللَّهِ مَا الْمَ تَامْ بِنِ وَفَالَتُ الْكُولَ إِذَا دَخَلُ فَرَيَّةٌ اصَّلَ وَهَا وَجَعَلُوا عِنْ ا مُلِكَّمُا أَذِكُمْ وَكُذُ لِكَ يَفْعَلُونَ ، وَإِنِّي مُنْسِلَةٌ وَالْبَهِمْ فِهَدِ تَهِ فَنَاظِلُهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُنْسَلُونَ مُ فَلَيْ إِلَا عَلَيْهَانَ قَالَ أَيُّدُونَنِ بِالْ فَالْ اللَّهِ الله عَنْ مِنَا اللَّهُ مَلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلِهِ لِمَدِينَا مُنْ فَوْجُونَ والْحِيخِ إِلَيْهِمْ فَكُنَّ أُنَيُّهُمْ بِعُنُودِ النَّفِيلَ فَمُمِّهَا وَلَنْحُ جَبَّمُ مِنْهَا الْمِلَّةِ فَمُ صَاعِرُهُ وَاللَّهِ الْمِلَّا الْمِلْ اللَّذُ أَيُّكُمْ يَا يَعِني مِعْ فِيهَا مُّلِلَ أَنْ يَأْفُونِ مِنْ لِلِّينَ قَالَ عِفْرِجَ مِنْ لِجِيّ الْمَا الْمِنْكَ بِهِ قُبْلُ انْ تَعُومَ فِن مَقَامِلٌ وَالْجِ عَلَيْهِ لَقَوِيَّ الْمِنْ قَالَ الْذَي عِنْكَ عِلْمٌ مِنَ الْكِينَا وَأَنَّا أَبِنَكَ مِهِ فَبُلَ أَنْ يُرْتَكُّ اللَّهَ طُرُفُكُ فَكُنَّا يُلَّا مُسْتَفِقًا عِنْكَ قَالَ هَمْا مِنْ فَضُلِ كَفِي لِيَسْلُونِ ءَ أَنْكُرُ المُ الْفُرُاءِ مِنْ نَنْكُرُ فَانِمًا لَيْكُرُ لْفَيْدِهِ وَمَنْ كُفَرَ فَانِ رَفِي عَنِيَّ كُنَامَ عُلَّالُ نَكِّرُوا لَمَا عَنْهُمُا نَنْظُرُ الْقَنْدَى أَمْ نَكُونُ مِنَ الَّهِينَ

النَّاسُ عُلِنًا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَالْمِينَا مِن كُلِّي مَنْ اللَّهُ الْفُوالْفَضُ لُلْلُبِينَ وَخِيثَة لِينَكُمُانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِينَ وَالْمَائِسِ وَالظَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَقَّىٰ إِذَا النَّا عِلَا فَاهِ المَّمْلِ فَالَّتْ مَلَهُ لَمَّا النَّمَلُ اذْ خُلُومَا كِنَّا لَهُ اللَّهُ النَّمَلُ اذْ خُلُومَا كِنَّا لَهُ اللَّهُ النَّمَلُ اذْ خُلُومَا كِنَّا لَهُ اللَّهُ النَّمْ لَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَخْطِمَنَّكُمْ سُكُنَّانُ وَجُنُودُهُ وَكُمْ لايشَعْرُونَ وَمَسَّمَ طَاحِكًا مِن فَيظًا وَفَالُ دَبِّ الْفَرْغِنِي النَّالْكُرُ مِنْعِنَكَ الَّتِي النَّمْتَ عَلَى وَعَلَى وَاللَّهَ وَإِنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا مَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي مِزْحَيْكَ فِي عِنْ إِدِكَ الصَّاعِينَ \* وَيْفَقَّدُ الطَّبُرُ فَقَالَ مُالِئَ لَا ارْتَى الْهُدُ هُدَّامُ كَانَ مِنَ الْعَالَمُ بِنَّ كُوَيْبَنَّهُ عَنَا بَاسْدِيدًا أَوْكَاذُ بَحِنَهُ الْوَلْمَانِينَ فِي الْطَانِ مُبِينٍ فكت عَيْر بعبيد مَقَالَ احَلَتْ عِالَمُ يَخُطُ بِهِ وَجِثُنُكَ مِن سَبَاءِ بِنِبُاء يَهِينٍ إِنِّي وَجَلْكُ امْرًا مُّ غَلِكُمْ وَالْنِينَ مِن كُلِّ شَيْ وَكَمَا عُيْنَ عَظِيمٌ ، وَحَلْنُهُ وَقَرْتُمَا لِبَجْدُونَ لِلشَّمْيِ مِنْ دَوْرِ الْقِوَزَّنْ لَهُمْ التَّبْطَانُ اَعْالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَكُمْ لَا بَعْنَكُ وُنَ الْمُعْفِدُ لِلْهِ الَّذِي بُخِرِجُ الْحَبَّافِي النَّمُواتِ وَالْمَدَضِ وَبَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ فَعَا نَعْلِنَكُ وَ الْعُلَالِدُ اللَّهُ مَا لَا هُوَ رَبُّ الْعُرْفِ الْعُظِيمِ فَالْ سَنَنْظُ السَّفْظُ السَّفِي السَّفْظُ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفْرُ السَّفِي السّ ائم كُنْتُ مِينِ الْكَافِيهِ فِي الْفِي مِنْ وَفِي اللَّهِ مِنْ مَا فَالْقِلْهِ اللَّهِ مُمَّ مَّ فَلَ كَمَّهُ مَاللَّهِ

انا



شَهُوَّةً مِن دُورِ النِّاءَ بَلَ النَّمْ فَرَمْ تَجْهَلُونَ "فَاكَانَ جَوَابَ وَمِهِ إِلَّا النَّ فَالُوا اجْرُكُوا اللَّهُ لِوَلِمِينَ فَرُيُكِمْ أَنْهُمُ أَمَاسٌ يَنْطَهُرُ وُنَ فَانْجُيْنَاهُ وَاهْلَهُ إِنَّا أَمْ أَمَرُ فَكُرُنَّا هَا مِنَ الْعَالِمِينِ مُوامْطُ فَاعَلَيْنِ مَطَمًّا مَاءً مَكُمُ الْمُنْذَرَيِنَ فَلِ الْحَيْلُ لِلْهِ وَسَلْامٌ عَلِي بادِم الْمَنِينَ اصْطَفَّى الله وخين أمَّا يُشِركُونَ وأمُ مَنْ خَلَقَ النَّمُواتِ وَلَا وَضَ وَأَنزَلَ كُمُ مِنَ النَّمَاءُ مَا يُو فَانْبُنْنَا بِمِ حَدَاثَىٰ ذَاتَ بَعْجَيْزِ مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ نُلْبِهُوا بَحِي عَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ فَوْمٌ يُعَلِّي لُونَ اللَّهُ حَمَّلَ الْأَرْضَ فَالْأَا وَجَمَّلَ خِلْ لَمَا الْفَاكَا وَحَمَلَ لَمَا رَوْاسَى وَجَمَلَ بَيْنَ الْبَحْ ثَنِ طَاجِرًاءَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهِ إِلَا ٱلْمُرْفِمِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُمْن يَجْدِبُ الْمُضْلَ إِذَا دُّعَاهُ وَتَكَفِيفُ المتوة وتجبعكنم خُلفاء الارضاء الديمة الله تعاليه الماتذكروت امُمَنْ لِعُدِيْكُمْ فِي نُلُادِ ٱلبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَنْ بِرُسُلُ الرِّيَاحَ أَنْهُ أَبِينًا بَدَى رَحْيَدُ } الدَّمَعَ اللهِ نَعَالَى اللهُ عَالَيْ اللهُ عَالَيْهِ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَاللهِ اللهُ عَلَى كْنَانَ نُمْ يَعْبِيدُهُ وَمَنْ يُزُونُكُمْ مِن النَّمَاءَ وَلْمَ نَصْ عَ إِلَّهُ مِنَ السِّيا فُلْ هَا قُلْ مِهَا مُكُمْ الْنِ كُنْمُ صَادِمِينَ وَفُلُ لَا يَعِلَمُ مَرْضِهِ النَّمُونِ وَلَا رَضِ الْمُعَيْبُ إِنَّا اللَّهُ وَمَا لَيْعُ وَنَ الَّيَانَ سُبِّحَثُونَ بَلِ الْمُاكِلَ

لاَيَهُ تَدُونَ وَفَالًا جَآءَت مَيلَ الْهُكُذَاعَ شُكِّ فَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّا فَ سَبَالْعِلَمَ مِن فَلِهَا وَكُنَّا مُنْلِينَ وَصَدَّ هَامًا كَانَتُ تَعْبُدُمِن دَوْرا سَعِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كَانَتُ مِن قُوم كَافِينَ وَبِلَ لَهَا ادْخِلِي لَقَنْ خَ فَكَارَاتُهُ حَرِبَتُهُ لَجَّرُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَا تَبْمُما قَالَ التَّرْصَحْ مُمَّرَة مِن قَوْابِيرٌ فَالَتْ رَبِّ الْخِطَيْتُ نَفَشِي وَأَنْ لَمُنْ مَتَعُ سُكُمَّانَ لِلَّهِ رَبِّوالْعَالِمَينَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا الْيَاغُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُ وَاللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرَيْفًانِ يَغْتَصِمُونَ فَأَلَ لِاقْوَم لِمِرْتُنْتَغِيلُونَ إِلنَيْتَنَةِ مَنْلَ الْحُسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغُونُ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ وَالْواللَّهِ مَا مِن وَعِرْمِعَكُ فَالَ ظَائِن كُمْ عِبْلَ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه قَوْمُ نُفْنَنُونَ وَكَارِ فَالْمَانِيةِ لِنْعَدُ رَهُمِ فِلْمِنْ لَاسْتَ الْمَ نَضِ وَلَا يُصْلِلُونَ وَالْمَا تَقَاسَمُولَ مِاللَّهِ لَنْبَيِّنَنَّهُ وَا هَلَا أَمْ لَنْفُونَ لِوَلِيَّهِ مَا شِيَعُنْ أَمَعُلِكَ الْعِلْهِ وَإِنَّا لَصَادِ فَوْنَ وَمَكُرُوامَكُرُا وَمُكُنَّا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَنْعُرُونَ ۖ فَانظُلْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ مُكُرِ هِمُ ٱلْأَدْمُنَاهُمُ مَوْمَهُمُ الْمُعَمِينَ وَيَنْكَ بِيُونَهُمْ خَاوِمَةً عِالْحَكُولُ السِّنْ ذَٰلِكُ لابَدّ لِعَوْمِ يَعْلُونَ وَأَنْجَيْنَا اللَّهِ إِلَا مَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ مَوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ أَنَا فُنَ الْفَاحِنَةُ وَأَنْتُمْ سَهُمْ وُنَ وَالَّكُمْ لَنَا فُورًا لِحِنَّا لَ

يُلَاتِبُ إِلَامِنَافَهُمُ مُوزِعُونَ مِحَى إِذَا لِمَ وَتَالَ الدُّبْعُ مُلِامِنَا فِي مَلْخَبِطُوا عِلَاعِلَا امَّا وَاكْنَهُ مَعْلُونَ ، وَوَقَعَ الْغُولَ عَلَيْهِم عِلْظُوافَهُمْ لَيُظْفُونَ الرَّبُوكُ النَّاجِمَلُ اللّبُلَ لِيسْكُنُو المَّادَمُ اللّهُ السَّالِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل كَايَادٍ لِقَوْمٍ فَوُلُونُ وَيَوْمَ لِنَفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَرَ فِي التَّمَادِ وَمَنْ فِي الْمَرْضِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِرِينَ وَقَرَى إِلْحَالًا لَكُ عُنْسُهُ الْجَامِينُ وَهِي مَمْنُ مُنَّ النَّحَالِي صَنْحَ اللَّهِ اللَّهُ اتَّفْنَ كُلَّ مَنْ اللَّهُ جَبُّ عِلَانَعُ عَلَوْنَ . مَنْ جَاءً مِا تُعَسَدُ ظَلَاحَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ مِن فَنَعٍ يُؤْمَدُ إِلِمِنُونَ وَلَمَا أَوْلِيَتِنَا وَلَكُمِّتَ وَجُولُهُمْ فِ النَّالِ هَلْجُزُونَ الْمُمَاكُنُمْ تُعَلُّونَ وَإِنَّا أَمْرِتُ انْ اعْبُدُونَ وَلِلْلِّهِ الَّذَي حَمَّعُطَاوَلَهُ كُلُّ مَنْ كُلُّ مَنْ كُلُّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينُ وَاتَ اَتُلُو الْفُرَانَ فَيَنَ الْمُسْلَعِ فَا يَمَّا لَجُنْكَ لِينَفُينُهُ وَمَنْ ضَلَّفَ لَمْ الْفَالْ أَنَامِنَ الْمُنْذِبِينَ وَ فُلِلْ لَحَدُ لِلْهِ سَبْهِ لِمُ اللَّهِ فَتَعَرِفُوهَا وَمَا لَالْهَ مِ اللهِ الرَّفِي الرَّفِيمِ حَسْمَ إِلْكَ الْمِاكَ الْكِيَّابِ الْمُنْهِينِ مَنْكُوا عَلَيْكُ مِنْ نَبْرَامُوسَى عَ

عِلْمُ فِي الْمُخْرَةُ مِلْ أَمْمُ سَلِّهِ مِنْماً مَلْهُم مِنْما عَوُنَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُولًا آثُلُ كُنَّا ثُلَّا وَالْمَافُونَا آثِنًا لَمُعْجُرُنَ لَقَدُ وعُدِنًا هَلَا عَنْ دُلَّا وَنَا مِن قَبْلُ إِن هُنَا اللَّهِ السَّالِمِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلا تَغَرَّنَ عَلَيْمِ وَلا تَكُنُ فِ حَيْقٍ مِنا يَكُرُونَ وَيَهِولُونَ مَنْ هِلْمَا الْوَعُدُارِ فَنَهُ مَا وَمِينَ فَلْعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعُضُ الَّذِي لَشَيْجِ الْوَنَ وَانَّ زَمَّكَ لَذُوفَ فَإِلَّا مَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱلْفَرَّ هُمْ لَا يَشِكُونُونَ وَانِّ زَبَّكِ لَيُعْكُمُ مَا نَكِنَّ صَلَوُدُهُمْ وَمَا يُخْلِنُونَ وَمَا مِن عَالَمُ إِنْ فِي الشَّاءِ وَلَا نَفِى اللَّهِ فِي لِنَامِ مُبْدِثُ انِّ لَهٰذَا الْفُرَانَ بِقَضْ عَلَى بَنِي السِّرَامِيلَ أَكُنَّ الَّذِي هُمْ فِيدِ يَجْمَلُ فَكُنَّ الَّذِي الْمُ وَإِنَّا لَهُ مَا وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ الرِّزَيِّكَ بَقْفِي بَنْهُمْ بِحُكُوهُ وَلَهُ الْمَرْنَ الْعَلِيمْ، فَتُوكَلَّعَكَ اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْخِيالَةِ اللهِ إِنَّالُ لالْمُعُ الوَيْ ولا نشيم الصُّمَّ الدُّعَاء إذا وَلَّوا مُنْهِرِينَ وَمَا النَّ بِطادِي الْعُني عَنْضَلُ لَيْتُمْ إِنْ لِنْفِحُ إِلَّا مَنْ يُعْنِي إِلَّا إِنَّا فَهُمْ مُنْ إِلَيْ وَإِذًا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ الْحُرْجُبِّا لَحْدُ دُالْبَةً مِن الْأَضْ تُكُلِّهُمْ النَّالَةُ النَّ النَّاسَ كَانُواْبِالْإِنَّا لَا يُوفِنُ فَ وَوْمَ عَنْ لَوْنِ كُلِّ الْمَدْ وَجَاعِنَ

مَن

النَّبْنَاهُ حُكَّمًا وَعِلَّا وَكَنْ لِكَ يَجْزِعِ الْمُسْبِينَ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى إِينَ عَفْلَةٍ مِن الْمُلِلْافَحَةَ مِهْا نَجُلَيْنِ يَفْنَيَانُ فِي هُذَا مِنْ الْمُلْتَ مِن عَدْيْهِ فَاسْتَعَانَهُ اللَّهُ عِنْ شِبِعَيتِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَدْيَّهُ وَكُنَّهُ مُنَّ فَقَضَى عَلَيْهُ فَالَ هُذَا مِنْ عَمَلِ النَّهُ طَالِنَ الْمِرْعَلُونَ مُوسَلَّ مُبْسِبَ فَالَ رَبِي الْإِنْ ظُلَمْ يُنفَهِى فَاغْفِرُ لِي فَخَفَرَ لَهُ لِيَدُهُو الْخَفُودِ أَلَيْ فَالَ رَبِي عِلَا الْعُمْثُ عَلِيَّ فَكُنَّ اكُونَ طَهِمً لِلْمُجْمِينَ فَأَضِيَّ فِلْلَّانَ اللَّهُ خَاتُفًا يَرَقَبُ فَإِذَا الْمَنِي اسْنَنْصَنُ إِلا مَسْ لَيَنْصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسِي إِنَّكَ لَغَيِئُ مُبِهِنَّ فَكُتَّا اَنْ ٱلْادَ اَنْ بَبْطِيشَ بِالَّذَى مُعْتَكُنَّ كُفُمًّا فَالَ إِا مُوسِى اَنُهِ بِدُانُ تَعَنُّكُ فِي كَالْفَلْتَ نَفْسًا إِلاَ مُثِنَّ انْ مُبُدِّ اللَّهِ اَنْ مَكُونَ حَبَّادً فِي الْمُرْضُ وَمَا تَهُمِذِ النَّ نَكُونَ مَنِ الْمُصْلِمِينَ وَ جَاءَ رَجُلُ مِن أَفْصَ الْلَهُ بِنَافِ لِسَعْيَ فَالَ الْمُصَلَى الْآ الْلَكَ الْمَوْعِي بِكَ لِيَفْنُكُولَ فَاخْرُجُ لِقِ لَكَ مِنَ التَّاعِينَ مَخْرَجَ مِثْمَاخًا تَفَا يَنْزُقُبُ قَالَ مَدِيجِ فِي مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ وَكَتَا فَرَجَّهَ فِلْقَاءَ مَدْيَنَ فَالْعَسَىٰ رَبِ إِنَ لِهُدِينِي سَوْلَةُ السَّبِيلِ وَلَتَا وَتَدَمَّاءَ مَلْيَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ لَيَنْفُونَ وَوَجَلِّينُ دُولِهِمُ

نِنْعَوْنَ مِالْحَتِي لِعَوْمٍ بُولُمِينُونَ • اللَّهُ فِنْعَوْنَ عَلَا فِي لَا يَضْ وَجَعَلَ لَهُ لَهَا شِيَعًا لِيسْنَفْرِعِفُ كَالْفَادُ مِنْهُمْ يُلِبْحُ أَبِنَاءُ هُمْ وَلِيسْتَمِينِاءً هُمْ إِنْرَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْرِينَ وَمَرْيِلُ أَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ السَّفَعُولِ فِي لَا يَنْ مَا اللَّهُ مِن السَّفَعُولِ فِي لَا يَنْ مَا عَنْعَلَمْ أَمُّا الْمُ وَعَلِّمَ الْوَارِنِينَ وَعَكِنَ لَهُمْ فِي الْاَضِ وَيَوْعَ فِنْعُونَ وَهَامَانَ وَحُنُودَ هُمَا فِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخُذُووُنَ وَأَوْلَحَمْنَا إِلَّا الْعُ مُوسِىٰ انْ ارْضِحِينَهِ فَإِذَا خِفْرِعَ لَيْهِ فَالْفِيهِ فِي الْيُمْ وَلِاتِّمَا فِي وَلا عَنْ إِنَّا دَادُوهُ اللَّهُ وَجَاعِلُوهُ فِنَ الْمُسْكِينَ وَالْتَقَطَدُ الْ وَعَوْتَ لِيكُونَ لَهُمْ عَلُقًا وَحَرًا أِنَّ فِيعُونَ وَهَامَانَ وَجُوكُ هُمَاكَافًا الْحَالِمِينَ وَقُالَتِ الْمِرَكَ فِرْعَوْنَ قُرْفُ عَبْنِ لِم وَلَكُ لَا تَقْتُلُوهُ عُسَلِ لَا نَفْعَنَا اَوْنَيْخِنَهُ وَلَمَّا وَهُمُ لَا لِيَنْعُرُونَ وَاحْبُدَ فَأَوْاعٌ مُوسِى فَارِعَا ان كادك لَنبُدُ عِيدٍ لَوْ لاان دَيَجَلْنا عَلِ اعْلَى اللَّهِ اللَّهُ مِن الْمُؤْمِدِينَ وَقَالَتَ لِاخْتِهِ فَصِّبِدِ فَنَصْرَتْ بِمِعَنْ جُنْبِ وَهُمْ لا لِنَا حُرُونَ وَحَيَّنا عَلَيْهِ الْمُلْضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هَلَا دُلُّمْ عَلَى الْفِلِ مِبْتِ مِنْفُلُونِ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ فَاجِحُونَ فَرَهُ دُنَّاهُ إِلَىٰ الْمِهِ كَيْ نَفَقَ عَنْهُمَّا وَلا تَحْزَنَ وَلِيْعَا التَ مُعَلِّلِهِ حَنْ وَالْكِنَّ ٱلذَّهِمْ لَا يَعْلُونَهُ وَلَا بَلَعَ الْنَاقُ وَاسْتُوعَ

100 ×

فِ جِنْدِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاءً مِن عَيْرِينَ وَ وَاصْمُمْ إِلِيُّكَ جَنَّا حَكَ مِنَ الْوَقِيْدِ فَذَا نِكَ بُرُهُا نَا نِمِن رِبِّكَ إِلَى فِعُونَ وَمَلَا ثُمَّ كَانُوا فَعُافَارِمْنِ فَالْ رَجِ إِنْ قَتَلْنُ مِنْ مُن نَفْسًا فَأَخَافُ انْ يَقْتُلُونِ وَأَنِي مُؤُونً فَعُمُّ هُونًا مِنْ لِنَا أَا فَارْسِلْهُ مَعِي رِدْءً بُصِيدَ فَيْ إِنِّي أَخَافُ انْ بُكَذِّ بُولِ وَ قَالَ سَنَفُتُ عَشُدَكَ إِلَّهِ إِلَّهِ وَتَجْعَلُ لَكُمَّا سُلُطَانًا فَلُكَعِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ أَنْمُا وَمِنَ أَنْبُعَكُما الْعَالِبُونَ \* فَلَتَ إِلَا عَامَ فَمِ مُوسِى إِلَانِنَا بِبَيِّنَاتٍ فَالْوَامِنا هنا الله سِخُومُ مُفْتَى وَمَا سَمِعْنَا فِهِنَا فِي الْإِثْنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُعِيا نَكِهُ اعْلَمْ عِنْ جَاءً بِالْمُنْ عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَنْ كُونُ لَهُ عَاضَةُ اللَّهِ لِلْكُلْ بُفَلِخُ الظَّالِدُونَ وَفَالَ فِيْعَوْنُ إِلَيْهَا أَلِكُ مَاعِلِتُ لَكُمْ فِن اللَّهِ عَنَّى فَأَوْمِلًا يًا هٰامانُ عَلَى اللَّهِنِ فَاجْعِلُ صَرْحًا لَعَلَّى كَلِمْ إِلَّى إِلَهُ مُوسَى فَلَخَ كَظُنَّهُ مِنَ الْكَادِبِينَ ، وَاسْتَكُبُرُهُ وَحُنُونُهُ فِي الْأَرْضِ لِعِيْرِالْحَيْنَ وَظُنُواأَتُهُمْ البِينَالا بُرْجَعُونَ فَأَخَلُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنَا هُمْ فِ الْبُعْ فَانْظُر كُيفًانَ عاينية الظالمين وَجَعَلْنَاهُمْ أَمَّةً مَنْعُونَ إِلَى النَّارْ وَتَغِمَ الْفِيْمَةِ لابنُصَرُونَ وَاتَبْعَنَاهُمْ فِي هٰذِهِ النَّبْ الْعَنَةُ وَبُومَ الْقِيمَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوجِينَ وَلَقَدُ النَّبُنَا مُوسَى لَكُنابَ مِن بَعِيدِ مَا الْفُلُكُنَ الْفُونَ

الْمَ أَنْيَنِ تَكُود الْنَ فَالَ مَا خَطْبُكُما فَالَتْ الْمَا شَفِيحَتَى بِصُيْدِ وَالْتِعَافُ وَ كُونا النَّبْخُ كُبُرِم، فَلَقِي لَمُنا أَمَّ فَكَ إِلَى الْطِلِّ فَفَالَ وَبِ إِنْهِ لِا انْزَلْتَ إِلَّىٰ مِن خَيْرِ فَقِبِ فَا أَوْنُهُ الْحِلْمُهُمَا تَمْشِي كَلَّ شِخْتِلَا وَالنَّالِقُ أَجِ يَلْعُوكَ لِجُوكِ الْجُرَمُ السَّقَيْتَ لَنَّا فَلَنَّا كَإِنَّهُ وَفَقَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ا كُالَ لَا يَحْفُ يَجُدُنَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ مُفَالَتُ الْحِدُيُهُمَا يَا اَبِيَ اسْتَأْخِرُهُ التَّجْرَعَنِ اسْنَاجُرَتَ الْفَوَيِّ الْمَهِنُ قَالَ إِنِّ ارْبِيْ انْ أَنْكُمُ لَ الْحِتَ الْمُتَنَّ مَا تَنْنِ عَلَى أَنْ مَا جُرُّكُما فِي عِيمَ فَإِن الْمُمْتَ عَشْرًا فِن عِنْدِ لَيْ وَمُا الْهِيدُ أَنْ أَنْتُ عَلَيْكُ سِبَعُلْهِ الْسِنْكَ الْفَصْ الْصَاعِينَ قَالَ ذَٰ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَكِ إِنَّا أَيَّا أَلَا جَلَيْنِ فَضَيْتُ فَالْاعُدُ فَإِنَّا عَلَى وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِبِلُ فَلَا قَصَى وَسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِإِنْ الْمِالَةِ السَّ مِن جُايِنِ الطَّوْنِ اللَّهِ قَالَ لِمَ مُلِهِ إِمَكُنُوا إِنِّ السِّنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهَا بِحَيْمٍ أَوْجَذُوهِ مِنَ التَّادِلَعَكُمْ تَصْطَلُونَ فَكَتَّا أَنَّهُمَا نُودِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الكَ مِنَ فِي الْمُفْعَدِ الْمُبَادَكَةِ مِنَ النَّبِيِّعِ النَّا الْمُؤسَى إِنَّ الْمَالِمَةُ وَمَ العالمين كَانَ النَّف عَصَالَ فَلَتَا زَاهَا فَتَنْ كَانَمَا عَلَى أَنَّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَهُ بِعَقَبِ إِلَى مُوسِعًا أَفِيلَ دُلا تَحْفَظُ إِنَّكَ مِنَ ٱلْامِنِينَ السَّلْفُ مِلَكَ

Las

الْلِكَ وَنُونَ آجُهُمْ مَنَ ثَيْنِ عِاصَبُهُا وَيَدْرَقُنَ بِالْحُسَنَةِ السِّينَا وَمُعْ وَذَنْنَا هُمْ يَنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُ اللَّغَوَاعُ مَمْ الْمُعْ وَفَالْوَالْنَا أَعْمَالُنَا وَلَمْ أَعًا لَكُمْ الْمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَعِ الْجَاهِلِينَ ۚ إِنَّكَ لَا تَعْلَى مِنْ اَحْبَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ نَقِمُهِمُ مَنْ لَيْنَاءُ وَهُوَاعُكُمْ وَلِمُفْتَعَبِّ وَقَالُواانِ نَتَيْج الْفُلَى مَعَكَ نَخُطُفُ مِنِ الصِّينَا الَّهُ عُكِّنَ لَمْ حُرِّمًا أَمِنًا جُجُلَى اللَّهِ خُمُ الْ كُلِّ مُعْ دِرْقًا مِن لَدُّنا وَلَكِنَّ ٱلْذَعْمَ لَا يَعْلَمُونَ وَكُرْ اَهُلَكْنَا مِن فَرْيَزِ يَطِيرَتْ مَعِبَنَهُمَّا فَيْلُكَ مَالِكُنْهُ لَدُلْتُكُنُّ مِن بَعْلِهِمْ الله فَلِيلًا وَكُنَّا عَنْ الْمَا رِنْهِنَ وَمَا كَانَ دَنْكَ عَلِكَ الْفُرُي حَيْنَعَكَ فِي الْحِمَّا رَسُوكًا بِمَالُوا عَلَيْهِمُ الْإِنْيَا وَمَا كُنَّا فَعْلِكِي الْفَرْيَ الْأُوا مَا هُا الْمِلْ مَا ادْنِيمُ مِن شَيْ فَنَاعُ الْحَيْظِ الدِّينَا وَدِبِينَمُ أَوْمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْدً وَ أَبْقِي أَوْلُ نَعْفِلُونَ وَمُلَا أَمْنُ وَعُدْ أَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَوَلا فِيهِ لَكُنْ مَيْعَنَّاهُ مَنَّاعَ الْحَيْثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوعِيمَ الْفِيلَةِ مِنَ الْحُضَرِيبَ وَيُومَ أياديه فيعول أبن شكائ النبن كني كُنْ مُعُون فالدَالمَين حَفَيكم الفول دنبا هؤ لاء الدن أغوينا اعوينا هم كاغينا نتر الالفات مَا كَا فُوا إِنَّا يَعْبُدُونَ ، وَقِيلَ ادْعُوا شَرَكَاءُ كُرْ فَلَكُو مُمْ فَكُمْ بَشْنِهِ مِنْ

الْمُونُكُ بَصَائِلَ لِلنَّاسِ وَهُدِئُ وَرَحْمَةً لَعَكَهُمْ شَذَكَّرُونَ وَمَاكُنْتَ بجايب العَرْجِي إِذْ فَصَيْنًا إِلَى مُوسِى الْمَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِيَّ وَلِكِنَّا النَّنَانَا فَهُ فَمَّا فَتَنْطَاوَلَ عَلَيْمِ الْحِنَّ وَمَا كُنْتَ الْوِيَّافِ الْمَلِل مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ الْمُ اللِّينَا وَلِينَا كُتُنَّا مُنْ لِمِنْ مُومَا كُنْ يَجِانِ النَّالِينَ المُومَا كُنْ يَجِانِ النَّلْ اذِ المَيْنَا وَلِكِنْ رَحْمَرُ مِن رَبِكَ لِنُنْذِرَ فَيْمًا مَا أَمْهُمْ مِن نَذِيرِ مِن فَبْلِكَ لَعَكَمْ بَشَذَكُرُونَ وَلَوْكُا انْ نَصْبَهُمْ مُصِيبَة وَإِمَا قَافَتُ الْبِيمَ نَيَقُولُولَ رَبِّنَا لَوُلُا ارْسُكُ اللِّهُ الرُّسُولُ اللِّي اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْقُهِيْنِ فَكَا جَاءُ فَمُ الْكُنُّ مِنْ عِنْدِنا فَالْوَالُولُا الْخِيْمِ مِثْلَ مِا الْذِي مُوسَىٰ آوَكُمْ لِكُفُرُوا عِلَا أُونِي مُوسَىٰ مِن فَلَلْ فَالْمَاسِخِ الْ يَظَامَلُ وَقَالُوا إِنَّا يِكُلِّ كَافِرُهُنَّهُ فَلْفَانُوا بِكِينًا بِمِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ المَنكُ فِيْهُا النَّبِيهُ أَنْ كُنْمُ مِاءِ فَينَ قَانِ لَمُ لِيسَتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلُمُ الْمَنَّا بَنْبِعُونَ الْمُوْاءُ هُمْ وَمَنْ أَضَالُ مِثَنِ النَّبِعُ هَوْيَهُ يِغَيْرِهُ لِعَ مِنَالِلَّهِ إِنَّالِلَّهُ لَا يُهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَلُ دَصَّلْنَا لَمُ الْفَوْلُ لَعَلَهُمْ بَنَذَكُرُونَ ٱلَّذِينَ الْبُنَّا هُمُ الْكِنَّابَ مِن مَّلِهِ هُمْ يِهِ بُخْ مِنْكُ وَإِذَا يُنْكِي عَلَيْهِ فَالْوَالْمَنَابِهِ لِنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُتَالْمِن فَبِلِهِ لِهِ



Tt.

الانفَيْخُ إِنَّالِقَهُ لا يُجِبُّ الْفَيْحِينَ، وَابْتَعِ فِهَا اللَّهُ اللَّادَ الْمُورَةُ وِّلانَدُ رُضِيَكِ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْدِن كَلا اَحْدَرُ اللهُ الدُّنْ وَكُلْتَبُخُ الفَّا فِي الْارْضِي السِّلِي الْمُعْتِ الْمُفْرِدِينَ قَالَ إِنَّمَا الْمُنْتِلَةُ عَلَيْهِمْ الْمُفْرِدِينَ قَالَ إِنَّا الْمُنْتِلِهُ عَلَيْهِمْ الْمُفْرِدِينَ قَالَ إِنَّمَا الْمُنْتِلِدُ فَعَلَّيْهِمْ الْمُفْرِدِينَ فَالْكَ إِنَّمَا الْمُنْتِلِدُ فَعَلَّا فِي الْمُؤْمِدِينَ فَالْكَ إِنَّمَا الْمُنْتِدِينَ فَعَلَّا عِلْمُ اللَّهِ فَالْمُؤْمِدِينَ فَاللَّهِ وَاللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَاللَّذِينَ فِي الْمُؤْمِدِينَ الللَّهُ فِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَاللَّذِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ فَاللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ فَاللَّمْ اللّمُؤْمِدِينَ فَاللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ لَلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِلللَّهِ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدِينَا لِلللَّهِ لِلْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِمُؤْمِدِينَا لِللللْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِللْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَالِقِينَ لِلْمُولِينَا لِمِنْ الْمُؤْمِدِينَا لِلْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَا لِ أَوَكُمْ يَعْنَاكُمُ النَّالِيُّ فَدُاكُمُ لَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَ الْنَاكُمْ فَي وَاكْنُوجَهُما وَلا يُنَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْجُرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِ لَهِ فِينِيلُهُ فَالَ الَّذِينَ مُرِيدِ وَنَ الْحَيْفَ الدُّنْيَا اللَّهُ لَنَا مِنْكُ مَا اوْفَ عَلْ وُصِي النِّرُ لَدُوْحَيْظٍ عَيْلِمٍ وَفَالَ الَّذَبِنَ اوْنُواالْعِلْمُ وَلِكُمْ فَوَابُ اللَّهِ عَنْ لِكُ امَنَ وَعَلَى صَائِحًا وَلَا يُلَقَّلُ الرِّهِ الصَّابِرِونَ ۚ فَعَسَفُنَا بِهِ وَمِلَّادِهِ الْمَارُضَ فَمَا كَا نَ لَهُ مِنْ فِي غَنْ مِنْ فَرُونَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِا كَانَ مِن المُنْتَصِرِينَ وَاصْبَحَ الْهُ بِنَ مُنْوَا مَكَا مُرُولِا مَثِن بَعُولُونَ وَبِكَاتَ الله مَبْسُطُ الرِّدُو لِينَ بَنَاءُ مِن عِبادِم وَمَقَلِدُ لُولِا أَنْ مِرَّا اللَّهُ لِللَّهُ كَنْ مَنْ إِنَّا وَيُكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِدُنَ قِلْكَ الدَّالُ الْاحِرَةُ تَجْعُلُمُ اللَّهِ المبربية وتنعُلُوًا فِي الاَرْضِ وَلا مَنْ المَّا وَالْعَافِيةَ الْمُنْقِينَ مَنْ طَاءً بالحتسنة فكأخبن سيفا ومكن حاء بالشيبقة فلأنج بحالك بن علوالتيتكا اللاما كانوا تعجلون مارة الذي فرَضَ عَلَيْلَ الْفُوْلَ مَلَا ذُكَ لِللَّهُ عَالَمُ عَلَا عُلَا مَعَالَمُ عَلَ

لَمْ وَدَاوُ الْعَنْلَبُ لُوانَّهُمْ كَافُوا بِعَنْدُونَ وَيَوْمَ يُنَا دِيرِمْ فَيَقُولُمَاذًا اَجْنُمُ الْرُسَلِينَ ، فَعِينَ عَلَيْمُ الْمَنْ الْمُ يُوْمِنَا فِي مُنْ الْمُنْ الْمُونَةُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا فِي مُنْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنَا فِي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهِ فَي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَمُّا مَنْ أَابَ وَامْنَ وَعِلْ صَاكِمًا فَعَسَى أَنْ مَكُونَ مِنَ الْفِيلِيرَ ورَثُهِلَ مَخْلُفُ مَا كَنِاءُ وَتَجْنَا رُمَا كَان لَهُمُ الْحِبَيُّ مُنْ اللَّهِ وَتَعَالَ اللَّهِ وَتَعَا عَمَّا يَشْرِكُونَ وَرَقِبَكَ رَجَا مُا أَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُولِللهُ الله إِنَّا هُوَلَدُ أَغُلُفِ الْأَفْلُ وَلَا خُوْ فَالْاَكُمُ وَاللَّهِ فَيْ فَكُ فُلْ أَذَا بَيْمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَهَدًا إِلَى يَوْمِ الْفِيمَةِ مِنْ الله عَبْنُ اللهِ مَانِيكُمْ يَضِيلُهُ أَفَلَا لَتُمْعُونَ وَلَا مَانِيمُ الْحَكَلَاللهُ عَلَيْكُمْ النَّمَادَسُرُمَدًا إلى تَعْم الْفِبْمَذِمَنْ الْدُعَيْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِلَّهْلِ كَتُكُونَ فِيلُهِ أَفَلَ تَبْضِهُ نَ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّهِلَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل لِنَكُنُوا فِيهِ وَلِنَبْنَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَنْكُونَ وَتَعْيَمَ بُنا إِيَ فَيَعْولُ اللَّهُ شُرِكُما فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ عُمُونَ مُو مَنْ عَنَامِن كُلِّ امَّةٍ سْمَعِيدًا فَقُلْنَا هَانُوا مُنْ هَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَلَمُ مَاكَافُ بَفْنَوْنَا وَإِنَّا فَادُونَ كَانَ مِنْ فَوْمُ مُوسِي فَبَعِي عَلَيْمٌ وَالنَّيْنَاهُ مِنَ الْكُنْذِمَا اِنَّ مَفَا غِمَهُ لَنَنُوعُ إِلْمُصْبَدِ اوْلِي الْقُوقُ الْذِفَالَ لَهُ فَيْهُ

p. 7

وِّمَنَ النَّاسِ مَنْ بِفَوْلُ أَمَنَا مِإِ مِنْ فَاذَا اوْذِي فِ اللَّهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ وَلَكُنَ لِمَاءَ نَضَى فِن دِيِّكَ لَبَقُولِنَ إِنَّا كُنَّامَعَ لَمُ اللَّهِ مَ الله وإعْلَمْ عِلْهِ صُدُ ووالعالمِينَ وكيعُكُنَّ الله الذين المنواولُعِكُنَّ المنافقين وقال البك كفرك للين المنك التبعل سيكنا ولفخ لخطاباكم وَمَا فَمْ عِنا مِلْهِنَ مِنْ خَطَاا الْمُ مِن فَيْ إِنَّهُمْ لَكَاذِ فُونَ وَكَجْمِلْنَ أَنْفَالُهُمْ وَ أَنْفَا لَامْتَ أَنْفَالِينُ وَكُنِسْتَكُنَّ بَوْمَ الْفِلْمُوعَ الْخَالِفُونِ وَلَقَدُ ارْسُلْنَا نُعَالِكَ فَمِهِ فَلِبِنَ فِهِمُ الْفَسَنَةِ لِلْاحْبِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الْفُؤَانُ وَهُمْ ظَالِوُنَ فَأَنْجُنِينًا مُوَاتَّخَابَ الشَّمِينَةِ وَجَلَنَا هَا أَيَرُّ الْعَالِمِينُ قَابِنُ هِمُ إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَا تَقُوهُ ذَلِكُمْ حَيْلُكُمُ انْ كُنْمُ عَلَوات إِنَّا نَعْدُونَ مِن دُورِ اللَّهِ أَوْنَانًا وَخَعْلُقُونَ الْكُلَّ الَّهُ اللَّهِ لَكُ مَعْدُلُكُ ون دوُرِاللهُ لا جُلِكُنَ لَكُمْ دِيْقًا فَأَبْنَعُواعِنْدَ اللهِ الرِّفْقَ وَاعْدُبُوهُ وَاشْكُونَا لَهُ اللَّهِ مِنْ حَمُونَ مَوَانِ ثُكَذِبِوا فَقَلْ كُنَّبِ أَنْمُ مِن فَبَلِّكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِنَّا الْمَلَاعُ الْمُبِينَ الْوَكُرُ بِرَفًّا كُيْفَ سَبُرْعَتُ مَنْ الْخَالُقُ الْمُعْمِينُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى إِلَّهُ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَانْظُمُ فِلَ كَبْفَ مَلَةَ الْخُلْقَ مُثَمِّ اللَّهُ مُنْفِئُ النَّفَاةَ الْاخِرَةُ الْإِلَا اللَّهُ عَلَى

نَفْ اعْلَا مِنْ إِلَى الْمُدُى وَمَنْ هُوَمْ صَلْ لِمُهِمِنْ وَمَا كُنْتَ مُرْجُاانًا لُلِقًا اللَّكَ الْكِنَابُ اللَّهُ رَحْمَةً مِنْ رِبِّكَ فَالْأَمُّونَنَ ظَهِمِّ اللَّهُ عَافِمِيتَ مَّا بَهُ لُذَنَّكَ عَنَا لَا إِنَّ اللَّهِ مَعِلَ إِذَا أُنْ لَكَ اللَّهَ لَكَ وَالْدَحُ اللَّهِ لِلَّا مَا كُ تَكُنَّنَّ مِنَ الْمُؤْمُكِينَ قَوْلَا مَنْ عُتَحَ اللَّهِ الْمُقَاأَخُوكُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ ال مالِكُ الْحِرَجُهُ لَهُ مُ فَي الْعَنْكُ وَالْيَهِ وَجُونَ والله التخرال والم المُرْ أَحِيت التَّاسُ انْ بُعْرَكُوا انْ يَغُولُوا امِّنَّا وَهُمْ لِانْفِقَنُونَ وَلَقَلْ فَنَتَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُلِمِ فَلِعَلَزَ اللَّهُ الْإِنْ صَدَّفُوا وَلَيْعَلَنَّ الْكانِيبِ أَمْ حَبِ الْنَهِ مَن مَعْلَمُ فَ النِّيمَ الْنِيمَ الْنَالِمُ الْمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُونَ مَنْ كَانَ نَجُول لِفَاءَ اللهِ فَإِنَّ لَجَلَ اللهُ لَا فِي وَهُوَ المتَهِيعُ الْعَلِيمُ وَ مَنْ جَاهِدَ وَإِنْ عُلِيهِ لِيَقِيلُمُ الرَّافِيةَ لَغِينَ وَعِنِ الْعَالَمِينَ وَالْمِينَ المنوا وَعَلَوْ الصَّا كِلاتِ لَهُ كُونَّ عَنْهُم اليِّمَا أَنْهُم وَلَيْخِ بَنْهُمُ احْسَزَ الْمَا كَانُوا مَعَافُونَ وَوَعَنَبُ الْمَ فِيانَ فِالدِيْدِ حِنْنًا وَإِنْ عَالَمُ لَا لَا لِمَا لِمَا لَكَ لِنُنْ إِلَى مَجِعُكُمْ فَأَيْبُ لَكَ يِمِ عِلْمُ فَالْا تَكْمِعُهُ الْ إِلَى مَجِعُكُمْ فَأَيَبُنُكُمْ عِ النَّهُ تَعَادُنَ وَالَّذِينَ السَّوَ وَعَلَوْ الصَّاكِمَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِالصَّالِحِينَا

عَالُوا إِنَّا مُعْلِكُوا الْمُلِ هُذِهِ الْقُرْسِرِ إِنَّ الْمُلَّمَا كَانُوا ظَالِينٌ قَالَ الْمُصَا لُوطًا فَالْوَاعَنُ أَعْلَمُ مِنْ مِهِا لَهُ يَعْمِينَا لَهُ وَأَهْلَهُ اللَّهِ الرَّا مُنْ كَانَتْ مِن الغايرين، مَكَا إِنْ لِجَاءَ فَ رَسُلُنَا لُوطًا سَيْ يَهِمْ وَصَالَ وَيَهِمْ ذَرْعًا وَفَالُوا لِمَ يَحْفَ وَلَا يَحْزِنُ إِنَّا مُجَوِّكَ وَالْمُلَكَ لِكَا امْرَانَكَ كَانْتُ مِن الْعَابِينَ، إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى الْمُلْ لِمِنْ الصَّائِحِينَ السَّمَاءِ عَاكَا فُا يفسفون وكفك مُركنا مِنها الرَّر بِيَّنَاةً إِنفُ بِعَقِلُونَ وَالِي مَلْيَنَ اَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ و فِي الْمَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَدَّنَّهُ وَالْمَدَّةُ مُ الرَّحْفَرُ فَأَصِّكُوا فِي لا رهِمْ جَاغِينَ وَعَادًا وَمُودًا وَتَدْنَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مَنْ الْكِيْرِ وَوَثَيَّنَ لَهُمْ النَّيْطَ اعًا لَهُمْ فَعَمَدَ فَمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَا فُولُ مُسْتَبْصِينَ ۚ وَقَارُونَ وَفُوعُونَ وتفامان وكفد لجاء فم موسى إليّنات فاستكروا في الأرض قَمَا كَانُوا سَابِفِينَ فَكُلَّا أَخَذُ فَامِدَيْنَهُ فَيَهُمْ مَنَ أَنْ لَا عَلَيْهِ خاصِبًا وَمَنْهُمُ مَنْ آخَذَتُهُ الْقِيْحَةُ وَمَنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ لَمُ وَنَّ وَسَيْمْ مِنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظَلِمُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُهُمْ مَظْلِمُ فَالْمِلْ مَثَلُ اللَّهُ إِنَّ الْمُخَذُوا مِن دُورِ اللَّهِ أَوْلِيا عَكَيْلِ الْعَنْكُونِ الْحُلَاثَ

كُلِّ نَفَى عَدِينَ يَعَذِب مَركِكَ وَيُؤجمُ مَرْيَكَ فَ وَالَّهِ نَقْلَهُ وَنَ وَمَا اَنْهُ عِجْ بِنَ فِي الْاَيْنِ وَلَافِي النَّمَا أَوْمَا لَكُمْ مِنْ دُورِ السِّمِنِ وَلِيَّكُ بَعَيِن وَالْمَيْنَ كَفَرُكُ إِلَا يَ اللَّهِ وَلِفَائَمُهِ اوْلَئْكَ بَالْسُوا مِن دَحْبَى وَادُلِنَّكَ لَهُمْ عِنَاجُ إِلَيمٌ مَا كَانَ جَابَ وَمُدِ إِلَّا انْ فَالْوَاقْتُلْهُ أَوْ وَ فَيْ فَاغَيْلَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ السِّفِ ذَلِلَ كُلَّاتٍ لِعَنَّم مُؤْمِنُونَ وَقَالَ أَيَّا الْمُحَذَّةُ مِن دُولِ اللهِ إِوْنَانًا مَوَدَّةً مِّبْنِكُمْ فِي الْحَيْفِ الدُّنيَّأ نُمَّ يَامُ الْفِلْهِ فِيكُولْ يَجْمُكُمْ بِيعْضِ وَلِلْعَنْ بَعْضَكُمْ لِجُضًّا وَمَأْوْمُمْ النَّاكُ وَمَا لَكُمْ مِن مَاصِحَةٍ مَ فَامَنَ لَدُ لُولِاً وَقَالَ الْذِي مُعَاجِرًا لِلْ رَقِّهِ النَّهُ مُوَالَمْنِ الْحَكِيمْ، وَوَهَبْنَالَهُ النِّحَى وَيَعْفُوبَ وَجَعُلْنَا فِي نُنِيِّنِهِ النُّبِيَّةِ وَالْكِنَابَ مَا نَيْنًا أُبُّرُهُ فِ الدُّنيَّا وَلِنَهُ فِي الْمُونَةِ لَينَ الصَّاكِمِينَ ، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا فُونَ الْفَاحِئَةَ مَاسَعِكُمْ عِنَا أَعَدِينِ الْعُنَا لَمِينَ أَمَّنَكُمْ لَتَأْفُونَ الرِّجَالَ ق تَفْطَعُونَ السَّبِبِلَ وَنَا فَنُ فِي فَادِبِكُمُ الْمُنكُلُ فَاكَانَ عَلَى السَّبِلَ وَنَا فَيْ ا الله ان فالوا غينا يعذاب الله الركت من الساد قبن فالك النُصْ عَلَى الْفُومِ الْفُرِينِ وَكَالْمَا عَنْ دُسُلُنَا إِبْكُمْ مَ وَالْبُنْوَى

L. A

لِقَوْمٍ وُوْمِنُونَ قُلُكُمَى إِللَّهِ مَلْنِي وَيَلْيَكُمْ مُنْهَدِمَّا مَعْلَمُ مَا فِي السَّمُول ب وَلِلْ يَضِ وَاللَّهِ مِنَ امْنُولُ إِلْهَا طِل وَكَفَرُوا وَلِمُكِ اوْلِمَكْ فَمُ الْخَاسِمُ فَنُ وَيَسْتَغِلُونَانَ بِإِلْعَنَا فِي مَالُولًا إَجَلُ مُسَمِّيًّ لَيْ الْمَهُ الْعَنَابُ فَ لَيَانِينَهُمْ بَعْنَدُ وَكُمْ لِمَا يَنْعُمُ فِنَ . بَنْجِلُونِكَ إِلْعَلَا حِلَقَ جَتَمَّ لمَ بِطَدُ وَإِلَا فِينَ يُومَ لِمَثْلُمُ الْعَثَابُ مِن فَضْمَ وَمِن عَنِيًّا لَكِلْمُ وَيَفُولُ دُوفُولُ مَا كُنْهُمْ مَعْكُونَ مُم إِعِبَادِي الْذَبِنَ الْمَنُوا إِزَانَ فِي وَالسِعَةُ وَايَاى فَاعْبِدُونِ مُكُلُّ نَفْسِ ذَا لَقَفْ الْمُؤْتِ ثُمُّ اللَّهُ الْمُحْدِنَ وَالْمَيْنَ وَعِلْوُاالصَّا لِمُاتِ لَنُبَوِّ مُنَّمُ مِنَ الْجَنَّدِ عُرَةً وَالْجَوْمِ مِن يَحِيثُنَا الْمَنْهَا فَ خْلِلْهِينَ فِبِمَا نِعْمَ أَجُمَا لَعْنَا مِلْمِنْ ۚ ٱلْهَبِنَ حَبَى فَا مَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَاتِينَ مِنْ دُابَيْرٍ لا يَحِلُ دِنْ فَعَا اللهُ يُرْدُفُا وَإِيَّا لَمْ وَهُوَ السَّمِيعُ المَّلَّمُ وَلَمِنْ سَأَلْهُمْ مَنْ خَلَقَ المُّمُواتِ وَلَهُ وَضَ وَسَخَ إِلَّهُمْ مَنْ خَلَقَ المُّمُواتِ وَلَهُ وَكُنَّ اللَّهُ فَأَتَّنَّ يُؤْفِكُونَ أَمَّلُهُ مِبْسُطُ الرِّزْفَ كِلْكِنَّاءُمِن عِبَادِهِ وَمَقْلِلُمُ أَنَّ الله يُكُلِّ مَنْ عَلَيْمُ وَلَيْنَ سَأَلْهُمْ مَنْ فَزَّلَ مِنَ النَّمَاءُ مَاءً فَأَحْبَالِهِ الارض من بعد موفظ اكبعول الله فوالحك لله من الكرهم لا يعفال وَمَا هُذِهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُؤْوَدَكِمِ وَانَّ الدَّادَ الْمُؤْوَكِمِهِ وَانْ الدَّادَ الْمُؤْوَكِمِهِ

بَيْتًا وَانَّ أَوْهَنَ الْبِيُونِ لَبَيْنُ الْعَنْكُبُوثِ لَوْكَانُوا يَعْلُونَ الَّاللَّهُ تَعْلَمُ مُا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن اللَّهُ وَهُوَ الْمُنْرِالْفُكِمْ وَقِلْكَ لَمُنَّالُ نفَيْرَ فِمَا لِلنَّاسِ وَمَا بَعْفِلُهُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ وَمَا يَعْفِلُهُ الْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَمَا الْعَلْمَ الْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَمَا يَعْفِلُهُ الْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَمَا يَعْفِلُهُ الْحَالِمُ وَمَا يَعْفِلُهُ الْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَمَا يَعْفِلُهُ الْحَالِمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا اللائضَ مِا يُعَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُ لِلْهُ وَمِنِينَ وَأَمْلُ مِنَا اوْجِيَ إِلَيْكَ مِن اللِّيَابِ وَ آفِم الصَّلَقُ النَّا السَّانَةُ تَنْهَا عَرِ الْفَحْنَاءُ وَلَلْكُرِّ وَلَلْكُرِّ وَلَلْكُر اللهِ ٱلْبُرُّ وَاللهُ مَعْلَمُ مِنْ تَصْنَعُونَ أُولِا تُحْلِيدِ لُوا الْمَلَ الْمُنْابِ لِلْا بِالْغَي هِيَ اَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا المَثَا بِإِلَّهُ عِلَيْ الْمِينَا وَإِنْوَلَ إِلِيَّكُمْ وَالْمُنَاوَ الْمُكُمِّ وَالْمِنْاوَ الْمُكُمِّ وَالْمِنْ وَعَنْ لَدُمْ الْمُؤْتُ وَكُلْكِ آنْ كَنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يد وَمِنْ هُو كُلَّهُ مِنْ يُؤْمِنْ بِهِ وَمَا يَحْدُرُ بِالْإِيا إِلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ وَمِنا كُنْتَ تَتْلُوامِينَ فَبَلِم مِن كِنَابِ وَلا تَخْتَا رُبِمِينِكَ إِذًا لَانَابَ الْسَطِلُونَ مَلْ هُوَ الإِنْ بِيِّنَانَ فَي صُدَو إِلَّهُ مِنْ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجُكُ لِانا يِنَا إِلَّا الْطَالِحُنَّ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلُ عَلَيْهِ الْإِنَّ وَمَا يَعُ أَنَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ الكِنَابَ يُنْلَى عَلَيْمُ الرَّحْ ذَلِكَ لَيْحَةً وَذِكُوعً

المراقية

فقوم

1.9

كَانَ عَلِقِبَدُ الَّذِبِنَ مِن مَبْلِمَ كَا فُلِ آسَكَ ضَمْ فَيَّ وَالْأَدُوا الْأَرْضَ وَ عَرَوُ هَا ٱلنَّى مِتَاعَرَ وُهَا وَجَاءَتُمْ وَيُلَهُمْ فِالْبَيِّنَا فِي فَا كَانَ الْفُ لِظُلِّمُ وَلِكِنْ كَا نُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلُونَ ثُمَّ كَانَ عَافِهُ أَلْهُ بِنَ آسًا وُ السُّولَ فَيَ كَنَّبُوا بِإِلَاتِ اللهِ وَكَا نُوا بِهَا بَنَهُ مِنْ قَانَ مُ اللهُ بِبَالِ قُلْ الْخَلْقَ مُعْرِيعُهِ اللهُ اليُونُجُعُونَ، وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُلِيلُ الْمُجْمُونَ وَكُرْمِكُنْ لَمُ مِن الله كَاثَمْمُ شَفَعُو وَكَا وَاللَّهُ كَاثَّمُ كَا فِرِينَ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّا عَرُولَيْنِ وَأَمَّا الَّهُ بِنَ كَفَرُوا وَكُذَّهُ فِي إِلَّا فِنَا وَلِفَاءَ الْمُحْفِّقَ فَا وَلَمُّكَ فِي الْعَمَّابِ عُضَرُونَ. فَبِيَّا رَاسَةِ حِينَ عَنْوَنَ وَحِينَ تَقْبِيمُونَ. وَلَهُ الْحَيْلُ فِي التَّهُوْانِ وَلَا نُصْ وَعَشِيًّا وَحِبِنَ نَظِيرُونَ بِيُرْجُ الْجَيِّ مِرَالَيْنِ وَيُخْطِحُ الْمَيْتَ مِنَ الْجَيِّ وَجُنْفِلُهُ وَضَى مَعْدَهُ مَوْفِقًا مَكَلْ النَّكُوْمُ عَنْ الْمَ وَمِنِ الْإِنْ مِلْ مُلْكُمْ مِنْ مُول مُن اللهِ عُمَّ إِذَا اللَّهُ لِمُن كُنتُ مُن كُون كُون اللَّاعة انْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ ٱنْفُلِيكُمْ أَذُفًّا كَالِمَنْ لَكُمْ الْحَجْمَلِ بَيْكُمْ مَوَّدَّةً وَرَحْمَرُ أَنَّ فِي ذَالِكَ كَابَاتٍ لِقَوْمٍ بَنَفَكُّرُونَ وَفِنَ الْمِانِمِ خَلَىٰ النَّمَانِ وَالْأَنْ وَالْمَانِ وَالْمُوالِيَةُ وَالْوَالِيَمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الْعَيَّوْالْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِذَا رَكِهُوا فِي الْفَلْابِ دَعُواللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ مَكَا عَتْهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُفْرِيكُنَ " فِيكُمْزُى إِمَا الْبُنَاهُمْ وَ لِيُمَنَّ عُلَافِينَ مَا لَوْنَ وَأَوْلَهُ مِنْ فَا أَنَّا جَعَلْنَا حَمَّالُمِنَّا وَيُخَلِّفُ النَّاسُ مِن خَوْلِمِمْ أَصَالِبًا لِللَّهُ عُمِنُونَ • وَيَجْرَتِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ وَمَنْ ٱلْلَهُ مِنَى الْمَرَى عَلَا لِيْدِ لَيْدَبًا ٱلْمُلَذَّبَ بِالْخِيِّي لِنَا عَبَّوَهُ ٱللَّهُ فِي عَلَّمَ مَتَوْعً الْكَافِمِينَ ، وَالْهَينَ عَاهَدُوا مِبْنَا لَهُهُ يُنَهُمْ سُبُلَنَا وَارْزَالُهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل مِرِ اللهِ الرَّخِيلِ الصَّحِيلِ الرَّهُ غُلِبَتِ الرَّفِعُ لِنِهِ ادْنَى الْمَدْضِ وَهُمْ مَنِ بَعْلِهَ لِيَهِمْ سَبَعْلِبُوتُ فَ في يضع سِنبِينَ فِلْهِ الْمُ رُمِن قَبُلُ وَمِن بَعِلُ أُويُوْمَ يَنِ بَعُن عَلَيْ مَوْتُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِاللَّهُ لِيَنْ مِن بَنَا أَهُ وَهُوَ الْمَن الرَّحِيمُ وَعَدَا لِلَّهُ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَكُهُ وَلَكِنَّ ٱلْفُرَالِنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ • يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْمُلْفِظُ الْمُنْا وَهُمْ عِن الْاحِيَةِ فَمْ عَافِلُونَ و أَوَلَمْ نَيْقَكُّرُ وَالْمِ انْفُسِيجٌ مَا خَلَقَ الله التَّمُولِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَنِهَ مُا اللَّهِ الْكِنَّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَنْبُرُامِنَ النَّاسِ بِلِقِلَةُ رَبِينِ لَكَا فِرُونَ ، أَوَلَمْ لِيَهِ وَافِي الْأَرْضَ فَيَنْظُرُوا كَبْفَ

يشركونَ ولِيَكُفُرُوا عِلَا لَنَيْنَا هُمْ فَكُمَّتَ عُو فَسُقِى مَعْلَىٰ الْمُ الْوَلْنَاعَلِيْمَ سُلطانًا فَهُوَيَتِكُمُّ عِلَا كَانُوا بِهِ لِنَهُ كُونَ مُواذًا النَّاسَ نَحِمُّ فَيَحَا عِفَا وَإِن تَصِيْهُمْ سَيِّنَعُهُ مِنَا فَتَمَتْ ابْدِيمُ إِذِا هُمْ بَفْنَطُونَ الْكُرْبِي فَا اتَ الله بَيْسُطُ الرِّنْقَ لِيزُنَيْ لِيَزْنَ لِيزُنَيْ أَوْ وَيَقَلُّونُ السِّحَ وَاللهُ الْمَالِيَ لِعَقَّم يُؤْمِنِونَ نَاتِ ذَالْفُلْهِ حَقَّهُ وَللْمِنْ كَابِنَ السَّهِ لِإِذَالِكَ خُلِيْنِ مِنْ مِنْ وَخْمَةُ اللَّهِ وَاذْ لَكُ لَكُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا اتَّيْنَ مُمْنُ رِبِّوالْمِرْفُ في أمَّا لِ النَّاسِ فَكُ بَرْعُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا النَّهُ مِنْ ذَكُونَ مَرْبُدُونَ وَحُهُ اللهِ فَاوْلِئَكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ و اللهُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مُ مُنْ وَقَلْمُ مُ عَبِيكُمْ مُ يَعْنَيْكُمْ مُلْمِنِ شُرَكًا مُكُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْعً وَسُخَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَا بُشْرِ كُن صَلَهُ الْفَاادُفِ الْبَرَ وَالْبَيْرِ عِالْكُبِّ ابْدِي النَّاسِ لِيُنْ بِفَيْمُ بِجُضَ الَّذَي عَلِنُ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ • فُلْ سِهُ لِفِ أَلَا زُضِ فَانْظُرُ فِي كُلُّفُ كَانَ عَافِيهُ النَّهِنِّ مِن فَبْلُ كَانَ النَّفَكُمُ مُشْرَكِينَ فَأَفِمْ وَجَمَلَ لِلنَّهِنِ الْفَيْرِ مِن فَبْلِ أَنْ بَافِي كُومٌ لِلْمَرَّةُ لَدُمِنَ اللَّهِ يُؤْمَنَّ إِن بَصَّلَةُ وَنَ • مَنْ كَفَنَ فَعَلَيْهِ كُفُنْ وَمَنْ عَلِمَا لِكَا فَلِانْفُيلِمْ مِمْ لِللَّهِ الْمُ لِبَخِيَ الْمَنْ أَمَنُوا وَعَلِيًّا لَمَّا عِيادٍ مِن مَضْلِلُهُ الْمِرْ لِانْجَدِ الْمَا فِيْ

وَمِنْ الْمَانِهِ مَنَامُكُمْ فِاللَّيْلِ وَالنَّمَا وِ وَالْبَعَا وَكُمْ مِنْ فَصْلِهُ الصَّفِي ذَالِتَ كُلْلَةٍ لِقِوْمِ لِيَهْعُونَ وَعِنِ المانِهِ يُرِيكُمُ الْمُرْتَخُوفًا وَطَمَعًا وَيُنِيِّ لِ مِنَ النَّهَاءَ مَاءً عُبُي فِهِ الْمَرْضَ مَعْدَ مَوْفِا النَّافِ ذَالِكَ كَالْمَاتٍ لِعَوْمٍ بَعْقِلُونَ وَمِنْ الْإِنَّهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَلَا رَضْ إِلْمِ فَيْ الْدَعَ لَمْ دَعْقَ مِنْ لَأَفِي إِذَا أَنْهُمْ عَنْجُونَ \* وَلَهُ مَنْ فِي التَّمْوَاتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ فَانِينُ نَ وَهُو اللَّهُ مِنْدَ كُولُ الْخُلُقُ ثُمَّ مِجْدِكُ وَهُوا هُونُ عَلِيلًا وَكُمُ الْمُثَلِّلُ الْمُعْلِ فِي السَّمْقَ وَلَا رَخِيْ وَهُوَا لَمِنِي الْحَكِيمُ ضَوَبَ لَكُمْ مَثَالًا مِن الْفَيْلِكُمْ مَالَكُمْ مِن مَامَلَكُتُ أَيَّا لَكُمْ مِنْ شَرَكَاءُ فِي مَا دَدَّفْنَا لَمْ فَأَنْهُمْ فِيهِ سَوَا وْتَعَافُونَهُمْ كَغِيفَتِكُمْ أَنْفُتُكُمْ كَدُّلِكَ نُفَصِّلُ أَلْا فَإِنْ لِعَنْمِ يَغِفُلُونَ مِلِ النَّبِعَ اللَّهِينَ ظَلُول الْفُلْ عَلَى مِعْمِرِ عِلْمُ فَنَ نَهِناع مِنْ الصَّلَ اللهُ وَمَا لَهُمْ مِن فَاحِمِيثَ فَاقِمْ وَجْعَكَ لِلدِّيْرِ عَنِيقًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ إِلنَّاسَ عَلَيْهُ لَا لَانَبْهِلَ لِخَلْوْ اللَّهِ اللَّهِ بِنَ الفِّيمَ فَوَلِكِنَّ ٱلَّذِي النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مُنسِبِنَ اليه وَانَّفُوهُ وَاقْبَهُ الصَّلْوَةَ وَكُلَّكُونُوا عِنَ المُّيْنِ كُنَّ مِنَ الَّهُ بِنَ مَّهُ فَا دِنِهُمْ وَكَانُواسِنِعَا كُلُ خِنْدِ عِالْدَيْهِ فَرَحُنَ وَاذِا مَثَلَ النَّاسَ صُرُّ كُوْكُوا رَبِّهُمُ مُنسِبِنَ اللهِ فَمُ إِذَا آذًا فَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اذِا فَهِا مِنْهِمْ مِثْلِعَ

50

وَلَكِنَاكُمْ لَا يَعْلَوْنَ وَيَوْمَتُولِ لا يَنْفَحُ الَّذِينَ ظَلَّوا مَعْلِدَثُهُمْ وَلا هُمْ كِنْتَعْنَبُونَ وَلَقَنْ صَرِّينًا لِلنَّاسِ فَ لَهُ ذَا الْفُولِ فِنْ كُلِّ مَثَالٍ وَلَكُنْ جِئْمَهُمْ بِإِيدٍ لِيَقُولِنَّ لِلَّهِ بِي كَفَرُوا إِنَّ أَنْهُمْ اللَّهُ مَنْظِلُونَ \* كَذَٰ لِكَ يطبع الله على فأوب الذبن المع لمون فاضِر إنّ وعد الله حقوقً بَنْغَقَتَانَالَبُهُنَ مُ وَكُمْ لَعُنَّ الْمُرْبِعِي لَا إِنْ فَيْ الْمُرْبِعِي لَا أَبِي لَا يُوفِنُونَ حِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم المر قَالَ الما خَالَكِنَا بِوالْحَكِيمَ فَعُلَى وَرَحْمَ الْعُنْسِنِ فَ الْمُنْسِنِ فَ الْمُنْسِنِ فَ الْمُنْسِ يُقِهِ وَنَ الصَّالِحَ وَيُؤْنُونَ الزَّكُونَ وَهُمْ لِلْاخِعَ هُمْ يُوفِوْنَ وَالْكُلُّكَ عَلاهُ مَعُ مِن فَيْرِمُ وَأُولَتُكَ فَمُ الْمُفْلِدُونَ وَعِنَ النَّاسِ مَنْ لِكُنْرَب ۚ ۚ وَالْمُواكِمُ مِنْ لِيُفِلُّ عَنْ سَبِالِ اللهِ بِحَيْرِ عِلْمٍ فَوَ يَخْذِرُ هَا هُزُولًا افْلَاكَ كَهُمْ عَمَاجَ مُهِينٌ وَإِذَا يُنظِ اعْلَيْدِ الْمَانَا وَلَى مُسْتَكُمُّوا كَأَنْ لَمُ لَيْمَعُهَا كَانَّ فِ أَذُنَّ فِي وَفِي فَلْ فَلَقِيرُ مِعِنَابِ الَّهِمِ ، إِنَّ النَّهِينُ الْمَوْ وَعَلِوْا الصَّاكِاتِ لَمْ حَبَّاكُ النَّعِيمِ فَالِدِينَ بَهُا وَعَدَاللَّهِ عَقًّا وَهُوَ الْعَهِينُ الْحُكْمِيمِ مَ خَلَقَ الدِّمُولِ فِ بِغَيْرِعَدٍ مُرْفَعُا وَ الْفِي فِي الْمُنْفِ دَوْاسِيَ أَنْ عُمْدِيكُمْ وَمَتَّ فِهِا مِنْ كُلِّ ذَا نَهُ وَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمْآءِ

وَمِنْ الْمَانِهِ انْ بُنْ مِلَ النَّ لِلْحَ مُكَفِّرُ إِن وَلِيعْدِيقُكُمْ مِنْ رَحْمَدُهِ وَلِيَوْعَ الْفَلْكُ بِايَنْ وَلِنَنْعُوا مِرْفَضَلِم وَلَعَلَكُمْ مَثَكُرُونَ وَلَقَلْ اَدْمَلْنَامِن مَهْلِكَ سُلُو إلى فَرَمْمَ خَا وَهُمْ إِلْبَيْنَاتِ فَانْتَعْنَامِنَ الَّذِينَ أَجَعُو وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنًا نَصْنُ الْمُؤْمِنِينَ • اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّايِاحَ فَتُنْبِي سَحًا بًّا فَبُ طُلْ فِي الشَّمَاءِ كَيْفَ يَتَاءُ وَبَجْحَلُهُ كِسُفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلَّم فَإِذَا احَابَ بِمِ مَرْفِظَ أَوْمِن عِبَادِم إِذَا هُمْ بَسَبْفِرُهُنَّ وَانْ كَافَامِن مَبْلِ انْ يُنَزَّلَ عَلَيْهُمْ مِنْ تَبْلِم لَمُبْلِينِ مَا نَظُلُ لِلَّا أَا وِرَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ بَخِنْي ٱلأَرْضَ بَعَنْدُ مَنْ فِيلًا إِنَّ ذَٰ إِلِنَ كَفِي مِلْوَنْ وَهُوَ عَلِ كُلِّ فَيْ قَلَيْنٌ قَلَيْنٌ قَلَا إِنَّ فَإِلَّا فَي مُنْ قَلَا إِنَّ فَاللَّهِ فَا إِلَّا فَيْ اللَّهِ فَا إِلَّا فَي اللَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا فَي اللَّهُ فَا إِلَّا أَنَّ فَا إِلَّا لَكُونَا وَاللَّهُ فَا إِلَّا أَلْكُونَا وَاللَّهُ فَا إِلَّا لَا أَنْ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا أَلْكُونَا وَاللَّهُ فَا إِلَّا أَنْ اللَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا لَا أَنْ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا لَا أَنْ اللَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا أَلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّ اللَّهُ فَا إِلَّا أَلَّا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا لَكُونُ فَا لَا لَّهُ فَاللَّهُ إِلَّا أَلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ عَلَا إِلَّا أَنَّ اللَّهُ فَا إِلَّا أَلَّا إِلَّا لَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَا أَنَّ اللَّهُ اللّ ارْسَلْنَا بِيْعًا فَرَاوُهُ مُضْفَقًا لَظُلُ مِن بَعْدِم بَكُفُرُونَ • يَانَكُ لا شَهِحُ المَوْقِيٰ وَلَا نُشْهِحُ الصُّمَّ اللُّهَاءَ إِذَا وَلَكُوا مُذِيمِينَ . وَمَا ٱنْتَ بِهَادِ الْغَني عَنْ خَلُاكِيْرُمُ إِنْ نُسْمِحُ الْمُ مَنْ تُحْمِنْ بِالْالْيِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَاللَّهُ اللَّهَ خَلَّمُ مِن صَعْفِ أَمْ جَعَلَ مِن بَعْدِ صَعْفِ فَي اللَّهِ عَلَمِن بَعْدِ فَقَ وَضَعْفًا وَمُنْبَةً يَخُلُوما بِثَاءً وَهُوَالعَلِم الْفَدِينِ وَيَوْمَ نَعُومُ السَّاعَةُ فَيُسِمُ الْجُرِمُونَ مُالِينُواعَيْرَ سَاعَدُ كَدُلِكَ كَانُوا نَوْ فَكُونَ مُو وَالْ الَّذَبِينَ افْقُا العِلْمُ وَالْمِيْمَانَ لَقَدُ لَيِنْتُمْ فِكِتَا بِ اللهِ لِلِي بُومِ الْبَعْثِ فَفَالْ بُومُ الْبَعْثِ وفي المناق

وَمَا فِي الْأَيْنِ وَاسْبَعَ عَلَيْكُمْ نَعِيرٌ ظَا هِمْ قَوْ الطِينَةُ فُومَ النَّاسِ مَنْ بُنَادِل فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُنَا وَكُلا كِنَابٍ مُنْبِيٍّ وَاذَّا فِيلَكُمْ التَبِعُوا مَا أَنْذَ لَ اللهُ قَالُوا مَلْ نَتْبَحُ مَا وَحَدُ نَا عَلَيْهِ الْإَعْلَا اللَّهُ اللَّهِ كَانَ النَّهُ يُطَانُ مَذِعُولُهُ إلى عَنَابِ النَّجِينِ وَمَنْ لِسُلِمْ وَجُهَلُهُ الماللية وَهُوَ حُوْثُ فَقَدِ اسْمَنْكَ بِالْحُرْدُو الْوُنْفَى وَالْمَالِمِ عَالِمَاللَّهِ عَالِمَهُ الامود ومَنْ كَفْ فَلْ يَجْ بَالَ كُفْنُ اللِّهِ الرَّجِعُمُ فَنْبَيِّهُمْ عَالَمًا الرَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصَّلَكِدِ، ثُمَيِّعَ لَمُ قَلِيلًا ثُمُّ نَضَطَرُ مُمْ الْحَالِبِ غَلِيظٍ وَلَكِنْ سَأَلُهُمْ مَنْ خَلَقَ المِتَمُولِينَ وَالْمَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلِ الْحُدُ يِلْدُ مَلْ اللَّهُ فَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* يَلْدِما فِي التَّمْوَاتِ وَأَلَا رَفِي الرَّ اللهُ هُوَ الْغَيْنُ الْحَبِدُ، وَكُولَنَ مَا فِي الْمُرْضِ مِن تَتَجَعْ أَفَالُمْ وَ الْجُرُيِّ مِنْ مَعْرِهِ سَبْعَدُ أَنْجُ مِالْفِلَتْ كَالْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل حَكِمْ مَا خُلُفُكُمْ وَكَا تَعُنُكُمُ الْحِلْكُفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ اللَّهُ مَا خُلُفُكُمْ وَكَا تَعُنُكُمُ اللَّهِ كَلَيْفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهُ سَمِيعُ المِينُ الدِّنْ النَّالَةِ مُولِمُ اللَّهُ النَّادِة يُولِمُ النَّادَةِ اللَّهُ الدِّي اللَّهِ وَ سَخُ النَّهُمْ وَالْفَيْ كُلُّ بَخْرِي إِلَىٰ أَجَلِّمُ مَنَّى وَآرَ اللَّهِ عِالْعُلُونَ حَبِينَ وَلِكَ بِإِنَّالَةَ هُوَالْحَقَ وَإِنَّ مَا يَنْحُونَ مِنْ دُوْسِرِ الْبَالِطِلُ

مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِهِامِنْ كُلِّ نَفْجٍ كَرَيمٍ عَلَىٰ خَلْوُلِلَّهِ فَأَرُولِي مَاذَلْكُنَّ النَّينَ مِن دُونِهُ بَلِ الظَّالِونَ فِيضَلَ لِمُبِينٍ . وَكُفَّ الْمَثْنَا لُقُمْتَ الْعِيْرَةِ الْوَاشْكُوْ فِلْهِ وَمَنْ لِتَكُلُّ فَاتِمَا لَيْنَكُلُ لِنَفْظِهِ وَمِنْ كَفَرَفَاتَ اللهُ عَنَى حَمَيِنْ وَإِذِ قَالَ لَفُهُنْ لَا يَهُمُ وَهُوَ يَعِظُمُ الْبُنَّ لَا أَفِلُ الله إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَوَحَيْنَ الْمُ نِنَانَ فِالْمِيلَةُ حَلَّمْهُ المنه وهناعلا وهن وفطاله في عامين أن المكن لي والالمثال الت المقيم وان الم ملاك علاان تُنزك عماليس لا يه عِلْمَالَكُ تْطِعْهُا وَصَاحِمْهُما فِ الدُّنْيَامِعَ وَقَا كَانْبَعْ سَبِيلَ مَنْ آنابَ إِلَى المَ اللَّهُ مَرْجُهُ كُمُ فَأُنِبَتُكُمْ عِاكْنُمْ نَعْكُونَ \* يَابُنِيَّ الْحَاانِ لَكُونَ الْمُ الْمَقَ حَبَّةٍ فِن خُرْدَ لِ فَتَكُنُ فِي صَٰحَةٍ وَالْفِي المَّمُواتِ الْفِي الْمُرْضَ فَإِتِ عِمَّا اللَّهُ الرَّاللَّهُ لَطَيفٌ جَيْرٌ اللَّهِ الْمِنْ وَإِلْمَالُوَّ وَأَمْنُ الْمُحْرُونِ عَانَةَ عَنِ الْمُنكِيرِةِ الْمِينِ عَلَى ما اصَّا مَكِ انَّ ذَلِكَ مِن عُمْ الْمُودِ ولا نُعَيِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْنِي فِي الأَضِ مَنَ الرِّاللَّهُ لا بِحِبْ كُلُّ يُخْنَا لِ فَخُرِيْنَ وَاقْصَالُ فِي مِنْ إِلَّ وَاغْضُ مِنْ صَوْفِكُ الَّ أَنْكُرُ الْمُصُوّاتِ لَمَوْتُ الْحِيَرِ، الْمُوَوَّا أَنَّالِقَهُ سَخَّ لَكُمْ مَا فِالنَّمْلِةِ

خس

النَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْلَانُ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعَلُّ وَنَ وَلَانَ عَالِمُ الْعَنْبِ وَالنَّهُ الْوَالْعَنِينُ الرَّجِيمُ ﴿ الَّذِي احْسَنَ كُلُّ فَيْ خَلْفَا وَبَلَّا خَلْفَ الانتان فِن لجبنٍ الْمُحَكِّلُ لَنَالُهُ فِن سُلُالَةٍ فِن مَآءٍ مَعَمِينٍ أَثُمَّ سَقْ لِهُ وَنَفَعَ فِبِهِ مِن دُوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ النَّمْعَ وَالْا يَضِا لَ كَلَا لُمُنَّا فَلِيلًامًا كَنْكُرُونَ وَقَالُوا لِدًا حَكَلْنًا فِي الْأَنْفِي إِنَّا لَهِ خَلِقَ حَبِيلٍ بَلْهُ لِلِفَاءِ يَنِنِ كَافِهُنَ فَلْيَقَفَلُمُ مَلَكُ الْمُوتِ اللَّهِ وَكُلَّ بِكُمْ الْمُ إِلَّا يَتِكُمْ مُوْجَعُونَ وَكُوْفَى إِذِ الْجُرْمُونَ فَاكِدُولُولُولُكُمْ عِنْدُوتِهِمْ رَبِّنَا ابْصَه لل وسَمِعنا فَانْجِعنا نَعْلَ صلاعًا المَّامُوفِينُ وَلَوْ سَمِّنا الْ بَيْنَا كُلُّ نَفِيسَ هُدُهُمَا وَلَكِنْ حَقَ الْعَوْلُ مِنِّي كَمْ مَلَكُنْ جَسَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْعَبِنَ مَعَدُونُوا عِالْبَيْمُ لِفَاءً يَوْمِكُمْ هُلَّالِنَّا سَبِنَاكُمْ وَدُونُواعَنَا ؟ لَكُنُلِ إِلا كُنْمْ تَعَلَّوْنَ وَإِمَّا يَعْمِنُ إِلَّالِينَا الذبين إذا ذكر كاجفاخرنا سجكاة ستجفا بخاري ويدونهم لاتبكذك تَنْجَافِي جُنُونُهُمْ عَنِ الصَّاجِعِ بِلَعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِنا لدَّنْنَا هُمْ بِنُفِعُونَ وَفَل تَعْلَمُ نَفَشَى مَا الْخِفِي لَهُمْ مِنْ فَيَوْا عُلْمِ فَ جَنَّ عِمَا كَمَا فُوا بَعَلُونَ • الْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَكُنْ كَانَ فَا سِقًا لا لَبْسُونَ

وَأَنَّ اللَّهُ لَهُ وَالْعَلِيٰ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ إِلَّا مَّنَّ اللَّهِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِهُ يَكُمُ فِنِ اللَّهِ عِمُ الشَّفِي ذَالِكَ كَاللَّهِ لِكُلِّ صَبًّا يِنْكُونِ وَلَوْاعَ فَيْهُمْ مَوْجَ كَا الظُّلَلِ دَعَلَ الله مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ فَلَتَا عَجُهُمْ إِلْمَ لَلَّهِ فَيْهُمْ مُفْنَصِدًا وَمُا يَجْعَدُ فِالْإِنْ اللَّهُ كُلُّ خَنَّادٍ كَفُونٍ كِالْفِي النَّاسُ انَّعُوارَدُّكُمْ وَاخْتُوا يَومَّا لَا يَجْزِي فَالِدٌ عَنْ دَلَيْهِ وَلَا مُؤلُودٌ هُوَّ إِنَّا عَنْ فَالِيهِ سَبْنًا لِنَّ وَعَدَاللهِ حَنْ فَلَا نَعْرَبُكُمُ الْكَبْغُ الدَّسِاوَلا بَعْنَا باللهِ العُرُودُ ورَ الله عنيكَ عِلْمُ السَّاعَيْرَ وَيُنتَيِّلُ الْعَنْبَ وَيَعَلُّمُ مَا فِ الادكام ومَا مَدْري نَفْسُ ما ذا تكرب عَدًا وَمَا مُدْري نَفْسُ مِأْ يَي اَنْ مِنْ اللهُ وَ فَكُمْ اللَّهِ عَلَيْمُ حَبِّدٍ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا الله فتزيل الكِناب لارتب منه من رب العالمين الم يعولون افْتَى لَهُ مِنْ بَدِينِ مِنْ تَبِكَ لِيتُنْ لِدَقَّمًا مَا اللَّهُ مِن بَدِيرِينِ بَبْلِكَ لَعَلَّمُ لِمُنْدُونَ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المّ فِ سِتَّكَ إِنَّام مُمَّ اسْتَوَى عَلَ الْعُرَضُ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلَيْ وَكُلَّا شَفِيعٍ أَفَلُاتَنَا كُرُونَ مُبَيِّرُ الْمُنْ مِنَ النَّمَا وَإِلَى الْمُ وَفِي مُعَمِّعُ الْمُ

1000

UK

اللِّيِّي النِّوالله وَلا نُطِع الْكافِرِينِ وَالْمُنْ إِنَّاللَّهُ كَا رَعَلِمًا حَكِمًا وَانْبَعْ مَا بُوحِي إِلَيْكَ مِن دِّبِكُ إِنَّالِلَّهُ إِمَا نَعْلُونَ جَبَرًا مُوَ تُوكَلُ عَلَ اللَّهِ وَكُفَّى إِللَّهِ وَكُمِلًا وَمُا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِن فَكُبُينِ فَجُونِتْمَ وَمَا حَعَلَ ارْدُا حِكُمُ اللَّهُ فَي نُظاهِرِي مَهُنَّ أَفْعًا نِكُمْ وَمَا حَعَلَ أَفِياً ٱبْنَاءً كُوْلُكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْلِهِ كُمْ وَاللَّهُ بَعُولُ الْحُنَّ وَهُوَ مُنْ السَّبِلِّ الْيُعُولُمْ لِإِنْ أَيْنِ هُوَ اَتَسْطُعِنْدَ اللَّهِ فَانِ لَمُ نَعَلَيْ الْإِلَا فَيَ فِ اللِّينِ وَمَوْ الدِّبُحُ وَلَيْنَ عَلَيْكُمْ جُنّاحٌ فِهَا اخْطَاعُمْ يَهُ وَلَكِنْ مانَعْكُنَّ فُلُونِكُمْ وَكَانَ اللَّهِ عَفُورًا رَجِمًا \* اللِّينَ أَوْلِي وَلِكُ عَلِي الْفُومِينِينَ مِنَ الْفُولِيم وَادَّوْاجُهُ الْمُنْ الْمُنْ وَاوْلُوالْلاَرْ فَامِ مَعْضَمْ اوَلَى سِعْضِ فِكَابِ اللهِ مِنَ الْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْاجِينَ الْمُانَنَفَعَلُوا اللَّهَ الْمِلْمَانَكُمْ مُعَهُ فَا كُانَ ذَٰلِكَ فِي الْمِنْ الْم مِنْكَ وَمَنِ نُوجٍ وَإِبْلِهِم وَمُوسَى وَعِبْسَى إِنِي مَنْ مُ وَأَخَذُ الْمِهُمْ مِينَامًا عَلِيظًا لِيسْتَلَ الصَّادِ فِبنَ عَنْ صِنفِيْ مُ كَاعَدُ لَلِكَا فِنِ عَمَامًا الْمِيَّا. الْمَالَيْنِ الْمُوااذُكُولُ الْعُمَدُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْدِجَاءَ نَكُمْ جُودٌ فَارْسَلْنَا

امَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَلِوا الضَّا كِناتِ فَكُمْ جَنَّا كُ الْمَا وَيُ أَنُّوكُم عَا كَا فَلَ يَعْكُونَ وَأَمَّا الَّذَينَ مُسَعُّوا فَأَوْا مُ النَّا ذُكُلًّا أَدَادُوا انْ يَخْرُجُوا مِثْهَا اعْدِرُ وَا مِهَا وَفِيلَ لَهُمْ وَوُفّاعَنَابَ النّادِ الذَّ كُنْتُمْ بِهِ اللَّهِفَ } وَلَنْدِ بِفَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْمَا دُف دُون عَلَابُ الْمَ كُبْرِ لَعَكُمْ بَرْجِ فِي وَعَنْ الْمُلْمُ مِنْ ذُلِّلَ يُهِالِاتِ مَيْدِهِ لَمْ الْعُرْضَ مَنْ الْمُرْصِبِ مُنْتَفِعُونَ • وَلَقَدُ البَّنَّا مُوسَى الْكِنَّابَ فَلْ مَكَّنْ فِي مِرْمَةٍ مِن لِفَاتِيم وَجَعَلْنَاهُ هُدِي لِبَنِي السِّرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُ أَثَّمَةً لِعَدُونَ بِالرِّينَا لَنَاحَبَهُ وَكَانُوا إِا إِينَا بِي فِيوْنَ • إِنَّ تَبَّكَ هُوَ مِفْضِلُ بَيْنَهُمْ مُوْمَ الْفِيْمَةُ فِبُاكَانُوا فِيهِ يَجُنتَلِعُونَ \* أَوَلَمْ لَهُ لَمُ لَمُ الْفَلَكُنَا فِي لَيْمَ مِنَ الْفَهُ وَيُ مَنْ فَي مَنْ الْمِنْ السِّفِ وَلَا اللَّهُ اللّ ادُلُمْ يُوفِّ النَّا لَهُ فِي اللَّهُ إِلَى الْأَوْلِ الْجُدُرُ فَيْحُ مِهِ ذَرْعًا وَكُلُ مِنْهُ انْعَالَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلُ بِبُضِهُ وَتَقُولُونَ مَقَلَ هُنَا الْفَتْحُ لِنِ كُنْمُ صَادِ بِينَ وَلَى يَعْمَ الْفَتْ يَفْحُ النَّابِينَ كَفُرُوا أَيَّا مُهُمْ وَكُلَّ هُمْ يَنْظُمُهُ مَا وَأَنْظِمُ الْمُمْ مُعَالِمُ الْمُحْوَلِ مِنْتَظِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ ال

5

L.L.

سَلَعُولُمْ بِالْسِنَةِ حِلَّا وِالْتِحَةُ عَلَىٰ الْحَنْمِ الْالْكَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ الله اعًا لَهُ وَكَارَ فَالْ عَلَاللهِ لَنَبِيًّا مِيْتَ بُونَ أَلاَحْزَابَ لَرَيْنَ هَبُواْ أَوْ ان مَاتِ الأَخْرَابُ بَوَدُّ لُو أَنَّهُمْ الدُونَ فِي الْمُعْرَابِ كَبْنَالُونَ عَنْ أَنْبَاء كُنْ وَلَوْ كَانُوا فَهُمْ مَا فَاللَّهُ لَا فَلِيلًا ۖ لَقَدْ كَانَكُمْ فِي سُولُ اللهِ السُّعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَدَكُرُ اللهُ لَا اللهِ وَلَا رَأِلِي الْمُخْصِنُ لَا أَخْرًا بُ فَالْواهِنَا مَا وَعَلَى مَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَوْ اللهُ ورَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمُ الْمُ إِنَّا أَا كَ لَتَهْلِمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يط لاَصدَةُ الماعالهُ والله عَلَيْهِ فَنِهُ مِنْ قَصَى عَبُهُ وَمَنِهُمْ مَنْ بَنْنَظِنْ وَمَا مَدُ لُو مَنْهِ مِلَّ لِيَجْزِى اللهُ الصَّادِ فِينَ يَصِيلُونِمْ وَيُعَلِّفِ المُنْافِقِينَ الْنَاءَ الرَّيْتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّالَةِ كَانَ عَفُورًا رَجِيًّا وَدَدَّ اللهُ اللَّهُ اللّ وَكَا اللَّهُ وَإِلَّا وَإِنَّ لَ الَّذِينَ الْمَا مَرُهُمْ مِنَ الْقِلَ الْكِنَّابِ من حبا مبهم وعَضَفَ في عَلَيْهِمُ النَّاسَ مَهِ عَالَقَتُ أُورَ قَ نَاسِ وُنَ فَرَبِفًا وَأُورَتُكُمُ الصَّهُ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ وَآمُوا لَهُمْ وَآرَضًا لَهُ رَعَلَوْ هَا وَكُا رَاضُ عَلَى كُلِّ فَيْ قَابِيَّاهُ إِالْفِيمَ النِّينَ فُلْ لِاذْ فَلِيكَ

عَلَيْمْ بِعَاوَجُورًا لَمَرُو هَا وَكَارَافَهُ عِالْعَلُونَ بَصِيرًا ﴿ الْخَاوَلُونَ مِن فَوْقِكُمْ وَمِن ٱسْفَلَ مَنِكُمْ وَاذِّ ذَاعَتِ الْاَنْضِارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِي وَنَظُنُونَ مِا مِنْهِ الظُّنُونَا بَهُمُ اللَّهَ الْمُؤْمِنِ فِي وَنُلْؤِلُوا زِلْوَٰ الْمُنْدِينًا وَإِذِ يَعَوْلُ الْمُنَا مِعُونَ وَالَّذِينَ فِي فَلْوِيمِ مَهَنَّ مِنْ وَعَدَمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمِلْ عَهُدًا وَإِذْ فَالَّتْ لِمَا تَفَهُ مِنْمُ اللَّهُ لَا يَعْدُ المُمْفَامَ لَكُمْ فَانْحِجُنَّ وَلَهَنَّا ذِنْ فَبَيْنَ مِنْهُمُ النِّيقَ يَقُولُونَ إِنَّا بُيُؤَمَّا عَوْنَةُ وَمَا هِيَ بِعِنْ فِي إِنْ يَرْبِيرُونَ الْإِفِرَاكَ وَلَوْدُخِلَتُ عَلَيْمُ مِن اَفْطارِها مُحُرِّسُتُكُوا الفِننَة لَا يَوْهُا وَمَا تَلَبَّنُوا جِمَا الْمِ البَهِ عَلَى الْعَلَا كَانْهَا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن فَبُلُ لَا يُوكُّونَ أَلاَدْبَانَ وَكَانَ عَقَلُ اللَّهِ مَسْعُوكًا فَل لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِلْ كُ إِنْ فَرَدْ ثُمْ مِن الْمُؤْتِ أَوِالْفَتْلِ كَاذًا لَمْ عُنَتُمُونَ الْإِنْلِيلٌ فَلْمِنْ ذَالْلَهِ بِعَضِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِن اللهِ بِكُمْ سُوعٌ أَوْ أَزَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدِفِنَ لَهُمْ مِن دُوْرِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نصَبِيلُ قَلْ مَعْلَمُ اللَّهُ الْعَوِقِينَ مَنِكُمْ ظَلْفًا ثَلَبِنَ الْمِخْلِفِيمْ هَلَّمُ اللَّيْنَ كَلْأَ فُونَ الْبُأْسَ الْإِنْكِيلِا والْجِعَدِّ عَلَيْكُمْ فَإِذَا لِمَاءَ الْحَوْفُ وَأَنْبَهُمْ مُنْظُونَ الِّيْكَ تَدُودُ اعْنَيْمُ مُ كَالَّذِي نَجْنَى عَلَيْدِمِنَ الْلِرَيْ فَإِذَا دَهَبُ الْخَوْلِ

خس

فَهُ عَهُمْ وَالْخَافِظُاتِ وَالذَّاكِمِنَ اللهَ كَبْمُ وَالدَّاكِرَاتِ اعْدَاللَّهُ لَهُمْ مَعَفِنَ وَأَجَّلَ عَظِمًا وَمَا كَانَ لِمُ فِي وَلَا مُؤْمِنَ فِإِلَّا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ مَكُونُ لَهُمُ الْمِحْبُنَ مِن ابْرِهُمْ وَمَنْ لَجُمُ الْمُحْبِينَ وَرَسُولَهُ فَقُدُ ضَلَّ صَلَّا لَا مُبِيًّا وَإِذِ نَعَوْلُ لِلَّذِي ٱنْعَمَّ اللَّهُ مَلِيم وَانْحُتْ عَلَيْهِ امْدِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاقْوِ اللَّهُ وَيُخْفِي فَيْلُكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْنَى لِنَّاسٌ وَاللهُ احْنُ أَنْ تَخُنِلُهُ وَمُلَّا فَعَلَى اللَّهُ مُنْدِيهِ زَيْدُ مِنْمَا وَكُمًّا زَقَجْنًا كُمَّا لِكُيْلُهُ مَكُونَ عَلَمِ الْتُعْمِنِينَ حَرَجُ فِأَوْلِح ادِّعِياً عِبْمُ إِذَا فَصَوَامِنُ وَكُولًا وَكَانَ الْمُ اللَّهِ مَا عُلُكُ مِمَا كَانَ عَلَى النِّيِّي مِن حَرِج فِبُا فَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن حَرَج فِبُا فَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن حَرَج فِبُا فَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن حَرَج فِبُا فَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن حَرَج فِبُا فَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن حَرَج فِبُا فَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ مِن حَرَب عَبْلُ قَ كَانَ ٱثْنَافِهِ فَلَدًّا مَقَدُودًا لَهُ إِنَّ يُبَلِّينُ يُبِلِّغِنُ وَسَالِاتِ اللَّهِ فَيُخْتَنَّ وَلَا يَجْنُنُونَ أَحَدًا لِإِلَا اللَّهُ وَكُفًّا مِا بِلْهِ حَبِيبًا مَا كَانَ عَلَى ٱلْمَا اللَّهُ وَكُفًّا مِا بِلْهِ حَبِيبًا مَا كَانَ عَلَى ٱلْمَا أَعِلْهُ مِن يِجْ لِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخُائَمَ اللَّيْدِينَ وَكَانَ اللَّهُ يِكُلِّ شُكَّ عَلِمًا ﴿ كَالَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ المَنُوا اذْكُرُ فَا اللَّهَ وَكُمَّا كَنْبُرٌ وَيَجْعُوهُ مُكَّنَّ وَ احببالً . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَبْكُمْ وَمَلَا تُكُنَّهُ لِيُخْرَجُكُمْ مِنَ الْظُلَاتِ إلى النولي وَكَانَ مِالْمُؤْمِنِينَ دَحِمًا مَعَيَّتُهُمْ فَوْمَ تُلْعُونَهُ سَلامً

انِ كُنْنُ مِنْ وَلَا الْحَبْرَةَ الدُّنْ الْوَنْ الْمُنْ اللهُ ال سَلْحًا جَمِلًا وَانِ كُنْنَ نُوذِ رَافَةً وَرَسُولَهُ وَالْأَدُ الْاَحِقَ فَاتَ الله اعَدَ لِلْحُصْنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّا عَظِمًا وَمَا يَاءَ النِّيِّي مَنِ مَا يَكُنَّ بِفَاحِنَةٍ مُبِبِّنَةٍ بِضَاعَفَ لَهَا الْعَذَا بُضِعَفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بَسِيرٌ وَمَنْ بِقَنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ مَا يُكَّا نُحُ فِياً أَجَى مَا مَّزَنَّ فِي وَاعْتَذْنَا لَمَّا فِنِقًا كَبِعًا مَا يِنْأَ ٱلْبِيِّي الْفُنَّ كَأَحِدٍ مِين النِّيا أَهُ إِنِ انَّفَيْنُ فَلَ نَخْضَعْنَ مِا لِفَقُ لِ فِيَهُمْ عَ الْذَي عَلَيْهِ مَنْ وَقُلْنَ فَكُلْ مَعْ لَهُ عَالَى وَمَنْ لِيَعْ فِي الْمُوالِمِينَ لِمُرْجَى تَبَرِّجُ اثْخًا هِلِيَةِ أَلَا وُلِي وَأَقِنَ الصَّلَىٰ وَابْنِنَ الرَّكُوٰةَ وَالْمِعْرَ اللَّهِ وَدَسُولَهُ إِنَّا بِرُبِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّنجِسَ الْفَلَ ٱلبَّيْتِ وَبُطِّيرٌ كُذِنُّطُهِمِّ فَاذْكُونَ مَا يُبْلَىٰ فِي بُعُونِكُنَّ مِن الْإِتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ الرَّالَةُ كَانَ لَطَهِ قَاجَيْرًا • انَّ الْسُلِينَ وَالْسِلَاتِ وَ المؤمنين وألمؤمنا يووالفاينين والفاناي والمادني والصاء فاي والصابع فالصابات وانخايعهن والخايطاد وَلَلْتَصَيِّرَةِ مِنَ وَلَلْتُصَيِّرُ فَاتِ وَالصَّاعَمُينَ وَالصَّاثَمُ الدِ وَالْحَالَةِ

450

اَعْجَاكَ خُسُمُنَ لِأُمَامِلَكُ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا مَلَكُ مُ وَقِيبًا وَيَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المُّولِ لِانْفَخُلُوا بِيُونَ النِّبِي الْحَالَنُ يُؤْذَنَ لَكُمْ اللَّاطِعُا عُيْر الطِينَ إِنَا أَوْ اللَّهِ الْمُعْدِيثُمْ فَانْخُلُوا فَاذِ الْحَجْثُمْ فَانْكُورُهُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهِ ا كِكَرِينُ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كُانَ يُؤُدُ عِ النِّينَ فَيَسْتَغِيمِ مِنْكُمْ قُاللَّهُ لا يَسْتَغِيمِ مِنَ الْكِيَّةُ وَإِذِا اللَّهُ وَهُنَّ مَنَاعًا فَاسْتَلُوهُنَّ مِن وَزَّاء عِالْمِ ذَالِكُمْ الْمُهُ لِقِلُوبِكُمْ فَقُلُوبِينَ لَوَمَا كَانَ لَكُمْ انَ نَيْ ذُوا رَسُولَ اللَّهِ كَلَّا انَ نَنْكِمْ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مَعْلِعِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَا لِيهِ عَظِمًا وَإِنَّ تُبُدُوا سَيْمًا الْتُخْفُوهُ فَإِرَالِيَةِ كَانَ بِكُلِّ شَكَا عَلِمًا اللَّهُ الْحَاجَ عَلَيْمِينَ فِي اللَّهُ فِينَ وَلَا المِناكَمُ فِينَ وَلَا الْحُانِينَ وَلَا أَبْناءَ الْحِانِينَ وَلَا أَبْنَاءَ اخْلِيْهِنَ كُلانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَامَلُكُ أَيَّا ثُمُنَّ وَانْفِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالِمُلَّا اللَّا كَارَعُكِ كُلِّي مَنْيًا مُنْ مَا مُعَمِيدًا مُ رِّاللَّهُ وَمَلَّ لِكُلَّتُهُ لَيْسَكُورَ عِلْمَ البِّنِّي لِا أَيُّهُا أَلَّنَابُ الْمَوْلَ صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّوا تَهْلِمًا وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذَفُ الله وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْمَخِيَّةِ وَلَعَلَّ لَهُمْ عَذَا سَّا عيبنًا وَأَلْدَبُ نُؤْدُونَ المَعُ مِنِبَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْمِينَاتِ بِعَبْنِ مَا الْمُشْبُوافِقِد احْمَلُوا بُعْنَانًا كَانِمًا مَبْيِنًا مَا الَّهِمَ البِّنَّي فُلْ لِا زَفَاجِكَ مَيْنَا يِلَ

وَلَعَلَّ لَهُمْ الْجُلَّا كُنِّمًا فَإِلَّهُمَا النِّينَ إِنَّا ارْسَلْنَاكَ عَاهِمًا وَمُنَيِّرًا وَ نَذِيًّا فُولًا عِيًّا إِلَى اللهِ وَإِذْنِهِ وَسِلَّا عِلْمُنِّلُ وَمُثِيرًا لْمُؤْمِنِينَ وَآنَ لَهُمْ مِرَافِهِ فَصْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِيعِ الْكَافِمِ وَالْمُنَا فِقِينَ وَدَعْ آذَاتُهُمْ وَ نَوَّكُلُ عَكَ اللَّهِ وَكُفِي اللَّهِ وَكَيْلًا وَلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا نُمْ طَلَّفَتْ وَهُنَّ مِن فَبُلِ انْ مَّسَوْهُنَّ فَالكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِنَّةٍ يَغَتَدُونِهِمْ فَيْعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَ سَلْحًا جَيلٌهُ ﴿ إِلَّهُمَا النَّبِينُ إِنَّا الْحَلَلْنَا لَكَ أَنَّا الله فِانَيْتَ الْجُورَ مُنْ وَمَا مَلَكُتْ يَبِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْلَ وَبَنابِ عَلَى وَبُنابِ عَلَيْكَ وَبُنابِ خَالِكَ وَبُنابِ خَالِانِ خَالَا فِلَ اللَّهُ فِي هَاجُونَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً الِن وَهَبَتْ نَفْسُهَا لَلِيْبَيْ إِنِ ٱلْادَ اللِّينَيُّ انْ يَسْنَنِكُمُ إِلَا لِمَاةً لَكَ مِن دُونِ إِلَا الْمُؤْمِنِينَ قَلْ عَلَيْنَا مِا فَرَضْنَا عَلَيْمَ فِ انْ فُاجِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيَّا لَهُمْ لِكُلْلُ يَكُورَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَا رَاضَاعَفُونًا رجَهُما مَوْجُ مِنْ لَنَا أَوْ مِنْ أَنْ وَفُوعِ إِلَيْكَ مَرْلَكَ وَ وَعَرِ البَّعَيْتَ مِنْعَزَلِتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ آدَف النَّ نَفَقَ أَعْبُنُهُنَّ وَلَا يَحْنَفُ وَيُضَيِّنَ مِا البِّنَهُ فَي كُلُّهِنَّ كُلُّهِنَّ وَاللَّهُ مَنْهُم مَا فِ قَلُوكِم فَوَكَارَ الله اعَلِمًا حَلِمًا لَا يَعِلْ لَكَ النِيا الْمُن مَعْدُ وَلَا انْ تَنكَ لَ لِعِنْ مِن اذْفاج وَلَوْ

18

وَحُمْلَهَا الْالْسِنَانُ النَّهِ لِكَانَ ظُلُومًا جَعُولًا لِيكِيِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْنَا فِفَاتِ وَالْمُنْيِرِكُينِ وَالْمُنْيِرِكَاتِ وَمَتَوْبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَ المؤمناف وكانالله وعلى المالغ والمعادا رحبا ٱلْحَدُ يَثِيهِ الذَّبِ لَهُ مَا فِي السَّمُ وَاتِ وَمَا فِي الْمَ وَضِ وَلَهُ الْحَيْنَ فِي الْمُ خَرَفً وَهُوَا يَكِيمُ الْخَبْرُهِ مَعْلَا مَا يَلِحُ فِي الْمُرْفِقِ وَمَا يَخْرُجُ مِهُا وَمَا يَزُلُ مِنَ النَّمَاءُ وَمَا يَعُرُبُحُ فِهِمَّا وَهُوَ النَّجِيمُ الْعَفُوكُ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُكُ النَّاعَيْنَ النَّاعِيْنُ فَلَ بَلِي وَرَبِي لَتَا نِينَكُمْ عَالِمِ الْعَيْبُ لِانَجْنُ بُ عَنَّهُ مِنْفًا لُذَتَّهُ فِي التَّمُواتِ كُلافِي الْمَضْ كُلا اصْغَرْكُلا أَلْبُنُ الله في كِنَا بِهِ مِنْهِنٍ لِيَجْزِيَ الْذَبِنَ الْمَنَّى وَعَلِمُ المِّنَا كِالْخِلْكَ لَهُ مَخْفَقَ وَرِدُنْ كُن مُ وَالَّهُ مِن سَعُوا فِ الْإِنَّا مُعَامِن مِن اوُلِيَّانَ لَمُ عَنَاكِ مِن رِجْ إِلَيْمُ مُوبَى الدَّينَ اوْتُوا الْمِلْمُ الدَّي أَيْنِلَ إِلَيْكَ مِن دِيَّكَ هُوَالْحَيِّ وَلَهِيْم إلى صِلْطِ الْعَزيز الْحَبَيلِ وَفَالَ البِّينَ كَفَرُوا هَلْ مَلُ لَكُمْ عَلَا رَجُلٍ يُعَنِينَكُمُ الْمَا فَوَفَعُ كُلُّ مُنَّ وَلِلَّا كُمْ لَهُى خَلِق حِدُ بِينِ أَفْتَى عَاكِمُ اللهِ لَذَيًّا أَمْ يِهِ جِنْدٌ كُلِ اللَّذِينَ لَا يُعْلَىٰ

وَلِنا وَ الْمُؤْمِنِينَ بُدُنِينَ عَلَيْنِ مِن عَلَى بِينِهِ فَالْمُ لِينِهِ فَالْمُ اللَّهُ الْمُ يُعْرَفِنَ فَالْ فِي ذَبْنَ وَكَا سَالِيَّ غَفُورًا رَجِمًا ولَيْنُ لَمْ يَنْنَهِ الْمَنْ فِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قَلْوَيْهِمْ مَرَّفِنَ وَالْمُجِفُونَ فِي الْمَهِنَادِ لَنَغُر مَنَاكَ يَرِمْ عُمْ لَا يُحْادِدُونَ فِبِاللَّهِ فَلِيلٌ مُّلْعُونِينَ أَنِمُا نَفِقُوا الْخِذُوا وَفَتِّلُوا تَقَدَّتِهِ لَاسْنَةً اللهِ فِي اللَّهُ بِنَ خَلُوا مِن كَبُلُ وَكَنْ تِجِدَ لَيُسْتُهِ اللَّهِ مَبُهِ بِلَّهُ وَيُسْأَلُكُ النَّاسُ عَرِالِيَّا عَرِّ قُلْ إِغَاعِلْهُا عِنْدَا سَوْ وَمَا بُنْ دِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ مَكُونَ مَهِا وَإِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْمَافِينَ وَإِعَدُ لَهُمْ سَعِيرٌ وَاللَّهِ فِهَا اللَّهِ المَجْدِوُنَ وَلِيًّا وَلَانَصِهُا مُهُومَ تُفَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيَقُولُونَ بَالْبَيْنَا الْمَعْنَا اللَّهِ وَالْمَعْنَا الرَّسُولًا وَقَالُوا دَبَّنَا إِنَّا الْمَعْنَا لِمَا أَنَّا وَكُمْلُونًا فَأَضَلُونًا البِّيلُ وَتَبَاأَ غِيمُ صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ فَعَنَّمْ لَعْنَا كَبِيرًا إِنا أَنَّجَا اللَّهِ بِنُ الْمَنُوا لِاتَّكُونُوا كَالَّهِ بِنَ اذْوَامُوسِي فَتَرَا هُ اللهُ مِنَا فَالْوَا وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَفُولُوا فَيْ اللَّهِ مِلَّا مَلِيمًا مَلِيمًا مَلِيمًا مَكُم اللَّم وَتَجْفِي لَكُم ذُنُونَكُم وَتَ يُطِيعِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقُلْ فَالْ فَوْزًا عَجَامًا الْمَاعَجُمَا الْمُمَانَةُ عَلَى السَّمُواتِ وَلَا زَضِ وَلِجِبًا لِ فَأَبِينَ أَنْ يَجِولْنَهُ ا وَأَشْفَقْنَ مِيما فَ

مِنْ ذلكِ

جَنْيا مُ عَالَقَرَ لَا وَهَلْ عُانِي اللَّا ٱلكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَنْهُمْ وَبَيْتَ ا لْقَرِّى الْبِي الرَّكْ الْمِهِ الْمُقَ ظَاهِرَةً وَقَدَّ نَا مِبَا السَّبْرَ سِبُواْ مِهَالَالِكَ وَأَيَّامًا امِهِينَ وَفَالُوارِيِّنَا لَاعِدْ بَأَنَ اسْفَادِنَا وَظَلَوْ النَّفْسَمُ فَجَعَلْنَا هُمُ أَخَادِبُ وَمَنْفُنَا هُمْ كُلُّ مُنَّ فِلِي آجَةُ ذَٰلِكَ كُل الإِلْكُلِّي حَبِنَا وِنَكُورٍ وَ لَفَا صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْلِيرُ ظَنَّهُ فَاشْعُوهُ الْأَفْرَبِيًّا مِنَ الْكُوْمِنِينَ مَكُمًّا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ الْأَلْعُكُمْ مَنْ يُؤْمِثُ إِلْمُ خِينَ هُوَمْنِهُما فِي خَلِي وَرَبُكِ عَلِى كُلِّي شَيٌّ حَفِيظً فَلِ اذعُوا الْكَنْ بِي زَعْمُ مُن دُورِ اللَّهُ لا يَلِكُونَ مِنْفَالَ ذَيَّةٍ فِي الْمُولَ وُلافِ الْا رَضِ وَمَا لَهُمْ فِهِ مِا مِنْ شِيلٍ وَمَالَهُ مِنْ مَن ظَهِيرٍ وَكُلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ عِنْكُ أَلَّا لِمَنْ الْإِنْ الْإِنْ لَهُ تَتَّى الْذَافَةَ عَنْ قُلْوِيمُ قَالُول مَا ذَا فَالَ رَقُهُمْ قَالُوا الْحَتَى وَهُوَ الْعَلِيِّ الْكَبِهِمْ قَالِمَنْ يُورُقُكُمْ مِلْكِيمَةً وَلَا تَعْنِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدِي أَنْهِ صَلَالٍ مُبْهِنِ قُلُ لا يُشَا لُونَ عَمَّا الْجُونَا وَلا يُشْعَلُ عَمَّا تَعَلَوْنَ فَلْ يَجْحُ مَبْيَنَا رَبُّنَّا مُمَّ بَفْتَحُ بَيْنَنَا لِأَنْ يَكُنَّ وَهُوَ لَقَتْ خُ الْحَلِمْ فَلْ الدُّفِ ٱللَّهِ بِمَا أَخُفَةُ فَهِ شَهُاءً كُلُّ بَلْ هُوَاللَّهُ الْعَهِمِ الْعَدَالِيمُ وَمَا ارْسُلْنَاكَ اللَّاكَ اللَّهُ الْعَلَامَةُ عَلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بالاحرة في العَذَا بِ وَالصَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَامْ مِنْ وَالِلْ مَا بَعْنَ لَيْهِمْ فَمَا خَلْفَةً مِنَ النَّمَا وَ وَلَا رَضِ إِن لَنَّا يَخَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ لِشَفِيطًا كُمْ كَفَامِنَ النَّمَا فِي إِنْ عَلَيْ لَكِيِّعَنِهِم بنب وَكَفَالْتَبْنَادُاوَة المَنْ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْذِبِ مَعَهُ وَالطَّبْرُ وَالنَّالَهُ الْحُكِرِيلَ الْمُلْ البعاب وفدِّد فِي السَّنودِ وَاغَلُوا طَالِحًا الْخِيالَ عُمُونَ بَهِينُمْ علىليمان البيخ عُدُو لها عَمَن ودوا مُعاشَهُ وآسُلنالهُ عَين الْفِطْ وِينَ الْجِينَ مَنْ تَعِمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِاذْنِ رِيَّهِ وَمَنْ بَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ المِنْ الله فَ مِن عَذَا بِالسَّجِي بَعُلُونَ لَهُ مَا يَنْ الْمِن عُادِي رَغَاشِلَ وَجِفًا نِكَا بُحُواْبِ وَقُدُودٍ رَاسِلَاتٍ إِنْهَا الدَّاوُدَ الْكُواْ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ النَّكُورُ وَلَكَ أَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَا مُؤْتِهِ اللَّهِ وَالْبَهُ الْأَرْضِ مَا كُلُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلُمُ مَا أَلُمُ مَا أَلُمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْعَنْبَ مَالِبِنْ إِفِي الْعَذَابِ الْمُهِنِ ولْقَلْ كَا رَئِيَ إِفِي مَسْلَكَيْنِمُ الْهُ جَنْتُ انِ عَنْ عَبِينٍ وَيَيْمَا لِإِ كُمُوا مِنْ دِنْ وَيَهُمُ وَاشْكُمُ وَالْمُ لَلِمَ الْمُعْلِمَةُ ورَبُّ عَفُونَهُ فَأَعْهُ فُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِم وَمَلَّ لْنَاهُمْ بَعَنْتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى الْكَاحِمُ إِلْ وَاثْلِلَ مَنْقَ مِن سِلْدٍ قَلِيلٍ اللَّهُ فالمانة المنطاح نبن

فِي الْمِينَامُعَاجِنِهِ أَوْلَتُكَ فِي الْعَمْابِ مُحْضَرُونَ مُفْلَاتِ كُتْ بَسُطُ الرِرْقَ لِنَ بَنَاءُ مِن عِبَادِم وَيَقْدِنُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِن فَعَ فَعُقَ عُلِقَةُ وَهُوَ مُنَى اللَّ إِنْ قِينَ . وَمُومَ يَحُنُّنُ هُ جَبِّعًا ثُمَّ يَغُولُ الْلِلْأَمُّكَةِ اَهُوْ لَاءِ إِنَّا كُوْ كَانُوا يَعَبُلُونَ ۖ فَالْوَاسِكَالِكَ اللَّهُ وَلِينًا مِن دُونِيْمْ مَلْكَانُوا مَعْبُدُونَ الْجِي النَّيْ الْمُنْ هُمْ بِيمْ مُوْنِوْنَ وَالْبِيمَ كَالْمِكُمُ لَا عَلَاكُ الْعَصْلُمُ لِجَفِن نَفْعًا وَالْمَصَّ أَوَنَعُولُ لِلَّهُمْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْمْ عِهَا نُكَذِ بُنَ وَإِذِا نُنْكُ عَلَيْهِمُ الْأَنْنَا بَيْنَا إِنْ فَالْمَا لَمْنَا اللَّهُ وَجُلُ مُرِيدُ إِنَّ بَصُدَّكُمُ عُمَّا كَانَ يَعْدُلُ الْإِلَّةُ كُمْ وَقَالُولُمَا هُمَّا إِلَّا أَوْكَ مُفْتَى عَ وَفَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَتِي لَيْ إِلَا مُمْ انِ هَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ومًا النَّيْنَا فَمْ مِن كُنْبِ مِنْدُسُوكَ فَمَا ارْسَلْنَا الْمَيْمَ مَهُ لَكَ مِن مَدْرِيْ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِن فَبِلِيمٌ فَعَالَكُهُ فَعَالَكُهُ مَعِشًا وَمَا الْمَيْنَا مُعْ فَكُنَّهِ وَسُلَّح فَكَيْفَ كَانَ نَهِمِ فُلْ أَفِا أَعِظُكُمْ بِواحِرَةٍ أَنْ نَفْقُ وَاللَّهِ مَنْنَى وَفُلْكِ خُمْ تَنْفَكُّرُواْ مَا يِصِاحِيكُمْ مِن جِنَّةِ الْنِ هُوَالِمْ مَبْنِكُمْ مِينَ مِيكَ عَنَّابِ شَدِيدٍ وَ قُلْمًا سَأَلْتُكُمْ مِنَ اجْرِفَهُ كَكُمُ الْآلَا اجْرِجَ الْمُعَلِّلِيةِ وَهُوَعِلَىٰ كُلِّ أَنْ عُنْهُمِيلُ عُلَانِ وَتَهِ مَقْلِونَ مِالْحُرِ عَلَامُ الْغِبُوبِ

لِلتَّاسِ لَهُمَّا وَنَدِمَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَوْنَ. وَيَعْوُلُونَ مَيْ هٰذَا الوَعْلُ انْ كُنْمُ صَادِقِينَ قُلْكُمْ مِعِادُ يَوْمُ لا تُسْتَأْخِ وُنَ عَنْهُ الْعَدّ وَلا مَنْ مَقْدِ مُولَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنْ فَالْنَا فَوْمِنَ بِعُمَا الْقُولِ فَكُ مِالْلَهِ بَنْنَ يَكُنْ لِمُ وَلَوْنَزَى إِذِ الظَّالِمُ وَنَ مَوْفُونَ عِنْدَ وَنَرَعَ لِمُ الْمُعْلَمُ إِلَىٰ بَغَضِ الْفَوْلَ مَهُولُ الْهَبَنِ اسْنُضْعِفُ اللَّهُ بِي اسْتَكُرُ والْوَلَالَفُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ فَالَ الَّهُ بِنَ اسْتَكْبَهُ فِي وَالَّذِينَ اسْنُ عِفْلَا تَخَنْ صَدَّةُ فَأَلِكُمْ عَنِ الْمُدَى بَعْدَ اذْ لِجَاءَكُمْ بَلَكُنْمُ مُجْرَمِينَ وَفَالَ الْدَبِينَ اسْنَضْعِفُ اللَّذِينَ اسْتَكْبُرُهُ اللَّهُ لِكَاللَّهُ لِكَاللَّهُ الدِّمَا وَاذْ فَأَمْ فَنَااتَ تَكُفُّ أَقَكِّجُعَلَ لَهُ اَنَّالُمًا مُوَاسَنُ واللَّالَ مَذَكَا وَأَوْلُعَنَا بَا وَجَعَلْنَا الْأَفْل فِي اعْنَا وِالْنَهِنَ كَفَرُوا مَّلْ عَبْنَ فَنَ الْإِمَا كَا ثُوا يَعْكُونَ وَمَا ارْسَلْنَا فِي فَرْبَةٍ مِنْ مَا بِي إِيَّا فَالَ مُتْرَفِقُ النَّاعِ النَّهِ لِلَّهُ مِهِ كَافِهُ كَ وَفَالُوا خَنْ ٱلْنُ ٱمْنَاكُا فَأَوْلا دُّلُوما عَنْ يُحَلِّى بِنَ فَلْأَيْ دَبِّ يَشْطُ الرِّنْفِ لِمِنْ لَيْنَا أَهُ وَبَقِيْدِ وَوَلَكِنَّ ٱلنَّزَّ النَّاسِ لَا يَتَأَلُّونَ وَمِا ٱمْوَالُمُ فَأَكُودُ بِالَّتِي تُفَرِّئِكُمْ عِنْدُ أَنْ لَهِ الْإِمَنْ أَمَنَ وَعَلَ صَالِحًا فَأَفَلَنْكَ لَحُمْمْ جَنَاقُ الضِّغْفِ عِلْعَلِوا وَهُمْ فِوالْمُ فَاتِ الْمِنُونَ وَالَّذِينَ لَيْعَوْنَ

عَدُونًا يَخِذُوهُ عَدُقًا إِنِّهَا يَدْعُوا حِنْ لَهُ لِلْكُونُولُ مِنْ اصْحَاجِ لِلسَّعِيرِ اللَّهِ كَفَرُوْاللَّهُمْ عَذَاجٌ سَكِيدٌ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَلِوْ الصَّا يَحَادِ لَهُمْ مَخْفِزُهُ وَ اَجْرُكُبُرُ مَا فَنُ تَعِينَ لَدُسْوَ عُلِم فِلْ مَدَنَّا فَارَالْ يُضِلِّلُ مُنْ فَكَا وَكُولُهُ وَ مَنْ كَنَاءُ فَلَانَدُ هَبُ نَفْعُكَ عَلِيهُمْ حَسَالُ فِي الرَّالَةِ عَلِمٌ عِالصَّنَعُونَ وَاللهُ الَّذِي الرِّبِيلِ عَنَهُ مُن اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الأَرْضُ بَعِلْكُ مَوْفِظًا كَذَٰلِكَ النَّشُورُ ، مَنْ كَانَ بِرُبِيْ الْحِرْةَ فَلِيلُوالْحِرْفَ جَيعًا الدِّدِيمَنعَ ذَالْكِلُمُ الطَّيْبُ فَالْعَلُ الصَّاكِحُ يَرِفَعُهُ وَالَّهُ بِنَ مُكُودُ التَّبِيَّا تِدِلَهُمْ عَذَابُ شَهِ بِيَ لِمُومَكِنُ اوْلِنَكَ هُوَ بَبُورُهُ وَاللَّهُ خَلَقُهُمْ مِن نَوْلِ إِنْمُرُونِ نَطْغَيْرِ ثُمَّ حَجَلَكُمْ انْوَاجَّا وَمَا يَجُلُ مِن انْفَى وَلَا نَضَعُ الْإِ يعلِه وَمَا بَعْتُرُ مِنْ مُعَتَى كُلْ يُفْضَ مِنْ عُيْمُ إِلَمْ فِي كِنَا بِي إِنَّ ذَالِعَ لَى اللهِ يَسِرُ ، وَمَا لَيْ يَوِى الْجُالِ فَالْعَدْبُ فَاكَ لَا يَعْ مُثَلِّلُهُ وَلَمْنَا مِلْحُ الْجَاجُ وَمِنْ كُلِّي أَا كُلُونَ لَحُمًّا طِيرًا وَكُنْتُخِرُجُونَ حِلْيَةً مَلْبِسُوطًا وَمَنَّ الْفُلْكَ مِيْهِ مَوْاخِرَ لِيَبْتَعُوامِن نَفْيلهِ وَلَعَلَّمُ لَنَكُمُ فَيْ إِنَّ اللُّيْلَ فِي النَّهَا رِوَبُولِجِ النَّهَا وَفِي اللَّهِ إِلنَّهُ النَّهُ مَن وَالْعُيرَ كُلْ يَجِنُ عِلَي مُكَمِّي وَلِكُمْ اللَّهُ نَعْكُمْ لَهُ اللَّكُ وَالَّذِينَ مَّلْ عُونَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّكُ وَالَّذِينَ مَّلْ عُونَ

قُلْ لَهَا الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْنَاطِلُ وَمَا يُغْيِدُ قُلْ إِنْ ضَكَلْتُ فَأَيَّا أَضِلٌ عَلِى نَفْشَى وَإِنِ الْمُتَدَنِّ فِطَالِحُ إِلَى رَجْمُ إِنَّهُ سَمِيحُ مَنْ إِنَّهُ وَكُونَ مَعَ إِذْ فَنَ عُلَ فَلَا فَوْكَ وَالْحِنْوُامِنْ مَكَايِنَ قَهِا إِوْ وَقَالُوا امْنَايِمْ وَ القَ لَحَمُو النَّا وُشُ مِن مَكَا إِن مِهَدٍ ، وَقَلْ كَفَرُوا بِهِ مِن فَهِ أُويُّعَا فِيكًا الْمُعَيْدِ مِنْ مَكَانٍ بَجَدِيثٍ وَجِيلَ بَنِينَمُ وَبَيْنَ مَا يَنْنَهُ وَكَا فَعِلَّ بإنكاء من مَن مَنْ لُون في وَلَيْ وَلَيْ اللَّهِ مِن مَنْ مَنْ لُون في اللَّهِ مِن مَنْ مَنْ لُون في اللَّهِ م أَكُذُ لِلَّهِ فَاطِيرِ الشَّمْوَاتِ وَالْمَ رَضِهَا عِلَى الْلَا تُكَرِدُ رُسُلًا اوْلِي الجفية مَثْنَىٰ وَثَلْكَ وَنُبَاعٍ يَهْ يُنْ فِي لِكَانِي مَا مِنَا وَالرَّالْقَهُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَامِينَ مَا يَفَيْحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَالْ مُنْكِكَ لَمَا وَمَا يُمْكُ فَالْ مُنْسِلُ لَهُ مِنْ بَعِيْدِهِ مَهُوَالْعَنِينُ الْتَكَكِيمُ ، لِالنِّيْقَاالتَّاسُ اذْكُوْوُا نِحَدَّاللهِ عَكَيْكُمْ الْمُلْمِنْ خَالِقٍ عَبُلِيلهِ مَن دَتْكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالْاَنْفِ لَا اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَبْلِكَ وَالِيَ اللَّهِ مُنْجَحُ الْمُ مُورُ وَاللَّهُ النَّاسُ الَّهُ وَعَدَا للَّهِ عَنْ فَلْانَغُونَ الْخَيْقُ الْمُنْفِأُ وَلا يَعْرَبُكُمْ مِا لِللهِ الْعَرُونُ الْفَالْفُظُانَكُمْ

Sa

مِن عِبْادِهِ الْعُلَاقُ لِ اللهَ عَبْرُ عَفُورٌ و انَّ اللَّد بِي بَنْلُونَ كِنَا مَاللَّهِ وَأَفَا مُوالصَّلُونَ وَأَنْفَعُوا مِمَا كَذَفْنًا هُمْ سِرًّا وَعَلَاسِبَةً سِرَجُونَ عِلَانَةً لَنْ مَنْ وَدُرِلْهُ وَفِي مُمْ الْحُورَافُمْ وَمَزِيدُ فَمْ مِنْ فَضَلِلْهُ اللَّهُ عَفُولَ مَكُورُ وَ الَّذَى اوْحُدِنًا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْكِنَابِ هُوَ أَكْنَى مُصَلِّلٌ قَالِمَا بَيْنَ بَدُتُ فِ ارِ الله يعِباءِ كَنِيرُ بَعَبْرُ مَمْ أَوْنَ الْكِيابَ النَّبِينَ اصْطَفِينًا مَن عِبَا إِذَا فَيَنْهُمْ اللَّهِ النِّفَيْمُ وَمِنْهُمْ مَفْنَصِّدٌ وَمِنْهُمْ الْبِنَّ وَالْحَجِّراتِ بِإِذِرِ اللهِ دُلِكَ هُوَ الْفَصْلِ الكُبَيْنِ حِنَّاتُ عَدُنْ بَلْخُلُونَا كُلِّينٍ فِهُا مِنْ اسَّا وِدَمِنْ ذَهَبِ وَلَوْ لُوًّا وَلِلْبِاسُهُمْ فِهِا حَمِينَ وَفَالُالْحَمَّالُ يلهِ النَّهِ ادْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ الَّهِ رَبُّنِا لَعَقُودَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّلَّالَ دَارُالْمُفْامَةِ مِنْ فَضَلِّهُ لا يَمَنْنَا فِبِهَا نَصَبُ كَلا يَمَنْنَا فِبِهَا لَعُوبُ وَ وَالَّهُ مِنَ كَفَنُوا لَحْمُ فَادْ حَجَمْتُم لَا يُقْضَى عَلَيْدٍ فَبَمُونُوا وَلَا تَجَفَّفُ عَلَيْ مِن عَذَا إِمَّا كَذَٰ إِنَّ تَجْزَى كُلِّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصَطْرَخُونَ فِهِمْ النَّا الْحَرْفَا نَعْلَ صَالِحًا عُبْرَالَّهُ كُنَّا نَعْمَلُ أَوْكُمُ نُعْمِرٌ كُرْ مَا بَنَذُكُّونِهِ مِنَ نَذُكُرُ وَحَاءَ كُرُ النَّهُ بِي فَلَوْفُولَ مَا النَّطَالِينَ مِن نَصِيرٌ إِرَّا لِقَهُ عَالِمَ ا عَيْبِ السَّمْوٰ اِتِ وَلَا رُضِ أَوْرَعَلِيمٌ بِإِنِّ الصُّدُودِ هُو أَلَّهُ وَجَعَلَكُمْ

مِن دُوْمِ مِا عُلِكُونَ مِن فِطْمِين إِن مَلْحُولُمُ لا لِيمْعُوا دُطْآءَ كُرْ وَلُوسَمِعُ مَا اسْجَانُوا لَكُمْ لُو تَوْمَ الْفِينِيرِيكُفُرُونَ لِنِيْرِيكُمْ وَلايُنَتِثُكَ مِنْلُحِيْمٍ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ الْفُقَلَ واللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مُو الْعَنِيِّ الْمُعَيدُ والْمَكَ بُذْهِبَكُمْ وَكَادِ بِخُلِق جَدِيدٍ أَوَمَّا وَلِنَ عَلَى اللَّهِ بِعَنْ مِنْ وَكَا يُورُ فَالْإِدَةُ وزْدَا خُوْلُ وَازْ مَنْ مُنْقَلَة اللَّاخِلِمَا لا يُجَلِّم مِنْهُ مَنْهُ وَلَوْ كَاتَ ذَا كُمْ إِنَّا سُنْذِ دُاللَّهُ مِنْ يَحْشُونَ مَيُّهُمْ وِالْعَيْسِ وَأَقَامُوا الصَّلَاقَ وَمَنْ نَزَكَّ فَأَغَا بَثَنَكُ لِنَفْسِهُ وَالِيَ اللهِ الْمُصِدُّ وَمَا يَسْتَوَى الْمَعْجُ وَالْبَصْرُ وَلا الظُّلُاثُ وَكَا النَّوْرُ وَكَا الْظَلُّ وَكَا الْحَرُونُ وَمَا لِيسْتَوَعِ الْمُضَافِودَكَا الأمُّواكُ إِنَّالَهُ يُسْمُعُ مَنْ يَضَاءً وَمَا النَّ فِينَعِ مَنْ فِي الْفُبُودِ إِنْ النَّ وللأنبك إتا ارسكناك مانحي كبيل ومنه يل وان من امَّة الله على نَدَيِدٌ - وَازْنَ نِبُلَزِيهُ لِدَ فَقَلَ لَذَ ﴾ الله بن مِن مَنْ لِبَرْم لِمَ إِنْهُمْ وسُلْمُ وَالْبِينَا وَمِالْوَيْمِ وَمِالِكِنَابِ الْمُنْرِقُ ثُمَّ أَخُذُو اللَّهُ بِي كُفُولًا فَكُمْ عَكَانَ مُكَيْرٍ ٱلْمِرْوَاتِ اللهُ الزُّلُ مِنَ النَّمْ الدُّمُ المُّنَّا وَمَا فَعُ فَاخْتُمْ اللَّهُ الْوَاتِ مُخْتَلِفًا الوانه أوعن الجه بال حركة ببض وحر مخنيك الوانها وعابيه مود وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّولَةِ وَلَا نَعْامِ مُخْتِلُكَ ٱلْمَالَةُ كَذَٰ إِنَّا إِمَّا يُخْلَقُهُ

اللُّ وَالْفُوَّالِ الْحَكِيمِ النَّكَ لِمَنَ الْمُهَمِّلِينَ عَلَاصِلُ إِمُسْتَقِيمٌ تَنْزِيلُ الْعَرْضُ الَّجِيمُ النُّنذِدَ فَمَّا مَا أَنْذِدَ البَّاكُ هُمْ مَهُمْ عَافِلُونَ وَلَقَلْ حَتَّ الْعَوْلُ عَلا النَّيْ فِيمَ مَا مُعْمِنُونَ وإِنَّاجِعُلْنَا فِ اعْنَافِيمِ أَغُلُا ۗ كَافَعُي إِلَى الأذفان فَهُم مُعْمَى وَعَجَلْنَا مِن بَيْنِ البَّهِم سُمَّا وَمِن حَلْفِهِم سُكًّا فَاغَفَّيْنَا هُمْ مُكُمْ لِالْبُضِ فِينَ وَسَوَّاءٌ عَلَيْنِ ءَأَنْدُتُهُمْ أَمْ لُمُنْتُلِدُ هُمْ الم وفين المراع المنافية المنكرة وكينى الرَّحْنَ وَالْعَبْبُ عَالَمْ اللَّهُ الْمُعْدُمُ وَالْعَبْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ا عِخْفِوْ وَاجْرِكَةٍ مِ وَإِنَّا عَنْ عَجْنِي المُوجِ وَنَكُنْكُ مَا فَكَمُوا وَانَارَ الْهُ وَكُلَّ مَنْ احْمِينًا وْ فِي إِمَامِ مُدِينٍ وَاخْرِبْ لَهُمْ مَنَكَ اصْحَابُ الْقُرْمِيرُ الْوَجْآيَةِ ا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُ ال النَّكُمْ مُسْلُونَ وَفَالْهَا مَا أَنْهُمْ الْحُلَابُكُمْ مِنْكُنَا وَمِنَا أَمُنَ لَا الْمُحَنَّ مَنْ الْمُ انِ اَنْهُمْ لِكُا تَكُنْ بُونَ وَقَالُولُ مُنْفِالِعِنَ أَوْ اللَّهُمُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَلْاعُ لَلْنُهِنِ وَقَالُوا إِنَّا تَطَيِّرُ فَالْحِالِّمَ لَكُنْ لَمُ نَتَمُوا لَنَحْجَبُّكُمْ وَلَمَ مَنْكُمْ سِنَاعَلَابُ إِلَيْمُ وَفَالْطَائِنُ لُمْ مَعَكُمُ الْفِنْ ذَكْنِ مُ لِكُلْفَةُ فَوْمُ مِنْ وَأَنْ وَخَاهَ مِنِ انْفُ اللَّهِ مِنْ وَجُلُّ نَبِعِي قَالَ إِنْ فَعِ الْمُ لَا عَلَا الْمُ لَا مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

خَلْاتُفَ فِي أَلَا رَضِ مَنْ كَفَنْ قَعَلَنِهِ كَفُنْ وَكُلْ بَرَبِدُ الْكَافِرِ بَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَثِيرِمْ إِلَّا مَفْنَا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِهِ بَكُفُوفُمْ الْإِحْدَارًا فَلْ آذَابُكُمْ سُرُكَاءُ كُمُ الْهَيْنَ مَنْعُونَ مِن دُورِ اللَّهِ ادُونِ مَا ذَاخَلَعُوا مِنَ الْمَدْفِر امُ لَهُمْ شِرْكَ فِي التَّمُولِينَ امُ أَنْكِنَا هُمْ كِنَا بَا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَا أَجِ مَنْهُ بَلَ ان يَعِدُ الظَّالِمُونَ مَعِضَمُ مَعِضًا الْمُعْمُ وَمُثَالِمُ الْمُعْمِدُ الظَّالِمُ وَمُثَالِمُ المُعْمَالِ وَلَا رَضَ اَنْ نُولِكُ وَلَكُنْ ذَالَنَا أَنْ امْسَكُمُمَّا مِنَ احَدِمِن بَعْدِهِ أَيْرُكَانَ حَلِمًا عَفُورًا وَاقْتُمُوا بِاللَّهِ عَبْدَ أَيَّا نِرِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِينَ لَيْكُونْتَ الْهُنَا عُنِي الْحِدَى الْمُ مِمْ فَلَتَا لَجَاءُهُمْ نَهُنِكُمَا ذَادَهُمْ الْإِنْفُوكَا الْمِسْكِمَانًا فِ الْمَرْضِ وَمَكُرُ السِّبِيُّ وَلَا يَجْبِقُ الْكُرُ السِّبِيُّ اللَّهُ السِّبِيُّ وَلَا يَجْبِقُ الْكُرُ السِّبِيُّ اللَّمُ السِّبِيِّ فَالْمُ فَعَلَّهُ فَعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ السَّالِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِيُّ اللَّهُ السَّالِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِيُّ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْمُاسْنَة الْمُولِيْنَ فَلَنْ يَجِكَ لِكُنَّةِ اللَّهِ مُنْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ لِسْنَةِ اللَّهِ عَيْدًا وَكُرْلِيَبُهُا فِي الْأَرْضِ مُيَّنظُهُ اللَّهِ كَاذَ عَاضِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَثْلِيمٌ وَكَانُوا الشَّتَم مِنْهُمْ فَقَةً فَمَاكَا زَاللَّهُ لِيَجْحَنُ مِرْسَطِ فَالمَّالِاتِ وَلافِ الْمَدْفِلِ الْمِرْكَانَ عَلِمًا مَدِيرًا مَوَلُونُولِ خِذُ اللَّهُ النَّاسِ عِمَا كُسُولُما تَرُكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ المَن دَاتَبَيْرَ وَلِكِنْ يُوَجِّرَهُمْ إِلِيٰ أَجَلِ مُسَمِّي فَاذِاجَاءَ أَجَلْهُمْ و في الله عار الفي كار بعناده بعبراً في الفي الميه ما

البن النَّهُ إِن وَكُلُّ فِي لَا يَجُونَ كُوالْ لِمُ أَمَّا حَلَّنَا دُتِّيِّنَهُمْ فِي الْفُلْكِ المتحون وكَفْنَا لَهُمْ مِن لِلمِمَا يُرَكِّونَ وَإِن لَنَا لَهُ فَالْحَرِيجَ لَهُمْ وَلَا فَمْ بِنَفْلُونَ لِللَّا رَحْمَةً مِنْا وَمَنَاعًا اللَّهِمِنِ وَالْمِافِيلُكُمْ لِنَفْل مْا بَيْنَ اللَّهُ بِلَمْ وَمَا خَلَقَكُمْ لَعَلَّكُمْ مُوْجَوْنَ مُومَانًا بِهِمْ مِنَ النَّهِ مِن الباتِ وَيَمْ إِلَّا كَانُواعَنُهُما مُعْرِضِينَ وَإِذًا فِلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا وَدُمْ اللهُ فَالَ الَّذِي كُفَعُ اللَّهِ مِنَ المَثْمَا انْطُعِمْ مَنْ لُولَنِاءُ اللهُ أَلْحَمُ أَنِ النُّمُ اللَّهِ فَلَا إِنْ إِنْ وَيَقَوْلُونَ فَيْ فَلَا الْوَعْدُ انْ كُنْمُ عُلادِمْ، مَا بَنْظُرُونَ الْمِاجْحَةُ وَالْجِلَةً نَا خُذُهُمْ وَكُيْخِيمُونَ فَالْ بَنْظِيعُونَ وَيْجِبَةً وَلَا الْحَالَمِ مُرْجِعُنَ مَ وَنُفِغَ فِي الْمُورِ فَاذِا فَمُ مِنَ الْمُدَاتِ إلى وَيْنِمْ مِنْفِيلُونَ وَالْوَا يَا وَلِمَنَا مَنْ مَعَمَّنَّا مِنْ مَنْ فَدِنًّا مُنْامًا وَعَلَاكُنْ مَعَدَقَ الْمُرْسَلُونَ الْوَكَانَتُ الْحُجْعَةُ وَلِيكًا فَأَوْا هُمْ يَعِيعُ لَيْجَالًا خُضَهُ وَ فَالْبَوْمَ لَا نُقُلُمُ نَفُسُ تَبِيًّا وَلَا غَجْزَوْنَ الْحِلْمَ كُنُمْ تُعَلُّقُ انَّ اخْطَابَ الْجُنَّةِ الْيَعْمَ فِي تَنْعُمِلْ فَالْحُونِيَّةُ فَمْ فَأَزَّ فَاجْرُعْ فِي لِللَّالِ عَلَى الْمُ وَاللَّهُ مُنْكِئُونَ مَلَهُ فِيهَا فَالْحَدِ وَلَهُمْ مَا بَلَّ عِنْ مُنْلَمْ فَعَ المن دي ديم ورادا د مرا بعالم المن الما

مَنْ لِا يَسِتُلْكُمُ الْجُلُولُمْ مُعْنَدُونَ وَعَالِي لِالْعَبُلُ الَّذِي فَطَحْ وَاللَّهِ مُؤْجَعُونَ وَأَيْخِذُ مِن دُونِم اللِّهَا أِن فِي إِللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ عَنَّى مَنْ اعَنْ مُ اللِّهُ اللَّهُ بِرَيْكُمْ فَاسْمَعُونِ مُنْ إِلَا الْخِلْ الْجَنَّةُ قَالَ اللَّيْنَ فَوْجِي يَعْلَوْنَ بِمَاعَقَى لَي رَبِي وَجَعَلَنِي مِن الْمُكْرَمِينَ . وَمَا أَنْزَلْنَا عَلِ وَمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ النَّمَاءُ وَمَا كُنَّا مُنْزِلُهِنَ • الرَّكَانَثُ الْمُجَعَدَ وَلَحِنَةً فَإِذَا فَمُ خَامِدُةً الحَشَرَةُ عَلَى العِدادِ مَا يَا مِينِ مَن رَسُولِ اللَّه كَانُولِ إِللَّهُ لَلْمُ فَوْدِ المرتبخ لكر الملكنا فلكم مِن الفرف اللهم إليهم لا يزجعون واي كُلُّ لِنَا جَيعَ لِمَنْنَا مُحْضَرُونَ وَايرَ لَهُمُ الْأَوْنُ الْلِيتَةُ الْمِنْا عُضَرُونَ وَايرَ لَهُمُ الْأَوْنُ الْلِيتَةُ الْمِنْا عَا وَ اخْرِينا مِنْهُ احْبًا فِينَهُ بِأَكْنُونَ وَحَمَلُنا مِنَاجِنَادٍ مِن عَبِيلِ وَأَعْنَابٍ وَجَرِّيًّا فِهِمَا مِنَ الْعِينُونِ لِيَّا كَانُوا مِن فَيْمَ وَمَا عِلْنَهُ الْبَهْبِيمْ اللَّهُ لَبْكُرُونَ سُخِارً اللهِ خَلَقَ أَلاَ ذُواجً كُلَّهَا مِمَّا نَيْتُ الْأَدُّنُ وَمِن ٱنْفُرِمْ وَكُمَّا لاَ يَعْلَوْنَ وَاللَّهُ لَنُمُ اللَّهِ لَنَكُمْ مِنْهُ النَّبَادَ فَإِذْ إِنْ مَظُلُونَ فَكَ النَّهُمْ عَرَى لِسَنْقِرُ لَمَا زُلِكَ مَقَامِعُ الْعَنْمِ الْعَلِيمِ الْمُقَلِّدُ فَاهُ مَنْ ازِلَحَتْنَا المُنْ فِي الْفَدِي كُلَّمْ مُن مِنْ بَعِي لَمَا الْ تُنْدِلِ الْفَرِي لَا اللَّهِ وَكَاللَّهُ لَ

مَّوْ وَهُوَيِكُلِّ خَلِنَ عَلِيمٌ ﴿ ٱلَّذِي حَمَلَ لَكُمْ مِنِ النَّجِيلِ الْخَفِرُ فَاذًا

اللهُ منه نُوفِدِ وُنَ وَ أَوَلَهِ مُن اللَّهِ خَلَقَ النَّمُونِ وَلَا زُفَى بِفَادِدٍ عَلِ اَنْ يَجْلُقَ مِنْكُمْ مِلِي وَهُوَ لِكَتَلْنُ فُالْعَلِيمُ لِتَمَاأُمُنُ اِذَا اَرْادَتْ مِنْ انَابِعُولَ لَذُكُنْ فَبَكُونًا • فَبُنْ اللَّهِ مِنْكِمُ مَلْكُونَ كُلِّي فَكُونَ كُلِّي فَكُونَ كُلِّي فَعَي

مُ فَا لِمُ السِّلْ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَالصَّافَاتِ صَفَّا مُ فَالزَّاجِلِ وَنَجِّلُ فَالتَّالِيَّاتِ ذِكُرًا الَّهِ اللَّهُ اللّ رَجُ التَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنِهَا مُلْ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُنْ ا الله المنابِ بنكو الكَالِكِ وحيفظا من كُلِّ بَسُطّا وِمارِدٍ لَا لَيُّمْ مُولًا الِيَ الْكَلَّهُ الْمُ عَلَىٰ وَنَفِذَ فُونَ فِي كُلِّمَا نِبَاءً مُورِدً فَكُمْ عَذَابَ ولحدث والمع من خطف الخطفة فأستعد شماج فافيا والمنفيز الفراك خُلَقًا أمْ مَنْ خَلَقْنًا إِنَّا خَلَفْنَا فَمْ مِنْ لِهِ مِنْ لَعِيمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْنًا ليَّهُ وَفَا وَاذْكِرُ وَلَا يَدْ كُونَ وَإِذَا رَافًا اللَّهُ لِنَسْتِهِمْ وَانْ اللَّهُ لِنَسْتِهِمْ وَانْ مَقَالُوْ النَّهُ الْمُعْنِي مِنْ مُنْ إِذًا مُنْنَا وَكُتَا مَنَّا أَكُمَّا مُنَّا أَعْنَا مُنَّا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ لَلْجُونُونَ لِهُ أَوَالْإِفْنَا لَا قَلُونَ فَلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ لِمَا خِفُنَ فَإِمَّا لِيَ فَعَيْ

الدَّمُ انْ لا يَعْبُدُ وَالنَّيْطَانَ الِّهُ لَكُمْ عَدُونَمُ مِنْ حَوْلَ اعْبُدُونِ هُذَا حِيْلُطُ مُسْنَفِيمٌ. فَلَقَلُ اصَلَّ مَنَا مِنْ الْعِبْلِ أَفَامُ تَكُونُو لِعَقِلُونَ هذه جَعَنُمُ الَّنِي كُنُمْ فَعَلُونَ الْحِلْوَهَا الَّهِيمَ عَا كُنْمُ تَكُفُرُونَ وَالْهُومَ تَخِيمُ عَلَى اَفُرُا مِيمُ وَنُكُلِنَا الْبِيمُ وَكُنَّاكُ الْخُلِّمُ عَلَى الْمُعَاكِلُهُ عَلَى اللَّهِ عِن وَكُنَّاكُ النَّجُلُمُ عَلَى الْمُعَاكِلُهُ عَلَى اللَّهِ عِن وَكُنَّاكُ النَّجُلُمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهِ عِنْ وَكُونَ تَنَاأَهُ لَكُسَنَاعَلَى اعْنِيرِمْ فَاسْتَبِغُوا الْعِتْ لِكُلَّا فَا يَبْغِيرُونَ وَكُو المناء لمعناهم علامكا للهم فااستطاعوا منيتا ولا بزجي وَمَنْ نُعِينُ الْنَكِ مُ فِي الْحَكِنَ الْحَكِلَ اللَّهُ مِعْقِلُونَ وَمَا عَلَيْنَا وَالنَّهُ وَمَا مِنْبَعَي لَكُونِ هُوَ الْخِوْلُ وَقُوْلُ عَلَى مِنْ لِلْيُذِرِّ مَنْ كَانَحَيًّا وَيَجِيَّ ٱلْغُولُ عَذَالْكَا فِي الْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَمَّامًا لِكُونَ وَدُلَّتًا مَا لَهُمْ عَبِنَا وَكُونُمْ وَعِبْنًا يَا كُلُونَ وَلَهُمْ فِيبًا مَنَاوِع وَمَشَامِتِهُ أَفَلُهُ لِنَكُوفُنَ وَلَيْخَذُوامِن دُورِالْ الْمِدَةُ لَعَلَّمْ بِنُصَرُهُ مَا لَكُ بَنْ عَلِيهِ عَوْنَ نَصَرُهُمْ وَهُمْ الْمُ خَنْلُ يُحْصَرُنَ \* فَالْ تَجْزُنُكَ فَوْلَهُمُ إِنَّا نَعْنَا مَا يُسِرِّهُنَ وَمَا يَعْلِنُونَ وَأَوْلَرُ وَعَلَانِنًا لَيْ إِخَافِيًّا وَمِنْ نَظُفَرُ فَإِذَا هُوَحَجِيدٌ مِنْ وَصَرَّبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْنَ يَّا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى المعَظَامُ وهِي ﴿ وَ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مِنْنَا وَكُنَّا نُزَّامًا وَعِظَامًا أَمَّنَّا لَمَهِبِنُ فَ قَالَ هَلَ أَنْخُ مُطْلِعُونَ فَأَلْمَع فَيْ أَهُ فِي سَوْلَةِ الْجَهِيمَ فَالْ مَا لِلْهِ الْ كِنْتَ كُثُومِينًا وَكُولا نِعَمْ وَكِي كُلُنْكُ عِنَ الْمُحْضَمِينَ المَّا يَحُنُ عِبْنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُوطَا وَمَا عَنْ يُجَعِبُ الَّهُ هُنَا لَهُ وَالْفَوْدُ الْعَظِمْ عَلِيْلِ هَنَا فَلَيْعَلِ الْعَامِلُونَ اذَٰلِكَ خَبْر نُكُ أَمْ نَكِحُ الزَّفْعُ وَإِنَّا حِمَلْنًا هَا فِئْنَةَ لِلظَّالِينَ وَيَفَا لَهُمْ عَنْ اللَّهُ فِ اصْلِ الْجَبِيْ ظُلْعُهَا كَانَّذُرُوفِسُ الشَّبَاطِينِ \* فَاتَّمْ لَا كُونَ مِهْمَا فَالِوَى مِنْهَا الْبُلُونَ فَمْ انْ لَمْ عَلَيْهَا لَنُو يَامِن حَبِّمْ فَمُ إِنَّ مَحْجِبُهُمْ فِلَ الجيم إلي الفوا الماء في ضالبي في على الما وهم فيون على لَقَدُ ضَلَّ مَبْلَمُ ٱلْذُنُ الْأَقْلِينَ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا فِينَ مُنْفِرِينَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَارَ عَافِيْةُ لَلْنَدُومِنَ الْمُعْمِادَ اللَّهِ الْخُلْصَيِنَ وَلَقَلُ فَادْلِنَا وَحُ فَلَيْعُ الْجُبِيُونُ وَتُجَيِّنَاهُ وَأَهَلَهُ مِنَ الكَّرْجِ الْحَظِيمُ وَجَعَلْنَاذِيَّكُمْ مُمْ الْبَانِينَ وَمَنْ كُنَاعَلَيْهِ فِي الْمِخْينَ لَسَلَامٌ عَلَا فَي فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَٰ لِنَ بَجْرِي الْمُحْرِبِ بِنَ ۗ أَيْمُرُونِ عِبَادٍ مَا الْمُؤْمِنِينَ فَمْ أَغُرُمُنَا الْمُؤْتِبُ وَايَّامِن شِيعَيْهُ كَافِهِمُ الْدُجَّاءُ ، دُنَّهُ يَقْلُبُ سَلِيمَ الْمِ قَالَ كَاسِهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا نَعْبُدُونَ \* أَتَّفُكُا الْحَدَّ دُوْرَاتِهِ وَبِيدُونَ فَاظْلُكُمْ وَيَجْ

ولحِدَةً فَإِذَا لَهُمْ يَنْظُرُهُنَ وَقَالُوا لِأَرْبَكِنَا لِمُنَايِّرُمُ الْمِيْنِ فَمَا يَوْمُ الْفَصْلِ الْمُنْ كُنْتُمْ بِهِ مُكَلِّدَ مُونَ الْحَشُّرُ فَا الْلَهُمِ عَظَلُوا وَآذُوا جَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْنُد وَنَ مِن د وُنِ اللهِ فَا هَدُوهُمُ إِلَّا حِنْ إِلَّا الْجَهِدِ فِي قَوْمُمُ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَا الْ مَالَكُمْ لا تَنَاصِرُونَ مُبَلِ لَهُم الْبِيْمَ مُنْتَسِلُونَ مَوَافْبَلَ لَعُضْمُ عَلَىٰ لَعَضِ يَتَا آءَ لُونَ وَالْوالِيَّكُمْ لَكُمْ أَنْ مَا فَيْ الْمَالِيَ الْمَهِينِ وَالْوَا بَلْ لَمُ تَكُونُوا مُونِيَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَا تِهِ بَلِكُنْمُ فَوْمًا طَاعِينَ مَعْقَ عَلَيْنَا وَلَهُ فِأ الْإِلْدَاتْقُونَ فَاغُونِيا كُمْزَايًا كُنَّاعًا وَيِنَ فَاتَّمْ يُوْتَعُلِ فِي الْعَزَادِ فِي كُونَ اِتَاكَذَٰلِكَ مَعْمَلُ مِالْخِيمِينَ انْحُمْ كَافَا الْمَا صَلَّى لَهُمْ لَا إِلَّهُ الْمِالْمَا تَكُلُّ وَيَغِوُلُونَ الْعِنَا لَنَارِكُوا الْمِينَا لِنَاعِيجُنُونٍ مِلْحَاءُ بِإِنْيَ وَصَلَاقَ الْن كبينَ النِّكُمْ لَنَ أَتَفْعُوا الْعَنَابِ الْمَالِيمْ وَعَاتُجْ وَمَا الْمُحْرَقُ لَامَا كُنْمُ تَعَلَى الْمِ عِنادَ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ أَوْلِيْكَ كُمْ دِزِقْ مَعْلَى مِنْ فَا كِذْ وَفَهُمْكُونَ اللَّهِ فِجَنَّا فِ النَّجِيرُ عَلَانُ رِمُتَقَالِلِينَ يُطَافُ عَلَيْمٍ بِكَارِ مِن مَعِينِ فَ بَيْضِاءَ لَذَهِ لِلَّنَّا رِبِبُ مَلْ فِهِا غَوْلٌ كَالْ هُمْعَنَّا يُنْزَفُونَ وَعَيْدَ هُمْ فَافِلْ الطَّن عِينٌ كَا يَهُمُ مَنْ يَعِنُ مَكُنُ فَا مَنْ لَكُ يَجْفُهُمْ عَلَى بَعْضِ مَلِنا وَلَيْ عَالَ قَامُلُ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ لِي مَنْ الْمَعْدُ لَا أَنْكَ لَيْنَ الْمُسَدِّنِ الْمُسَدِّنِ الْمُسَدِّنِ L. (10

عَلَيْهِ مَا فِي الْاخِينِ لِمُلَامُ عَلَا مُوسِي وَ هُرُونَ ۚ إِنَّا لَذَ اللَّهُ عَلِي مُوسِي وَهُرُونَ ۗ إِنَّا لَذَ اللَّ عَزِي الْمُعْيَبِينَ ا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْهِ وَالَّةِ الْمُاسَلِينَ الْمُسْلِمِ الدُّ فَاللَّقِونَ اللَّهُ الدُّ فَاللَّقِونَ الإَنْنَفُونَ • أَمَّا مُونَ لَمُلاً وَنَذَرُونَ الْحُسَنَ الْخَالِفِينَ \* أَلَلْهُ رَيْكُمْ وَرَجُ الْأَفْكُمُ الْمُقَلِّمِنَ مَكَذَّبُوهُ وَالْهُمْ كَعْضَهُنَ الْمِعِبَاءَاللَّا لَعَلَى مِن وَتَكُنَّا عَلَيْهِ فِي أَلَا فِي مَالُهُمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمَالِكَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمَالِكَ عَلَى الْمُعُنْدِينَ وَإِنَّهُ مِن عِبْدِهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ لُوطًا لِمَنَ الْمُهَلِينَ إِذْ يَكُنُّينًا أَوْ الْفَلَهُ ٱجْجَبِنَ لِالْعَجِينَ إِلَيْ الْعَلَيْ الْعَالِمِينُ فَمْ دَمَّنَ الْمُخْتَا وَائِكُمْ لَمُونَ عَلَيْهِمُ مُضِيعِينَ لَى إِلْلِيا أَفَالْ بَعَفِلُونَ مَوَانَ لُولُسَ لَينَ الْمُهَمِينَ الْمُ الْمُعْلِي الْفُلْكِ الْفُلْكِ الْفُكُونِ فَالْعَمْ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ عَالْتَعَمَّهُ الْحُرِثُ وَهُوَمَالِمٌ وَلَوْكُ النَّهُ كَالَاحِ الْمُرْكِانَ عِنَالْسِبَعِينَ لَلْبِنَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ بُبُحَنْ نَ فَنَبَذُمَّا وَ فَإِلْعَلَ وَهُوَسَقِبْ مُوَأَنْبُنَا عَلَيْهِ شَجَرَّةً مِن يفَّطِهِنْ وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مِامَةِ النَّهِ ادْبَرْبِيدُونَ فَامَنُوا فَنْعَنَّا المُ إلى جبن وكاستنفيه الرِّيبِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال إِنَّا فَا مَا عَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلِيمُ لَيْعُولُونَ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَا ذِبُنَ وَ اصْطَعَى الْمِنَاتِ عَلَمَ الْبَهِينَ وَمَالَكُمْ كُيْفَ مَعْكُمُونَا فَلْا

الْعَالَمَينَ فَنَظَرَنْظُنَ فِي النَّجُيمَ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ فَوَكَّا عَنْهُ مَدُيْرِينَ فَلْغُ الِنَّالِهِيَّةِ مَقَالَ أَلاَ أَكُونَ مَا لَكُمْ لا تَنْطِعَوْنَ مَوْلِغُ عَلَيْهُمُ مُولًا إِلْهِينِ مَكَافَبُلُوا اللَّهِ مِنْ فُونَ وَالْ الْعَنْبُ وَلَا مَا تَغِينُونَ وَاللَّهُ خَلَقُكُم وَمَا يَعْكُونَ وَالْوَابُولَ لَهُ بُنْيَالًا فَالْعُنْ فِي الْجَيْعِ فَازَادُوابِهِ كَلْيَا جَعَلْنا لَهُمْ لَمُ شَفَلِينَ وَقَالَ الْنِي ذَا هِنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَبَّهُ إِلَّهُ مِنْ الْمِ حَلِيمٍ فَلَا بَلَغَ مَعَهُ التَّغِيُّ فَالَ إِنْفِيَّ إِنِّ أَعَافِلْنَام أَنْ أَذْ يَجُكَ فَانْظُرُ مِاذًا مَعَا قَالَ إِلَا آبَتِ الْعَلَ مَا أَوْثَنُ سَيِّجَدُ فِ الْ عَلَوْا مَا وَمِنَ الصَّامِرِينِ وَ فَلَا السَّا وَتَلَهُ لِلْجَهِينَ وَمَادَينًا وَ أَنْ الْإِلَيْ قَدْ صَلَّ فَنَ الرَّوْلَ إِلَّا كَذَ لِكَ بَجْزِي الْحُدْنِينِ أَانَّ هَذَا لَهُ وَالْبَلَّاءُ الْبُهِنْ وَفَدُنْنَاهُ مِذِبْعِ عَظِيمٍ وَمَزَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاحِزِينَ مَالُامٌ عَلَىٰ انِهِمْ لَدُلِكَ يَجْنِي الْمُسْنِينَ ۖ إِنَّهُ مِنْ عِلَامِ مَا أَلْفُ مِنْ وَكَثِّمْ مَا هُ وإشلى نبَيًّا مِن السَّالِي مَن وَإِدَّكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى اشْحَى فَهُونُ ذُرِّيَّتِهِمَا مَخْسِنٌ وَظَالِمُ لِيَقْدِهِ مَبِينٌ وَلَقَلُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهُلُولَ ثُوكَيُّنَّا هُمَّا وَقَوْمَهُما مِنَ الكَرْجِ الْعَظِيمْ وَيُصَمَّا لَهُمْ فَكَافُوا فَمُ الْعَالِيبِ فَ وَا تَيْنًا هُمَا الْكِتَابَ الْمُثْبَيِنَ فَوَهَدُينًا هُمَا الْفِي الْمُتَاقِيمُ وَرَكًّا

انْ جَاءُ هُمْ مُنْذِن تُعِيْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَنَاسًا حِوْكَذَاكِمُ أَجْعَلُ لَا لِعَا المَّا وَاحِدُّهُ إِنَّ هَذَا لَنَكُ عُمَّا جُهُ وَا نَطَلَقَ ٱللَّهُ وَنَهُمُ أَنِ السَّوُ ا وَاصْبِي عَلِا الْمِنِكُمْ أَنَّ هَٰنَا لَشَيْءٌ يُلِادُّهُ مَا سَمِعْنَا فِينَافِ الْلَّهِ الْمُحْفَرُ لِّكُ هُنَا لِكَا اخْتِلْانَ مَ عَانُوْلَ عَلَيْهِ النِّيكُ فِن بَيْنِيًّا بَلْ هُمْ فِ شَكٍّ مِنْ ذِكُونُ بَلْ لَتَا بَدُوقُاعَلَابِ الْمُعِنْكُمْ خَزَافُ تَحْتَ دُلِكَ الْعَ بِإِلْى قَايِدْ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ الشَّمْوَاتِ وَالْلاَضِ وَعَالِمُنْ عُمَّا لَكُمْ اللَّهِ المَّالِمُ الْمُعْلِقِ المُّعْلِقِ المُعْلِقِ المُّعْلِقِ المَّمْ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعِلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُ فِي الْمَسْبَابِ مُجْنَدُ مَا هُنَالِكَ مَعَنْ فُمْ مِنَ الْمَخْرَابِ لَلْسَبَعْتُلُمْ فَنُمُ نُوحٍ مَعَادُ وَفِي فَنُ ذُلْلا وَنَادِ مَ فَكُودُ دَقَوْمُ لُوطٍ وَاصَّابُ الْمُلِكَةِ الْوَلِقَالَ الْمُخْرَابُ الْوَكُلُ اللَّهِ كُذَّ بَ النُّسُلِّ فَتَّ عِقًا بِ وَمَا يَنْظُنُ لَمُؤُلَّاءِ اللَّهِ عَيْمةً وَاحِدَةً مَالَمًا مِن فَانِ وَفَالْوادَ بَّنْ عَيِلْ لَنَا يَطْنَا مُنْلَ يَوْمِ الْحِنْ ابِ وَاضِينَ عَلَامًا يَعَوُلُونَ وَاذْكُر عَبْدَ الْمُولِدُ ذَالْمَثِيلِ إِنَّهُ أَقَّابُ وَإِنَّا سَخَيْ الْإِجْبَالُ مَعَه بُكِّينِ وِالْعَنِيِّ وَالْمُ شِرْنِ وَالْعَلِيرُ مَحْشُولَةً كُلْ لَهُ أَوَّابُ وَسَلَدُنا مُلَكُّهُ وَانَيْنَاهُ الْحِكْمَرَ وَنَصْلَ الْخِطَاجِ وَهَلْ امْنَكَ نَبَقُ الْحَصْمُ إِذِنْتُكُ الْخِيْرَةِ إِذْ دَعَلُوا عَلَا دُاوُدَ فَفَنِعَ فِيمُ قَالُوا لا يَعْفَ حَفْمانِ

تَذَكُّونَ أَمْ الْمُ كُلُّمُ عُلْمًا نُ مُبْهِنَ فَأَفْلِ بِكِيالِمُ إِنَّ كُنْمُ صادِ قِينَ • وَ جَالُوا لِمُنْهُ وَمِبْنِ الْجِنَّةِ لِنَبَّا الْحَلَقُ عَلَيْ الْجِنَّةُ الْمُمْ كَمُضَرُكً الْمِن سُجُارَ اللهِ عَمَّا بَعِيفُونَ الْمُعْيِادَ اللهِ الْمُخْلَصَينَ وَانْكُمْ وَمَا تَعْبُكُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ بِفَا يَبِينَ لِ إِلَا مَنْ هُوَصَا لِلْ يَجِيمُ وَمَا مِنَّا الْالْدَمَقَامُ معْلُوعٌ وَإِنَّالِكُنَّ الْمِتَافَّوْنَ وَإِنَّالِكُونَ الْمُرْتِفِينَ وَإِن كَانُوالْبَعُولِيُّ لُوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكُمَّا مِنَ الْأَقَلِينَ الكُنَّا عِبَادَاهِ الْمُخْلَصَينَ فَكُفُولِيهِ فَسُوفَ يَعْلَمُنَ \* وَلَقَلْ سَبَقَتْ كِلَنْنَا لِعِبَادِ مَا الْمُهَامِنَ الْمُهُ لَهُمُ لَهُمُ لَلْفَحْ وَالَّ جُنْدَنَالُهُمُ الْعُالِبُونَ فَنُوَّلَّ عَهُمْ حَقَّى إِنَّ وَابْضِهُمْ مُتُونَ بَبْضِيكُن \* أَفِيعَ نِلْإِمْ الْمُنتَجِلُونَ ۚ وَإِذَا نَنَ لَ لِياحَتِهِمْ مَناءَ حَبَاحُ الْمُنْذَبِينَ وَتُوَكَّ عَنْهُ حَيْرًا حِينٍ وَالْمِينَ فَتُوفَ سِفِيرُ فِنَ سُخَانَ رَجِكَ رَبِ الْحِزَّةِ عَمَّا بَعِيفُونَ \* وَسَلامُ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْكُنْ لِيلِّهِ مُ وَيُرْضُ إِنَّ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالَمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ خِ الله الرَّيْنَ الرَّيْنَ مَا الرَّيْنَ مُ صَّ وَالْفُرُانِ مِعَالِدَكُنَّ مِلِ الدَّبِيَ كَفَرُوا فِي عَرَّةٍ وَشِفَافِ كُمُ الْفَلَكُنَافِن فَنْلِيجَ مِنْ قَرْنٍ فَنَا دَوْا وَلاتَ عِينَ مَنْاصٍ وَعِجِبُوا

انام

عَلِيَّ فَطَفِقَ مَسْعًا ما لِسَوْقِ وَلَه كَاعُنا فِ مُولَقَدُ فَتَسَّا سُكِيًّا لَ وَالْفَيْنَا عَلَىٰ كُهُ مِيدِهِ حَسَلًا ثُمَّ أَمَابَ فَالَ رَبِ إِغْضِ لَم وَهَالِ مُلكًا لَا يُنْبَعَى المُحَدِيمِنْ بَعِنْ لَمُ إِنَّالَ انْتَ الْوَهَا فِي فَسَخَ فَاللَّهُ الدِّبَعِ بَعْنِي بِإِنَّ الْوَقَالِ الْمُ الدِّبَعِ بَعْنِي بِإِنَّ الْمُ الدِّبِعِ بَعْنِي بِإِنْ الْمُ الدِّبِعِ بَعْنِي بِإِنْ اللَّهِ الدَّالِحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ رُجْاءً حَبُثُ احَمَابَ " وَالنَّيَا لِمِنْ كُلُّ مِنَّا وَفَقَّاصٍ ۖ وَاحْرَبُ مُقَرَّ مِنِهُ فِي الْمُصْفَادِ مُعْنَاعُطَادُ الْعَامِنُ أَوْالْمِيكُ بِغَيْرِيانٍ وَاتِّ لَهُ عِنْدَ اللَّهُ لَفِي وَحُسْنَ مَاجِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَالْدُ الْعَلْمَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهِ وَاذْ كُوعَنْدَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاذْ كُوعَالًا اللَّهِ وَاذْ كُوعَالِمُ اللَّهِ وَاذْ كُوعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّا لَنَّهُ أَنِّي مُسِّنِيَ النَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ الْكُفْ بِخِالِّ هُذَا مُغْنَدًا لا وَدُوشَالُ وَوَهُمُنَا لَهُ آهَلَهُ وَعَثْلُهُمْ مَعَهُمْ دَحُمُّونِنَا وَذَكُوعُ كِا وَلِي الْمَ لَنَابِ وَخُلْ بِيدِكَ ضِغَنَّا فَاضِ بِهِ وَكُل عَنْتُ إِنَّا وَجَدُنَاهُ صَابِرًا فِعُمَ الْعَبْدُ الَّهِ إِنَّا فِي وَاذْكُوعِ بِادَنَا ابْنَاهِيمَ وَاسِنَىٰ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْنَا وَلَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ هُمْ عِلْ الصِّرِ ذِنْ عَالَمًا إِنْ وَانَّهُمْ عِنْدَ المُصْطَفِينَ الْمُخْلِحِ وَاذْكُرُ المِنْهُ لِل وَالْبَيْعَ وَذَالْكِفِلُ وَكُلُّمِينَ الْمَخْيَالِ هُلْأَذِكُمْ وَانَّ لِلْنَقِينَ لَحُسْنَ مَا إِنَّ جَنَاتِ عَدُنٍ مُفَعَّمَةً كُمُ الْمُؤابُّ مُتَّكِيْنَ سِالْمَعُونَ فِيمًا مِفَا فِي لَيْرَةٍ وَفَرْ إِنْ وَعَنِدُهُمْ فَاصِلَتْ

بَعْ لِبَعْضُنًّا عَلَا رَجْضٍ فَا حَكُمْ بَيْنَنَّا بِالْحَتِّي وَلَا تَفْطِطْ وَالْفِرِنَا إِلَى سَوْلَة الصِّلُوا انَّ هُنَا الْجِي لَهُ لِشَعُ وَلِنْعُورَ نَعْجَةٌ وَكِيْ نَعْجَةٌ وَلِي أَنْ فَقَالَ اللَّفِلْنِيمُ الْعَجَيْدِ الْخِطَابِ فَالْ لَقَدْظُلُكَ بِيُوَّالِ بَعْمَيْنَ إِلَّى يطاعِه وَانَ كَنُمُّ مِنَ الْخُلَظَاءِ كَبْبِعِي بَخْضُهُمْ عَلِالْجَفِيلَ عِلْ الْكُوبَ المنوا وعلى الصَّاعِياتِ وَقَلِيلٌ مِمَا فَمْ وَطَنَّ وَاوُدُ أَمَّا فَكُنَّا وْفَاسْتَعْمَ تَهُ وَخَقَّ ذَا كِعًا وَأَنَابَ فَعَفَى اللهُ ذَالِكُ وَاتِّنَالُهُ عِنْدُنَا لَزُلِعَي حُسْنَ مَابِ مُنَا دَادُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعَالَى عَلَيْهُ فَيْ فِي الْأَصْ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ مِانْكِتَىٰ قَلْا تَنْتَبِعِ الْعَوَىٰ مَنْضِلَكَ عَنْ سَبَيلِ اللَّهِ الَّهَ الَّذَيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ عَنْ إِنْ شَدِيدٌ عِمَا لَشُوا يَوْمَ الْخِيابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَا وَ وَلَهُ وَفِي وَعِا مَيْنَهُ مَا ما إِلَّهُ ذَالِكَ خَنْ الَّذَينَ كَفَرُوا وَمُثَلِّلَيْنَ كَفَرُفُا مِنَ النَّارِهُ آمُ يَخْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِي الصَّاعِيٰاتِ كَالْفَرِيبَ فِ الْأَرْضُ أَمْ عَبْعَلُ الْمُتَعَبِّنَ كَالْفَعْ إِن كِتَاجُ أَنْزَلْنَا وَ اللَّهُ مُبَادَ لَكَ لِيتَنْبَى فَا الْإِيمْ وَلِيَتَذَكَّرُ الْوَلُوالْمَا لَبُاحِ • وَوَهَبْنَا لِمَا أُوهَ سُكَيْمَانَ نِعُ الْعَبُدُ إِنَّهُ آوَّاكِ وَاذْعُهُ مَا عَلَيْهِ مِا لْعَنْتِي الصَّافِ الْحَادُ الْجِيادُ الْ فَقَالَ إِنَّ احْبَبْ عُدُبَ الْخِيْرِ عَنْ ذِكْرِ مَنْ خَفَا قَارَتْ بِالْجِيَّابِ وَدُولُا

امُ كُنْتُ مِنَ الْعَالِمِنَ مُ قَالَ النَّا يَحْرُمِنْ لَهُ لَعَلَىٰكَ لَعُنْجَ مِنْ الْإِن عَظَفْتَهُ مِنْ الما مِن اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰكَ لَعُنْجَ اللهِ مِن المُنظَنَّةُ مِن المُنظَنَّةُ وَالنَّعَلَىٰكَ لَعُنْجَ اللهِ مِنْ المُنظَنَّةُ وَالنَّعَلَىٰكَ لَعُنْجَ اللهِ مِنْ المُنظَنَّةُ وَالنَّعَلَىٰكَ العُنْجَ اللهِ مِنْ المُنظَنَّةُ وَالْحَقِي اللهُ اللهُل

مَنْ الْمُحْقِينِيةِ وَالْمِدُالِينَ فَيْ الْمُحْقِينِيةِ وَالْمِدُالِينَ فَيْ الْمُحْتَالِينَ فَيْ الْمُحْتَالِينِ فَيْ الْمُحْتَالِينِ فَيْ الْمُحْتَالِينِ فَيْ الْمُحْتَى الْمُحْتِي الْمُحْتَى الْمُحْتِي الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُحْتِي الْمُحْتِي ال

الطَّرْفِ اتْزَاجْ وهَلَامًا تُوعَدُونَ لِيوُمِ الْجِيابِ وَإِنَّ هَذَا لِرَدْتُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاذٍ وَلِنَا وَانَّ لِلطَّاعِينَ لَنَسَّمُ الدُّ مَحَتَّمْ بِصُلُونَا فَيْشَنَ الْمِفَادُ . هَنَّا فَكَيْذَرُ فَيْ حَيْمٌ وَغَسَّاقٌ " وَاحْرُ مِن سَكَلِم أَنْ اللَّهِ هْنَا فَوْجٌ مُقْتِحُ مَعَكُمْ لا مُحْتَامِيمُ الْمُحْصَالُواالنَّادِ وَالْوَالْمِ النَّمْ لامرَحَبًا لِلْمُ أَنْكُمْ تَعَكُّمْ مُنْ لَنَا فَيشَرَا لْفَرَّانْ قَالْها رَّبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هنا فِزَدْهُ عَنْا بَاحِنِ عُقَافِي النَّادِ وَفَالْوَامَا لَنْ الْأَمَا يَا الْمُعَادِجُ الْكُلُّنَا مَعْدُ هُمْ مِنَ الْمَشْرَادِ أَتَّعَنَّهُ الْمُ سِخِرًا الْمَنْ الْعَنْعَلَمُ الْمُسْانُ انَّ ذَلِكَ كُنَّ يَخَاصُمُ الْفُلِ النَّادِ قُلْ إِنَّمَا أَمَّا مِنْذِكُ وَمَا مِنْ اللَّهِ لِكَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَقِادِيُّ رَبُّ التَّمُولِيِّ وَلَا كَنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الفَّفَادِير الْعَزِينُ الْعَفَّا لُو قُلْ لَهُ وَيَنَوَعُ عَظِيمٌ النَّمْ عَنْهُ مَعْ خِنْنَهُ مَا كَانَ أَنَا نَدِينَ مُمْنِينَ الْإِنْ قَالَ رَثُالَ الْلِلْأَكْلَةِ الْفِي عَالِقَ لَهُمُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ فَإِذَا سَوَيْنَاكُ وَنَفَخَتْ بِيهِ مِنْ دَوْجِي فَقَعُولَ لَدُسْاجِهِينَ فَسَجَكَ اللَّهُ مُلَّهُ مُلَّهُمُ الْجَعُونَ وَإِلَّا إِلْلِيسَالُ اللَّهُ مِنْ الْكَافِينِ قَالَ لِمَا الْبِلِينُ مَامَنَعَكَ انْ نَشَجُدُ لِلاَخْلَقَتْ بِيَدِينُ اسْتَكْبَرُتَ

500

المنت

فأنا

الْمَثْلِينَ مَثْلُ إِنَّ ٱخَافُ الْمِعَنِينَ وَبِّي عَلَّابَ يَوْجِ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهِ اعَدُبُ مُخْلِمًا لَهُ دِينِي فَاعْبُلُ وا ما سُرِعُهُمْ مِن دُومِ وَلَلْ اللَّهُ الْحَارِينَ اللَّهُ مِنْ عَيْدُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْعَلِيمِ مِنْ مَ الْفِيمُ وَأَلْا ذَلِكَ هُو الْحُسْرَانُ المَبْهِينُ مُكْمِينَ فَيْضِيمُ ظُلَاكُمِنَ النَّارِ وَمِن يَجِنْهِمَ كُلَلَّ ذَٰلِكَ بُحِيِّ فَاللَّهِ يه عِبَاكَةُ لَاعِنَا دِفَاتُقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَبَالُ الْفَاعِنُ كَ انْ يَعْمُبُدُهُا وَكَنَا بُوا إِلِيَّا مِلْ عُمُ الْسُبُ مَعَا فَكَثِيرَ عِلْمَا يُوْالَّذِينَ كَيْنَوَعُونَ الْعَقَ كُنَّيْنِ المُسَتَّذُ اوْلَقَاكَ الَّذِينَ هَدَالُمُ اللهُ وَأُولِكُ فَيْ إُولُولُ كَالْبَابُ اللَّهُ حَقَّ عَلَيْهِ عِلْمَهُ الْعَذَا بُوافَانْتَ نَنْفِنُ مَنْ النَّافِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللل مَّا يَهُمْ عُلَيْ عُنْ فَيْ فِينَا عُرِينَ مَنْ يَتُكُ عَرِينٍ عَنِي عَلَيْهِ الْمُفَادُّوعَا لَا فَا تُعَقِّلُهِ المُعَلِّفُ اللهُ اللهِ عَادَ المُرْتِي النَّالَةِ أَنْ لَ مِن السَّمَاءِ مَا وَ مَسَلَمْتُنَا فِي الْارْضِ أَمْ يَجْرِجْ بِهِ تَدْعًا لَحُتَالِقًا الْأَنْرُ ثُمَّ عَبِيجٍ فَتَرَالُهُ مُصْفِرًا مُعْجِعُ لَهُ حُطَّامًا لِرَبِّ فَإِلَّا لِذَكُوكَ كِولُولُ الْمَلْبَابِ الْمُنْفَرَجَ اللهُ صَدَّرَهُ لِلإِسْلِامِ فَهُو عَلَا نُورِينَ رَبِّم فَرَيْلُ لَلْقَاسِيَةِ كُلُولِمْ مِن ذِكُواللَّهِ أَوْلَكُ فِي ضَلَا لِمبَينٍ و اللَّهُ مَنْ لَا احْسَنَ الْحَامِينِ كِنَا أَاسْنَا مَنَا فِي تَقْنَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهِنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ مَلِينَ جُلُودُ هُمْ

عَلَالَتُهَارِعَيْكُونَ النَّهَارَعَلِ اللَّيْلِ وَسَحَّرَ النَّهُارِ عَلَيْكُم كُلُّ يَجْرَي لِا جَلِي مُنكَمَّى أَلَا هُوَ الْعَبِينُ الْعَفَّا وُنُحَلِّقَكُمْ مِن نَقَيْنِ وَالْحِينِ نُعَرَّ جعك مِنْهُا زَوْجُهُا وَٱنْزُلُ لَكُمْ مِنَ الْانْعَامُ ثَمَّانِيَةَ ازْفَاحٍ يَعْلِفُكُمْ فِ بَطُونِ أَيْمًا يَكُمْ خُلُقًا مِن بِعَدِ خَلْقٍ فِي خُلُلًا إِن مَلْتُ ذَٰلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ وللا يُرْضَى لِعِبْلِدِهِ الكُفْنُ وَان تَنْكُرُوا بَرْضَهُ لَكُمْ وَالْبَرْدُ وَازِدَةُ وَنُدَدّ الْحْيَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مُرْجِعُكُمْ مُنْيَبِئُكُمْ عِاكْنَمْ تَعْلَوْنَ الْمُعَالِمُ مِنَاتِ الصُّدُونِ وَلِوْا مَسَ الْانِسَانَ صُرَّدَ عَارَبُهُ مُنِيًّا إِلَيْهِ مُمَّ إِذَا خُلُهُ يُعُمَّرُ مِنْ لَهُ لِسَيَ مُا كُلُّنَ مَلْ عُول إِلَيْدِ مِن مَبْل وَجَعَلَ يِلِهِ أَمْا وَالْمُولَّعَنَ سَبِيلِهِ قُلْ مُنْتَعُ مِكُفُولِتَ قَلِيكُ إِنَّكَ مِن الْحَجَابِ النَّادِ المِّنْ هُ فَايَتُ الْمَاءُ اللَّيْلِ سَاجِمًا وَفَا عُمُ يُعُدُولُ لَا خِنَّ وَيُصُالَحْمَرُ وَيَعْمُ فَلْ هَلَّ بَسْتَوِع الَّذِينَ مَيْكُونَ طَلَّهُ مِنَ كَانِعَكُونَ وَإِنَّا يَتَذَكَّنُ الْمُوالْمَ الْمَابِدُ قُلْ يَاعِبًا دِعِ الَّذِينَ امْنُوا اتَّعُولَ تُكِّمْ لِلَّذِينَ احْسَنُوا فِي النَّيْنَا حسَّتَةً كَانْضَ لِلْهِ ظُلِيعَةً وَإِنَّا يُوْفَى الصَّابِيعُنَ آجُولُمْ لِعَيْجِياتِ قُلْ إِنْ انْ إِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُعْلِصًا لَمُاللِّينُ وَأَمْرِثُ إِلَا الْمُنْ أَفَّلَ

المعن

عَلْ أَفَرَائِهُمْ مَا مُذَعُونَ مِن دُورِ اللهِ إِن أَنَّا دَنِيَ اللهُ بِضِرَّ هَلْ لَهُ تَ كانفان فيته أوا لادبي برحمة هل من مُسِكاك رحميته فلحسلية عَلَيْهِ يَنُوَّكُلُ الْمُتَوَّكُونَ وَلَا يَاقَرُمُ الْعَالَى عَلَامِكُا اللَّهُ عَالَمُكُمُ النَّ عَالَمِلً نَسُونَ نَعْلُونَ مِنْ يَابِيهِ عَنَابُ عُزْيِهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَلَاكِمُ مُعْمِ إِنَّا أَنْ لَنْاعَلَيْكَ الْكُتَابِ لِلنَّاسِ مِا نَحِيَّ فَيْنَ اهْتَدَى وَلِنَقْبِهُ وَمَنْ حَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمِا النَّ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتُوْفَى الْمُنْفَى حِبَّ مَعْ مَا وَالَّذِي لَهُ مَنْ فِي مَنَا مِمْ الْمِعْ الْمُنْكِلْ الَّهِي تَصَلَّى عَلَيْهِمَ الْمُؤْتَ وَيُرْكِ الْمُخْطَىٰ إِلَىٰ أَجَلِمِ سُمَتَى أِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَاتٍ لِفَقَعَ بَنَفَكُّرُونَ لِمَ الْخَذَا مِن دور الله شَفَعًاءُ قُل الوكاف لا يُلكون شَينًا ولا يعقِلون مَلْ للهِ النَّفُاعَدُ عَبِعًالَهُ مُلْكُ المَّمُونِ وَلَهُ مُونَى ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجَعِينَ وَإِذًا وير الله وحدة المنمازية فكوب النبي لا في مينون بالاخية والما وكالماني مِن دونِه إِذَا أَمْ بِسُنَبُنْ مُن أَن أَو لَا اللَّهُمَّ فَالِمِرَ إِلسَّمُولِ وَأَلِمَ نَنِ عَالِمَ الْعَنْبِ وَالشَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُحْكُم مِنْ عِبَادِكَ فِهَا كَانُوا مِنِهِ مَجْنَالِفُوكَ مَلْ أَنَّ لِلْلَهُ مِنْ ظُلُوا مَا فِي أَلَانُضِ جَهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ مَعَهُ كَافْتَدُ فَاللَّهُ من سَيْ الْعَلَابِ وَمُ الْقِيْدُ وَمَلَ الْمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَعْنَينُونَ

وَقُلُونِهُمْ إِلِي ذِكِواللَّهِ ذَالِكَ هُلَكَ اللَّهِ لَهُ مَرْ يَنْ أَوْ وَمَنْ يُثْلِلْهُ فَالَدُمِن هَادٍ وَأَقْرَنِينَ فِي عِيدِ سَيْعَ الْعَمْلُ بِرَوْمَ الْقِيْمَةُ وَقِيلُ دُولًا مَا لَنُمْ تَكُوبُونَ وَلَدَّتِ الَّذِينَ مِن قَبْلِيمَ فَا تَدَكُمُ الْعَذَابُ مِرْحَيْثُ لايتُعرِينَ \* فَأَذَا فَهُمُ اللهُ الْحَرَى فِي الْحَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعْرَافِ ٱلْبُرُكُوكَا فَا يَعْلَمُ فَا مُعَلِّمَ وَلَقَدْضَ مُنَا لَالْمَاسِ فِي هُذَا الْفَرَّا رِضِ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّمْ مِنْذَكُونَ فَالنَّاعَ مِيًّا عَيْنَ دَى عِدَج لَعَلَّمْ يَتَعُونَ صَرَبَ اللهُ مَثَلاً وَحُلِدُ فِيهِ مِنْ كُلَّا مُنْفًا كِيونَ وَرَحُلِدُ مَلَا لِرُجُلِ هَلْ بِسْنَوَا يِن مَثَلًا أَلْكُونُ وَلِهُ بِلَ أَكْثَرُ فَم لَا مَعْلَىٰ وَإِنَّكَ مِيِّكَ وَالَّهُمُ مِيْنَى ا الله يوم الفيلير عندريكم تختصمون في اظلم عن لدَّب على الله بِالصِّدْفِ ادْ جَاءُهُ الدُّن فِي حَمَّتُم مَنْوى لِلْكَافِينَ وَالَّذِي الْمُلْفِد وَصَلَّتَ مِهِ أُولِيِّكَ هُمُ الْمُنْعَنُ لَمُ مَا لَيْفَا وَلَا عَنِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّالْمُلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ المحينين ليكفِّر الله عَلَمْ السَّوعُ الَّذِي عَلِوا وَنَجْ مَهُمْ أَجَوْمُ الْحَسِنَ الَّذَى كَانُوايَحُكُونَ ۗ ٱللَّهُ رَاللَّهُ بِكِافٍ عَبْكَ أَفُ يُجَوِّقُونَكَ مِاللَّهِنَ مِنْ دُونِهُ ومَنْ يَضْلِلْ لللهُ فَاللَّهُ مِنْ هُالَّةٍ وَمَنْ يَضِدِ عِلْ للهُ فَاللَّهُ مِن مُضِلِّ اللَّهِ يعزين فيعاننفام وَلَوَن مَعَلَمْهُمْ مَنْ خَلَقَ النَّمُولِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُولَ

للظالمين

انوب المعالمة المعالمة وكانة

مُسْوَدَةُ ٱلبُسْرِ فِي مِنْ مَعْنَى لَلْمُنكِمِينَ وَيَنْجَعِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْفَوْلِمِفَانِ لا بَمَنْهُ إِللَّهِ وَكُوا يَخْرَبُونَ وَاللَّهُ خُالِقَ كُلِّنْ فَي وَهُوَ عَلَى كُلِّنْ فَي وَكُو لَهُ مَقَالِبِلُالتَهُ وَلَا خَلْ فَا كَالْمَانِ كَالَّذِينَ كَعَزُ كَابِالْاتِ اللَّهِ الْالْكَ فَمُ الْمُ اللِّهِ مِنْ مَنْ أَلْمَا لَعُمْ لَهِ مَا مُرْدُجٌ اعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقُلُومِي الِيَكْ وَالِيَ الَّهَ بَنَ مِن فَيْلِكَ لَكُنُ اخْرُكْتَ لَيُحْبُطُنَّ عَلَكَ وَلَنَكُونَتَ مِنَ الْخَاسِينَ مَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ النَّاكِينِ ، وَمَا مَدُوا اللَّهَ حَنَّ قَلْرُهُ وَلَا نُفُ جَمِيعًا فَبْضَنَّهُ يَوْمَ الْفِيمَةِ وَالشَّمْوَاتُ مَطْوِيًّا فَ بِيَبِيُّهِ سُجُانَهُ وَتَعَالَىٰعًا لِيُرْكُونَ وَنَفِحَ فِي الصُّودِ فَسَعِفَ مَنْ فِ التَّمُوٰاتِ وَمَرْضَ لَمُ أَنْ فِل الْمُ مِنْ فَأَعَ أَمَدُ ثُمَّ أَنْفِحَ بَيْدِ الْحُرْعَ فَاذِّلْهُمْ فِيامْ يَنْظُرُونَ وَلَشَّرَفِ الْأَنْفُ بِنُودِ مِيِّهَا وَوُضِعَ الْكِيابُ وَجِعُ إِللَّهِ بِينَ وَالنَّهُ مَلا و وَفُضِى مُن مُ إِلَيْنَا وَلَهُم لا يُظْلَونَ وَوَقِينَ كُلُ نَفَلِي مَاعِلَتْ وَهُوَاعًا مُ عَلِينًا فَعَلُونَ وَسِينَ الَّبَهِنَ كُفُرُ فِي الْمُحَمِّمُ وُمِّلَ حَتَّى لِدُا مِلْ فِي الْمُ الْمُؤْتِمَا وَفَالَ فَهُوْتَمَا المُنَافِكُم وسُلْ مِنكُمْ بَنِلُونَ عَلَيْكُمْ الْإِدِ رِبِّكُمْ فَيْنُونُونَكُمْ لِفَاءَ يَثُكُمُ مِنا فَالْوَالِمِلْيُ وَلِكِنْ حَقَّتْ كَالِحَ الْعَلَادِ عَلَى الْكَافِينَ

وَبَلْكُمْ سَبِّئًا فَي مَا كُسُبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوابِهِ بَنْمُوْوَنُ مُوَادِا مَسَّلُ لَا نِسْانَ صَرُّ دَعَالُنا ثُمَّ إِذِا حَيَّلُناهُ نِعُمَّرِمِيًّا قَالَ إِمَّا ادْتِبَـُهُ عَلَا عِلْم مَلْ هِيَ فَيْنَدَ وَلِكِنَّ أَكُنَّمَ فَمْ لَا يَصْلَمُونَ مَقَلُ فَا لَمْنَا الَّذَيْنَ مِنْ فَبْلِيمَ فَالْغَنَى عَنْهُمْ مَا كَا فَوْ بَكْيِبُونَ فَأَصَامِهُمْ سِينًا فَي مَا كَسُولُو الَّذَيْنَ ظَلُمُ اعْنَ هَوْ لَا وَ سَبُصِبِهُ مُ سَيِّعِ الْهُ مَا كُسُبُو وَمَا لَهُ مُعْجِرُينَ أَوْكُرْبَخِكُو النَّالَيْ بَنِهُ عُلَاثَةً الِتَذْفَرَ لِمَنْ دَبِنَا لَا وَيَقْلِ لَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقِوْمٍ وَقُونِونَ وَقُلْ فَاعِبَادِي الَّذِينَ اسْرَ قُواعَلَى أَنْفُسِهُمُ لَا تَغْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ الرِّ اللهُ يَغَفِوْ الذُّنْوَ بَجَبِيعًا إِنَّهُ مُالْعَفَوْ الرَّجيمُ وَأَبْدِبُوا لِل رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوالَهُ مِن مَبْلِ إِنْ بَأْنِيكُمُ الْعَنْابُ المُمَّ لا تَنْصَرُكَ وَأَشْجِي الْحُسَّ مَا النُّولَ الدِّيكُمْ مِن دَيِّكُمْ مِن فَعْلِ انْ أَيْ يَكُمُ الْعَلَابُ بِغُنَةً ﴾ لَيْنُعُرُونَ وَانْ نَقُولَ نَفْسُ الْحَدَابُ عَلَا مَا فَيَهُ فُ خِبْدِ إِللَّهِ وَانِ كُنْ لِمَن السَّاحِينَ الْوَنَقُولَ لُوا اللَّهِ مَا فَيَهُ لَا أَوْنَقُولَ لُوا اللَّهِ هَلُانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّابِ لَوْاتَ لَكُنَّةً فَاكُونَ عَنَا الْمُسْتِبِ مَلِي قَلْ إِنْ تَلْأَلْبِ فِلْلَّبِ فِلْكَتْبَ فِهَا مَاسْتُكُمْ فِي وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِينِ وَيَوْمَ الْفِلْمَةِ مَنَى الَّهِ بَلَّ مَنَ الْمُافِيمَةِ مِنْ مَا لَفِيلًا فِي اللَّهِ مِنْ مَا الْفِيلُةِ وَيُحْتُمُ

وانغ

بِهِ وَلَيْنَعْفِرُ فَنَ لِلْهَ مِنَ الْمَوْلَ رَبُّنا وَسِعَتْ كُلُّ فَيْ يَحْرُ وَعِلْنًا فَاغْفِر اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَامِدُ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّلَّا لَمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّه عدَّنِ اللَّهِ وَعَلَيْهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مَنِ الْمَاثِيمِ وَازْواجِهِمْ وَدُيِّا عِنْمُ إِنَّاكُ النَّهُ الْعَذِيزُ الْعَالِمُ وَفِيمُ التِّيمُ التِّيمُ التِّيمُ التِّيمُ التِّيمُ التَّيمُ التَّلْمُ التَّيمُ الْتُعْمُ التَّيمُ التَّيمُ التَّيمُ التَّيمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التّلِيمُ التَّلْمُ الْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ التّل وَخِنَهُ وَدَٰ إِنَّ هُوَ الْعُونُ الْعَظِيمُ • إِنَّ الدَّينِ كَفُوفًا يُنَّادُونَ لَمَقَتْ مَّبُا أَمَّنَا الْنَتَبُنِ واحْبَبْتَنَا الْمُنَكِّنِ فَاعْرَهُ نَا مِذُنُو بِنَا فَعَلَ الْحِرْثَةِ مَن سَبِينٍ ذَلِكُمْ مِا نَتُرُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحَلَىٰ كُفُرَتُمْ وَان لِنُسْرَانَ مِهِ تُومِنْفُا فَانْكُمْ لِلْهِ الْعَلِيِّ النَّهِينِ هُوَ الدَّهِ يَرْبِكُمْ اللَّهِ وَنُوْلُ لَكُمْ مِ السَّلَّةِ وِذُمَّا وَمُ اللَّهُ لِكُولُ الْمُن بُنِيب، فَاذْعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ فَكُ كِهُ الْكَافِيرُ فِنَ . رَفِيحُ الدَّدُ الدَّدُ الدَّدُ الْعَرِينُ الْفِي الرُّوْحَ مِن أَمِنْ عَلَى مَرْكَيْكَ وَمِن عِبادِهِ لِيُنْذِدَ بَوْمَ النَّلَافِ يُكُومَ هُمْ ادِدُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مَنْ أَمْ فَي اللِّينِ اللَّهُ اللَّهِ مَا لِيُومَ مُعْنِي اللَّهُ اللَّهِ الْخَلْدِي الْفَمَّانِ اللَّهُ مَ مُعْنِي كُلُ نَفِينَ إِلَى اللَّهُ لَا كُلُمُ البَّقِ الزَّافَةُ سَرِيعُ الْخِيابِ وَأَنْوَدُهُمْ فِيمَ ألازقد إذ القاوب لدى الحناج كاظين ما الظالمين من حمية وكا

مَبْلَادُخُلُوا اَبُوابَ عَنَمَ خَالِدِ بِهِ مِنْهَا فِيشَى مَنْوَى الْكَثِّكِمْ بِهِ مُوسَعِقَ الْلَهِ الْفُلُوا الْفُلُولُ الْفَافُولُ الْفَلَامِ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفَلْمُ الْفُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

سِهِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللّهِ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

401

في الأرضِ مَنْ يَعْمَى مِن مَاسِ اللهِ ان كَا عَن مَا اللهِ المُن المُلْمُ اللهِ اللهِ الل وَمَا اهَدِيكُمُ الْخِ سَبِلُ الرَّاءَ الدَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مناك بؤم الاختاب منيل مآب في منع وعادٍ وَعَوْدَ وَالَّهُ بِي مُن عَلِي ومَا اللهُ بْرِيدُ كُلُا الْمِدِلِهِ مِونًا فَرْمِ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ بَوْمَ الشَّنَادُ مَنْ وَ وَمَن مِنْ مِن مُ مُلْ مِن مَا لَكُمْ مِن اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ومَن بِغُلِلْ لللهُ فَاللَّهُ مِن هَا إِ وَلَقَلُ جَاءَ كُمْ فِيسُفُ مِنْ قَبُلُ وِالْبَيْنِ الْذِي فَالِلْمُ عَالَمَا عَلَيْ مِالْمَاءَ كُمْ يِلْمُ حَتَّىٰ انِدا عَلَكَ ثُلْتُمْ لَرَيْعَتَ اللهُ مِن مَعْدِ وَسُوكُ مُكَّلِّكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُ عَمْدِ فِ مُنَاكِ مُ اللَّهُ مِنَ بُجُلِدِ لُولُ فِي الْمِيتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَنَا هُمْ كَبْنُ مَفْنًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدًا الَّذَينَ الَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَكُبِ مُتَكِيِّر جَبّادٍ أُ وَقَالَ فِي عَنْ إِلهَا مَا نُبُنِّ لِي صَيْحًا لَعَلِّي ٱلْمُتَعَ الْمَنْابَ النباب النموات فآفلع الي الدموسى وان كَافلا كادم وكالله زِيْنَ لِفِيْ عَنْ سُؤَعْ عَلِهِ وَصُلَّعَنِ النَّهِ إِلَّهِ وَمَا لَّمِنْ نِوْعَوْنَ الْإِلْمِ مُبَابِ مِعَفَالَ الَّذِي السَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُدِيدُ مُرْسَبِلُ الرَّهِ اللَّهِ المُ الْفُرْمِ النِّمَا لَمْنِهِ الْحَبْنِي الدُّنْبَامَنَا عَ وَانَّ الْمُحْرَةَ هِيَ دُارُ الطُّلِّدِ مَنْ عِلَ سَيْنَعُةً فَلَا يُجْنَى الْإِمْ لِلْمَا وَمَنْ عِلْمَا لِيًا مِنْ ذَكِرًا وَانْفَى

شَفِيعٍ يُطَاعِ يَعَالَمُ عَالَيْنَهُ الْأَعَانِ وَمَا تُحِنِّى الصَّدُودِ وَالله يَقْضِى إِلْحَيِّنُ وَالْنَابِنَ مِلْعُونَ مِنْ دُونِم لا مَفْضُونَ لِنَيْ الرَّاللَّهِ هُوَ النَّمِيخُ الْبَعِيْرُ أَوَلَمْ لِبَسَرُوا فِي الْارْضِ فَتَبْعَلْهُ فَا كَيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن مَبْلِيجَ كَافُوا فَمُ الْمُدَ مِنْهُمْ فَقَةً وَالْمَاكَ فِي الْمَرْضِ فَأَخَذَ فَمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَرَجَ وَمَا كَانَ كُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ وَافِ وَإِلَّ إِنَّهُمْ كَانَتُ مَا بَهُمْ وَيُسْلُمُ وَاللَّيْنَاتِ فَكُفَظُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَيَحْ شَهِيلُ الْعِقَابِ مِي لَقَدُ ارْسَلُنَا مُنْسِيلًا إِلَا يَنَّا وَسُلَطُانٍ مُنْهِنٍ اللَّهِ وَعَوْنَ وَهَامًا نَ وَفَادُونَ فَفَالُوا سَارِحُ كُتُلْبُ مَلَتَا خَآءَكُمْ مِانِحَتِي مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوا أَفْنُلُوا أَنْكُوا أَنِياءَ الَّذَبِ الْمَثُوا مَعَهُ وَأَجْمُ لِنَاءَ هُمْ وَمَا كَيْدُ الْمَا فِينَ الْإِنْ شَلَا لِيُوَقَالَ فِيْعُونُ ذَرُونِ أَفْتُلْ مُوسَىٰ وَلْبَلْعُ رَبِّهِ لِإِنَّ الْحَافَ انْ لِيُبِّولُ دِسِكُمْ أَوَانَ يُظِّرَ فِ الْارْضِ الْفَسَادُ وَقَالَ مُوسِى إِنْ عُلْ يُرِقِهِ وَرَيْكُمْ مِن كُلِّ مُتَكِيم لا يُؤْمِن مِينَ الْخِيابِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ مِنْ اللهِ فِعُونَ مَكُنْمُ إِيمَامَرُ النَّفْتُلُونَ مُحْلِدُ انْ بَعُولَ يَغْبَ اللهُ وَقَلْحَمَاءَ كُرْ مِالْلِيَيْنَا حِمْنِ رِبَّكُمْ قُانِ مَكِنْ كَافِيًا فَعَلَيْهِ كَذِبَهُ وَانْ مَكْ صَادِقًا يَضِيبُ لَمْ نَعْضُ لِلَّذِي يَعِيلُ لُوْاتِّ الله كُلْ يَهْلَ عِمْنَ هُوَ مُسْرُوعَ كُذَّا أَبُّ مَا فِيمُ لَكُمْ الْلَاكَ الْبُومَ ظَاهِرِيبَ

المالي

اللَّعْنَةُ وَكُمْمْ سُوغُ الدَّادِ • وَلَقَدْ النَّيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَآوَرَ فَنْابَنِي انِيرًا مِثِلَ الكَيْنَابُ للهُنكَ وَذِكْمُ عُلَا وَلِي أَلَالْبَابِ وَالْجِبْرَاتِ وَعُدَا للهِ حَنَّ وَاسْتَغُوفِ لِذَ أَنْبِكَ وَسَبِّيخِ عِمْلِ رَبِّكَ مِ الْمَخِيقِ وَلَمْ إِبْكَادُ انَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِالْمَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ مُلْطَانِ أَنَاهُمْ أَنْ فِي صُدُورِهِمْ الْمُ كِبْرُ مِا هُمْ بِبِالْعِبْدِ فَاسْتَعِدْ وَاللَّهِ النَّرْهُ وَالتَّمِيخُ الْبَصِينُ لَحُكُنْ التَّمُوٰ إِن وَلَا مُضِ ٱلْبُنُ فِن خَلْقِ النَّاسِ وُلِكِنَّ ٱلنَّاسِ لابْعَلُقَ وَمَا جُنْوَى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرِةِ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ وَعَلِوا الْمِنْ الْمِنْ وَكَا الْمِنْ قَلِيلًا مَا نَتَذَكَّمُ فِينَ النَّاعَة كَانِيةٌ لارْبُ فِهُ أُولِكِنَّ ٱلنَّاسِ لا بْقُ مِنْ فَالْ مَنْ أَلُمُ الْمُحْنِي اسْتِيجَبُ لَكُمْ إِنَّ الْهَابِ لَسُنَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَكِيَّ سَيَلْ حُلُونَ جَعَنْمُ ذَاخِينٍ ۖ أَمَّاهُ الَّذِي جَعَلَكُمْ اللُّبِلَ لِيسَكُنُوا مِنِهِ قَالَتُهُ ارْمَهُ صِمَّا الرَّالَيْ لَدُوفَضَ إِلَا كَالنَّاسِ وَالْكِنَّ ٱللَّهُ النَّاسِ لَا لَنِكُرُونَ . ذَلِكُمُ اللَّهُ وَأَكُمُ خَالِوْ كُلُّ فَنَيَّ يُحِدُونَ اللَّهُ الَّذِي حَجَّلَ لَكُمْ الْمَا يُشْ فَارًا وَالنَّمَاءُ بِأَوْ وَصَوْدُ فَاحْسَنَ حُودً كُرْ وَرُدِّعُكُمْ مِنَ الْمَالِي وَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبْالُولَا اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ

وَهُوَمُوْمِنَ فَأَوْلِمُكُ يَلْخُلُونَ الْجُنَّةَ بُودَ فُونَ فِهَا بِعَبْرِجِيا إِلَيْ وَلَا فَيْمِ مَالِمِ ادْعُولُمْ إلِي النِّجَاةِ وَتَلْعُونِنِي إلى النَّارِهِ تَلْعُونَنِي لِأَلْفُ بالله وَانْشِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيهِ عِلْمُ وَأَنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِينِ الْعَفَّانِ لَاجَرُمُ النَّمَا تَنْعُونَهُمَ الِيَهِ لَبُسَ لَهُ دَعْقَ فَكِفِ اللَّهُ بِبَا وَلَا فِي الْمَاخِعَ قَالَة مَرَّةُ فَالِكَ اللهِ وَإِنَّ لَلْمُ فِينَ فَمُ أَخْفَابُ النَّادِ • صَنَّدُ كُونَ مَا أَفُولُ لَكُمْ قُانُونِ أَمْرَى إِلَى اللَّهِ الرَّاللَّهُ بِعَيْدٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَادُ اللَّهُ سِبَنَّاتِ مُامَكُوُ وَخَافَ إِلَى فِي عَوْنَ سُونَ الْعَنْ الْعَنْ الْمِثْ الْنَادُ مَعْ عَنُونَ عَلَيْهَا غَدْمًا وعَشِيبًا وَعَهُمْ نَفُومُ النَّاعَيْزَ ادْخِلْوا الْفِوْعُونَ انْتَدَّ الْعَدَابِ وَاذِ يَجَابُونَ فِ النَّارِفَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّهِ إِنَّا النَّاكُمُ وَالْمَاكُنَّا لَكُمْ نَبَعًا فَقُلُ أَنْهُمْ مُغُنُّونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّادِ، قَالَ الْذَينَ النَّاكُمُ فَا إِلْكُ فَهِمُا الرَّالِيُّهُ قَلْ مَكُمْ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّادِ كِخْزُنْدِ جَعْمُمُ الْمُعُلِ دَيُّكُمْ يُحْفِفُ عَنَا يُومًا مِنَ الْعَثَابِ فَالْوَالْكُلِّ تَكُ نَا شِيكُمْ وُسُلُكُمْ بِالْبَينَا فِي فَالْحَامِلَى قَالُوا فَادْعُولُ وَمَادُعًا فَالْكُا الله خَلَالًا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُكُنًّا وَٱلْمَنِيَّ الْمَنَّا فِي الْحَبِّوةِ الَّذِيا وَقِيْمَ بَعِنْمُ الْمُ مَمَّا وُ مَيْمَ لَا يَنْفَحُ الطَّالِينَ مَعَلِدُونُهُمْ وَلَهُمْ

اللو

رَبُ الْعَالَمِينَ • هُوَانِعَيْ لِاللهَ اللهِ هُوَ فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْمِينَ لَكُولًا يله ركب العالمين من فل أيت عنيث ان اعبك الذب تلاء كن من د ورالله كَنَاجَآءَ فِي ٱلْبَيْنَا فِي مِن دَلْمِ فَأُمِنْ فَ أَنْ الْيُلِمُ لِرَجِهِ الْعَالِمِ بَنَ مَعْقَ الْبَعِ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُلِبٍ ثُمَّ مِن نَطْفَيْرَ ثُمَّ مِن عَلَفَيْرَ ثُمَّ يُخْرَجُهُمْ طِفْلاً تُعْلِيِّهُ لَمْ غُلَا أَشُكُ كُرْثُمْ لِنَكُونُوا شُيُوتًا وَمِنْ كُمْ مَنْ يُتُوفًّا مِن قَبْلُ وَلِيَبْلُعُل أَكُنُّ سُمَّ وَلَعَلَّكُمْ مَعْقِلُونَ • هُوَ الْنَامِ بَخِبْمِ وَبُبِثْ فَإِذَا فَضَى أَمَّا فَا غَابَعُولُ لَهُ كُنْ مَكُونُ و أَكُرْثَ إِلَى الَّذِيبَ يُجَادِلُونَ فِالإِتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ يَضْعَفُنَّ الَّذِينَ كَذَّبُهَا مِالْكِتَابِ وَيَظَارَسَكُنَا بِهِ رُسُكُنَا فَسُونَ يَعِلُنَ ۗ إذِ لَمُ فَالْ فَهِ أَعْنَا فِيمْ وَالسَّلَابِ لَ لِسُحَبُونَ فِي الْحَبُمِ ثُمَّ فِي النَّادِ يُجَهُنَ أُمَّ فِيلَ لَهُمْ ابْنَ مَا كُنْمُ لُوْرَكُونَ لِمِن دورِاللَّهِ فَالْحَاصَلُ عَنَّا بَلْ لَهُ زَكُنْ نَلْعُلَ مِن مَّبِلْ شَيْعًا كَذَٰ لِكَ بَضِيلٌ اللهُ الْكَافِن وَ وَلِكُمْ عِلَا كُنْهُمْ تَفُوْحُونَ فِي الْمَا رَضِ بِعِينِ الْحِتَى وَعِلَا كُنْهُمْ تَمْحُونَ الْمُخْلِقَ الْبُولِبَ عَجَمْ عَالِدِينَ مِمْنا فِلِشْنَ مَنْوعَ الْمَنكَتِينَ وَاحْبِسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَيَّ فَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بِعَضَ الْنَامِ نَعِلُهُمْ الْوَنْتَوَفِّينِيِّكَ وَالْلِينَا بُرْجَعُونَ وَلَقَلْ أَرْسَلْنَا دُسُلًا مِنْ فَيْلِكُ مِنْهُمْ مِنْ فَصَفَعْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُمْ مِنْ لَرُنْفُصُ

عَلَيْهِ بِيُعَامَرُصَمُ إِنَّا عِينَاتِ لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِنْ عِيفَ الْحَلْقَ الْنُبْأَ وَلَعَنَاكِ الْمُوعَ اخْرَىٰ وَهُمُ لَا يُنْصَمُ فِي وَأَمَّا مُوجَ فَعَلَيْنَا فَمُواسَعَتِهَا العَيْ عَلَى الْهُرِي فَأَخَذَ ثُمُ مِاعِقَرُ الْعَنَابِ الْمُونِ عِاكَا فَاللَّهِ فِي ويَخْبُنُ اللَّهُ إِلَا أَمْنُوا وَكِمَا فُولَ بِتَقُونَ • وَتَوْمَ يُجْتَمُ أَعْلَا أُولِيا النادِفَة بُوزَعُنَ مُحَقًّى إِذَا مَا لَمَا فَي هَا شَهِدَ عَلَيْمَ مِنْ عُومُ وَأَبْسَادُهُمْ وَجُلُودُ لَمْ عَا كُافَا يَعْكُونَ \* وَقَالُوا يُجُلُودِهِمْ لِمَسْمَقِدُ ثُمْ عَلَيْنًا فَالْوَا انطقت الله لنَّه انطق كُلُّ شَيٌّ وَهُوَخَلَقُلْمُ إِذَّ لَ مَنْ وَالِيَدُ نَجْعُكُ \* وَمَا كُنْمُ نَنْعَ وَكَ انْ بَنْهَا كَمْ عَلَيْكُمْ سَمُعَكُمْ فَلَا ٱلْسِلَاكُ كُمْ وَلَا لَكُودُ كُمْ وُلِكِنْ ظَنَنَتُمُ النَّالَقِ لَا يَعْمُ لَلَّهُمَّ إِنَّالْعَلَوْنَ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُم الَّذَعِظَنَّتُم بِرَيْكُمْ أَدُوْلُكُمْ فَأَصَّبَعُتُمْ مِنَ الْخَاسِينِ وَوَانْ يَعَيْدُوا فَالتَّارْمَنُوعَ لَهُمْ وَ ان يستغيبن مَا فَمْ مِن الْمُعْسَبِين ، وَفَيْضَا لَهُمْ فَرَبَاءً فَوَيْسُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ ٱللَّهِ إِنْ وَمَا حَلُّفَهُمْ وَحَقَّ عَكَبْرُمُ الْعَوْلُ فِي أُمِّمَ قَلْخَلَتْ مِنْ تَلْكِيم مِنَ الْجِينَ وَلَا نِنِ الْبُهُمْ كَا نُوا خَاسِرِينَ مُوقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاللَّمَعَلَ لِمِنَا الْفُولُ نِ فَالْغُوا مِنِهِ لَعَلَّمْ تَغِلْمُونَ فَلَنْدُ بِقَنَّ الَّذِينَ كَفُرُفُا عَنَابًا سَنَهُ بِمَّا وَلِنَحْ يُنَّهُمُ السَّوَّةِ الَّذَى كَا فَانْعِلُونَ وَلِلَّ جُلَّةُ أَعْلَا

جِعَابٌ فَاعَلَى النِّنَا عَامِلُونَهُ فَلَ إِنَّا آنَا فَبُرَّمِيلُكُمْ يُوجِي إِلَى آيًّا الْحُكُمْ إله واحِدُ فاستقيموا اليه واستغيره وويل المنزكين المرات الم يُؤْوَى الزَّكُوعَ وَهُمْ بِالْلَاحِيَّةِ هُمْ كَا فِرِفُنَ وَانَّ الَّذَينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا السَّاكِانِ لَمُ اجْنُ عَبْرُ مُنُونِ فَلْ أَمْنُ لُمُ لَكُمُ لِللَّهِ عَلْقَ اللَّهِ عَلَقَ المُ رَفَّ فَ يُومُنِينَ وَتَعْبَلُونَ لَهُ أَنَّا أُولَا مُنْ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِهٰ ا دَوَاسِيَ مِن فَي فِيا وَلِهِ دَكَ فِيهِ ا وَقَدَّدَ فِهِا اقْلُ فَقًا فِي ارْبَعِيرَ آيَامُ سَوْلَةً لِلسَّاطَلِيَ مُنْمُ الشَّوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِي دُخُانُ فَفَالَ لَمَا وَللِارْضِ الْمُنْا لَمُوعًا أَوْكُرُهُمَّا قَالْنَا أَلَيْنَا لَكَاتُعُمِنَ مَفَعَمُ فَنَسْبَعَ سَمُولَةٍ فِي يُؤْمِنُنِ وَاوْجِي فِي كُلِّ مِنْ إِنْ مَا وَزَيْنَا المُمَاءَ النَّيْنَا مِمَا بِعُ وَحَفِظا وُالِكَ نَقَدُ بِنُ الْعَزِينِ الْعَلِيمِ فَانِ الْعَصَلَ فَقُلْ الذنكم صاعفة منك ماعفيظ وخموة الذكرة الزكر التكلمن بَيْنِ البَرْبِيمُ وَمِنْ خَلْفِهُ الْمُعَنَّدُكُ لِلَّا اللَّهُ فَالْوَالْوَيْنَاءَ وَتَبْا كَمْ نَنَ لَ مَلَا عَكَدَّ فَايْنَا عِلَا أَنْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرِونَ وَفَامَّا عَادٌ فَاسْتَكْبُوا في لما رضي بعنبرا يخيِّي وَقَالُوا مِنَ النَّهُ مِنَّا فَوَةً أَوَكُمْ بَرَكُوا كَ اللَّهِ الَّهَ عَلَقَهُمْ هُوَ الْسَكُونِهُمْ فُوَّةً وَكَافِوا يَا إِنَّا يَجْحَدُونَ فَأَنْ لَنَّا

الَّ ٱلَّذِينَ بَلْخِدُونَ فِي الْمَاشِنَا لَمْ يَغْفُونَ عَلَيْنًا اقْنَ يُلْفِي فِي النَّارِخِينَ امَّنَ مَا إِن المِنا وَمُ الْمِينَةُ الْمُلُولُ مُا سِنَتُمْ إِنَّهُ إِمَّا تُعْلُونَ لَصِّبُ الْمَ الْمُبتَ كَفُرُوا مِالِدَّكِي لِمُنْ اللَّهُ فَمْ وَالْمَرْ لَكِنَا بَعْزِينَ الله الْمَنْ إِلَيْ الْبَالِولُ مِن بَيْنِ بَدُ يَهِ وَكُلُونَ خَلِيمَ مِنْ مِلْ مِنْ حَدِيمٍ حَبِينٍ مَا يُفَالُ لَكَ الْأَلْ مَا عَدَ فِيلَ الدُّيْلِ مِن ضَلِكَ إِنَّ دَّبَكَ لَذُومِعَفِمَ وَ وَدُوعِفَا إِلَيْمِ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْانًا الْمُجَمِيًّا لَفَالُوالْوَلِافْضِلْتَ الْالْمُأْعَجِينَ وَعَرَيًّ عَلْ هُوَ لِلْهَابِنَ أَمَنُوا هُلُكًا وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنِونَ فِي اذَا يَرَمَ وَفَرُ وَهُوعَلَيْهِمْ عَيِّ الْوَلِيْكَ يُنَادِونَ مِن مَكَانِ بِعَيلٍ وَلَقَلَ النَيْنَامُ يَى الْكِيَابَ فَاخْنُلِفَ فِيهِ وَكُولًا كِلَّهُ سَبَقَتْ مِنْ يَلِكُ لَقِضَى بَنْبَهُمْ وَابُّمْ لَهَى سَلَّوْمِنْهُ مِنْ مِنْ عَلَمُ الْحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَّاءَ نَعَلَيْهُا وَعَادَتُكَ بِظَلِّمُ الْعَبِيدِهِ إِلَيْدِيْرَةُ عِلْ إِلْا عَرْ وَمَا عَنْ عُرْبُ مِن عُراتٍ مِن أَكُما فِيا وَمَا يَجُلُ مِن أُنتَىٰ وَمُ الْنَصَحُ الله يعليه وبوم بناديم ابن شركات فالوا أذفاك مامنامن المُهَدِيْ وَضَلَّعَنَّهُمْ مَا كَا فُوا مَدْعُولَ مِن فَبْلُ وَطَنُّوا مَا كُانُو مِنْ عِيصِ لا بِسَامُ الْمِنْ الْمُ الْمِنْ الْمُعَامُ الْمُعَيْرِ وَالْمُعَيْرِةِ الْمُعَيْرِةِ الْمُعَيِّرِةِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي مِلْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْ

اللهِ النَّا وَلَهُمْ مِنا دَارُ الْخُلْلِ جَنَّاءً عِاكَا فُا إِلَا نِنَا يَحْدَدُونَ مَوَ قَالَ الَّهَ بَ كَفَرُوا دَيَّنَا ارِمًا الَّذَيْنِ اصَلَانَامِنَ الْجِينَ فَلْلَانِي يَجْعَلْهُمَا عَتَ اَقَالُ مِنْ اللِّكُونَا مِنَ الْاسْفَلِينَ . إِنَّ الَّذِينَ فَالْحَامِينَ اللهُ ثُمُّ اسْتَفَالُوا تَنَازُ لُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَهُ أَلَا تَعَافَى كَلا عَنْ وَاللَّهِ وَالْمِاعِنَا وَالَّهِ كُنْمْ فَنْعَدُ وَنَهُ عَنْ اوَلِيا أَوْكُمْ فِي الْحَيْرَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ وَلَكُمْ فِهِمَا مَا نَشْهَى نَفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِبِنَامًا نَدَّعُونَ نُركًا مِن عَيْورٍ رَجْمٍ، وَمَنْ لَحُنْ تَوُكُّ مِنْ دَعَا لِلْ اللَّهِ وَعِلَ مَا كِمَّا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُعْلِمِنَ وَكُلَّا مَنْقِعَالْحَسَنَهُ وَكَمُ السِّيمَةُ الدِّيمَةُ الدُّنَّعِ وَالْمَا هِيَ آخَنَ فَاذِا اللَّهِ مُنِينَكَ وَمَنْيَهُ عَلَاقَةً كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيحٍ، وَمَا يُلَقَّمُنَا لِكَا ٱلَّذِينَ حَبَّوْلَوْا يُكَفَّهُمُ اللَّا ذُوحَيْطِ عَظِيمٌ وَإِمَّا يَنْ غَنَّكَ مِنَ النَّيْطَانِ مَنْ عَ فَاسْتَعِدُ ما ولله النَّهُ المُّهُ المُّهِ الْعَلِيمُ وَمَنِ الْمَانِهِ اللَّهُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّذِاللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لا نَجُدُوا النَّهُمْ مَكُلُا لِلْقَرْرَ وَاسْتُكُمُ وَاللَّهِ اللَّهُ خَلَقَهُنَّ ان كُنْمُ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ وَإِنِ اسْتَكُمْ فَالْدَبْنَ عِنْدَرَتِكِ لَيْ فَاللَّهُ لِ وَالنَّهُ إِلَّهُ لِلَّهِ لَ وَهُمْ لا يُسَامُون م وَفِنُ الِاقِهِ أَنَّكَ مَّرَى الْأَنْضَ خَافِعَةً وَإِذَا أَنْزَاعَكُمَّا الْكَاءُ الْمُنْزَرْ وَمُبَدُّ إِنَّ الَّذَى إَنَّا مَا لَكُيْ لِمُوفِى إِنَّهُ عَلَيْ لِلَّ فَالْمُ





بِعَكِيلٍهِ وَكَذَٰلِكَ اوْحَيْنَا اللَّيْكَ قُرْلَ مَّا عَرَبَّ النَّنْذِ وَأَمُّ الْفُرَى وَمَنْ حُولُهُا وَمُنْ إِذِيهُمُ الْجَمْعِ لِارْبُ مِنْ وَبَيْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِينٌ فِي النَّعِيرُ وَكُو طَاءُ اللهُ لِمُعَلَّمُ أُمَّةً والمِنَّةُ وَلكِنْ بيُخِلْ مَركِفَاءُ فِي رَحْتُ لمِنْ الظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ وَن وَلِيِّ وَكَا نَصِيمٍ اعَ اثَّغَنْ وَامِن دُونِ إِوْلِياءً فَاللَّهُ هُوَالْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيُلِلُونَا وَهُوعَلِ أَكُلُّنَّ فَلَهِ فَمَ الْخَنَلْفُمْ مَبِهِ مِن شَيْ عَكُمُهُ الله الله ذُلِكُمُ اللهُ وتَبِي عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَاللَّهِ الْبِيبُ فاطِرُ التَّمُواتِ وَالْمَرْضُ جَعَلَ لَكُمْ مِن انْفُيْكُمْ أَذْ فُلْجًا وَمِنَ الْمَنْعَامِ ازُوْ إَجَّا يَذُرُونُ إِلَيْنَ كِنْ إِلَيْنَ كِنْ إِلَيْنَ كَنْ الْمَالِيْ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعِلِي الْمُعَلِينِ اللَّهِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمِلْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي السَّمُوٰاتِ وَالْا رَضِ بَنِهُ كُلُ الْوِزْفَ لِمَنْ كَيْنَاءُ وَيَقْلِدُ الْمَدْ مِكُلِّ عَلَيْمًا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَتَنَّى مِهِ فَيتًا وَلَذَى اقْضَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَيَتَنْ الِهِ إِبْلَهِمَ وَمُوسِى وَعِيسَى انْ الْبَهُو اللِّن وَلَا سَفَرَتُوالِيهِ كَبُّنَ عَلَى الْمُنْ لِكِبِنَ مَا تَنْعُوفُمُ إلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْبَى لِيَدِمِ ثَنِينَا وَفَهِد الله من بُنبِ وَمَا نَفَرَقُ الْمِامِن بَعْدِ مَا حَاءً فَمُ الْعِلْمُ بَغْبًا بَيْنَهُ وَلَوْ لَا كَالِتُ سَتِفَتَ مِن دِكَكِ اللهِ أَجَلٍ مُسَمَّعً لَفُوضَى بَلْيَهُمْ وَإِنَّ الَّذَينَ الْوَيْثُوا الْكِنَّا بَ مِن بَعْدِ هِمْ لَهَى سَنَاكِ مِنْهُ مُرمِيكَ

فَيُؤْمِنُ قَنُوطٌ وَلَئِنَ أَذَفْنَاهُ رَحْمُ وَتَافِن بَعْدِ ضَلَّ مَسَتَّمْ لَيُفُولُنَ لْمُنَا لِي وَمَا الْحُنُّ النَّاعَدُ فَاعْدٌ وَلَئِنْ رُحِعْتُ إِلَّا رَبِّي إِنَّ لِي عِنْكُ لَلْمُسْلَى فَلَنْكِبَاكُ الْبَيْنِ كَفَرُوا بِمَاعِلُوْا وَلَنَدَ بِعَنَّهُمْ مِن عَنَّا إِغَلِيظٍ وَإِذَا النَّمْنَا عِلَ آلَا نِسْأَانِ أَغْضَ وَنَا عِلَيْهُ وَ إِذَا مِسْ وَالنَّهُ مِنْ وَدُعَا وَعَ لِيضٍ قُلْ اَدَائِثُمْ أَنِ كَانَ مِن عِنْواللَّهِ الْمُ كَفَرُخُ مِدِ مَنْ الْمُتَلَمِينَ هُوَ فِي شِفْاتِ بِعَيدٍ سَنْمَ عِلِمُ الْانِنَا فِي الْافَانِ وَفِي النَّفْسِيمُ حَتَّى بَنْدَيِّن كُمْ الَّهُ الْحَيْ الْوَلَمْ بَكُفِ بِزَيِكَ اَتَّرُعَكُ كُلِّ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُلْآَمِةُ فِي مِنْ مِنْ لِفَالْوَبِيَّةِ الْمُلْآفِةُ وِكِلِيْفًا مُنْ وَكُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالَّا لَا اللَّالَّاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَالل حاللة الخرالحم مَ عَسَى } كَذَٰ إِنَ نُونِهِ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذَينَ مِن تَبْلِكُ اللَّهُ الْعَزِينُ الْحَكِيمْ ولَهُ مَا فِي السَّمُولِينَ وَمَا فِي الْهَرُونِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِمْ نُكَادُ السَّمُ إِنْ يَنفَظَّرُنَ مِن فَوْقِينَ وَالْلَائلَةُ لُبُتِّعُونَ بِحَلْدِ رَبِح وَلَيْنَغُفُ وَلَا لِمَنْ فِي الْمَخْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالْخَفْرُ وَالَّذِينَ اغْذُوامِن دُونِهِ اوْلِيَّاءَالله حَفِيظُ عَلَيْنَ وَمَا أَنْ عَلَيْم

الَّذِينَ امَنُوا وَعِلُوا الصَّا عِنَافِي فُلُ لِا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَّا لِكَا الْمُودَّة فِي الْقُرْفِ وَمَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً فَيْزِذَلَهُ فِهِالْحُسْنَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ نَكُورُ وَامَ بَعُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِيًّا فَانِ بَنَا اللهُ تَجْمِمْ عَلَىٰ تَلْبِكَ وَيَخْ اللهُ الْبَالِلِ وَنُجِيَّ الْحُتَى بِكَلِانِمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِزَاتِ الْفَلْدُ وَهُوَالَّذَى بَفْكُ النَّوْمَةِ عَنْعِبادِم وَلَغَيْفُوعِنِ السِّيِّئَآتِ وَلَعْكُم مُاتَفَعُلُونَ \* وَلِنْتَجِبْ الَّذِينَ امْنُا وَعَلِى الصَّاعِلْتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن مَعَنْيلُهُ وَالْكَا وِيُنَ لَحُمْ عَذَا الْمِسْلَمِينَ ، وَلَوْ لَبُطَ اللهُ الرِّزْقَ الحِيادِ لَبَعَنَا فِي الْأَرْضِ وَلِكِنْ بُنِزِلْ بِقَدَرٍ مَا لَبُنَا وُ أِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبَرْ بَعِبْمُ وَهُوَالْنَهُ يُنِينَ لُ الْعَبْنَ مِن بَعْدِ مِا فَنَطْوا وَمَنْ رُحُمَّتُمْ وَحُمَّمُ وَحُمَّمُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْمُعَيِّدُ وَمِنْ الْإِنْمِ خَلْقُ الْمَمْ لِيَ وَالْارْضُ وَمَا لَبَّ فِيهِ مَا مِن ذَا بَيْدُ وَهُو عَلاحِمَعِن إِذَا بَناءُ قَدِينٌ ومَا اصَّا بَكُمْ مِن مُهِيبَةٍ فِيمَا كُبِّكَ ابْدَيْكُمْ وَتَجْفُوعَنَ كَبْرُرُ وَمَا انْتُمْ مِنْجِزِينَ فِي الْأَدْضُ وَمَا اللُّهُ مِن دُورِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَفْيِهِ وَمِن الْإِنْدِ الْجُوارِ فِي الْبَيْرِ كَالْمُ عَلَيْم لِي إِنْ بَنِا لِبُكِنِ الرِّبِحِ فَيَغْلَلُنَّ وَوَٰ لِكَ عَلِاظَيْ إِنَّ فِ دَ لِلْ كَالِمَاتٍ لِكُلِّصَبًّا فِي شَكُونِ أُوثُونِفُهُنَّ عِاللَّهُ وَيَعْفُرُ

فَلِذَاكِ فَا دُعُ وَاسْنَفِمْ كُمَّا أَمِنَ وَكُلْ نَتَّبِعِ الْمُواءَكُمْ وَقُلْ الْمَنْ يَمَا آمَٰلَ اللهُ مِنْ كِنَابُ وَأَمِن فَي لِأَعْدِلَ بَيْنِكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَّا وَرَبُّكُمُ لَكَ الْعَالْمَا وَلَهُمْ آخًا لَكُمْ لَاحْجُدُ مَيْنَنَا وَمَنْ يَكُمُ اللَّهُ يَجُحُ مِيْنَنَّا وَالْيَوالْمِينُ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِن يَعْلِمَا اسْنَجِيبَ لَهُ حَجَّتُهُمْ وَاحِصَدُ عِنْدَ رَجِمْ وَعَلَيْهُمْ عَعَنَبُ وَكُمْ عَلَاكِ شَهِ بِلَّهُ اللَّهِ النَّوْلُ الكِتَّابَ وإنكيَّنْ وَالْمِيزَانَ وَمَا مِدُرِمِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَيْهِ . يَسْنِعُولُ فِمَا اللَّهِ فَا بعِيادِهِ مَرْزُقُ مِنْ يَنَا إِذْ وَهُوَ الْفَوِيْ الْعَزِينُ مِنْ كَانَ بُرِيدُ حَنَ اللاجَوْ نَوْد لَهُ فِي حَرْفِيرُ ومَن كان بُهِ في حَرْفَ الدُنْيا نُوْقِهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْمُ خِوَا مِنْ نَصِيبٍ مَ الْمُ لَمُ مُنْ كُلَّ فِي مُنْ كُولًا لَهُمْ مِنَ الدِّبِ مَا لُمُ أَفَدُ بِدِ اللهُ وَكُولًا كِلِلهُ الْفَصْلِ لَقَضِي بَنْهُمْ وَانْ النَّالِينَ لَهُ عَلَاكِمَ اَلِيمُ مِنْ عَالَظًا لِمِنَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكُسُوا وَهُوَ وَالْحَرِيمُ وَالْمُنِنَ المنوا وعَلِوا الصّالِحاتِ في دوَّضاتِ الْعَنَاتِ لَمَّ مَا كِنَا وَلَهُمَا كُنَا وَلَهُمَا كُنَا وَكُنَّ عَنْدَ رَبِيمَ ذَلِكَ مُوَالْفَضْلُ الْكَيْرِ وَلَكَ الَّهُ } يُكِبِّرُ اللَّهُ عِنْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْدَ

5

سَبِيا السِجَبِبُولِ لِنَّا إِنْ أَلْ أَنْ أَافِي بَوْمُ لا مَرْدَ لَهُ مِنَ اللهِ مَالكُمْ مِن مَلْمَ إِنَّهُمْ أَن مُمَّالًا مُن مُكِيرٍ فَإِن اعْرَجُوا فَاارْسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَمْبِكُمَّا الْمُكُلِّكَ إِنَّا الْمُلْفَ فَوَ إِنَّا إِذِا اذَّ فَنَا الْمُ يُنَانَ مِنَّا رُحْمَرً فَرِحَ فِيهَا وَانِ نَصِنْهُمْ سِبِئَةً عِافَدَمَتُ اللَّهِيمَ فَانَ الْمُنْانَ كَفُونَ لِلْهِ مُلكُ النَّهُ وَالْ وَلَا زَضِ مُخْلَقُ مَا مِنَا وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَانًا وَهُبُ لِنَ يَنَاءُ ذَكُونًا أَوْبُرُوجُهُمْ ذَكُونًا مَا وَإِنَا مَا مُعَمَّلُونُ جَنَاءُ عَقِمًا الْمُرْعَلِمُ فَدِينَ وَمَا كَانَ لِبُعْيِ انْ يُكِلِّهُ اللهُ الْمُوحِيَّا اوَمْنِ وَلَائَ حِالِمِ ادْبُوسِلَ وَسُوكًا فَيُوجِي إِذْنِهِمَا لَهُ فَالْوَالْمِ مَا لَهُ فَالْوَالْمِ عَلِي حكيم وكنالات احتبنا إليك وفحان المراما كنت تذري ماالكا وَلَا الْإِمَا نُ وَلِكِنْ جَعَلْنَا ا نُورًا نَفْلَهِ مِنْ نَنَا وَمِنْ عِبَادِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا لَيْعَلَى النَّمْ الْمِنْ عَلِيم " مِنْ عَلِيم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّمْ النَّا النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّالِي النَّمْ النَّالِي النَّمْ النَّمْ النَّالِي النَّمْ النَّالِي النَّهِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمْ النَّمْ النَّامِ النَّمْ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ النَّامِ النَّمْ النَّامِ النَّ فِلْأَفْوِلِلْالِي مُنْ الْحُولِي الْحُولِيةِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل جَمْرٍ وَالْكِنابِ الْمُبِينِ ۗ إِنَّا حَعِلْنَاهُ فَالِمَّا عَيَيًّا لَعَلَّمُ نَعْفِلْنَا وَانْرُفِ أَعْ الْكِتَابِ لَدُنِّنَا لَعَلَى عَلَيْمُ أَنْفَوْنِ عَنْكُمُ الذِّكُوعَةُ الذِّكُوعَةُ الذِّكُوعَةُ

عَنْ كَذِيرٌ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِاللَّهِ أَمَّالُمْ مِن مُحِيمٍ فَمَا الْوَيْمِينُ مِنْ شَيْعٌ فَمَنَاعُ الْحَيْعَ الدُّنيَّ وَمَاعَيْدًا لللهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ المَثُوا وَعَلَىٰ وَيَهِمُ بِتَوَكَّلُونَ \* وَالَّذِينَ يَجْنَبِهُ فَكَاشُ الْأَثْمِ وَالْعَلْ حِسَ وَالْمَاعَفِيهُ فَكُمْ بِغَيْفِ كُنَّ وَالَّذِينَ اسْتُجَالُهُ لِي يَهِمْ وَلَقَامُواالْمَتَالُيُّ وَأَنْ فَهُ شُوْدِعَا بَنْهُمْ وَمِمَّا كَرْفَنَا فَمْ يَنْفِقُونَ ۚ وَأَلَّذَبُ إِذَا أَصَا بُهُ الْبَغِي هُمْ بَنْنُصِرُونَ وَجَلْقُ سِيِّعَ لِإِسْتِنَا لَا مَنْكُمَّا فَنْ عَفِي وَاصْلِحُ فَاجْنَا عَلَاللَّهِ اللَّهِ النَّالِينَ وَكَنِّ النَّالِينَ وَكُنِّ النَّالِينَ وَكُنِّ الْنَصَرَ بَعَلَ ظُلْمٍ فَاذْلِكُ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذَبِ بَظْلِي النَّاسَ وَيَعْفُنَ فِ الْأَذْفِي بِعِيْرِ الْحَيِّ الْ النَّكُ كُمْ عَنَاجُ الْبِهِ وَلَكُنْ حَبِرُ وَعَفَرَ الَّهُ وَاللَّ لَمِنْ عَنْ مِ الْمُورِ وَمَنْ بِضَلِل اللهُ فَالَهُ فِن مَا عَنْ مِلْ اللَّهِ فَاللَّهُ فِن مَا عَنْ مِنْ سَجُرُةٌ وَتَرَى الظَّالِلِينَ لَيَّا رَآوُ الْعَدَّابِ بِقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَّةِ مِن سَبِيلٍ وَرَبُهُ بِخُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الذَّلِّ مِنْفُهُ وَتَ مِن طَرْفِ خِيفِي وَقَالَ الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ الْمُناسِينَ الَّذِينَ خَيرِ الْفَسْمُ وَأَ عَلِيهِ مُوْمَ الْفِيمَا وَ الْأَلِنَ الْعَلالِينَ فِي عَذَابٍ مُفْهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن أَوْلِياءً بِنَصْرُ فِهُ بَهُمْ مِن دو يزالله ومن بيثيل الله فَا الدُمنِ

555

سُنِّمِكُونَ أَلَى فَالْوَالِوَا وَجَدُنَا الْبَاءَ فَاعَلَى أَفَا عِلَى الْفَارِيمِ مُعْتَدُفِنَا وكدلان ما ادَسَّلْنا مِن فَيلِكَ فِضَهُمْ مِن نَهْمِ الْمُ فَالْمُتُمْ فُوهِا إِنَّا وَجَلُ الْمَا عَلَى الْمَا فِي وَالْمَاعِلَى الْمَادِ مِنْ مُفْتَدُونَ وَفَالَ الْكَوْمِ اللَّهِ مُفْتَدُونَ وَفَالَ الْكَوْمِ اللَّهِ بإمدى عادَجُنمُ عَلَيْهِ اللَّهِ كُرْفًا لُوالًّا عِلَا ادْسِلْمْ بِهِ كَافِرُكَ وَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرِكُيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الْكَدِّينِ } وَإِذْ قَالَ إِنْ هِبْمُ كِلَّ مَهِ و وَقَوْمِهِ الَّهِي مَلَّاء مِمَّا تَعْبُدُونَ الْكَالَّذِي فَطَلَّ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَحِعَلَمُا كِلَدُ الْفِيدَ فِي عَفِيهِ لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ . بَلْ مَتَعَدُ الْوَكَاءِ وَ البَاءُ هُمْ حَقًّا عُلِمَ أَنْ فَي وَرَسُولُ مُبِينٌ وَلَا لَهِ عَمُ الْحَتْ فَالْحُلْمُ الْحَقُّ فَالْحُلْمَ سِيخ وَالْمَابِهِ كَافِهُ وَقَالُوا لَوْكَانِزُلَ هَٰذَا الْفَوْلَ عَلَا رَجُلِ مِن الْقَرْيَيْنِ عَظِيمِ وَالْمُمْ يَقْسِمُونَ دَعْمَرُوبِكَ عَنْ قَسَمْنَا بَنْهُمْ معَينَهُمْ فِي الْكَبْنِ النُّسْنِ الرُّنْفِ النُّسْنِ الرُّنْفِ النُّنْفِ وَقَ بَعْضِ دَرَّجًا مِ لَيْفِيلَ لَبُصْلُمْ لِبُصْنًا مُنْ قُلِ وَتَعَمَّهُ رِبِّلَ خَيْرَ عِلْ يَجْعُونَ وَلَوْلَا انْ يَكُونَ النَّاسُ اللَّهُ وَالْمِينَ لِمُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ مِالرَّحْيِنَ لِمِينَ مَنْ مُسْقَفًا مِنْ وَهَدِهِ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا بَظْهَ وَنَ " وَلِينُوعِنْ أَوْلِ مَا كُورُو كَاعَلَيْهَا يَكُونُ وَدُخْنُ مَّا وَإِن كُلُّ وَلِلَ لَمَّا مَناعُ الْحَيْنَ الدُّنيَّا وَالْا مِنْ عَنِدَ وِتَّكَ

انْ كُنْمْ فَوْمًا مُسْرِعْبَ أُوكَدُ ارْسُكُنَّا مِن بَنِي فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا مَا بِهِمْ مِن بِنَيِّ الْإِلَا لَوْ اللَّهِ لِسَبَهُودُنَ فَأَهَلَكُنَا الْتُدَوْثُمُ مِلْمُ الْمُصَارِّفُ وَمَعْلَى مُثَلُ ألا ولَيْن وَلَكُنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الدَّمُ إِنَّ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ كُلَّالًا الْعَبْنُ الْعَلِيمُ اللَّهِ حَمَّلَ لَكُمْ الْمُرْضَ عَنْدًا وَحَمَّلَ لَكُمْ فِهِنَّا الله لَعَلَكُمْ مَنْنَدُونَ وَاللَّهِ مَنْ لَمِنَ النَّمَا عِلْقَدَدُ فَانْفُرُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّالَّالِيلَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا مُلِنَّا كَذَالِ عَجُولًا وَالْمَهِ خَلَقَ الْأَذَالِ عَلَمُ وَاللَّهِ خَلَقَ الْأَذَالِ عَلَمُ اللَّهُ مِنَ الْفَالْتِ وَالْمَانَعَامُ مَا مَنْكُبُونَ لِلْمُنْتَةُ اعْلَا ظَهُ وَمِ ثُمَّ مَذُكُوا نِعَمَّرَةً كُمْ إِذَا مُنَكِّرُ مُنْمُ عَلَيْهِ وَتَعُولُوا سُجًّا نَ الَّذَي سَخَّ لِنَا هَنَّا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِ مِنِينَ أُ وَإِنَّمَا إِلَىٰ رَبِّنَا لَنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِنْادِهِ جُزَّعَّ النَّ الْمُ زِنَانَ لَكُفُورُ مُبُينٌ \* أَمُ الْمُحَلِّى مِمْ الْخُلُقُ بِيَّاتٍ وَاصْفِنَكُمْ إِلْبَينَ وَإِذَا لَيْرًا حَدُهُمْ عِاصَهَ لِلرَّحْلِنِ مَثَلَةً ظَلَ وَعَهُهُ مُسُودًا وَهُولَظِمُ أَوْمَنْ نُيَّتُ فُوْفِ الْكِلْيَةِ وَهُنَ فِي الْخِيلَامِ فَيْنُ مُبْبِ وَحَبَّلُ لَلْكُمْ الَّذِينَ فَهُ عِيادُ الرَّحْيِنِ إِنَّاقًا المَيْعِدُ وَخُلْقَاتُمْ سَتُكْتِبُ شَمَّا وَتُحْتُمُ فَ يُسْتَكُونَ وَقَالُوا لَوْسَاءَ الرَّحْنُ مَاعَبَدُ لَا هُمْ مَا لَحُمْ مِذِ إِلَّ مِنْ عِلْمُ اللهُ مُمْ اللهُ تَخْرُ حِنْ قَامُ المِّنْ الْمُمْ كِتَا بَّا مِن مُثَلِم مُمْ بِهِ

عَمَانٌ وَكَا بَكَادُبُهِ فَ فَلَوْلًا الْفِي عَلَيْهِ السَّوِيَّةُ مِن ذَهَبِ أَفْجَاءَ مَعَهُ اللَّا مُّلَهُ مُقْتَرِيْنِ وَكَالْسَخَفَ فَوْمَهُ فَاطَّاعُنَّ أَيُّهُمْ كَانْفَا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَكَ السَّفُونَا اسْتَقَيْنَا مِثْهُمْ فَأَغَرِفْنَا هُمُ الْجَعَبِيَّ بُعِيدًا الْمُمْسَلَقًا قَ مَنَالًا لِلْاخِمِنَ مَ كَانًا خُرِتِ إِنْ مَنْ مَ مَثَلًا الْحِافِينَ مِنْ لُهُ بَصِيدُ فَيْ وَقَالُوا عَالِمَتُنَا حَبُنُ أَمْ هُوَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ الْحَلِيَّةُ بَلُهُمْ فَيْمُ حَصِينَ انْ هُوَالْعُمَادُ الْعَنْاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلَا لِنَي سُلِّ الْمُثَلِّ وَلَوْ مَنَاهُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلْلَثِكُمْ فِي الْأَرْضِ يَخْلُغُونَ وَإِنَّهُ لَعِنْمٌ لِلنَّاعِدِ فَالْ عُتَرَقُنَ لِهِ الْمَاتَةِ عُونُ هُذَا حِم الم المستبقيم ولايصُدَّنَكُمُ النَّيْظانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَمُنْهِنَّ مَ لَنَا لِمَاءَ عَلِيهِ فَإِلْبَيْنَاتِ فَالْ قَدْجِنْنُكُمْ بِايُحِلَةً وَلِمُ بِينَ لَكُمْ يَجْفَلُ الَّذِي تَحْفَلُ إِنْ فَيْ فِي أَتَّقُوا اللَّهُ وَلَكُمْ عُنْ انَا لَهُ لَهُ رَبِّهِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونُ لَمُنَاصِلُ وَمُسْتَقِعْ فَا خَتَلَفَ الْمَخْرَابُ مِن بَنْيَتِمْ فَوَيْلُ لِلْنَهِيَ كَلَوُ مِن عَذَابِ تَفْيِمِ ٱلِيمُ مَلْ يُنْطُونَ الاالناعة انْ تَأْنِيَهُمْ بَعْنَةً وَلَهُمْ لَا يَنْعُ وُنَ " أَلَا خِلْكُ يُؤْمَدُنِ لَعْضَانُمْ لِبَعْضِ عَدُولِكُا الْمُتَقِبِنَ وَلِمَا عِبَاكِكُلُ خُونَ عَلَيْكُمُ الْبُوعَ وَلا النَّمْ يَحْزَنُونَ عَالَمْهِ المَنْوا بِاللَّهِ المَنْوا بِاللَّهِ المَنْ الْمُ الْمُحْدَدُ الْمُحْدَدُ الْمُ

اللُّتُهَينَ ﴿ وَمَنْ يَجْنُ مِنْ ذِكِي الرَّحْنِ نُقِيِّضْ لَهُ شَيْطًانًا فَعُولَهُ فَهِنَّ وَأَيْمُ لَبُطِينَةُ عَنِي السَّبِيلِ وَعِينَ مِن النَّهُم فِينَا لَهُ مَن حَتَّى إِذَا حَاءَنا عَالَى اللَّهُ كَيْنِي وَبَيْنَكَ مُعِنَدَ الْمُنْ فَيَنْ فَيْثُ وَالْقَرَيْنُ مُولَنْ مَنْفَعَكُمُ اللَّهِ الْمُ كَلَّةُ مَا تُكُمُّ فِي الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ كُونَ وَأَنْ نَتُمْ عُ الصَّمَّ الْمُعَلِّمِ الْعَيْ وَمَنْ كَانَ فِي مَلَالِ مِنْهِنِ } فَإِمَّا نَدْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مَرُومِ مَعْفَى أَوْ يَرْيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنًا فَمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مَقْتَكِ دُونَ فَاسْتَمْ لِنَا إِلَّهُ افْجِ البُكُ إِنَّكَ عَلَاصِلْ إِمْ مُسْتَقِيمٍ وَالْمِرْ لَذِكُ لَكَ وَلِقَوْمُكَ وَسُوْفَ نَشَا لَوُنَهُ وَاسْتَلْهَنُ ارْسَلُنَا مِن فَبْلِكَ مِن دُلْلِنَا اجْعَلْنَا مِن دوُنِ الرَّخُونِ الْحَدَّ مُجْمَدُ وَنَهُ وَكَفَلُ الْسَكُنَا مُوسَى اللَّافِيَ اللَّافِيَ اللَّافِي وَمِلَ عُهُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّوالْمَا لِمِنْ مَفَلَنًا لَمِّا مَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا هُ مِنْهَا بَضَكُونَ وَمَا شَهِمْ مِن البِرِ إِلَا هِيَ الْبُرْ مِنِ الْجِمْا وَلَحْنَاهُ والعَنَابِ لَعَلَمُ يَجِعِونَ وَقَالُوا فَإِلَيْهَا النَّاعِرُادُعُ لَنَا وَلَكِ إِنَّا اللَّهِ النَّا الْحَادُ عُلَّا وَلَكَ عِنَّا اللَّهِ النَّا اللَّهِ النَّا عَلَا اللَّهِ اللَّهِ النَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ عَهِلَ عِنْكَ النَّا لِمُعْتَدُونَ وَلَمَّا كَنْفَنَّا عَنْهُمُ الْعَدَّابَ إِذًا فَمْ اللَّهُ وَمَا دَعَا فِغُونَ فِي فَعَرُمُ فَالَّهِ إِلَّهِ فَعَالَمُ فَعَمُ الْكِنَّ لِي مُلْكُمِضَكَ وَ هذه الأنها وتجزي من محتى أمَان منوف أم أمَا مَا مَا عَن هَا اللها

A STATE OF THE STA

مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ ال جِمْ وَالْكِنَامِ الْمُهُمِنِ الْمِا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَازَكُمْ إِنَّا كُنَّا مُنْذِمِينَ فَهِا بُفُرَقُ كُلُّ أَيْهُ جَلِيمٍ أَمُّل مِن عِنْدِ فَالنَّاكُنَّا مُنْ لِينَ مُوْحَدًّ مِن رِبَّكُ أَيْرُهُ فَ التَّمِيخُ الْعَلِيمُ " وَتِرالسَّمُوٰ إِن وَلَا يَضِ وَمَا بَيْنَهُ مُا انْ مُنْهُمْ مُوْفِيتِ بَلْعَبُونَ وَارْتَقِبَ يُومَ ثَانِ السَّمَاءُ بِيُخَانِ مُبْيِنٍ بَعَثْنَى النَّاسَ لَمُنَّا عَنَاكِ آلِيمُ وَبَيْنَا النَّفِفَ عَنَا الْعَنَاتِ إِنَّا مُغْمِنِونَ وَأَنَّا كُمُ الذَّكُوعِ الدّ وَقَلْ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَوْلُ عَنَّهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ كَجُونُ الْمَا كَا شِغُوا الْعَنَابِ فَلِيلًا لِنَّكُمْ عَآثَلُ وَنَ مُحَرَّمَ سَلِمْ الْبَطْفَةَ الْكُبْرَيَّ إِنَّا مُنْكِعَمُونَ وَلَقَلْ فَتَنَّا فَهُلَّمْ قُرْمَ فِعُونَ مَوْجَاءَ هُمْ رَسُولٌ كُرِيمٌ الْ أَذُوا إِلَى عِبادَ مُبِنِّ وَلِنْ عُدُن بِي وَرَبِكُمُ أَنْ نَصْفُونِ وَإِن لَمْ فَالْ لِفَاعَنِّي فَكَ عَالَيْهُ أَنَّ مُولِكَا \* فَوْمٌ خُورُهُ فِي وَالْمِيدِيا وَ كَلِيلٌ إِنَّا مُنْبَعُونَ وَالْمُربِينِا وَ كَلِيلٌ إِنَّا مُنْبَعُونَ كَانْوُلْيَالَجْ رَهْوًا إِنَّهُ جِنْدُ مَرْ وَلَ مُرْتَكُوا مِنْ جَنَادٍ وَعُهُونُو وَزُنُوعِ وَمَقَاعِ كُنِّ مِن لَعَيْدٍ كَا فَأَدِينًا فَالْحِينَ لَنَالِكَ وَالْمُرْفَالِمَا

ازُواجُكُمْ عُبُرُونَ ويُطافَ عَكُمْ بِعِجَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِهَا ما لَتُنتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْلِنُ وَأَنْتُمْ فِهِلَا الدُونَ وَفِلْكَ الْجَنَّةُ الَّهِي الْوَيْفَةُ وَلِمَا عِلَيْهُمْ تَعُلُونَ لَكُمْ فِهِمَا فَالِحَهُ ۚ كُنِّمَ فَمِمَّا مَا كُنْوتَ إِنَّ الْجُرْمِينَ فِي عَنْ إِبِ حَمِّنتُمَ خَالِدُونَ لَمْ يُفْتَرُ عُمُمْ وَهُمْ فِيهِ مُنْلِدُونَا وَمَا ظُلَنًا هُمْ وَلِكِنَ كَافُوا هُمُ الظَّالِمِينَ • وَالدُّوا إِلْمَا لِكُ لِيَقْضِ مَلْمِنْ إِ رَثُكُ قَالَ إِنْكُمْ مَا كِنُونَ لَقَدُ حِثْنَا كُرُواْكِيٌّ وَلَكِنَّ ٱلَّذَى كُرُ الْحِيِّ كَافِينَ أُمُ أَبُوعُوا أَمُّا وَإِمَّا مَمْ مِوْنَ أَمْ يَعْسَبُونَ أَمَّا لا نَمْحُ مِنَّ فَمُ وَيَحْتُمُ مُلًا وَدُسُلُنَا لَدَيْنِمْ مِكْنَبُونَ فَفَل إِنَّ كَانَ لِلنَّهْنِ وَلَذٌ فَأَمَّا أَذَّلُ الْعَامِينَ مُنْ المَّمْ المَّمْ الدِي وَلَهُ رَضِ رَبِّوا لَعُرْضِ عَلَا لَعَيْفِ فَلَدُهُمْ عَنْ الْعُرْضَ فَالْمُعْ عَنْ الْعُرْضَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ الْعُرْضَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ وَيَلْعَنُوا حَقَّا يُلِا فَا تَوْمَهُمُ الَّذَى يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذَى فِي النَّمَاءَ إِلَّهُ وَ فِي أَلاَ رَضِ إِلَهُ وَهُوَ أَنْحَالِهُم الْعَلِيمُ وَمَنا وَلَدَ الَّذَعِ لَهُ مُلْكُ الْمَعُنَّاتِ وَالْمَرْضِ وَمَا بَنْبَهُمُ الْحَافِيلَةُ عِلْمُ السَّاعِيزُ وَالْمِيهُ وَيُحْمُونَ مُولِا يُمْلِكُ اللَّهُ بِنَ مِنْ عُونَ مِن دُونِهِ النَّفَاعَدَ اللَّهُ مِنْ شَعِدَ بِالْحِجَّ وَكُمْ مَعْلُونَ ؟ وَلَيْنَ سَأَ لُمَهُمْ مَنْ خُلَفَهُمْ لَيَغُولُونَ اللَّهِ فَأَتَى بُوْفَكُونَ مُومِيلِهِ فَاحْجِوافِكُ المُولِاءُ فَيْمُ لا يُعْتِنُونَ مُ فَاصْفَحَ عَلَمْ كَ قَلْ سَلَّمْ صَرَّفَ يَعْلَى اللَّهِ

JA.

وَوَقَالُمْ عَذَابِ الْجَهِيمُ وَصَلَا مِن رَبِكُ ذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْحَظِيمُ فَإِنَّا لَيْنَا الْمُ وَالْفُوزُ الْحَظِيمُ فَإِنَّا لَيْنَا لِكُلُمْ مُنْ تَقِبُونَ وَفَالْمُ مَنْ تَقِبُونَ وَفَالْمُ مُنْ تَقِبُونَ وَلَا فَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ تَقِبُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

والله التحل التجم جم تنزيلُ الْمُنَابِ مِنَ اللهِ العُرِيزِ الْمُكَابِمِ السَّفِ المُنْابِ وَ الأرض كالمات المنومنين وف خلفكم وما يُثبُّ مِن لَا بَيْ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يُوْفِونَ • وَاخْدِلْ فِ اللَّيْلِ مَا النَّمْ إِدْ وَمَا أَنْزُلُ اللَّهُ مِنَ النَّمَاءَ مِن رِدْقٍ فكَ عُنا بِهِ الْأَنْ لَعَلَى مَوْفِظا وَتَصْرِهِ إلز لا ج اللَّ لِعَوْم لَعُقِلُ فَ تِلْكُ اللَّاكَ اللَّهِ تَنْكُولُهُ اعْلَيْكَ مَا يُحَيِّي فَيَا يَيْ حَبِّيثٍ يَعْدَا للْهِ قَالَا عِهُ وُونِونَ وَعَلَ لِكُلِ أَغَالِ الْمُعِمُّ لِيَمْحُ الْإِدِ اللَّهِ تُنْفَلَ عَلَيْهِ مُمَّرَّ يُعِينُ مُنْ تَكُمِمُ كَأَنْ لَمُ سَمِّعَمَّنَا فَلَبْنِهُ مِعِنَابِ إليم وَاذَا عَلِمِنَ الإينَا مَنْ عَالَمْ مَا هُزُقًا اولِمُنْ فَعَمْ عَنَابُ مَهِن مَن وَرَاثُمْ مَجَمَّ وَلا يعنى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا مَيْنَا وَلَا مَا أَيْمَا وَالْمِ الْمُعَدُّوا مِن دُورِ اللهِ اوْلِيَاءٌ وَلَهُ عِنْا عَظِيمٌ وَلَا هُنَيَّ وَالَّذِينَ لَقُولًا بِاللَّهِ رَبِّيمٍ لَهُمْ عَنَاكِ فِن رَجِزِ اللَّمْ اللَّهِ الله الذه سَخ كُمُ الْبَحْ لِجُوْى الفَلْكُ فِيهِ بِأَنَّ وَللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

وَمَا الْجَرِينَ فَالْبِكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَا وَفُلَا رُضُ وَمَا كَا فُوا مُنظَمِّنَ وَلَقَدْ عَيْنَا بَنِي الْمُ لِلَّهِ مِنَ الْعَلَابِ الْمُهْبِي مَن فُرْعُونُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِن الْمُيْنِ فَبِي وَلَقْلِي اخْنَ الْمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ فَيَا اللَّهِ الْمُ مِنَ أَلْمُ يُاتِ مَا فِهِ مِلْكُ وَمُنْبِئُ • إِنَّ هُو لَا وَ لَيْقُولُونَ • أَنْ هِيَ الْمُ مُؤْلُنَا الْ وُلِمُ وَمَا يَحْنُ عِنْ مَنْ فَأَفَا بِإِلَا مُنَا الْوَكُنْمُ صَادِ فِينَ اللَّهِ مَنْ المُ وَمُ نَبِّعٍ وَالَّذِينَ مِن مَّلِيمِ المُلكُنَّا هُمُ الْحُمْ كَانُوا لَحِيْنِ وَعَا خَلْفَنَا التَّمُوٰ إِنَّ وَلَمْ رُضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْمُعِينِ، مَا خَلَقْنَا هُمَا اللَّهِ مِا كُنَّى فَيَ الْنَيْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَوْ عَنْ مَوْ لِي مَنْ يَعْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الرجم النُّ نَجَرَةُ الزَّفْوَمْ طُعَامُ أَلَا نَبْمُ كَالْمُهُلِّ لَجُلِي فِالْبُعُونِ الْبُعُونِ كَعَلَى الْحَبِيمِ خُذُوهِ كَاعْتِلُوهُ إِلَى سِولَ الْجَهِمِ مَمْ صَبْعًا فُوْنَ تَاسِه مِن عَناجِ الْحَبِيمِ فَنْ إِنَّكَ انْتَ الْعَنَى الْكَرِيمُ الَّهُ مَا مَا كُنْمُ مِهِ المُنْهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عِي مَفَامِ الْمِينِ فِي جَنَّاتٍ وَعِيْوُنِ لَلْسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَاشِنْبُرَقِ مُتَفَاعِلِمِنَ كُذَالِكَ وَدَوْجِنَاهُمْ بِحُدِعِينٍ بَهُ عَنْ بِهَا بِكُلِ فَا كِهَرِ البِنِينَ كُلْ يَدُوفُونَ فِيهَا الْمُوْتَ الْمُ الْمُوْتَ الْمُ الْمُوْتَ الْمُ الْمُوْتَ الْمُلْ الْمُوْتِقِيلُ الْمُوْتِقِيلُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُلْ الْمُوْتِقِيلُ الْمُؤْتِدُ الْمُلْ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلِلْمُ لِلْمُؤْتِلْمُ الْمُؤْ

مِن بِهَا لَا لِلْهِ أَفَالُ مُّذَّكِّرُونَ \* وَقَالُوا مَا هِيَ الْمُحَيِّونِينَا الدُّينَا لِفَوْت

وَعَمَا إِنَّ مُنْ اللَّهُ لَوْ وَمَا لَهُمْ مِذِ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ الْفُهُمُ الْإِلَا لَكُمْ الْإِلْمَانُونَ

وَلَعَلَّكُمْ فَنَكُرُونَ \* وَسَعَّرُكُمْ مَا فِي النَّمُولِتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِعُ الْمِدُانِ

وَ لِل اللَّهِ لِعَوْم بَنَفَكُّرُونَ فَلْلِّذِينَ الْمَثُوا يَعَفُّوا لِلْهُ إِلَّهُ مِنْ لَأَيْكُ

وَاذِانُنْكِي عَلَيْنِ الْإِنْنَا بِيَنِياتٍ مَا كَانَ جَمْنُمْ الْحِانَ عَالُو الْمُوْلِيَالِكُمُا وَيُوْمَ نَعُومُ الْمُ اعَرُثُومَ مِنْ إِلَيْ الْمُطِلُونَ \* وَتَعَاكُلُ أُمَّا إِنْهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الللَّالِّ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

اللهِ هُوْقًا وَتُحَرَّقُوا لَمُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ان كُنْمُ صَادِفِينَ مُ فِلِ اللَّهِ عِنْدِيكُمْ ثُمَّ عَبِيكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُمُ إِلَى يُوعِ الْفِيمَةِ الارئب بيدو ولكِنّ ٱلنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُنَّ مَوَيْلِهِ مُلْكُ المَّمُلِيِّ وَكُلَّمْنَ كِنَابِهَا الْبَيْمَ يَجُونِنَ مَا كُنْمُ لَعُكُونَ • هَمْا كِنَابِنَا نِيْطِيْ عَلَيْكُمْ بِالْحَيْق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْضِخُ مَا كُنْتُمْ تُعَكُّونَ وَفَامَا الَّذِينَ امْنُوا وَعَلِوا الصَّاكِلِيدِ مَيْدُخِلُهُمْ وَيُهُمْ فِ رَحْيَةِ ذَالِكَ هُوَ الْعَوْزُ الْبُابِ فَكَا اللَّهُ بِلَا فَكُولًا أَنَّالُمْ تَكُنَّ الْمَالِيْ نَتْكَ عَلَيْكُمْ فَالْسَكَبْمُ نَمْرَى كُنْمُ فَوْمًا مُجْزِمِينَ وَلَجْ الْمِل الله وعد الله عَنْ وَالنَّاعَةُ لا رئيب فِهِا فَلْنَمْ مَا مُدَّى مَا النَّاعَةُ الْ نَظُنُ الْمُ كَنَّا فَمَا يَحَنُّ عِنْ الْمُ مَنْ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِينَاكُمُ مُ مَينًا كُمُ مُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ يهي ما كا فأيه بَنَهُ وَقُنَ ، وَجِبِلَ الْبَيْمُ نَنَكُمْ كُمَّا لَبَيْمُ لِفَاءَ وَفِي ثُمَّ

أَبًّا مَ اللهِ لِبُغِرِي فَمَّا يُمَّا كَا نُواللُّهِ بُونَ مِنْ عِلَ صَالِمًا فَلِنفَسَّمْ وَمَنْ آسَاءً فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مُنْجَعُونَ مُولَفَلُ النِّينَا بَنِي السِّهَ إِلَى اللَّهِابَ هُنَاوَمَا وَيُمَّ النَّا دُومًا لَكُمْ مِن مَا صِينٍ، ذَلِكُمْ بِإِنَّكُمُ الْحُنَائِمُ اللَّهِ اللَّهِ

وَالْفِيْمُ وَالنَّبُونَةُ وَتَذَوْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبِاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ كَانَيْنَا هُمْ بَيْنًا فِي مِنَ الْمُرْمِ وَمَا أَضَلَفُول الْمِون بَعْلِ مَا حَافَ هُمْ الْمِيْ الْمُعْيَّا بَيْنَهُمُ الرَّزِيْكَ بِقَضَى لَبْنَهُمُ مَوْمَ الْفِيْمَرِ فِمَا كَافِلْ صِبِهِ يَخْتِلْعُونَ فَيْ جَعَلْنَاكَ عَلَى مَنْ بِعِيرُ مِنَ الْمَنْ فَانْبَعِهَا كُلَّا تَنْبِعْ الفواءُ الذب لا يُعلَونَ والمِنْمُ لَن يُعنُواعنُكَ مِن اللهِ عَنْمًا كَانِ الطَّالِمِنَ مَعْضُهُمْ أَوْلِيَّا وَمِعْضُ وَلَدُّهُ وَلِيَّا أَلْمُ الْمُتَّقِينَ وَهُمَّا السَّاعُ اللَّهَا وَهُلَكُ وَرَحْمُ لِعَوْمِ يُوفِنُونَ مَا مُ حَبِبُ الْذَينِ الْحَرَالْتِبَتَاتِ انْ يَخْعَلَمُ كَالَّذِينَ امْنُوا وَعَلِوا الصَّاكِاتِ سَوَاءً عَيَّا هُمْ وَمَا أَيْمُ الْ مَا يَكُلُونَ وَخَلَقَ اللهُ السَّمُولِيِّ وَلَمَا يُصَالِيْكُنِّي وَلَيْنِي كُلُّ نَفْسِ عَاكْسَتُ وَهُمْ لَا يَظْلُونَ وَأَفَلَيْتَ مَنِ إِنَّكُ الْحَهُ هُولُهُ وَلَيْكُ

الله علاعل وَحَمَّ عَلَاسَعِهِ وَقَلْيهِ وَجَعَلَ عَلَى مَنْ عِدْ اللَّهِ مَنْ هَيُّلُهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَدْ اللَّهِ مَنْ هَيُّلَهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

يد و مَنْهِدَ شَا مِدُ مِن بَنِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَاسْتَكُمْ مُمْ النَّالَيْ لايمنى الْعُوْمَ الظَّالِبِنَ \* وَقَالَ الَّهَ بِنَ كَفَرُوا لِلَّهُ فِي الْفَالِبِنَ \* وَقَالَ الَّهُ بِنَ كَفَرُوا لِلَّهُ فِي الْفَالِبِنَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْهُ لَلْمُعْمِلًا لَلْمُعْلَقُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَالَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّا لَلْمُلْعُلِّ فَاللَّالَّ لَلَّاللَّهُ فَاللَّاللّ خُرُ ما سَبَعُونًا إلَيْدُ واذِ لَم يَعْتَدُوا بِهِ فَسَيَعُولُونَ مَنَّا إِنْكُ قَالَمُ إِنْكُ قَالَمُ مِن فَلْ كِنَا فِي مُوسِى إِمَا مَا وَرَحَيْ وَهُمْ لَا كِنَا فِي مَعْيِرِ فِي لِنَا مَا عَيْدًالِبُنْدِدَ الْمُن عَلَمُوادَبُثُوعَ لِلْحُسُنِينَ وَانْ اللَّهُ مِنْ قَالْوَارَتُهُما الْعَنَّةِ خَالِدِينَ فَبِنَا جَلَّةً عِمَا كَا فَلْ يُعَلُّونَ ، وَوَصَيْنَا الْأَلِبِ وَاللَّهُ اخِيانًا حَلَيْهُ اللَّهُ كُنْ هَا وَوَضَعَيْنَهُ كُنْ هَا وَخُلُهُ وَخِلَالُهُ لَلْفُونَ مَنْ حَتَّى إِنَّا لِلْهُ النَّهُ وَلَلْمَ النَّهِ الْنَجِينَ سَنَّدُ قَالَ لَكِ الْفِيفِ انْ النَّكُرُيْعَيَّكُ الَّهِي النَّهَا نَعْتُ عَلِيَّ وَعَلَى وْالْمِدِّ وَانْ أَعْلَ صَالِكًا تَعْلَمُ وَاعْلِلْحَ لِي فُرْدِيَّتُمَّ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اوُلِئُكُ ٱلذَبِ يَنَفَدَ لَيَهُمُ احْسَنَ مَا عَلَىٰ وَنَبُخَاوَدُعَنَ سِيتَا يَهِم نِي الْمُخَالِدِ الْمُنَامِّةُ وَعَلَى الْمِسْدَقِ اللَّهِ كَافُلُ مُعْلَكُنَ وَالنَّهُ فَالْجِا لِوْالِدُ بِوانْيِ لَكُمَّا الْغَيْلَانَتِي إِنَّ الْخُرَجَ وَفَلْ خَلِّي الْفُرُونُ وَفِي ا وَهُمُ السِّنَعْبِ عَا يِنِ اللَّهُ وَيُلِكُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَدَا للبِّحَةَ فَيْعُولُ مَا عُلَّا إِلَّا

فَلِيدِ الْحَدُ رَبِي النَّمُ الدِّ وَرَبِ الْمَرْضِ رَبِي الْمَالِمَ وَكَالْلَا إِلَّهُ فِي المُولَاتِ وَلَا وَفِي الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِ وَمِي الْمُولِ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِيمِ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهِ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ مِنْ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ ولِهُ وَالْمُعِلِمُ جَمْرِتُنُونَ الْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَرِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَفْنَا النَّمُونِ وَلَا ذَفَ وَمَا بَيْنَهُمُا اللَّهِ وَإِنَّتِي وَاجَلِ مُنْتَى وَالَّهَانَ لَهُ وَاعْمًا انْذِدُ وَالْمُعْرَضُونَ فْلَ أَنْ عَلَى مَا تَدْعَوْنُ مِن دور اللهِ اروب ماذا خَلَقُوامِن الْمَانِين الْمَكْنَم عِن التَّمْلُ فِي المُّمْلُ فِي المُّونِ مِكِنا مِن مَثْلِهُ لَا أَوَا فَارَوْمِن عِلْمِ الْكُنْفُمْ صاد فين معن اسَلَ مِنْ بَاعْل مِن دور الله من لا يَتْجَدِبُ لَهُ اللا بَوْمِ الْقِلْمِيرَ وَفَهُ عَنْ دُعَاتُهُمْ غَافِلُونَ \* وَاذِا حُنِي النَّاسُ كَا فَالْهُمْ اعْلَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَ نِيمَ كَافِرِينَ مَوْلِذَا تُنْطِ عَلَيْمَ الْإِنْنَا بَيْنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كُفُولُ الْكِينَ لِمُنْ الْمُ اللِّهِ مُنْ اللِّهِ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِنِ افْتُرْمَيْكُ فَلْ مَلِكُورَ لِي مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اعْلَمْ عَالَمْ عَالَمْ عَالَمْ عَالَمْ ع صَلِّهِ كَفَا بِهِ مَنْهَا بَيْنِي مَنْفِيكُمْ وَهُو الْحَفُورُ الرَّحِمُ قُلْما كُنْكُ مِنْهَا مِنَ الْوَيْلِ وَمَا ادْنَى مَا يَفِعَلْنِي كَلا يُكُمُّ إِنَّ الْتَبِيعُ إِلَهُمَا وَيَ إِلَى وَمَا أَنَا اللَّهِ مَذَ بِرُمِنِهِ فَلَا مَا يَهُمُ إِنْ كَانَ مِن عَيْدِ اللَّهِ وَكُفْرَتُمُ

يه بَنْ مَرْفُنَ وَلَقَدُ أَهَلَكُنَّا مَا خُولُكُمْ مِنَ الْفُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْمَاتِ لَعَلَّهُمْ بِيَجِعُونَ وَلَكُلْ نَصَرُهُمُ الَّذِينَ الْخَنْ وَامِن دُونِ اللَّهِ فَرُمَّا بَا اللِّيَّةُ بَلْضَلُّواعِنْهُ وَذَٰ لِلنَّ افِكُمْ فَعَا كَانُوا بَفِينَ فَكَ وَاذِصَ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ إِلَيْكَ نَفَرُونَ الْجُيِّنِ لِيُنْمَ يُحِي الْفُوْلَ فَلَاحْضَرُوهُ فَالْوَالنَّصِنُ أَفَالًا قُضِيَ وَكُوالِكِ فَيْ مِنْ مِنْ فِي مِنْ فَالْوالِهَا فَمِنْ الزَّاسِيَعْنَا كِنَّامًا أَنْوَلَهُ مِن مَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِلْابِينَ بَدُنْدِ فِهُدَى الِي الْكِنِّ وَالِي طَبُونِ مُنْتَقِعِ إِلْقُمْنَا اجْبِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ قَامِنُولِهِ يَغْفِرُكُمْ مِنْ دَنِوا وَيُجْرِ لَمْ وَنِ عَذَا إِلِيمٍ وَمَنْ لا يُجِنِ ذَاعِي اللهِ فَلَيْسَ عَجْمِ فِي الْمَرْضِ وَلَيْسُ لَهُ مِن دُفِيهِ أَوْلِياءُ اوْلِيَاءُ اوْلِيْكَ فِي ضَلَا إِمْسِبِ أَوَلَمْ مِينُوا اتَّالِيَّهِ اللَّهِ خَلَقَ التَّمْنُ إِنَّ وَأَلْمَنْ فَلَمْ يَعْيَعُ إِلْهِمْ بِفَادِدٍ عَلَىٰ اَنْ بُخِينَ الْمُؤْتُ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَيْ عَلَيْ وَيُومُ نُعْنُ فَيَ الَّهُ مِنَ كَفُرُوا عَلَى النَّا يُمِّ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلْكِيِّ فَالْحَالِكُ وَرَبُّنَّا فَالْ فَدُوقُواالْعَدَابَ عِاكُنْ مُنْ مُكُونُونَ فَاضِيْمُ كَاحَبُرَا وَلُواالْعَ مِ مِنَ الْنُيْلِ وَلَا سَنَعْجِلْ لَهُمْ كُانَهُمْ مُوْمَ مِرْوْنَ مَا بُوعَلُ وَنَ الْ لَمْ يَلْبَنُّوا إِلَّا الْعَدُّمُ فَا إِلَّهُ مَلْ فَقَالُ فِلْكُ الْإِلَّا الْفَكُمُ الْفَالْفِقُ

اَسْاطِيْرُ لَا وَ لِينَ وَ أَوْلِطْكَ اللَّهُ بِنَ حَقَّ عَكِيْرِمُ الْفَوْلُ فِ أَيْمَ فَلْحَكَّتْ مِنْ مُنْكِيمُ مِنَ الْجِينَ قَلْ لا نِينَ الْبَيْمُ كَا فَل خَاسِمِنَ • وَلِيكُلِّ وَوَجَاكَ مِنا عِلْ وَلِيْحِيْهُمْ أَعْالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ وَكُوْمَ لِيُحْنُ اللَّهُ بِكُفُولًا عَلَى التَّادِ أَذَهُ مُنْ عُلِيًّا فِكُمْ فِي حَبُونِكُمُ الدُّنيا وَاسْمَتَعَتُمْ فَإِلَّا فَالْمَوْمَ تَجُزُونَ عَنَابَ الْمُونِ عِاكُنُمُ الْمُعَلِّمُ وَنَ فِي الْمَرْضِ بِعِيْرِ الْحِقِي وَعِا كُنْمُ لَفُ أَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْكُنُ مِن بَيْنِ بِدَيْدِ وَمِن خَلْفِهِ أَكُمْ تَعْدَبُ وَالْحَالِيْ الْخَانِ الْخَانِ الْخَانِ الْخَانِ عَنَابَ يَمْ مِ عَظِيمٌ قَالُوا اجِئْتُنَا لِنَافِكَنَا عَنَ الْمِيْنَا فَاقِنَا عِالْعِدُ لَى الِنُتُ مِنَ الصَّاءِ فَابَ وَالَّ إِنَّا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ وَأُلِكُ كُمُ مَا آلُهُ يِهِ وَلَكِنِّي أَرْنُكُمْ فَيْمًا يَجْهَلُونَ وَفَكَّا كَأَوْهُ عَالِضًا مُنْ تَقْبِلُ أَوْدَتُكِنْ قَالُوا مِنْاعَادِينَ مُنْظِمُ الْمُلْمُومَ السَّتَعَلِيمُ وَمِرْ بِيحَ فِبِمَاعُذَا كِالْمُ نَيْتِنْ كُلُّ ثُنَّ وَإِنْ رِنْطَافًا صَبْحُولًا بِنْ فَالْحِلْمَ لَلْ اللَّهُ كُذَٰ لِنَ مُخْرِي الْقَوْمَ الْجُوْمِينَ وَ لَفَدْمَكَّنَّا هُمْ فِيا انْ مَكَّنَّا كُرْفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصِارًا وَافْتَكَ فَمَا اغْنَى عَنْهُ سَمْحُهُمْ وَلَا النَّبِادُ هُمْ وَلَا أَفْتَدَ ثُمُ مُرِينَ الْمُكَانِي عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ وَطَاقَ بِمِعْ مَاكَافُوا

, Zi

إِنَّ اللَّهُ بِلْخِلْ الَّذِينَ أَمنُوا وَعَلِمُ الصَّاكِيٰ إِنَّ اللَّهِ الْمُعْفِيلًا الأنَّهٰ إِنَّ كُولُوا يَمُتَّكُونَ وَيَاكُلُونَ كُمَّا نَاكُلُ لِأَنْحَامُ وَالْنَادُ مَنْوَىً لَهُمْ وَكَا يَنِ مِن فَرْبَيْرِ هِيَ النَّكُ ثُوَّةً مِن فَرْسَتِكَ الْبَيْ عَيْنَكَ الْمُلَكُنَّا لَهُمْ فَلَانًا عِمَ فَلَمْ مَا فَنَ كَانَ عَلَى بِينَا فِي مِنْ رَبِّهِ مِنْ رَبِّهِ مَنْ وَبْنَ لَهُ سُوعُ عَلِهِ وَانْبَحُوا اللَّهُ وَاعْلَمْ مَنَلُ الْجِنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ عَبِهَا الْفَاكُ مِن مَاءُ عَيْرًا سِنْ وَأَفْادُ مِن لَهِ إِلَيْ لَمُ يَنْعَيَّرُ كُعُمْ وَأَفْادُ مِن خَيْلُ النَّهُ إِلِينًا رِبِينٌ وَأَنْهَا دُمِن عَسَلِمُ صَفَّى وَكُنْمُ فِبِهَا مِن كُلِّلْلُمْلَّ وَمَغَفِرَةٌ مِن رَبِيمُ مِكُنْ هُوَ اللَّهِ فِي النَّارِي سُفُوا مَا عَ حَبِمًا فَقَطَّعَ المُعَاءَهُمْ \* وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ مَيْحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَمِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالَوا لِلَّهُ بِنَ الْخُوالَا فِي مَاذًا فَالَ انِفَّا أَفْلَاكُ الَّذَينَ طَبِّعَ اللَّهُ عَلَى فُلُوجِمَ وَأُنْبَعُوا أَهُواء لَهُمْ وَالَّذَينَ الْمُتَدُولُ ذَا دَهُمْ هُلَكً وَالْهُمْ نَقُولُهُمْ فَعَلَ سِنْظُرُ وَ لِكَا الْمَاعَدَ أَنْ فَأَنِهُمْ مَجْنَنَةً فَقَدُ عَآءً الْمُرْاطِعًا فَالْفَ لَمْمُ إِذَا لِحَاءَثُهُمْ ذِكُرُهُمْ وَعَاعَكُمُ أَنَّهُ لِاللِّهِ لِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغِفَ لِللَّهِ وَلِلْتُهْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِا فِ قَالِلْهُ مَعْلَمُ مُنْفَلِّكُمْ وَمَنْوَيكُمْ وَيَعُولُ الَّهِ المَنْوَ لَوْلَا نِوْلِتُ سُوْدَةً فَإِذَا أَنْوَلَتْ سُوْدَةً مَحَكَّم وَوْرَكُ فِبِمَا الْفِينَالُ

المُعْنَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُل الَّهِ إِنَّ كَفَرُوا وَصَدُّ وَاعِنَ سَهِ إِلَا لِلَّهِ أَضَلَّ أَعْلَالُهُ وَالَّهُ إِنَّ الْمَنْ وَعَلْوا الصَّا كِمَانِ وَامْنُوا عِانِزُلَ عَلَى عُلَيْ وَهُوَ الْحَيُّ مِن وَيْهُمْ كَفَرْعَهُمْ مِبْأَيْرٍهِ وَاكْمُ لِمَ الْجُمْ وَ ذَلِكَ بِإِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ فِالنَّبِعُوا النَّاطِلَ وَانَّ اللَّهُ إِنَّ المنَّوا اللَّهُ عَوالْكُنَّ مِن يَهِمْ لَدُلِكَ بِضَرْبُ اللَّهُ لِلنَّاسِلُ مَثَّا لَحُرْ فَاذًا لَفِيهُمْ الَّذِينِ كُفُرُ فِا فَقُنْرَ الرِّقَالْ حَتَّى إِذَا ٱلْخُنْ مُوْمِمْ فَسُفِّلُوا الوَّنَا فَ فَإِمَّا مَنَّا مِعَدُ وَإِمِّا فِلْأَوْ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَبُ اوْزَارُهَا وَلِكَ وَلُوْلَتُنا الله كَانْفُسُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو لِعَضَكُمْ بِيَعْضِ وَاللَّهُ إِنَّ لَيُتِلُو لِعَضَكُمْ بِيَعْضِ وَاللَّهُ إِنَّ فُيْلُول فِسَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ يُضِلُّ أَعْالُهُمْ ، سَبَهُمهِم وَيَفْيِلِ اللَّهِ الْمُ يُنْجِلُهُ أَكِينَةُ عَنَّهُ فَالْحُمْ إِلَّا لَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا انْ سَصْ وَالسَّيْصَ فَيُ وَيُثْبِنْ أَفْلَامَكُمْ ، وَاللَّيْنَ كَفَرُوا فَنَعْسًا لَهُمْ وَأَضَّلَّ عَالُهُمْ وَلَا لِإِنَّهُمْ كُرِهُوا مِا أَنْنَ لَ اللَّهُ فَأَحْمَطَ أَعْالَهُمْ الْفَلْمُ بَسِيرُ إِفِ الْأَضِ فَيْنَظُرُوا كَيْفَ كَا رَعَافِيَةُ الَّذِينَ مِن صَالِحَةً دَمَّرًا للهُ عَلَيْمٌ وَللْكَافِينَ أَمْنَا لَمَا مَذَ لِكَ مِإِنَّا لِللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ السَوْلَ وَأَنَّ الْكَافِينِ لِمُولِكُمْ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَمْ مَا فَا وَهُمْ كُفًّا رَّفَلُنْ بِغَفِرَ إِللَّهُ لَهُمْ فَلْ تَعِنُوا وَيَلْعُلُ إِلَّا لِمَا يُؤْمُ الْمُعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَيْرَ كُمْ أَعْالُكُمْ أَيْمًا الْحَبِّيةَ " النظلِعَبُّ وَلَهُ وَان تُومِنُ وَتَنْعُوانِونِكُمُ الْجُورُكُمُ وَلا يُسْلَكُمُ أَمْوا لَكُمْ أَنِ بِنَا لَكُمْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَنْجَلُوا وَنَخْرِجْ أَضْخَانُكُمْ لَمَا أَنْفُمْ فَكُلَّا مَنْ عُولًا لِنُكُفِفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَيْنَكُمْ مِنْ يَنْجُلُ وَمَنْ يَجْعُلُ فَإِمَّا يَسْفُلُ عَنْ نَفَيْهُ وَاللَّهُ الْغَيْنَ وَأَنْهُمُ الْفُقَلَ ﴿ وَإِن تَنَوَلُّواْ لِبَنْهُ لِولْ فَمَّا غَيْرُ كُمْ المُم لَا يَكُونُوا مُولِمُنْ الْفِي النَّهِ وَعَلَيْ لِإِنَّ السَّوْمُ مَنْ الْمِنَّا لَكُمْ اللَّهُ السَّوْمُ مُنْ المنا لَكُمْ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّاللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّا فَكُنَّا لَكَ فَنَحًا مُبِينًا ولِيغَفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن دَنْبِكَ وَمَانَاتُم وَيُعْمَ نِعْمَا وُ عَلَيْكَ وَعَبِيمِكَ صِلْ عَالَ مِنْ عَقِمًا وَمِنْصَلِ اللهُ نَصَالَ عَلَى عَلَى هُوَالَّذَةِ أَنْوَلَ السَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدُادُوا أَيْمَا نَامَعُ أَيْانِيمَ وَيْهِ جِنُودُ النَّمُوٰ إِن وَالْمُرْفِعُ وَكَانَ اللهُ عَلِمًا حَكِمًا وَلِينْ عِلَ الْمُونِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَاتٍ بَحْنِي مِن يَخْيِمَ الْمُنْفَادِ خَالِينِ فِبِمَا وَمُكْفِرَعُنْهُمْ مِنْ الْمَا وَكَانَ ذَلِكَ فَنُ اعْظِمًا مُونَعِيدِ النَّا فِفْنِ وَالْمَا فِفَافِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكُاتِ الْطَالْبُنِ وَاللَّهِ خَلَّنَ النَّوْءِ عَلَيْمِ وَالْحَرَةُ السَّوْءِ

رَايْتُ اللَّهِ مَا فَي مِهُمْ مَهُنَّ يُنظرون النَّكَ نَظَر المُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الموني فاول لمم الماعة وقول معروف فاذاعهم الام فمقلوسكفا اللهُ لَكَا نَحْبًر الْحَدُ فَعَلْ عَسَنيتُمْ ان تُولِينُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضَ وَنُقَطِّعُوا أَدْ عَامَكُمْ وَاوْلَكَ اللَّهِ مِنَ لَعَهُمُ اللَّهُ فَأَحْمَهُمْ وَأَعْلَ أَصْالُكُ اَفَلاَ يَكُرِّوُنَ الْفُولُ وَ ٱمْ عَلَى فَكُوبٍ اقْفَا لَمِنَا الْبَيْنَ الْمُتَكُّرُ الْفِلْ الْمُناثِثَا مِن بِعَدِ مَا نَبِينَ كُمُ الْهُدَى النَّهُ عُلَا نُ سَوَّلَ كُمُ وَامْلِي لَمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ مُعْلَقًا لِلَّهُ بِنَ كُوهُ وَاللَّهُ مَنْ لَا اللَّهُ سَنُطِيعُ لَمْ فِي بَغِينِ الْمُرْنَ وَاللَّهُ تَعِلُّمُ السُّالِ هُمْ: مَكِيفَ إِذَا بَعِفْهُمُ لَلْكُ مُكُرُ يَضِي فِنَ وَجُهُمُ وَادْ الرَهُمُ ذَٰلِكَ مِانَهُمُ التَّعْل مُااسَّخَنَا الله وَكُوفُولُ وَضُوانَهُ فَاحْبَطَ أَعْالُمُ وَامْ حَسِبَ النَّينَ فِفُلْوِيمُ مَرْجَقُ الْ لَنْ يَجْزِجَ اللهُ الْمُنْعَالَكُمْ وَلَوْ نَنَاؤُ كَا رَبِنًا كُمْمْ فَلَعَمَّ فَلَمُ بِهِمْ الْمُ وَلَنْعُرْفَتُهُمْ فِي لَمِنَ الْفَقَ لِ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَنْبُلُونَكُمْ حَقَى تَعَالُمُ الْجُمْ هِدِبِنَ مَنِكُمْ وَالصَّائِعِيُّ وَمَبْلُو لَـُبْادَكُمْ الْحَالَّدَةِ كَفُرُكُ وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاتَوُ الرَّسُولَ مِنْ مَجْلِ مَا يَبِّينَ كَفُمُ الْهُ فِي لَنْ يَضَمُّ اللَّهُ مَنْ بِثَالِق سَيْنَ عِبِدُ أَعَالَهُمْ وَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اَ طَيْعُوا الله وَأَجِلِعُوا الرَّسُولُ وَلَا نُبْطِلُوا أَعَالُكُمْ الَّذَ الَّذِينَ كَفَرُفا وَيَنْعَا

عنالله

قَلِيلًا مُعْلَى الْمُعْلَقِينَ مِنَ الْمُعْلِي سَنْنَعُونَ إِلَىٰ فَيْمِ اوْلِي مَانِي سَهُولِ مُقَانِلُونَهُمْ أَوْكِيلِهِ فَيْ فَإِنْ نَظِيعُوا يُؤْذِكُمُ اللهُ أَجُرًا حَسَنَا وَإِنْ سَوَكُوا كُمَّا فَوْلَيْهُمْ مِنْ فَبْلُ بُعِيدِ بَكُمْ عَدًّا بَّا الْبُمَّا ولَيْسَ عِكَمَ لَا تَعْيَ حَرَجٌ فَكُلْ عَلَ الأعَرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَكُمُ الْمُرْبِينِ حَرَجٌ وَمَنَ يُطِيعِ اللهُ وَرَسُولُهُ بِلْعَلِهُ جَنَانِ بَيْ عِن عَنْمَالْ لَفَا ذُومَنْ بَيْوَلْ لُعُذِّنهُ عَلَامًا لَلِمًا ولَقَدُ مَضِيَّ اللَّهُ عِنَ المُؤْمِنِينَ الْإِلْهِ عُنِكَ يَخْتَ النَّبِيِّ فَعَلَّمُ مَا فِي فَلْوِيمَ فَأَنْزُلُ السَّكِبِنَةَ عَكِيْرِمُ وَأَثَابَهُمْ فَنْعًا مَهِيًّا فَوَمَعَاعِمَ لَلْبُرَةً يَأْخُدُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَبِّلًا حَكِمًا وَعَلَ كُرُ اللَّهُ مَعَامَ كَبْبُنَّ الْحُدُونَا فَعِمَّا لَكُمْ هُذِهِ وَكُفَّ ابْدِي النَّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ البِّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِي لِكُمْ حِلْ طَامُنْ بَعِبًا وَكُونِي لَمْ تَعْذِرُوا عَلَيْهَا فَلَ أَخَاطَ اللهُ فِمَا وَكَارَ اللهُ عَلَا كُلِّ شَيٌّ فَهِيًّا وَكُوْفَاتَكُمُ ٱلَّهِ مِن كُفَوُوا لَو كُو الْمَدْبَارَ فُمْ لَا يَمِيْنَ وَلِيًّا وَكُا نَهِيرًا. سُنَّهُ اللهِ الَّهِي قَلْ خَلَتْ مِنْ فَبْلُ وَلَنْ بَجُلَ لِنُنِ اللهِ نَبْدِيلًا وَهُوَالِنَّاءِ لَفَّ ابْدِيجُ عَنَكُمْ وَابْدِيجُ عَنْ يَبْطِن كُمْ مِن بَعِيدِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلِيهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عِالْعَلُونَ بَصِيرًا اللَّهُمُ اللَّهُ بَالْفَائِ وَصَلْوَكُمْ عِنَ الْمَخِيرِ أَكُلُّم وَالْعِنْقَ مَعْكُوفًا انْسِلْعَ عِلْدُولُولًا



وعَضِبَ اللهُ عَلَيْمِ وَلَعَنْمُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَعَنْمُ وَالْعَنْ مَعِيمًا وَللهِ كُنُودُ النَّهُ إِن وَلَا رَضَ وَكَا رَافِهُ عَبُرًا حَكِمًا وإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عُلِمًا وَمُنْزِرًا وَ نَذِيرًا الْمِرْضِ فَا فَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعِزُدُوهُ وَتُوتَوْدُهُ وَلَا اللَّهِ بُكُنَّةً وَاحْبِهِ لَأَهُ إِنَّ الْمُنْ بُبِّالِيعُومَانَ إِنَّمَا بِبَّالِعِوْرَ اللَّهِ أَيْمَا اللَّهِ وَتَ أَبْدِيْرِمْ فَنْ نَكُتَ فَإِنَّا بِنَكْ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَدْفًى عِلَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَسْبَغُ بنه إجرًا عَظِيمًا ﴿ سَيَعُولُ لَكَ أَلْحَلُّمُونَ مِنَ الْمَعْ إِبِ شَعَلَنْنَا المُوالُنَا وَالْعَلُونَا فَاسْتَغَفِنُ لَنَا بَعُولُونَ مِالْسِنَيْنِ مَالَبُنَ فَالْحَيْمُ قُلْ فَنَ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ كَنْبَعًا إِنِ أَرَادَ بِكُمْ خَمًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَسًّا لَكُ كَانَ اللَّهُ إِمَا تَعْكُونَ خَبِيرًا مَلْ طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلَبَ الرَّسُولُ فَالْوَيْكُ إلى المليم اللَّاوَدِينَ ذَلِكَ فِي مُلُوبِكُمْ وَطَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّيْ وَكُنْتُمْ فُومًا بُورًا وَمَنْ لَمَ يَخُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَرَسُولِهِ فَأَوْا اعْنَدْ اللَّا فِينَ سَجِيًّا وَمِنْ مُلْكُ النَّمُ إِنِّ وَلَا رَضِ لَغَ فِوْلِرَ إِنَّا وَلِعَذِبْ مِنْ لَيَّا وَكُا اللَّهُ عَفُورًا رَجِيًا و سَيَعُولُ الْحُلُقُونَ إِذَا نَطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِنَا خُنْهُ الْمُ ذَرُونًا نَيْغُكُمْ بُرِيدُونَ انْ بُدِيلًا كَالْمَ اللَّهِ قَالَنَ تَشِّعُونًا كَذَلِكُمْ 

10,0

اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المَنُولِ لا تُقَدِّمُوا مِنْ مَدِي اللَّهِ وَوَسُولِهِ وَا تَقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّه مَ بِيعٌ عَلِيمٌ الْمَالَةِ مَا الْبَينَ امْنُولُ لا مَنْ لا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَال جَهُ كُاللَّهُ مِالْعَوْلِ كَجُنِي لِعَضِكُمْ لِيعَضِانَ تَكَيْمَ أَعَالُكُمْ وَالْعُمْ لِانْعُرْفِ انَّ الَّهُ بِنَ يَخْفُونَ اخْوَاتُهُمْ عِنْدُرسُولِ اللَّهِ اوْلِكُ الَّذُبُ الْمُتَّعَرَّ اللَّهِ عَلْوَيْهُمْ لِلتَّقُوعَ لَهُمْ مَغْفِي وَاجْرُعَ عَظِيمٌ وَإِنَّ اللَّهِ بِنَ مُنْ الدُّوْمَلُ مِن وَرَاءَ الْجِرْإِتِ الْكُرُفُمُ لَا يَعْقِلُونَ • وَلَوْأَنَّهُ صَرُولُ حَقَّىٰ تَخْرُجُ إِلَيْهُمُ لَكُمَّ خَيرًا لَمْ وَاللَّهُ عَنُونُ رَحِيمٌ ﴿ لِمَا أَيُّهَا الَّهُ مِنَ الْمَثْوَا انِ عَبَّاء كُرُ فَاسِوكِ بِنَا مِنْسَبَّتُولُ أَنْ تَصْبِبُوا وَمُمَّا يَعُمَا لَةٍ فَنْصِيمُوا عَلِيهَا فَعَلْمُ فَالدِمِينَ وَاعْلَوْ النَّهُ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْنَظِيعُكُمْ فِي كَيْسٍ مِنَ الْاَصْرَلَعَنَّيْتُمْ وَلَكُنَّ اللهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِبْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ وَكُنَّهُ اللَّهُ الْكُفْرَةِ الفُسُوق وَالْعِصْيَانَ أَوْلِنَكَ هُمُ الْمَاشِدُونَ فَضَلَامِنَ اللَّهِ وَيَعِمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَإِن كِمَا تَفْنَا نِ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ . إِفْنَتَكُوا فَأَصْلِ إِلْمُنْهُمُ فَانْ بَعْتُ الْحِدْ لِهُمُاعِكَ أَلَا خُوعَ فَفَالِكُوا الْبَيْ تَبْجَى حَتَّى نَفِيَّ [لَى أَمْرَ اللهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصِلِي إِبْنَهُمُما مِأْلِعَدْلِ وَأَخْطِئُ النَّاللَّهُ عَجِبٌ الْمُعْطِينَ

رِيال المُعْمِنُونَ وَلِنا وَمُؤْمِنًا فَ لَرَيْعَ لَهُمْ أَنْ نَطَوُهُمْ فَنُصِبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَمَّ أُنْ يَعْرِعُ إِلَيْهُ خِلَ اللهِ فَ رَحْمَتِهِ مِنْ لَكُوا فَ لَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الَّذِينَ كُفُولُ مِنْهُمْ عَذَامًا البِّمَّا \* أَذِ حَعَلَ الَّذِينَ كُفَنُ كُا فِي فَالْوَيمِ لَكِينَةً حَيْنَةُ الْحُا فِلْيَدِ فَالْنَالَ اللهُ كَلِينَهُ عَلَا مَكُ لِهِ وَعَلَى الْكُونِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كِلِمُ التَّقْوِعِا وَكَالْوا احْقَ لِهِا وَاهْلَمُا وَكَا رَاضُ مِكْلِ شَيْ عَكِمًا وَلَقَدْ صِدَقَ اللهُ وَسُولَةُ الرُّؤُ إِما أَيْنَى لَنَدُ خُلُنَّ الْمَنْجِدَ الْحُرَاعَ الشَّاءَ الله المنهن المنحلِقين رَوْكُم وَمُقِصَى لا ثَمَا وَنَ فَعِلمُ مِالْمُرْبِعُنْكُوا فِجُدَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَفَعًا مَرْبِيًّا مِفُوَالْنَهِ أَرْسَلَ رَبُوكُمْ بِالْهُل عَا وَدِبِنِ الْحَيِّقَ لِيُظْرِنُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ وَكَفَى مِاللَّهِ شَمَعِيلًا مُحْتَكُ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَعَهُ الْمِلَّاءُ عَلَى الكُفَّادِ رُجَّاءُ بَيْنَمُ مَرَّاتُمُ نَكُّما ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْقُورِيدِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُ يَجِيلًا كُوزَعِ الْحَرَجَ سَلًا فَا ذَرَهُ فَاسْنَعْلَظُ فَاسْتَوِعَا عَلَى سُوقِهِ بُغِيْبُ الزُّرْاعَ لِيَعْبِظَ بِمُ اللَّفَاتَ وَعَلَى اللهُ الَّذِينَ أَمنُ وَعِلْوا المناكِ الدِي مِنْهُمْ مَغِفَقٌ وَكُبًّا عَظِمًا على المنظمة ال

K.

يَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا لَهُ مِمْ لِلْإِبْمَا نِ النَّ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ وَإِنَّا لَهُ يَعَلَّمُ عَيْبَ التَّمُولَةِ وَالْمُرْضِ مُنْ فَيْ فَيْ وَيُعِنُ لِيعُولِ فِي لِمُ اللهُ بَصِينُ لِمَا تَعْلُونَ اللهُ بَصِينُ لِمَا تَعْلُونَ اللهُ بَصِينُ لِمَا تَعْلُونَ اللهُ مِعْلِمَا مِعْلُمُ اللهُ مِعْلِمَا مِعْلَمُونَ اللهُ مِعْلِمَا مِعْلَمُونَ اللهُ مِعْلِمِا اللهُ مِعْلِمَا مِعْلَمُ اللهُ مِعْلِمَا مِعْلَمُ اللهُ مِعْلِمِي اللهُ مِعْلِمَا مِعْلَمُ اللهُ مِعْلِمِي اللهِ اللهُ مِعْلِمِي اللهِ اللهُ مِعْلِمِي اللهُ مِعْلِمِي اللهِ اللهُ مِعْلِمِي اللهِ اللهُ مِعْلِمِي اللهِ اللهُ مِعْلِمُ اللهُ مِعْلِمِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ق مَ قَالُقُوْلِ الْجَهِيلِ مَلْ عِجِبُ الْ عَلَا مُمْ مُنِذِذٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرَةُ فَ هُنَا شَيْ عَبِبُ وَعَ إِذَا مُثِنَّا وَكُنَّا ثُلَّا ذَلِكَ رَجْحٌ بِعَبِكَ قَدْعِلْنَا مَا مَنْ عَصْ لَا رَضْ مِنْهُمْ وَعِنِدَ مَا كِتَا جُحَفِيظٌ مَلْ لَذَ فِي الْمُعَيَّ كَالْمَا فَيْ مَمْ فِي امِنْ مَ يَجِ فِي أَفَالْمِنْ فَلْ وَالِلَّ السَّمَا وَفَقِهُمْ كُفْ بَنْنَا هَا وَزَّيًّا ها وَمَالِهَا مِنْ فَوْجَ مِ وَلَا رَضَ مَدَدُنًّا هَا وَ الْمَنَّا اللَّهِ الرَّاسِي وَانْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِ زَوْجِ لِهَيجٍ " بَيْصَةً وَذِكُوعَ لِكِلَّ عَبْدٍ مُنْبَثِ وَنَزَّلْنَا مِنَ النَّمَاءُ مَاءُ مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِدِجَنَّا فِ وَحَبَّ الْحَمِّيلِ فَوَ النَّ لَ إِسِفَا دِ لَمَا كَلْتُ مَهَدِيلٌ قَرْدَةًا لِلْحِبَّادِّ وَاحْدِينًا اللَّهِ لَلَّهُ لَكُ مَيْنًا كَذَٰ إِنَ الْحُوْرُجُ لَدُبُ فَلَكُمْ فَوْمُ فَوْجٍ وَاضْعَابُ الرِّينَ وَغُورٌ وَعَادُ وَفِعُونُ وَاخِرًانُ لُوطٍ اللهِ وَاعْتُحَابُ الْمَالِدُ وَقُومُ مُنْبَعِ كُلُّلُكُ الرُّسُ لَخَقَ وَعِيلِ الْعَينِنَا مِا يُعَلَيْ الْمَا قَلِ مَلْ أَمْمَ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلِقَ جَدِيدٍ \* وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنَّانَ وَتَعَالُمُ مَا تُوسُوسُ مِنْ نَقَلْ لَا وَكُولُ مَا تُوسُوسُ مِنْ لَقَلْ لَا وَكُولُ

إِنَّا الْوَيْوَنُ الْحِوَةُ فَأَصِلْحُ ابِينَ أَخُونِكُمْ وَانْفُوا لِلْمُ لَعَلَّكُمْ تُرْجُونَهُ الأَيْمَا الَّذِينَ امَنُوا لَا لِيَخْزُقُومْ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ انْ يَكُونُوا خَبْرًا مِنْهُ وَلَا لِنَاءَ مِن لِنَاهِ عَسَىٰ انْ مَكُنْ خَمَّا فِهُنَّ وَلَا مَلْمُونَ الْفُسَكُمُ وَلَا مَثَابُوفًا مِإِلاَلْقَائِدُ مِيشَ الْمِسْمُ الْفُسُونَ تَعِدَ الإِنْمَانِ وَمَنَ لَمْ يَنَبُ فَالْمِلْكُ هُمْ الظَّالِكُونَ أَنَّا أَيُّهَا الَّذَينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَيْبِّ مِنَ الظِّنَّ أِنَّ يَغْضَ الظِّن الْعُولِ عَسْسَالُ وَلَا يَعْنَبُ لَعُضُكُمْ بَعِضًا أَيْجُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْمُ أَجْدِ مُنْكًا فَكُوفُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ فَاتَّ نَجِهُ فَأَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكِّي وَانْفَى وَحَجَلْنَا كُمْ شَكْوُمًا وَقَالَ لَلْ عَارَقُوا انَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ انْفَاكُمُ انَّ اللَّهُ عَلِيمَ حَبِّرٌ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّ المَنْ قُلْ لَمْ وَتُشْخُلُ وَلَكِنْ فُولُوا اسْكُنَّا وَلَيًّا يَلْخُولَ لَا يُمَانُهُ فَلُوْكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يُلْتِكُمْ مِنْ آغًا لِكُمْ فَيْمُ اللَّهِ عَفُولُ رَجِيحٌ الْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ وَرَسُولِهِ فَيْ لَمْ يَرْ فَالْهَا وَ خاهدُوا مِامُوْالِيمِ وَانْفُسِيمِ فِ سَبِيلِ سَوْاوُلِيَّاكَ فَمُ السَّادِ فَوْتُ قُلُ ٱنْعِلْمُ وَرَافِقَ بِدِبِيكُمْ وَاللَّهُ نَعِكُمْ مَافِي التَّمْلُاتِ وَمَافِي أَلَا رُضِوعًا بِكُلِّ فَيْ عَلِيمٌ مَيْثُو رَعَلَيْكَ انْ اسْكُولُ فَلْلا عَنْوُلُ عِلَى الْسِلَامُ اللَّهُ اللّ

SA.

4-161.

وَمَا بَئِهُ مُمَا فِي سِنَّهُ أَيَّا مَ وَمَا مَسَنَا مِن الْعُوبِ وَفَاضِغُ عَلَى الْمُولِ الْمَ وَمِن اللَّيْلِ فَيْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَيْ فَعَ اللَّيْلِ فَيْ اللَّيْلُ فَيْ فَعَ اللَّيْلِ فَيْ اللَّيْلُ فَيْ فَعَ اللَّيْلُ وَمِن مَكَانٍ فَيْ اللَّيْلُ فَيْ فَعَ اللَّيْلُ وَمِن مَكَانٍ فَيْ اللَّيْلُ وَالمَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ ال

## مُ فَكُمُ النَّايْرِ إِلَى لِيَنْ فَاللَّهِ السُّفَاحُ مَكَبِّتُ

اَفُهُ إَلَيْدُ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذْ يَتَلَقَّىٰ لُمَالَّةِ بِانْ عِن الْبَهِينِ وَعِلْا فِيل تَعِيدُ وَمَا لِلْفِظُ مِنْ فَوْلِ اللَّهِ لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتَيْلٌ وَلَمَا عَنْ سَكُرَتْ المُونِي وَإِلْحَيْ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مَنِهُ عَبِينُ ، وَنَفِحَ فِي الصُّولُ ذَالِكَ بَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا النَّقُّ وَشَهَدٍ لَا لَقَلُ كُنْتَ فِ عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا نَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ لَ فَيَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدَيِثُ وَقَالَ وَبِينُهُ هِذَا مَا لَدَيْ عَيْدِنَّ وَالْفِيا فِي حَبَّمَ كُلَّ لَفَّا رِعَبْدِيْ مَنَّاعِ لَلْحِبْر مُعْمَدِ مِنْ مِبِهِ مُ اللَّهِ حِعَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُقَاا خَرَ فَالْفِينَا، فِي الْعَثَابِ التَّديدِ وَقَالَ مَهِينُهُ دَتَبْنَا مَا الْطُغَيشُهُ وَلَكِنْ كَالْ يَصْفَلُولِ عَبِيدٍ فَالَ لَا غَنْتَ صِمُوالِلَهُ كَا وَقُلُ مَنَّهُ فَالْبَكُمْ وَإِلْوَعِيدِ الْمُؤْمُ نَعُولُ لِمُعَمَّمُ هِل الْمَتَكُدُتِ وَتَعَولُ هَلْ مِنْ مَرْبِيرٍ وَأَذْلِفِتِ الْجَنَدُ اللِّنْقَينَ غَيْهُمِيرٍ هُذَا مَا فُعَدُونَ لِكُلِ أَزَّابٍ حَهِيظٍ أَمْرُ خَيْثِ الرِّحْنَ مِ الْعَبْبِ وَطَآءَ بِعَلْبِ مُنِيبٍ وَ ادْخُلُوهُما لِيَكُمْ وْلِكَ وَمُ الْخُلُودِ وَلَهُمُ مَا يَنَا قُلْ فِهِا وَلَدُينًا مَهِ إِلَيْ وَكُرُ الْفِلْكُنَّا فَيْلُمْ مِنْ فَرْنِ فَمْ الْكُلْ مِنْمُ بَطْتًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ فِن حَجَمِين الرَّخِيدِ ذَالِنَ لَذِ كُوى لِمِرْكِ إِنَّ لَهُ قَلْ اَوْ الْقَى الْتَمْعَ وَهُوَ شَهِيلٌ وَلَقَدْ خَلَقْتُ اللَّمْ فَاتِ وَلَا فَا

山江のは江西川江山

يُعْلَوْنَ وَلا يَسْمَعُونَ فِهِمَا لَعُكَا وَلا تَأْنِهُمَا ﴿ الْإِنْ فِلاَ مَلامًا سَلامًا مَا أَعْفابُ الْيَهِينِ مِمَا الْمُعَابُ الْيَهِينِ ﴿ فِي سِدْدٍ يَخْضُودٍ ﴿ وَكَلِّمِ مَنْفُودٍ وَظِّلْمُدُودٍ } وَمَا يُوسَكُونِ إِنْ وَفَا كِهِوَ لَنَهُم وَ لَ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مُنْوَعَةٍ وَوَلَيْ مِنْ وَعَ إِنَّا أَنْ اللَّهُ مِنْ النِّلَاءُ وَخَعَلْنَا مُنَ ابْكَالًا وَيُمَّا أَمُّنَا مَا مُو صَحَابِ الْبَهِينُ نُلَدُ مِنَ الْأَوَّلِينَ لِمُؤلِّلَةً مِنَ الْمَاضَعُ إِنَّ وَالْمُعَابُ السِّمَالِ مَا اضَّعَابُ النِّمَاكِ ، في مَهُوم وَحَمِيمٍ فَوَظِلٌ مِن يَجُومٌ ولا لاردٍ وَلا كَنْ مِ النَّهُمُ لا فُا مَّبُلَ إِلَى مُتَرَفِّنِ وَكَا فَا بِصِرْكُ نَ عَلَ الْحِنْفِ الْعَظِيمُ وَكَا فَا يَعُونَ عَلَ الْحِنْفِ الْعَظِيمُ وَكَا فَا يَعُونَ عَلَ الْحِنْفِ الْعَظِيمُ وَكَا فَا يَعُونَ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلِما اللَّهُ وَوْ نَ الْحَالَةُ فَا الْمَ قَلُونَ وَفَلَ الْمَ وَلَا الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا الْمُ قَلُونَ وَفَلَ الْمُ وَلِينَ وَلا خِرْبُ كَجُرُوعُونَ وإلى ميفاتِ فَيْم مَعُلُومٍ فَمُرّ أَيْكُمْ أَيْمُ الضَّالُونَ . الْكُنْ عُبِنَ مُلَا كِلُونَ مِن شَبَحَ إِمْن زَقْوْم فَ فَالِثُونَ مَنِهَا الْبُلُونَ مَنَّا دِيُونَ عَلَيْدِمِنَ الْحَبِيمِ فَخَارِ بِوْنَ شُرْجَ الْجِيمِ فَالْمُؤْكُمُ مُومَ اللَّهِ إِلَيْ عَمَانُ وَلَهُمْ مُومَ اللَّهِ إِلَيْ عَمَانُ وَلَهُمْ مُومَ اللَّهِ إِلَا يَعِلَى عُمَانُ وَلَهُمْ مُومَ اللَّهِ إِلَا يَعِلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ خَلَقْنَا لَمُ فَلُولًا نَصُلِكُ فُنَ الْوَائِيمُ مَا غَنُونَ وَانْتُمْ عَنَاكُمُ الْمُ عَنَاكُمُ الْمَالُونَ عَنْ مَنَّ اللَّهُ المُونَ وَمَا يَحَنْ يَسِنُو مِنْ عَلِيانَ مُبْلِّ لَ أَمْنًا لَكُمْ وَمُنْذِيًّ كُمْ فِي مَا لَا تَعَلُّونَ وَلَقَدْ عَلِيمُ اللَّفَأَةُ الْمُوْلِ فَلُوْلِمَنْكُونَ الوَالَيْمُ مَا يَحْ نُوْلَ عَالَمْ فَوْرَعُونَ الْمَ الْحَدْ الرَّادِعُونَ الْوَفْاءُ لَحِمْلُنا الْمُ

وَ أَمُوا إِنَّ لِلنَّالَ وَالْمَرُومِ وَفِي الْمَرْضِ الْمَاتِ لِلْمُوفِينَ وَفِي الْمُؤْمِ اَفَلُ مَنْسِرُونَ وَيُ النَّمَاءُ بِنُفَكُّمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَرَكِ النَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُنَّ وَفِلَ مَا أَنَّكُمْ مَنْطِقُوكَ وَهُلَ أَمْكَ حَدِيثَ صَيْفٍ إِيزِ هِمَ الْكُومَاتُ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْ مًا قَالَ سَلْ مُلْقَدُّمُ مُنْكُرُهُ لَهُ فَأَلَعُ إِلَىٰ الْمَلِهِ غَاءَ بِعِيلِ سَمِينٍ فَقَرْبَهُ إِلَيْهِ فَالَ الْا نَاكُونَ فَا وَجَسَ مَهُمْ خَبِفَةً فَالْوا لا يَحْتَىٰ وَلَشِّرُوهُ بِعُلامٍ عَلِيمٍ فَأَفْلَتِ الْمَأَنَّهُ فِ مَتَّةٍ فَصَلَّتُ وَجَهَا وَقَالَتَ عَوْدٌ عَفِيمٌ قَالُوا كُذَالِكُ فَال دُنْبِكُ إِنَّهُ مُوَّالِحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَاخْطَبُكُمْ أَنَّهُمَا الْمُسْلُونَ وَالْوَالِمَا ارْسِلْنَا إِلَى فَوْمِ مُخْرِمِينٌ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ فِي الْمُعْنِينَ مُومَةً عَنِدَ نَبِكَ لَلْمُ فِي الْمُحْتِدَ مَا الْمُحْتِدَ مَا الْمُحْتِدَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتِدَ الْمُحْتَدِينَ الْمُعْتِدَ الْمُعْتِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتَدِينَ الْمُحْتِينَ الْمُحْتَدِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِ فَهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاوَجَدُنَا عَيْرِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكَّنَا فِهَا اللَّهُ اللَّهُ يَخَافُونَ الْمَثَابُ الْمَ إِيمَ وَفِي مُوسِى إِذَ ارْسَلْنَا وَ إِلَى فِوْعَوْنَ بِسُلْطَابٍ منبين . فَتُوكِلْ بِثَكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ يَجْنُونُ وَقَالَ الْ وَعَلَيْهُ فَسَلَّنَاهُ فِي البَيْ وَهُوَ مُلِيَّةً وَفِ عَادِاذِ أَرْسَلْنَا عَكُيْمُ البَيْحَ الْحَقِيمَ "مَانَذُدُ مِرْفُ أَنْتُ عَلَيْهِ الْمُجَعَلَتُهُ كَالرَّبِينِ وَفِي قُوْرَ الْذِبْلُ لَهُمْ عَنْعُولِ مَعِيًّا بِينٍ فَعَتُوا عَنِ امْنَ وَيَهِمْ فَأَخَلَ ثُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ بِنَظْمُ وَنَّ فَالْسَطَّ

College College

4.16

EXM

امَ عِنْدَ أَمْ خُلِقُ نُولِكُ أَمْ هُمُ الْمُسْطِيلِ فَنَ أَمْ هُمُ أَلَّهُ فِي مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ الْمُ لَهُ الْبُنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَشَاكُمُ أَجُمًّا فَهُمْ مِنْ مَعْلَ عِمُ مُثْقَلُونَ فِي أَمْ عِنْدَهُمْ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْذُبُونَ الْمَ يُرِيدِ وُكَ كَيْمًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْكَيْدِ وَنَا أَمْ كُمْ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا يُنْ كُونَ وَانِ مِنْ فَاكِسْفًا مِنَ التَّمَاءَ سَافِطًا يَقُولُوا سَخَابٌ مَرْكُمْ مُنْفَعُمُ حَقْلُ لِلْ فَا يُوْمُ لُمُ الَّذِي مِنِهِ لِيُسْعَقُونَ الْيُومُ لَا يُغِينَ عَنْهُمُ كَيْلَ فَمْ شَيْعًا وَلَا لَمْ مِينْ مُرُدُنَ لِ وَإِنَّا لِلَّهُ مِنْ ظُلُوا عَمَا مًا دُونَ دَلِكَ وَلَكَ ٱلْفُلَ هُمْ لايعنكونة والضرم في يَهْ وَبَكَ فَإِنَّكَ مِاعَدُنينا وَسَنْحَ عِنْدِ وَلِكَ حِينَ فَوْمَ وَمِنَ الْلَيْلِ مُنْ عُمُ الْمُخْلِطِينَ الْمُنْ الْمُنْ مُنْكُمُ مُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْكُم مُ الْمُ وَالنَّجْ إِذَا هَوَيَا لِمَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَيْ وَمَا يَبْطِيْ عِنَ الْهَوَيْ انِ هُوَ إِلَّا وَفِي يُونِي الْمُوالِمُ الْمُوعِ فِي وَوَرَقَ وَاسْتَوَى وَ هُوَ بِالْأُمِيِّ الْأَعْلِ مُمَّدَىٰ فَتَدَكَّلُ فَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ اذَادَىٰ فَارَجَىٰ إلى عندي ما ادِّي مَمَّا كُذُبِّ الْعَيُّادُ مَا يَكِي وَ أَنَمَّا رُومَرُ عَلَا مَا يَكِ وَلَقَلُ مَا ا مُنْ لَمُّ الْحُوانِي عَنِدُ سِنِدَةِ الْمُنْهَا عِنْدَ الْمَا عِنْدَ الْمُأْوِعُ الْمُ

حُطامًا فَظَلْمُ نَفَكُونَ الْمَالَمُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَقُرُ وَنَ الْمُنْ الْمُؤْلِمُونَ مِنَ الْمُنْ الْمُؤْنَ الْمُخَنِّ الْمُنْ لُونَ لَوْلَنَا أَوْجَعُلْنا الْجَاجًا فَلَوْلَا تَنْكُرُونَ ۚ أَفَرَانِيمُ النَّارَالَةِي قُرُونَ ثُوَانَهُمْ النَّاكُمُ عُجُّمُ المُ يَخْنُ الْمُنْ عُنُ وَعَنْ حَمَّلُ الْمُ الْخَاعَ لِمُنْ فَكُنَّ وَمَنَّا عَالْلُفُونَ فَهُمْ المنهم رَبِّكَ الْعَيْطِيم مَكِ اللَّهِ عَمِول فِي النَّهُ وَالَّهُ لَقُدُ وَلَيْ لَقُدُ وَلَيْ لَكُ عَظِيمٌ النِّر لَقُلُانُ كُرُمُ إِنَّ فِي كِتَابِ مَكُنُونٍ لَا يَتَهُ اللَّهُ الْمُطَمَّ وُنَ الْمُطَمَّ وُنَ تَنْزِيلُ مِنْ دَبِ الْعَالَمِينَ أَفِيمُفْلَا الْحَبَبِ النَّمْ مُذُ هِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْفُكُمْ اللَّهُ مُلَدِّ مِنَ وَلَوْلِا إِذَا لِلَّغَتِ الْحُلْقُومَ فَانْتُمْ حِبِنَا إِنَّالُمُ فَا وَيَعْنُ اَفْنُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلِكِنْ لَا شُوْسُهُنَ فَكُولًا انْ كُنْمُ غَيْرُ مِينًا مَرْجِعِ فَهَا ان كُنْمُ صَادِقِينَ ، فَأَمَّا انْ كَانَ مِن الْمُقْرَّبِينَ فَوْجَ وَكُلَّا وَجَنَّ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنَّ كُلَّ مِنَ الشَّحَابِ الْيَهِبِينَ فَسَلَامٌ لِكَ مِنْ السَّابِ اليمين وَأَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْكُذِّبِينَ الصَّالَيْنَ لِكُنْ لِأَمِن حَمِيمٌ وَ تَصَلِيَهُ مِجْمِمُ إِنَّ هُمَا لَهُ وَكُفُّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَيْحُ مِاسِمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ مَنْ الْحَدَيْنَ الْحَدِيثِ الْحَقِيدِ الْمُ فَاضِحَ لَمُنْ الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيلِ الْحَدِيثِ الْحَدِيلِ الْحَدِيلِ الْحَدِيلِ الْحَدِيلِ الْحَا خِلْسُ الْحَيْلُ الْحَيْمُ

,

انْفَى اَفَايَتُ الَّذِي تَوَكَّى وَاعْطَى قَلِيلًا وَالْمُعَ اعِنْدُهُ عِلْمُ الْعَيْبِ وَهُو يَرِيهُ أَمْ لَمُ يُنَبُّ أَبِمَا فِي صَحْفِ مُوسِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَكَّا يَوْزُرُ ولذِرَةٌ وِذَرَا حُرَى لِأَنْ لَيْسَ لِلْهُ نِسْلَانِ الْمِلْمَاسَعَى وَكَنَّ سَعْمَيُهُ فَيَ يرْعَ مَعْ يَجْزِيلُهُ الْجُزَاءُ الْمَرْفِي لِأَوَانَ إِلَى رَبِكَ الْمُنْهُايُ وَأَمَّرُ هُو المُعَانَ وَأَبْكِلُ وَأَمَّرُ هُوَ أَمَاتَ وَالْحَيْا الْوَالْمُ اللَّهِ الرَّوْجَيْنِ اللَّهُ كُلّ وَلَا نَتْنَا الْمُونِ نُطْفَرِ إِذَا عُنَّا مِ وَأَنَّ عَلَيْدِ النَّفْأَةَ الْأَخْرِي وَأَنَّهُ هُو اغَني وَاقَني فِي اللَّهِ فُورِي النَّغِع فِي وَانَّرُ الْمُلَّكَ عَادًا إِلَّا فَكَ فَكُونَا فَا الْفِي الْوَقِ مَ فَيْ مِن مِّلْ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الْكُمْ وَالْفِي فَ وَالْمُوْتِفِكَةَ المُوعِ وَعَدِينَهُما مَا عَثَنَى فَيَاعِ اللَّهِ رِبْكَ نَمُ العَامُ مَنَّا لَهُ بِرُمِنَ التُّذُرِ الْمُوْلِلِهِ ازْفَرْ اللانِفَرِ لَلانِفَرِ لَكُولَيْنَ لَمَامِن دُوْرِ اللهِ كَاشِفَةُ افَيْن هْلَا الْحَدَيِثِ يَجْبُونَ وَتَعَكُونَ وَلَا يَبُكُونَ وَأَنْتُمُ سَامِدُكُ فَاسْخِدُوالِيلِهِ مُسْتَحَالَ الْمُناجُونِ فَي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّا ا إِنْ مَن مَبْ السَّاعَهُ وَالْنَيِّ الْفَرْزُ وَان مِرَوْا اللَّهُ مِعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِنِوْ

مُعْتِمَا وَكُذَّ ثُوا مَا تَبَعُوا الْفُواء مُمْ وَكُلُّ الْمِرْمُسُتِقَةً وَكُفَّا مِ إِلَهُ مُ

بَخْنَى السِّلْدَقُ مِنَا يَخْشَيْ مَا لَاعَ الْبَصِّ وَمَا طَعَى لَقَدُ دَاعُ مِن الْمَاتِ دَيِّهِ الكُبْرِعَا . أَفَرَائِهُمُ اللَّهُ تَ وَالْعُرَّعَالِمُ وَمَنَّاةَ النَّالِئَةَ الْمُخْعَ ، ٱللَّمُ الَدِّكُنُ فَأَنْ فَي مِنْكُ إِذًا فِنِهُمْ وَخِيهِا الْوَقِي اللَّهُ اسْمَاءَ سَمَّيْنُمُ فِيا اَنْتُمْ وَالْبَافِي كُمْ مَا اَنْنَ لَ اللَّهِ فِعَا مِن سُلْطَانِ اِن يَتَّبِعُونَ الْكَالظُّنَّ وَمَالْهَوْعَ الْاَنْفُسُ وَلَقَدُ ﴿ أَهُ هُمْ مِن يَعِمُ الْمُلَعَ أُمُ الْهُ نِنابِ مَا مَنْ اللهِ اللهِ وَهُ وَلَا فَالْ وَكُونُ مَلَا فِي السَّمُوا يَكُلُّ تُعْبَى شَفَاعَتُهُمْ نَيْتًا اللهِ مِن بِعَدِ انْ يَأْذَرَ الشُّ لِمِنْ يَعَلَى انْ بَأَذَرَ الشُّ لِمِنْ يَكُو وَيَغِيلُ ال الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِلْ لَا خِيَّةً لَيُكُمُّونَ الْلَالِكَةُ لَتَمْيَةَ الْمُنْفَى وَعَالَكُمُ مِهِ مِن عِلْمِ إِن تَنْبِعُونَ اتِكَا لَفَكَ وَانَّ الظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ الْحَتَّى مَنْ الْحَقَّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْق مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْقُ مَنْ الْحَقْقُ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْقُ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْقُ مَنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقِّقُ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مِنْ الْحَقّ مِنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقْلُ مُنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مَنْ الْحَقّ مِنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مِنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْعُ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقّ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْعُلْحُولُ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْقُ مُنْ الْحَقْلُ الْحَقْلُ مُنْ الْحَقْلُ مُنْ الْحَلْحُولُ الْحَلْمُ مُنْ الْحَقْلُ مُنْ الْحَلْحُولُ الْحُلْمُ مُنْ الْحَلْحُلُ مُنْ الْحَلْحُلُولُ الْحُلْمُ مُنْ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ مُنْ الْحُلْمُ مُنْ الْحُلْمُ مُنْ الْحَلْمُ مُنْ الْ عَنْ مَنْ فَوَكَا وَمَنْ ذِكِنَا وَلَمْ يُودُ اللَّا الْحَيْنَةِ الدُّنيا والدَّ مَا الْحَيْنَ مِنَ العِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ضَلَّا عَرَاتُ مِلْهِ وَهُوَاعَلَمْ مِنِ الْمُتَلَّاكُ وَيلِهِ مَا فِي التَّمْنَاتِ وَمَا فِي الْمَرْضُ لِجُنِي الَّذَبِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ احْسَنُ الْمُسُنَى أَلَهِ مِنْ يَجُبَيْنِ وَكُمَّا مِنْ الْمُؤْمِ وَالْفَوْ حِشْ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّالَّ ثَالَ السِّعُ الْعَفْقِ الْمُواعَلِّمُ الْذِانْفَ كُرُّمِنَ الأرض كاذِ النَّمْ لَجِنَّة تَنْ بُطُونِ أَضَّا تِكُمْ فَلَا نُرَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعَالُمُ عُن

196°

فِينْ مِحْتَفَرُ فَنَا دُوْاصِنَا حِيمُ مُنتَعَا لَى فَعَفَرُ فَكَيْفُ كَانَ عَذَا فِي وَ الْحَالِي الله إِنَّا اسْلَنَاعَلَىٰ مِنْعُهُ وَلَحِدٌ فَكَانُوا كَنْهُمُ الْمُعْنَظِرُ وَلَقَدْ الْمُ لِتَرَيْنَا الفُوْلِ لِلِذِي فَعَلَ مِن مُدَّكِي كُذَّبُ فَوْمِ لُوطٍ مَالِتُنْكُونِ ايَّا الْمُ ادُسَلْنَا عَلَيْنِ خَاصِبًا الْخِالَ لَوْلُو عَبَيْنًا فَمْ لِيَحِرُ فِعَرَ مِن عِيْدِ مَا كَذُ الدَّا يَجْزُي مِنْ نَكُوْ وَلَقَلُ الْذَرُ فِي تَلْكَكُنَا نَهُمْ ادُوْلِ التَّذُو وَ الْهِ لَقَدُ زَاوَدُوهُ عَنْ حَبِيعِهِ فَكُنَّ الْعَيْمُ مِنْ فَلَدُوفَاعَلَا بِوَنَدُنِ وَلَقَتَ الْعَ بَسَّرُ بَا الْفُرَانَ لِلِذِكِرِ فَعَلَ مِن مُلَّهِ مِن وَلَقَدُ عَاءً الْ فِي عَوْنَ النَّدُثِ كَذَّ بُوا بِالاتِنَا كُلِّمَا فَأَخَذُ مَا هُمْ الْخُنَ عَرَبِي مُقْتَدِيدِ ٱكْفَا ذُكُرْ فِي مِن الْلَّكُمْ الْمُ لَكُمْ مَلِكُونَ فِي الْمِينِ الْمُ يَعْوَلُونَ عَنْ الْجَبِيحُ مُسْفِحُ مِنْ عَنْ الْجُهُ وَيُوكُونَ الدُّينَ بَلِ السَّاعَةُ مِعَقِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهُ فَالمُّنَّ إِنَّ الْمِيْ مِينَ فِي ضَلَا لِ وَسَعَيْرٌ بَوْمَ لِنَجُبُونَ فِي النَّارِعَلَى وَجُوهِمْ إِ ذُوْ فَي اللَّهُ مَن سَفَى إِنَّا كُلُّ مَنْ خَكَفْنا وُيقدَدِ وَما أَفْن فَا الْمُ وَاحِدَةُ كُلُّم بِالْبَعِينُ وَلَقَدُ ٱلْعُلَكُنَا الشَّاعِكُمْ فَعَلَّ مِنْ مُدَّرِينٍ وَكُلَّ اللَّهُ فَعَلَّوهُ فِي النَّهُ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكُبَرِ مُسْتَطَهُ الَّالْمُنْ النَّفَيْنَ فِي حَثَّا إِدْ وَلَهُولَةٍ مَقْعَلِمِنْ فِي أَنْ فَي أَلْحَى فَجَلَّ ثَمَانَ فَيْعَلُّ عِنْ عِنْدُمَلِلِهُ فَيْدِ

مِنَ الْمَنْاءَ مِنْ مِنْ مُوْمَرُ الْحِلْمَةُ " الْمِعَدِّ فَلْ الْعَلَى الْمُلْدُونَ مُعْلَمْ مَنْ مُومَ بَنْغُ اللَّهِ الْحَضَةُ نَكُلُ خُشَّعًا ٱلْسَادُهُمْ يَخْجُونَ مِنَ الْاَجْدَائِكُانُهُمْ جَادٌ مُنْتَئِرٌ وَمُطِعِينَ إِلَى اللَّهِ عِيمُولُ الْكَافِرُونَ هَنَا بَعْمُ عَيْرٌ كَذَّبَ عَلَيْمُ فَوْمُ فَيْ مَكُنَّ مُواعَبُدُ الْوَقَالُوا عَبُونٌ وَاذْ وَجِرَهُ فَلَاعًا رَقِرُ الْيَ مَعْلُوبٌ فَالْبَقَ فَ فَقَيْنَ الْمُلِي الدِّمَا وَبِيَا وَمُنْهَمِنٍ وَفَيُّنَّا الأَضَ عُيُونًا فَالْنَقَى اللَّهُ عَلَى الرِّي فَلْ قُلُكُ وَحَمَلْنَا الْمَعَلَى وَالْ اللَّهِ وَدُورِ مِنْ عَنِي مِاعِنْينِ اجَلَاءً لِنَ كَانَ كُفِنَ وَلَقَدُ مَرَكُنَا هَا المَرْفَعَلَ مِن مُثَدِيثٍ كُلِّفَ كَانَ عَنَابِ وَنُنْفِ وَلَقَدُ بِسُرُ الْفُنَ السِّلِيَا فَعَلْ مِنْ مُكْرِكِ لَذَبِ عَادً فَكِيفَ كَانَ عَنَابِ وَنُلْدِ لِيَّا أَنْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بِعَاصَرْصَيَّا فِي يَوْمِ عَيْنَ مُنْتِمَ لِي مَنْفِعُ النَّاسُ كَانَهُمْ اعْبَالْتُغْلِ مُنْفَعِي فَكَيْفَ كَانَ عَنَابِ وَنُدُدُ وَلَقَلَ لَبُنَّ فَالْفُرَّانَ لِلذِّكْرِ فَعَلَمْنَ مُدِّرِكِ لَذَّ مَنْ مُؤُودُ مِالنَّدُونَ فَقَالُوا البَّسِّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُؤَدُ مِا لَلْهُ إِنَّا إِذًا لَغَى خَلْهُ إِلَى سُعُونَ ءَ أَلِقَى الذِّكُ عَلَيْدِمِن بَيْنِنَا بَلْ مُو كُنَّاكِ الشريخ المنافئ عَمَّا مَنِ الكُدُّ ابِ الْمُؤْنِ إِنَّا مُنْسِلْفًا النَّاتَ وَ فِنْ عَلَمْ فَا نَقَيْهُمْ وَاصْطِحْ وَ فَلِتَهُمْ انَّ ٱلْلَاوَ فِيتَمَرُّ بَلْنَهُمْ كُلُّ

أَفْظادِ التَّمُوٰ إِن وَلَا يُضِ فَانْفَلُوا لا تَنْفُدُونَ اللَّه بِأَلْمَانَ فِهَا عَت الإوريجُكا مُكَدِّمًا و مُوسَلَعَكُ كُما شُواط مِن نادٍ ويُخَاسِنَ مَالُ مَنْضِ النَّهُ فَيِاتِي اللَّهِ وَيُجُلِ اللَّهُ اللَّهُ فَإِذَا النَّفَقَدِ التَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَّةً كَالْمِتُهَا فَيَاتِي الْأَوْ رَيْنِكُمْ لَكُرُّالِ وَيُخْمَشُونَ لَالْمِينَ عُلْ عَنْ دَنِيْهِ الْمِنْ وَلَا عَلَ نَيِاتِيَّ الْأَو رَبِي اللَّهُ النِ الْمُ الْمُؤْمُونَ بِهِالْهُ مَنْ خُذُ والنَّاصِ وَ الْأَفُلَامْ وَيَاكِ الْمُورِيكُمُا مُكُنِّ الْأِنْ هَلِهِ حَجِثُمُ الْحَدِيكِيِّ فِهَا الْحِيْمُونُ يَعْفُونَ بَيْهُ مُا وَبَيْنَ جَهِمُ إِنْ مَفِياتِي الْآء رِيْكًا لْكُذَّا إِنْ وَلِمِرَا إِنْ مَفِياتِي الْآء رِيْكًا لْكُذَّا إِنْ وَلِمِرَا إِنْ مَفِياتِي الْآء رِيْكًا لْكُذَّا إِنْ وَلِمِرَا إِنْ مَفِياتِي الْآء رِيْكًا لْكُذَّا إِنْ وَلِمِرْفَاتِ مَعْامَ مِيْمِ جَمَّنَانُ فِيَاقِ اللَّهِ وَيَجْلُ لَكُنَّ لِالْهِ ذَكَا لَا أَنَّانِ فَيَاقِ اللَّهِ وَلَيْ بَعِينَانِ بَعِلَ إِلَا فَيَاقِ اللَّهِ وَلِكُ لَكُو لَا يَعِمُ امِن كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَيَاقِ الآءِ رَبُّمَا نُكَذِبًا إِذِ الْمُقَلِيمِينَ عَلَى فُرْضِ مُلِمًا ثَمْهَا مِنَ الْبَيْرُ وَبُ وَجَمَا الْكِنْدُ وَإِنَّ مَعَاتِقُ الْأَهِ رَقِكُمْ نَكَيَّا إِنَّ مِنْفِنَ فَاصِلْ اللَّهِ فِي لَهُ مُعَافِينَ أَنِنَ قُلْلُمْ وَلَا خَانَ فَيَا يَيْ الْأُونَ فِكَا تُلَدِّ الْإِنْ كَالْمُثْنَ الْنَا فَكُ وَلَلْهُ إِنْ مَوَا عِنَاكُمُ وَيَكُمَّا مُكُونًا إِنَّ مَلَ مَلْ وَلَيْكُ الْمِنا فِي لَكُ الْمُ خِلَانَ فَيِرَاتِي مَنِكُمُ لِلْمَيْزِ إِنْ وَمِن دُفَعِما جَمَنَا أَنْ مَيَاعِ الآء رَبِكُا كُلَّةِ الْإِنْ مُدُهَا مَنْ مَا أَمَّا لِنْ مِيلَةٍ إِلَّهِ وَلِيَا كُلَّةٍ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

مِ اللهِ أَرْضِ الرَّحِينَ إِنَّ عِنْ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرّ التَّحْمِنُ عَلَمَ الفُولانَ لِمُخْلَقَ الْمُ يِنَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ لَمْ ٱلشَّمْسُ وَأَلَّقُمُ عُبُ وَاللَّهُمْ وَالنَّهُ مُ يَنْهُ لَا نَ قَالنَّاءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمَزْ إِنَّ اللَّا تَطْعُولَا الْمِزْانِ وَاقْتِمُوْ الْوَزْنَ وَالْمِسْطِ فَلَا عَنْ فِالْلِيزَانَ وَالْمَرْضَ فَعَا لِلْذَاعَ مِنِهَا فَالِمَدُ وَالنَّفَلُ ذَٰكَ أَنَّ الْأَكْمَاعِ وَالْحَبُّ ذَوْ الْعَصْفِ وَالْحَالَ نَيَاغِيالَا وَمِيْكًا لِكُنَّةِ لِمِن خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن حَلْمَالٍ كَالْفُالِوَكَانَ الْعَانَ مِن مَا رِحِ مِن فَادٍ مُنِياً غِي اللَّهِ رَبُّكُمْ اللَّهِ مِن فَادٍ مِن فَادٍ مَن فَادٍ مَن فَادِ مِن فَادٍ مِنْ فَادٍ مِنْ فَادٍ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِ مِنْ فَادٍ مِن فَادٍ مِنْ فَادِ مِنْ فَادٍ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِ مِنْ فَادٍ مِنْ فَادٍ مِنْ فَادِ مِنْ فَادٍ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِهِ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِهِ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِهُ مِنْ فَالْمِنْ فِي مُن فَادِي مِنْ فَادِ مِنْ فَادِهُ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِ مِنْ فَادِهِ مِنْ فَادِمُ مِنْ فَادِهِ مِنْ فَادِهِ مِنْ فَادِهِ مِنْ فَادِم مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَادِم مِنْ فَادِم مِنْ فَادِم مِنْ فَادِم مِنْ فَادِم مِنْ فَادِمُ مِنْ فَادِمُ مِنْ فَادِم مِنْ فَادِم مِنْ فَادِم ولدَّتُ الْعَيْرِينِ فَيِا عَوْالْمَا وَيُكُمْ الْكَدْبَانِ مَنَ الْبَعْرَ بْنِ لَلْفِيالِ" فَإِيَّ اللَّهِ وَيَكُمْ لَكُونَافِ مَنْهُمُا ثَنَحُ لَا يَبْغِيانِ فَيَايُ اللَّهِ وَلِيَّا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَكُونَ وَالْمُخَالِّ وَلَيْ وَالْمُخَالِ وَلَكُونَا لِكُونَ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَّهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَّهُمْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُمْ اللَّهُ وَلَّهُمْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللّّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال ثُلُ النَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَرْالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُلُ مِنْ قَالِيٌّ. وَمَنْفِي وَعَهْ دِيَّالَ دَفَا يُجَالُ لِ فَالْمِ خِلَامْ فِياغِوا لَهُ سَنَّالُهُ مَنْ عَالِمَ مُؤْلِدُ وَالْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِ عَانٍ فَيَاقِ اللَّهُ يَتِكُمْ نُكُونَانِ وَسَنَفُرَغُ لَكُمْ آيَتُهُ النَّفَالُ فَيْ فَيِا يَ الأَوْ يَوْكُما تُكَدِّبانِ فِالمَعْنَرَ الْجَيِّ وَالْمُ يُسَ إِنِ اسْتَطَعْمُ الْفُشَعْدُ اللهِ

173

مِنْ قِيامٍ وَمَا كَا فُوا مُنْتَصِينَ أُو وَقُمْ فَعَ وَنَ مُنْ الْمُمْ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّمْاءُ بَنَيْنًا هَا بِاللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤْسِعُونَ وَأَوْرَضَ مُنْ اللَّهُ اللَّا هِلُكُ وَمِنْ كُلِّ أَنَّى خُلُفْنًا زُوْجَهُنِ لَعَلَّكُمْ مَذَّكِّرُونَ فَفِرَّوْ الْلِيَ اللَّهِ الْمِ لَكُمْ مِنْهُ مَنْ مِنْ مُنْ مِنْ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اللَّا الْحَرْ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ مَنْ فَالْمِ عَلَى كَذُلِكَ مَا أَنَّى الَّهُ بِنَ مِن مَنْ مَيْلِمْ مِن رَسُولِ اللَّهُ فَالْوَاسَاءِقَ أَوْ يَجْنُونَ اتُّواصُوا بِهُ مَلْ فَهُ فَمْ طَاعُونَ فَتَوَّلُ عَنْهُمْ فَا اَنْتَ بِمُلُومٌ وَدُكِّرِ فَانَّ الدِّكُوع سَنَفَعُ النَّ فِينِينَ قُومًا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْمَائِسَ الْمُ لِيعَبُدُونِ التِّلَقَةُ هُوَالِرِّزَّانُ دَوُ الْفُعَّةِ الْمَنْهِ فَانَّ لِلَّهُ مِنْ ظَلُّوا ذَفُومًا مِثْلَ ذُنُومِ اصْحَارِيمَ فَلَا بَسُنَعِ الْوَلِهِ ، فَيَلِلُ لِلَّذِينَ كَفَنُوا مِنْ يَوْضِهِمُ الَّذَى يُوعَدُونَ

مُنْ فَيْ الطَّوْلُ عِنْ مَا لَمُعِنْ لَا بِمُعَى اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْتَى اللَّهِ الْمُعْتَى

اللَّهُ وَكِنَابِ مِسْطُودٍ فَ مَقَالَةِ وَالْبَنْ الْمُعُودِ وَالْبَنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمَعُودِ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نَضَاخَتَانِ مَنِيَا قِالَاء بَعِكَا مُلَدِّ لَمِنْ فِيهِمَا فَإِلَمْ وَتُحْلُّ وُرُمَّانٌ فَيَاتِي اللا و رَبِّ كُلُ لِلْ إِن مَ فِهِنَ خَيْل فَ حِلْ أَنْ فَهِا كُول اللهِ و رَبِّكُا نُكُنَّ اللهِ حور مقصولات في الخِياع، في في الآء ريجًا تكنَّ ابن الم يطفيفات الْنِنْ مُنْكُمْ فَلَا كِمَانَ فَيَاقِي اللَّهِ وَيَكُمَّا لَكُنَّ مِانِ مُمْكَلِّمْنَ عَلَى فَوْدِ خَضُر وعَبْقَرِيٍّ حِنَانٍ فَيَاقِي اللَّهِ رَبُّكُمْ نُكُذَّ بَانِ مَنَارَكَ اسْمُ ثَلِنَ مُنْ فَيْ الْمَا فَعَنْ دِي الْكِلُهُ لِي قَالَا كُلُّ أَمْ فَانْعِفْ لِيَ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِي الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِقِ مِنْ الْمُلْفِي وَالْمِنْ فِي مِنْ الْمُلْفِي مِلْمِلْفِي مِنْ الْمِنْفِي مِنْ الْمُلْفِي وَالْمِلْفِي مِنْ لِلْمِنْ لِلْمُلْفِي مِل خاله الحالجة إِنَّا وَقَعَدِ الْوَافِعَةُ لِلْمُن لِوَقَعِهَا كَاذِبَةً فَافِضَةً وَافِعَةً الْمِدَا رُجِّبِ الْمُرْفِعُ رَجًّا لِأَو كُبْتِ الْجِينَالْ بَيِّنًا فَكُامَتُ هَا إِنَّ مُنْفِقًا لَو كُنْتُمْ انْ اللَّهُ وَالْحَادِ المُرْمَدُ وَمَا الْحَادِ اللَّهِ مَا الْحَادِ اللَّهِ مَا الْحَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل النَّجِيمِ وَلَلَّهُ مِنَ الْمُؤَّلِينَ لِحَالِلٌ مِنَ الْمُؤِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لِمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُولُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا مُلْكُولُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُولُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ولِلْلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلللَّالِيلُولُولُ لِلْلَّالِمُ لِلللَّا مُتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَالِلِينَ مَيَعُوفٌ عَلَيْمٍ وِلِمَانٌ عَلَدُونَ وَإِلَى الْأَوْادِ وَالْأَنْ كأس ون معين لل يُسلَّعُونَ عَما وَلا بين وَانَ وَفا لِمَدِيمًا اللَّهِ بِينَ 

t. 12

سَبَّعَ يِلْهِ مَا فِي التَّمُولَةِ وَالْمَرْضِ فَهُوَ الْعَبْنِ الْحَكِيمِ مَلْ مُلْكُ التَّمْلُونِ وَلَا رَخِنْ يَخْيِي وَيُدِينَ وَهُوَعَلَى كُلِّ فَيْ عَبِّرِكُ فَعَوْلًا وَالْاحِوْدَ النَّا هِن وَالْنَالِمُنْ وَهُوَ يُكِلِّنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّهُ عَلِي وَكُلْفُ في سِقَادًا أَيْ إِنْ الْمُتَالِمُ الْمُعْلَى الْعُظْنَ مَعْكُمُ مَا يَلِحُ فِي الْمُرْفِقِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهُ اوَمَا يُنْوِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا بِعَنْ عِنْهِ فِيمًا وَهُوَمِعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْنُمْ وَلَقَهُ مِانْعُكُونَ بِعَيْرٌ ولَدُمُلُكُ النَّمُولِدِ وَالْمُرْسُ وَإِلَى اللَّهِ فَنْ حَ الْمُودُ فَيْ إِللَّهِ اللَّهَادِ وَنُولِجُ النَّهَادَفِ اللَّهِ وَهُوعَلِمْ مِذًا تِ الصُّدُودِ المِنْوَا بِإِلَهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا جَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفِينَ مِيا فَاللَّهُ بِالمَنْوَامِنِكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ الْجُو كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُ فَ بالله والرسول من فوك لي ونوا بريم وقد اخد مينا فكم ان كن م وَيُونِينَ وَهُوَ اللَّهُ مُنْ إِنَّا مُلْ عَلَا عَلَا عِبْدِ اللَّهِ بِلِّنَا فِي لَكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِلِي النُّورِ وَانَّ اللَّهُ وَلَمْ لَرَكُونَ وَجِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِسَبِيلِ الله وَلله مِبْل فُ التَّمُول دِوَلَا رَفِي لَا لَيْنَوَى مِنْكُمُ مِنَ أَنْفَقَ مِن فَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائِلُ الْوُلِكُ اغْظَم وَدَحَجَرُ مِنَ الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ سَجْلُ وَقَا تَلُوا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْمُصْفَى وَاللَّهُ عِالتَّعَلُّونَ جَبِيرٌ مَنْ وَاللَّذَي

لِلْعُبُونَ وَيَوْمَ لِلْعَوْرَ لِكِ فَارِجَهَمْ مَعًا لَمْ لِمِنْ وَالنَّا وُالَّذِي كُنْتُمْ عِلَا لُكَلِّهُ وَتَ اَفِيحَ عِنْهُ اللهُ النَّهُ لِانْبُطِيرُونَ وَالْحِلُوهَا فَاصِبُهُ الرَّلانصِبْ وَأَسَالُوعَكِيمُ إِمَّا تَجْرُونَ مَا كُنْمُ تُعَالُونَ وإِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّا نِ وَيَعِيمٌ فَاكِينَ مِيا المهم ويتم ووقاهم ويمم عذاب الججيم كلو واشر بوا منيسًا عالمن تعلق مُتَكِيْنِ عَلَا سُرْدِمِ صَعْفُونَةً وَرَقَحْنا هُمْ بِحُردِ عِينٍ وَالدِّينَ امْنُ وَاللَّابِينَ امْنُوا وَلَقَعْمَا دُوِيَّكُتُهُمْ مِا نِهَا فِ الْكُفَّنَاءِمُ دُوِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلنَّنَا فَمْ مِن عَلِيمٌ مِن لَكُ كُلُّ الْمِيُّ عِلَاكْتُ رَمِينَ وَالْمُدُدْ الْمُ مِفْلِكُمْ وَكُمْ مِنْ الْمُتَوْنَ يَتَنَازَقُونَ فَهِا كُمَّا كُمَّا عَلَا لَعْوَ فِبِهَا وَلَا تَا فِيمِ \* وَيَطِوْفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ كُمْ كُانَّمْ لُولُو مَكُنُونَ وَالْفَالِأَلْمُ عَلَى مَغِضِ مَدًا وَلُونَ مُ قَالُوا إِلَا كُنَا فَبِلَهِ الْمَلِيا مُنْفِقِينَ فَي الله عَلَيْنا وَوَقِنْنا عَلَابَ السَّهُومِ الْمَاكِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المناعِق الم الله هُوَالْبَرُ الرَّحِيمُ مَنَكُرُ فَالنَّدَ بِنِعِمَ وَيَكَ بِكِا هِنِ وَلا تَعْبَى فِي أَمْ يَقُولُونَ شَاءِحُ مُنْزَقِبُ بِهِ رَبْبُ الْمُنْوِبِ قُلْ مُرْتَقِبُوا فَاتِي مَعَكُمْ مِن الْمُرْتَضِينَ - آمْ مَا مُرْهُمْ آخَلُامُ مُ فِيلَا آمْ هُمْ وَمْ طَاعَوْنَ آمْ يَقُولُونَ نَعَوَلُهُ مَلَ لا يُؤْمِنُونَ فَلْمَا تُواعِمَهِ مِنْلِهِ ازْ كَا فِي اللهِ عَنِي لمام خُلِفُا ضَ عَيْرِ مَنْيُ أَمْ فَكُمُ الْخُالِقُونَ أَامْ خَلَقُوا السَّمُوٰ اِتِ وَلَا زُضَ مَلْ لَا يُوفِنُ ا

وَالَّذِينَ كُفَوْا وَكُذَّهُوا بِإِنَا إِنَّا الْوَلِكَ الْتَخَابُ الْجَهِيمُ الْحِكُوْ أَفَا الْحُينُونُ التَّنْالِكِبُّ وَكَافِرُ وَرِبِيَةٌ وَتَفَاخُنُ بَيْنَكُمْ وَتَكَافِلُ فَيِلْأَمُوالِ وَلَهُ أَلِّ كُنُونِ عَبُنْ الْحُقُا وَمُبَانُهُ نُمْ فِي عَمْ عَرَيْهُ الْمُعَالَمُ الْمُكُونُ حُطَامًا وَفِي أَلَا خِرَا عَلَا إِنَّ سَلَا بِلَّ وَمَغَفِنَ أَمِنَ اللَّهِ وَرُضُوا لِأَوْمَ الْكَيْوةُ الدُّنيَّا الْمُمْتَاعُ الْمُرْدُوكُ سَا يِقِعُ اللَّهُ مَعْفِعُ فِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَضُهَا كَعَيْضِ النَّمَاءُ وَلَا نَصْ اعْتَ عَلَيْهِ بِنَ امْنُوا وَاللَّهِ وَدُيْلِهِ ذَالِكَ نَصْلُ الله يؤن بدومر تفاله والله ذوالقضيل العظم مااكات مزمضية فِ الْأَنْ فَا كُلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل عَلَاللَّهِ بِينَ الكِّيلُهُ تَأْسُواعَلَىٰ مَا فَاتَّكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا أَنَّكُمْ وَلَهُ لا عُيتُ كُلُّ عُنَالٍ عَوُدٍ اللَّهِ مَنْ يَعْلُونَ وَمَا مُهُونَ النَّاسَ فِالنَّالِ فَالْعُلُومَةِ فَ بَتَوَكَ فَا رَالِقَةَ هُوَ الْغَيِيُّ الْحَمَيِلُ لَقَلُ ارْسَلْنَا وُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَٱنْزَلْنَامَعَهُمُ الْلِيَابَ وَالْمِيْلِ فِلْ لِيَعْوُمُ النَّاسُ فِالْفِينِظِ وَٱنْزَلْنَا الْحَكَامِيدَ وَبِهِ مَأْسُ شَرَبِكُ وَمَنَا فِعُ لِينَاسِ وَلِيعُكُمُ اللهُ مَنْ يَنْفُوهُ وَدُسْلَهُ مِالْعَبْبِ إِنَّ اللَّهِ فِي عَلَى عَلَيْ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نُحَاوَالِهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيِّينِهِمِنَا النَّبُوَّةَ وَالْكِينَابَ فَيَهُمْ مُسْتَلِّ وَكَلَّمْ الْمِنْهُم

بِفُونُ اللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضِاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اجْنُ كُنَّ عَلَى مَنْعَ الْغُ مِنِينًا وَالْوُمِنَاتِ لِسَعَى فُودُهُمْ بَيْنَ ايْدِيمِمْ وَيَأَيْلَانِمْ لَيُنْهُمُ الْيُعْمَ جَلْكُ تَجْرَي مِن عَجِيْهَا الْا تَفَا لُخَالِدِينَ فِهِمَّا ذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ عَبِّمَ يَعُولُ ٱلمُنا فِعَوْنَ وَلَلُنافِقَاتُ لِلَّهِ بِنَ المَنُوا انْظُرُونَا نَقَبَيْن مِن وُرِكُمْ فِيلَ ازجِعُوا وَرَاءُ كُرُ فَالْمِسُوا فِي فَا فَضُرِ بَلْنَهُمْ لِيوُدٍ لَهُ بَابُ الْمِالْمُ المِلْنَهُ مِن ا الرَّحَةُ وَلِمَا هِنْ مِن فِبَلِهِ الْعَمَا فِي أَمْ الْدُرْئَةُ الْدُرِّكُ مَا الْمُرْتَكُنُ مَعَكُمُ قَالُوا بَكِي وللاَيْمُ فَكُنْكُمْ الفُسْكُمْ وَمَرْتَصْتُمْ قُارْمَنْهُمْ وَعَرَبْكُمْ الْأَمَافِ حَفَّى عَاءُ ٱمْرًا لِلْهِ وَغَنَّ كُمْ وَإِنَّهِ الْعَرَكُودُهُ فَالْبُومُ لَا يُؤْخِذُ مَنِكُمْ فِذْ يَنَّهُ وَلامِنَ الَّذَينَ كَفَوْقًا مَا وَلَكُمُ النَّا وَهِي مَوْلِلَكُمْ لِمَى مِلْكُمْ لَمَ مِنْ الْمَدِينُ الْمَ كَانِ لِلْاَبِنَ المَنْ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا نَذَّلُ مِنَ الْحِنَّ كَلَّا يَكُونُوا كَالْذَبِنَ الْمُؤْالْكِتَابَ مِنْ فَبْلُ فَطَالُ عَلَيْهِ لَا مَدُ فَعَسَتَ فَلُورُهُ وَكَثِيرٌ مِنِهُ مُ فَاسِعُونَ وَاعْلَوْ الرَّالَةَ يَجْلِيكُ لَصْ بَعْلَ مُولِقًا فَدَيْكُمْ ا لَكُمْ لِلَا يَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّ الْمُصَيِّنَةِ بَنَ وَالْمُصَيِّنَةَ وَالْمُصَيِّنَةَ وَالْمُ الله فَيْ الله عَنْ الله ع وَيُسُلِم اوُلِقَانَ هُمُ الصِّدِيعُونَ فَ وَالنَّهُ لَاءُ عِنْدُونِهُمُ لَهُمْ عَجْمُ وَفَرْ

مُتَنَابِعَ يَنِ النَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ لِتُعْنُوا فِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَالْكَافِينَ عَمَّاتُ الْبُمُّ انَّ الَّهُ بِنَ كُمُ الدُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ كُبِنُواكُمُ كَبِنُواكُمُ كَبِنُ اللَّهُ مِن نَبْلِجُ وَ عَلْ اَنْ لَنَا اللهِ بِيَنَا فِي وَلِلْكَافِرِ مِنْ عَنَا اللهِ مُعَالِدُ مُعَالِمُ اللهِ جَبِعًا فَبُنِّتِهُمْ عِلْعَلْوا مُصْلَا اللهُ وَكَنُّوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ عَمِيلًا الدُّونَ النَّاللَّهُ مَعْلَمُ مِافِي الدَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِنْ يَجْنِي تَلْنَةُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَسَاةٍ اللَّهُ هُوسًا وسَهُمْ وَكَا اَدْ فَ مِن وَلِكَ وَلَا ٱلْذَ لِلا هُوَمَعَهُمْ اَبْنَ مَا كَأَفُوا ثُمَّ بُنِيِّتُهُمْ غِاعِلُوا مَوْمَ الْفِيلَةِ النَّافِيُّ بِكُلِّ فَي عَلِيمٌ ، أَلَمْ مُن إِلَى الَّذِينَ فَهُوا عِنَ النَّجْ عِالْمُ مَعُودُدُ لِلا اللَّهُ اعْنَهُ وَمَنَنَا جَوْنَ لِمُ الْمِعْ وَالْعُدُ وَانِ وَمَعْفِمَنِ الْرَّسُولِ وَإِذَا طَافَى لَدَحَيُّوكَ عِمَا لَمْ بِحُيِّكَ بِهِ اللهُ وَبَعْوَلُونَ فِي أَنْفُيهُمْ لَوْكُا بُعَذِبًا الله عِانَعُولُ حَسَمُ مُ عَجَمَّمُ بَصَلُوهُما فَيْشَوَالْمَعِينُ إِلَيْهَا اللَّهُ إِن المنكا اذاتنا جنبنم فلا تتناجا بإنزنم والعدوان ومعفيك أتيل وَمَنَاجُوا بِالْجِيرِ مِنْ لَنَفُوعُ وَا تَفُول اللهُ الْنَهُ اللَّهِ يُحْذَرُنَ إِغَاللَّهُ فَي مِنَ النَّهُ عِلَانِ لِيَحْزُنَ الذِّبِنَّ أَمَنُوا وَلَيْسَ بِصَالَةِ هِمْ خَنِمًّا الْمَا إِذِرِالْفِي

فاسِعُونَ ثُمَّ فَفَيْنَا لِعِيسَىٰ مِن مُنتَمَ وَاللَّاهُ الْمِنْعِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قَالُوبِ الذين أنتبعوه كأفكر وتحفر وكفابانية البتك وهاما كتننا هاعليف الإ البيطاء يضوان الله فارتخ هاحق رعابينا فأنبئا الذب المنوا مِنْهُمْ آجُرُهُمْ وَكُنِّهِ مِنْهُمْ فَاسِعَوْنَ ﴿ إِلَّهُمَا الَّذِينَ الْمَثْوَا انْفَعَا اللَّهُ وَ المِنْوَابِوسُولِم يُؤْفِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَحْمِيِّم وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا مَّنُونَ سِهُ وَيَغْفِنُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُودٌ رَحِيمٌ لِلَّالَّائِمَ أَمْلُ أَلِكُنَّا بِالْأَيْفِيكَ عَلَانَتُى مِن فَضَلِ اللهِ وَانَ الْفَضَلَ بِيرِي اللهِ يُؤْمِيهِ مِن لَيَا والله ذوا القفيل سوير المائ ليتنا وعين المنز العبطيم فَلْسَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَّهِي تُجَادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَلَنْكَاكِم لِلَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعْ عَادُدُكُمُ السَّاسَةِ سَمِيعٌ بَقِيلٌ الذِّبنَ يُظَاهِرُونَ مَنِكُمْ مِن لِنَا عَلِيَ ما مَنَ أَخَانِمُ إِن أُمَّهَا لَهُ إِلَّا اللَّهِ وَلَذَ ثَهُمْ وَالَّهُمْ لَكِوْلُونَ مُنْكُمُّ إِمِنَ الْعَقَ لِ وَذُو رَّا وَالِرَّالَةِ لَعَقَّ عَفُورٌ وَالَّذَمِ لَيُظَّا فِرُونَ ون يِنَا أَيْنَ أَنْمُ لَعُودُونَ لِنَا فَالْمَافَعُ فِي رَفَّهُ مِنْ فَنْلِ أَنْ بَمُّنَا سَأًا ذُلِكُمْ تُوعَظُونَ بِلِمِ وَاللَّهُ عِالْمُحَاوِنَ حَبَيرٌ فَنْ لَرْ بَعَلِ فَصَبَامُ فَهُونِ

عَالَا فِي الْحَالِيَةِ فَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَّاكِ اللَّهُ عَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ الل

المارين المارين

الله وَيَ عَلَى أَن الله وَ الأَد لَهِ الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَ

مُوَمِّ الْحَيْلِي بِعِي مُنْ الْحَيْلِي بِعِي مَنْ الْحَيْلِي الْحِيلِي الْ

مَدِيعَ اللهُ مَا فِي النّهُ فَا فِي المَا مُوا فِي الأَرْضَ وَهُو الْعَهُمُ الْكُهُمُ هُوَ الْمَهُ الْمُحْرَةُ اللّهُ مُؤَلَّتُهُمُ اللّهُ مُؤَلِّكُمُ مُوا فَيْلُ اللّهُ مُؤْمَنُ اللّهُ مُؤَلِّكُمُ مِنْ وَلِمَا وَهُمَ كُولُوهُم اللّهُ مُؤْمِنُهُم اللّهُ مُؤْمِنُهُم اللّهُ مُؤْمِنُهُم اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُؤْمِنُهُم اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِلِ المُوعِنْ فَيَ إِلَّا يُعَا الَّذَينَ أَمَنُوا إِذَا فِيلَ لَكُمْ نَقْسَحُوا فِ الْمَعَالِينِ فَافْتَحُوا يَفْسَيِعِ اللهُ لَكُمْ وَاذَّا بِيلَ انْفُرُ وافَا نَنْ وَايْفَعِ اللهُ الذَّهِ المَنْكُ مَنِكُمْ وَالَّذَيْ الْوَفُو الْعِيامُ وَرَجَّا فِي وَاللَّهُ عِانْعَلُونَ حَبِرٌ . لِإِلَيْهَا اللَّهُ إِنَا مَنْ لِإِذَا مَا حَبْيَمُ الرَّسُولَ فَقَلِّهُ لَا بَنْ مَيْكُ يخولكم صدَفَةً وَلِل حَبْلُ اللَّهُ وَأَطْهُ فَإِنْ لَهُ يَجِدُهُ فَأَنَّ لِللَّهِ عَفُولَ مَمْ ءَ الشَّفَقَتْمُ الْنُ تُفَكِّمُ وَابِينَ يَكُنَّ بَحْنِكُمْ صَلَ فَالْمِ فَاذِ لَمُ يَفْعَلُونَاكِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَا بَيْمُوا الصَّلَوْةَ وَالْوَالِيُّكُوَّةَ وَاجْلِعِوا اللَّهُ وَوَسُولَهُ وَالله جَبِي عِانَعَكُونَ " المُرْسَ إِلَى الَّهُ بِنَ نَوْلُواْ فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْهُ مِنْكُمْ وَكُونِهُمُ وَتَجُلِعِنُونَ عَلَى الْكَيْدِ وَفَهُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَى الْمُدْرِدِ عَنَامًا عَدَيلًا إِنَّهُمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَعَلُونَ \* الْحَدُو الْمَالُهُمْ جِنْدُ فَصَلَّطَ عنْ سَبِلِ اللهِ فَلَهُمْ عَنَاكِ عُبِينَ النَّ تَعْنِي عَنْهُمْ امْوَالْهُمْ وَلا أَنْ الْحُرْمُ مِنَ اللهِ عَنِينًا اوْلِيْكَ اصْحَابُ النَّاكِ هُمْ مِبِالْ خَالِدُونَ ، يَوْمَ يَبْعَبُهُمُ اللَّهِ جَبِعًا فَيُعْلِمُونَ كُمَّا يَخُلِمُونَ لَكُمْ وَجَسَبُونَ الْمُرْعَظِ اللَّيْ الْمُلْأَيْمُ هُ الْكَاذِبُونَ السِيْحُورَ عَلِيْهُ النَّيْطَانُ فَا كَنْهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ الْكُنَّانَ خِنُ النَّيْكَ الزُّ الزُّونِ النَّيْكَ الذَّ الْمُ الْخَاسِ مُ الْخَاسِ مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

173

اَحَمَّا البَّلْ وَإِنْ فَوْلِلْمُ لِلسَّفْرِيكُمْ وَاللَّهُ لِنَّهَدُ إِنَّا لَكُا ذِبِينٌ لَكُنْ أَنْ فِي لا بخرون مع من وكائن ويلوا لا ينصرونهم وكائن نصروهم لبولن الادْبَادَ عُمْ لاينصُهُن كَانَمْ السَّدُ وَهُدَةً فِي صُدُورِ فِي مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بَأَنَّهُمْ فَوْمٌ لا يَفْقُونَ ولا يَقْالِلُونَكُمْ جَبِعًا اللهِ فَيْ يَحْصَنَيْهِ اَدْ مِنْ وَوَلَهُ جُلْدٍ مَاسِهُمْ بَلِيهُمْ شَكِيدًا لَكُسْبِهُمْ جَمِعًا وَفُلْوَيْهُمْ سَتَّى الْ ذَلِكَ مِا مَهُمْ فَوْمُ لا مَعْفِلُونَ مَكَفَلِ الَّهُ مِنَ مِنْ مَنْ لِمِنْ مَنْ اللَّهِ عَبِهِمًا ذَا فَا وَمَالَ اَمْ فَمْ وَكُمْ عَنَاجُ الْهِمُ \* كُنْكِلِ الشَّيْطَانِ اذْفَالَ الْدُنْسِنَانِ اكْفُتْرُ فَكَا لَفُوَ فَالَ إِنْ بَرَيْ فَيْ لَيْكَ إِنِي الْخَافُ اللَّهُ وَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عافِبَهُ عُمَّا أَنَّهُمَا فِي النَّارِطُ لِينِّ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَلَّوُ الظَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِيَ امْنُوا انْقُواللَّهَ وَلَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قُلَّمَتْ لِعَلَيْ وَاتَّقُوا اللَّهُ انَّ اللهُ خَبِّرَ عِالتُعُلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِبِنَ لَنُواللَّهَ فَانْسَامُمُ اللَّهِ اوُلِتُكُ فَمُ الْفَاسِقِوْنَ لَا يَسْتَوَى اصَّابُ النَّادِ وَاصَّابُ الْجُنَّةِ اعظاب المجنَّد فَمُ الفَّاقِينَ وَنَ وَأَنْزَلْنَا هُذَا الْفُولِنَ عَلَيْجَبُلِكُ أَيْنَهُ خاشِعًا مُنصَدِّعًا مِن خَفَي فِي اللهِ وَيَلْكَ الْأَمْنُ الْ نَصْرِبُهُ اللِّياسِ لَعَلَّمُ يَنْفَكُّرُونَ م مُوَّا لَهُ النَّبِي لا إلدًا لِمُ الْحَيْدِ وَالنَّهُ الْمُو مُوَّا

مِن البِنَةِ أَفَرَكُمُ وَلَمَا فَأَمَّةً عَلَى اصْوِلِمَا فَيَا ذِرِ اللَّهِ وَلَّهِ زِكَ الْفَاسِمِينَ أُ وَمَا أَفَاءُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ مِنْهُمْ فَالوَجَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِيلٍ فَلا يَكامِرُهُ وَلِكِرَا لِلَّهُ يُسَلِّمُ مُنْ لَهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ وَلَهُ عَلَى كُلِّ فَيْ قَالِمُ مَا أَفَاهُ الله على رَسُوله مِن المِل الفَّرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِيْ الْفُرْفِ وَلَلْمَا وَالْمُنَاكِينِ وَانِنِ السَّبِيلِ فَي لا يَكُنْ دُولَةً بَيْنَ الْا عَنِيلَ وَيَكُمْ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخَذُونُ وَمَا لَهَا كُمْ عَنَدُ فَا نَهُ وَأَنَّ فَعُوا اللَّهُ انَّ اللهَ سُدَ بِدُ الْعِطَابِ ، لِلْفُقَرَاءُ الْمُعَاجِينَ الْبَيْنَ الْحِيْحُ امْنِ دِيالِيَّةِ وَأُوالِمْ بِنَبْنَعُونَ فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ وَيُضِولًا وَ يَنْصُرُورًا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّه مُمُ الصَّادِ فُنُ مَالَّذَ بِنَ مُبَتَّ فَيُ اللَّاكِ وَالْإِيمَانَ مِن مُنْكِمَ يُحِبُّونَ مَنْ مَا جَ إِلَيْهِ وَلَا يَجِدِ وُنَ فِي صَدُوهِمْ طَاجَةً عِمَّا اوُقُ اوَيُؤْفِونَا، عَلِا أَنْفُسِهُمْ وَلُوكُمانَ بِهِمْ حَصَاصَةً وَمَنْ بُونَ شُخَّ نَفَيْهُ فَأُولَيُّكُ لَمْ الْفُلْحُونَ وَكُلَّابِنَ عَإِنَّ مِن مَعَدِهِم مَعُولُونَ رَبِّنَا اغْضِ لَنَا وَكِالْحَالِمَ اللَّه اللَّهِ بِنَ سَبَغُونًا مِإِلَا يِمَانِ وَلَا يَجْعَلْ خِ فَكُونِمِنَا عِلَّا لِلَّهِ بِنَ امْنُوادَتُهَا إِنَّكَ مَكُنَّ رَحِيمٌ ﴾ إِكُمْ إِنَّ إِلَى الَّذِينَ الْفَوْلِيَقُولُونَ كِانْحِ إِيمُ الَّهُ الَّ كَفَرَوْا مِنَا هَلِ الكَيْنَابِ لَكُنْ الْجِرْجُتُمْ لَنَخْ لِحَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطَهُ عِنْكُمْ



E ho to

البنا وَإِلَيْكَ الْمُصِرِي وَبَنَا لَا يَجْدَلْنَا فِنْسَةً لِلنَّبِينَ كَفَرُوا وَاغِفِظَا وَيَنَا الْكُنَّاتُ الْعَبَّاكُ عَكِيمُ لَقَلَكُ مَهِمُ السَّوَةُ حَسَنَةً كَلِكُانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَاللَّهِمُ الْاحْق وَمَنْ بَنُولَ فَازِاللَّهِ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْعَبِيلُ عَسَوَاللَّهُ النَّا يَكُمْ وَبَيْنَ الْمُن عَادَيْتُمْ مِنْهُ مُودَّةً وَاللَّهُ قَدِينًا وَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِيمُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْ لَهُ يُفَاتِلُوكُ فِي البِّينِ وَلَهِ يَرْجُ كُونِ دِنا رِكْ إِنْ نَبُّرُوكُمْ وَتَقْسِلُوا الَّهُمْ إِنَّ الله يُحِيِّ الْمُقْسِطِينَ و إِنَّا يَنْ عَلَيْ اللهُ عَنِ الْمَانِ فَا نَاوَكُمْ فِي البَيْنِ وَلَحْ فِي مِن دِبَارِكُ وَظَاهَ وُاعَلِ خِلْجِكُمْ أَنَ قُلُوهُمْ وَمَنَ بَعَكُمُ فَأُولِكُ مُمْ الْطَلِينَ يُلَاَّ فِهَا الْهَبُ الْمَنْ إِذَا جَاءُكُمُ المُؤْمِينَا يُعْقَاجِنَاتِ فَامْتَحِنَّوْمَنَ اللَّهُ اعْلَمُ وإِعَانِهُنَّ فَانْ عَلِمْهُ فَنَ مُغُومِنًا فِي فَلْ مَرْجِعُونَ الِحَالِكُفًا لِلْمُفْتَحِلُّ لَمْ وَلَا هُمْ يَعِلُّونَ لَمْنَ وَالْوَهُمْ مِنَا النَّفَعُولُ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ انْ سَرِّحْي هُنَّ إِذَا البُّنْهُ وَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْلِكُوا بِعِصَمِ الكَّوْفِي رَسْتَلُوا مَا أَفْقُهُمْ وَلَيْنَ عَلَىٰ مَا أَنْفَغُلُ ذَٰلِكُمْ حَكُمْ اللَّهِ يَحِكُمْ بِيْنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنّ فَانَكُمْ مَنَ أَنُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّا وِفَعَافَتُهُمْ فَافُوا الْذَبِنَ دَهَبُتُ أَزُوا مِنْلَ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَا نَقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال حَاءً كَ الْمُؤْمِينَا فِي يُبْالِغِنَكَ عَلَىٰ أَنْ لا يُثْرَكِنَ مِا فِي مُنْكَاكِلا مَنْ فِي وَلا

الرَّفِنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدُّونُ السَّالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُهْمِينُ الْجَيْزُ الْجَبَا لَالْمُنْكِمَةُ الْجُعَارَ اللَّهِ عَلَا بُغِيرِ كُونَ • هُوَاللَّهُ الْخَالِمِينَ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ أَكَا مُمَاءُ الْمُنْ لِيَجِعُ لَهُ مَا فِي السَّمُوا فِ وَلَا يَعِلَا مُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِيلِيقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِلِيقِيقِيقِيلِيقِيقِيقِيقِيلِيقِيقِيقِيقِيلِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ حِ اللهِ الرَّمِ الرَّحِينَ بآآبُهُ الدِّبِنَ السَّولِ لل يَتَّخَذُ وَاعَدُوعِ وَعَدُدٌ كُمْ اوْلِياءً مُلْفُونَ النَّهِمِ بِلْدَمَّةِ وَفَذَ كَفَرُوا عِلَمَا ءَكُرُونَ الْحَيِّ يُخْرِحُونَ الرَّيُّولَ وَإِيَّاكُمُونَ فَغُولً الله وَيَكُمُ أَنِ لَنُهُ حَرِّهُمْ جِامًا فِ سَبِيلِ وَابْتِعَاءَ مَضَافِ فِرْثُونَ الْمُهُمِ الْوَهُ وَأَنَا اعْلَمْ عِلَا خَفَيْتُمْ فَعَا اعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَفَلْ صَلَّ وَإِذَا السَّبِيلِانَ بَنْفَغُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُلَاءُ وَمَكَيْبُ طُولًا لِلْكُمْ الْمِيْهُمْ وَالْسَيْمَةُمْ مِالِتُنْ وَ وَدُوْلِ لَوْنَكُفُرُونَ لَلْ تَنْفَعُكُمُ أَرْجُامُكُمْ وَكَا أَوْلَادُ كُمْ فَيْمَ الْفِيلَةِ فِفُصِلُ بَيْكُمْ فَاللَّهُ عِالْعَالُونَ بَعِبِينَ فَلْكَانَتُ لَكُمْ اللَّهِ مَسْتَذَّ فِي اللَّهِمْ وَاللَّهُ مِنْ مَعَهُ أَذِ فَالْوَالِقِينَ إِنَّا مُنْ أَوْمُوكُمُ وَ فِالْعَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفُنَّا إِلْمُ وَمَلا لْبَيْنًا وَمَلْيَنَكُمُ الْعُلْدَةُ وَالْمُعْضَاء البَّاحَةُ فَعُنَّوا مِاللَّهِ وَعُنَّهُ الْمُ فَلَا فِي لإَسِيةُ كَالْسَغُوفَ لَكَ وَمَا الْمِلْكُ لِلْ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

يَّذِينَ وَلا يَفْنُلْنَ أَوْلا مَفْنَ وَلا مَانِينَ بِنُهْنَا وِيَفْنَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدَ بِعِنَ الخلين كالعضينك في مع وفي ما يعفن واستغفر لحن الله الالله عَفُورْ رَجِيمٌ . لِآ أَيُّهَا الَّهُ بِنَ الْمَنْوَلَا تَتَوَكُّوا فَيْ مَّا عَضِبَ لَلْهُ عَلَيْمِ عَلَ يَشُوا مِن الْافِينَ كَالِيَّسُ الْكُفْ ادْ مِن احْجًا بِ الْقَبُو يِد

## مُ فَي الْمُعَالِمُ عَمَدُ لِلهِ مِن مُن الْخِلْكِ الْكَالِدُ

حالله الرحم التحم سبنح يله ما في المنهاد وما في الم رُضِ وَهُوَ الْعَهْرُ الْحَكَمْ الْآلْفِ الذب المنك ليرنعُولُونَ مالانفعلونَ، كَبْرَ مَفْنًا عِنْدَاشِمانُ نَعَلَى لَا مُلانَفْعَلُونَ وَإِذَا اللهَ مِجْتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَضْوَضٌ مَاذِ فَالَموسَىٰ لِعَوْمِهِ الْفَرْمِ لِمَرَنْقُ دَوْنَنِي وَقَدْ نَعْلَمُنَ آنْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَكَتَا لَاغُولَ اذَاعَ اللهُ فُلُونَهُمْ وَالله لا يَعْدِي لَفُومَ الْفَاسِمِينَ أُولَا فَالْعَبِينَ إِنْ مَنْ مَا إِنَّ الْمِثْلِ مِثْلُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُصَدِقًا لِالبَيْنَ مَدِعَكِ وَن النَّوْلُ فِي مُنْ النِّوْلُ فِي مِنْ مَعْلِي عِلْمُهُ المُدُمُ مُلَنّا بَاءً هُمْ مِالبَيّناتِ فَالْمَا هُذَا سِنِي مُبِينٌ. ومَنَ أَظُمْ مِنِ افْتَى على الله الكينة وَهُو يُنع إلى لا يان م والله العَبِي العَوْمُ الطَّالِينَ

برُبِدُونَ لِيَظْفِوا فَوَاللَّهِ إِفَا هِيمْ وَاللَّهُ مُنْ عُوْزُهُ وَكُوكِيَّ الْكَافِحُونَ • هُو الَّهُ ادْمُلُ دَسُولَهُ بِإِلْهُ مِا يُعْدِي الْعَيْخِ لِيُلْمِنْ عَلَى الْمِينِ كُلِّهِ وَلَوْفِ الْمُعْنَ اللَّهَا الْهَبُ الْمَنوا هَلُ الدُّلُّمُ عَلَى عِلْمَ فِي اللَّهِ مَن عَذَا وِ اللَّهِ فَضُونَ بإِللهِ وَرَسُولِم وَثُمَّا هِدُونَ فِي سَهِلِ اللهِ إِمَّالِكُمْ وَأَنْفُولُمُ وَلِكُمْ خِينًا لَكُمْ انِ كُنْمْ نَعْلَوْنَ لَيْفِير لِكُمْ ذَنُونَكُمْ وَيُنْ خِلْمُحِتَّا وَجُرِّي مِن يَجْمَا الْمُمْاذُ وَسَاكِرَ الْمَنْ الْمُورُ الْمُورُ الْمُفَورُ الْعَظِيمُ وَالْحُلِيمُ عَلِيْوَلِمَا الْمُورُ الْعَظِيمُ وَالْحُرِيمُ عَلِيْوَلِمَا الْمُورُ الْعَظِيمُ وَالْحُرِيمُ عَلِيْوَلِمَا الْمُورُ الْعَظِيمُ وَالْحُرِيمُ عَلِيْوَلِمَا الْمُورُ الْعَظِيمُ وَالْحُرِيمُ عَلِيْوَلِمَا الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرُدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْ نَصُرُونَ اللَّهِ وَفَضْحُ فَهِ بِي فَ وَبَنِّيرِ لِلْوُمِنِينَ وَإِلَّهُمَّا الَّهُ بِالْمَنْ لَكُونُو النَّفَادُ اللهِ كُمَّا فَالْ عَبِي مَنْ مَنْ مَ لِلْحَادِيْنِينَ مَنْ انْصَادَ إِلَى اللهِ فَالَ الْحُودِينَ عَنْ انضا وُاللَّهِ فَامَنَتْ لِخَاتُفَةً وَمِن بَنِي السِّلْ مِثْلُ وَكَفَرَتُ لِخَاتَفَةً فَأَلَّهُ مَا

الذبنا المنواعلى عدوم والمخالج المخطيعة المرافي فأصفى الماهية

خِاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

كُتِّبْ وَيْهِ مَا فِي النَّهُ وَمِا فِي الْأَرْضِ اللَّكِ الْفُتْنُ وَ الْجَرَاكُ كَيْمِ مُعُو الَّذَى مَعَتَ فِي أَلَمْ مُنْ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ لَمُ عَلَّمْ مِنْ لَمُ عَلَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّ الْكِنَا بَ وَالْحِيْدُ وَإِن كَانُوامِن فَيْلُ لَهِي صَلَا لِمْبِينٍ وَالْحَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا بَكُفُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَنْ أَلْفَكِيمُ وَلِكَ فَضُلَ اللَّهِ فَيُ فِينَ فِنَ اللَّهُ اللَّهُ الله



عُلْوِينَ مَهُمْ لايفَفَهُونَ وَلِذَا رَائِمُ تَعِينُكَ اجْدَامُمْ وَان يَعْوَلُوا مَّمَّ الْمُوانِ يَعْوَلُوا مَّمَّ لِعَوْلِينَ كَانَهُمْ خَفْبُ مُسْنَافً بَحِسْبُونَ كُلِّحَبِيْ عَلَيْمِ هُمُ الْعَلْوَفَاخَلُهُ فَاتَكُمْ اللَّهُ وسُولُ اللَّه لَوُوا رُوْسَمْ وَرَايْمَمْ بِصُلْفُنَ وَهُمْ مِسْتَكُمْ وُنَ مُسَالَة وَعَلَيْمُ السَّغَمْ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَتَغَفِّلُهُمْ لَنَ نَغِفِرَ اللهُ لَهُمْ أَنِّ اللهُ كَالِيَّاتِ الْقَوْمَ الْفَارِفِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُولَ عَلِامَنْ عَنْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَنْفَضُّو وَلِيْدِ مَنْ أَثْنُ التَّمْوَاتِ وَلَا يَضِ وَالكِنَّ ٱللَّهُ إِنْهِ اللَّهُ عَلَيْ لَكُنَّ مِنْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل الْمَ الْلَهِ مِنْ وَلَيْخِ جِنَّ الْمُعَنَّ مِنْهَا الْمَ ذَلَّ وَلِيهِ الْعِنَّ وَلِي وَلِي وَلَيْف وَللِّنَ الْمُنَّا فِفِينَ لا يَعِلُونَهُ لِما أَيْمَا الدِّينَ المَثُولَا يَلِهِكُمُ أَمُولَكُمْ قُلا ادُلادُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ مَفْعَلْ ذَلِكَ فَالْلِكَ هُمُ الْخَاسِمُنَ . ق النَّفِفُ مِنَا رَزُّنْنَا كُرْمِنِ فَبْلِ انْ مَانِي آحَكُمُ الْمُونَا فَيَفُولُ رَبِّ لِوَكَّا الْحُرْقَةِ لِمَا أَجَلِ فَهِبِ فَاحْدَقَ فَاكُنْ مِن الصَّا عِهِن وَكُنْ يُوْجَلُ اللهُ نَفُنَّا الْحِالَةَ الْجَلَّمُ أَوَاللَّهُ حَبَّبِي عِالنَّحُلُونَ و في العَالِينَ العَيْدُ الْمَا الْمُعَالِمُ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمِن

ذُوا الفَضِلِ العَظِيمِ مَثَلُ الذَينَ خِلْواالتَّوْنِ مَمَّ لَمُتَعْلِوُهُا كَثَلَا الْعَارِيمُ لِل اسْفَاظٌ لِمِيْسَ مَثَلُ الْعَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ مِن إِلْهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْفَوْمَ الطَّالِمِينَ \* ثُمُّ إِنَّا أَنَّهُ اللَّهُ بِنَ لِماد فَا انْ دُعْمُ أَنَّكُمْ أَوْلِيَّا وَ يَلْهِ مِن دُونِ التَّاسِ فَمَنَّوْ اللَّوْتَ النِّ لَنْمُ صالح فينَ وَلَا يَمَنَّوْنَدُ البَّاعِ فَلَ مَتَ ابَهُ بِيرُمْ فَاللَّهُ عَلِيمٌ وَإِلْمُا لِمِنْ مَ فُل إِنَّ الْمَرْتَ الَّذَي مَفِرَوْنَ مِنْهُ فَانْتُرُمُلُافِيكُمْ مُ نُودَوُنَ الِل عالِمِ الْعَبْبِ طَالَتُهَا وَفِينَتُكُمْ عَالِمُنْ تَعَلَّىٰ ما الْفِيّا الذَّيْ السُّكَا فِي فَدِي للصَّلَّمَ مِن تَوْمِ الْجُهُمَةِ فَاسْعَلَ اللهُ دِكِلْفِهِ وَ ذُرُوا ٱلبَيْعَ ذَلِكُمْ عَنْ لَكُمْ إِنْ كُنْمُ تَعْلَوْنَ قَاذِا تَضِبَتِ الصَّانُ فَالْكِيْرُ فَا فِي الْمَرْضِ مَا نَبْنُ فَامِنْ فَفُولَ اللَّهِ وَاذْكُنُ اللَّهُ كَذِيرًا لَعَلَّا فِي نَفْلِحُونَ وَلِذَا وَأَوْ الْجِارَةُ أَوْ لَهُ وَالْفَصْلُ اللَّهَا وَمَرَّكُوكَ وَالْمَا فَاللَّهُ فَالْمَا عِنْكُ فَيَ اللَّهُ وَمِنَ مُنْ فَيْ النَّهُ أَنْ فَا فَ النَّا وَوَاللَّهُ وَمِي مَنْ الْمُ الْمِنْ النَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَمِي مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ خالخالخ الْمُا عِلَمَ الْمُنْ الْمُعْدُنِ فَالْمُا لَنَهُمُ لِأَلَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَا الْمُنْ الْمُنكَ لَوْلُهُ عَلِينُهُ لِنِّهِ مَدُانِّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَافِئِنَ أَلْمَا مُنْ الْمُنَّاثُمُ وَمُنَّدًّا عَنْ الله الله الله الما ما كانوا مَعْكُونَ و ذلك مِائَةُ المنوافيم كُفَرُوا فَطِبِعَ عَلَا

فلوبهر

الله الله الله الله الله مَعْ وعَلَى اللهِ مَلْبَتُوكُولِ الْوَينِ فَي اللَّهُ الدَّبِ النَّالِ اللَّهِ اللَّه انْ فَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُولًا لَكُمْ فَاحْذَرُونَهُمْ وَانْ تَعْفُولُ وَتَسْفَحُولَ وتَغَفِيهُ إِنَّا لِلهُ عَفُولُ رَجِيجٌ إِنَّا امْوَالُكُمْ وَا وَلا دُكُمْ فِينَهُ وَاللَّهُ عِنْكُو أَجُرُ عَظِيمٌ \* فَاتَّعُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْنُمْ وَاسْتَعُوا وَالْمِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُولِكُمْ وَمِنْ بُونَ شُحَّ مَفَيْهِ فَاوْلِئُكَ فَمُ الْمُفْلِحُنَّ الْيَ تَفُوضُوا الله قَرْجًا حَسَنًا بُعْلَاعِفُهُ لَكُمْ وَلَغِفِنَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عَالِد الْعَبْبِ وَالشَّمَاوَ مُ مَنْ وَلِقَالَ فَانْعَظَّا عَنْدُونِ الْعَالَ فَانْعَظَّا عَنْدُونِ الْعَالَ فَانْعَظَّا عَنْدُونِ الْعَالَ فَانْعَظَّا عَنْدُونِ الْعَالَ فَانْعَظَّا عَنْدُونِ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خِ اللهِ الرَّبِي الرَّبِي اللَّهُ اللَّهِ إِذَا لَمُلَقَّعُ النِّئَاءُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ ثِينَّ وَاحْضُواْ العِنَّةُ وَانْقَوْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَمْ يَخْرُجُو هُنَ مِن بِيُوْفِونَ وَلَا يَخْرُخُنَ الْمُ انْ يَابِينَ بِفَاحِدَةٍ مُنِينَةٍ وَيِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَنَعَكُّ حُدُودَ اللهِ فَقَلْظُمْ نَفُتُهُ لا تَنْعُ لَعَلَّ اللَّهُ عَيْدِتُ نَعِلَ ذَلِكَ أَمَّلُ ۚ فَاذِا لَكُونَ آجَلُونَ فَأَمْسِكُو هُنَّ يَعِمْ وُفِي وَاشْهُدِ وَ ذَوَى عَدَ لِ مَنِكُمْ وَأَفْتِمُ وَاللَّهُ ادَةً لله ذالكُمْ نُوْعَظْ يِهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ مَا يَشْعِلُ مِاللَّهِ وَاللَّهِ مَا الْمُ وَعَنْ يَتَوْ اللَّهُ يَجْعَلُ لَدُ يَحْرُجُ وَيُرْدُفُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَنْ سَوْكُلْ عَلَى الله

يُتَحُ يَيْهِ مَا فِي التَمُولِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْمُكَافُ وَلَهُ الْمُكُونَ فَكُولُونَ فَكُولُونَ فَيْ قدَين مُوَالَّذِي خَلَفَكُمْ فَيَنكُمْ كَا فِن وَمَنكُمْ مُخْصِ وَاللَّهُ عِلَا لَعَكُونَ لَعِيبً خَلَقَ الدُّمُوٰاتِ وَلَا رَضَ بِالْحِنِي وَصُورٌ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورٌ كُمْ فَاللَّهِ الْمَعِينُ مَعْلَمُ مَا فِي السَّمْعَاتِ وَالْمَرْضِ وَمَعْلَمُ مَا نَدْتُهُ وَمَا نُعْلِينُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يَلِتِ المستُدُونِ الْمُرْكُمُ يَكُمْ بَهَقُ اللَّهِ مِن كَفَيْ مِن فَبَلْ فَلْ فَا وَإِلْ الرِّهِم وَكُمْ عَنَاكِ الْبِيمَ \* وَإِلِنَ مِائِمَرُ كَانَتْ تَا تَهِم وَيُلَهُمْ مِالْبِينَاتِ فَفَالْما البَيْنَ عِبْدُ وَمَنْا فَكُفَرُوا وَتَوَكُّوا وَاسْتَغْنَى لللهُ وَاللهُ عَنِي وَحَيَثُ وَمُ اللَّهِ لَكُولًا انْ لَنْ يَنْجُنُّوكُ فَلَ لِلْهِ وَرَقِي كُنْبُعَ ثِنَ ثُمَّ لَيْبِيُّ فَيْ عِلْمُ فَعِلْلِكَ عَلَى اللَّهِ يبيئ كامِنُول ما بلهِ وَرَسُولِم وَالنُّورِ الَّذِي أَمْنُ لِنَّا فَاللَّهُ عِالْمُكُونَ خَيْرٌ مِنْ يَجْعُكُمُ لِيَعْ الْجُهُ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعْلَائِ وَمَنْ يُؤْمِنْ الْمِفْو وَيُعْمَلُ مَالِكًا بُكُفِنْ عَنْدُ بِيَنَا آيْمِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ بَحْيَ مِن تَحِيثَا الْأَنْهَا وَ خُالِمِينَ فَهُمَا أَبُكُ وَٰلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ فِي إِلَا بِسَا الْمُلِكَاكُ اعْلَى النَّا حِفْلِهِم فَهِمْ أَوْ يِلْسَلِّلْ عَبِينَ مَا اَصَلَابَ مِنْ مَجْدِيدٍ اللا باذر الله فح من بين وابله كهد فكيد كليد كالله وكل في عليم وأطبعل الله وَالْجِيمُواالْرَسُولَةُ فَانِهُ مُولِّيَتُمْ مُؤَعَّاعَلَى رَسُولِنَا الْبَلَهُ عُ الْمُبْدِثُ

مُ فَي الْدِيمِ الْمُسْتِ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُلْمُ فِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْم

بالمجه النِّينَ لِمَرْتُحِرَّمُ مَا أَخُلُ لللهُ لَكُ تَبْتَعِينَ ازْوَاجِكَ وَاللهِ فَعُودُ رَجِمْ مَعَلْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ يَعِلَّهُ إِنَّا يُكُمْ وَاللَّهُ مُولِلُكُمْ وَلَهُ وَلَهُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمِ وَإِذْا أَسَرَ البِّنَّ إِلَّا بَعُولَ ذُكْاجِهِ حَدِيثًا لَمُكَانَّا بَنَّاكَ بِهِ وَأَظْهَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنَّ بَعَثُهُ وَاعْضَ عَنْ بَغِينٌ فَكَانَبًا مَا يِهِ فَالدُ مِنْ أَنْبَاكَ مِنْ أَفْالَ سَّالَيْ الْعَلِيمُ الْعَبَيْرُ و انْ مَثُولًا إلى اللهِ فقالصَعْتَ عَلُولِكُمْ وَانْ تَظَامَلُ عَلَيْاءِ فَارِدَالْ مُومَولِلْهُ وَجِيْرِ مِلْ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلَاثِكُمْ بَعِنْدَ ذلك ظهر عملى رَبُّهُ إن طَلَّفَكُنَّ ان يُبْدِلُهُ ازْفاعًا خَيْرًا منِكُنَّ مَسِلًا مُؤْمِينًا فِ فَانْنَا فِ نَاعَبًا فِ عَالِلْهِ مَا يُمُلِدٍ مَا يُمُالُ لِللَّهِ الْمُعَالُّ لِللَّهُ المَيْ النَّهِ مِن المنوافِي النَّفْ كُمْ وَالصَّلِيمُ مَا رَّا وَوْدُهَا التَّاسُ الْحَالَةِ عَلَيْهُا مَلَا ثُكَرُّ غِلْ ظَ شِلْ لَا مَا يَعْضُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَمَفْعَلُونَ

فَهُوَحَسُبُهُ إِنَّ اللَّهُ اللِّعُ امِّنُ ، قَلْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ أَنَّى أَلَاكُ مَدِينَ مِنَ الْحَيْصِ مِن دِينَا ثُكُمُ إِنِوا رَبُّكُمُ فَعِدَتُهُنَّ ثَلْتُهُ أَشْهِمُ وَاللَّهُ لَمْ يَجُونُنَّ وَاوُلانُ الْاخْالِ اجْلُهُنَّ الْاسْعَانَ مِنْعَنَ خَلَمُنَّ وَمُنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مِن الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُن الْمُواللَّهِ الْمُنْ لَلَّهُ إِلَيْكُمْ وَمَن بَنْوَافَّة يُكَفِّنُ عَنْهُ سِيِّنَا فِهِ وَيَجْفِلْمُ لَهُ أَجَلُ أَسْكِنُ هُنَ مِن حَيْثُ كُنْمُ مِن وُجْدِكُرٌ وَلَانضًا دُوْهُنَ لِنُعَيِّعُواعَكِيْنَ وَانِكُنَّ أُولَاتِ خَلِافَافِيقُوا عَلِيْنَ حَقَّ بِضَعْنَ عَلَيْنَ فَإِنِ ارْضَعْنَ لَكُمْ فَا فُوهُنَّ الْجُورُ هُنَّ وَأَغِرُوا بَيْنَكُمْ بِعَرُونٍ وَانِ تَعَاسَ مُ فَكَرُضِعُ لَدُ الْخَيْ لِلْيَفِقْ دُو عَدِ مِن سَعَيتُهُ وَمَنْ قُلِدَ عَلَيْهِ مِذْقُهُ فَلَيْنُفِقْ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُكِلِّفُ اللهُ نَفَدًا إِلَّا مَا اللَّهُ مَا تَبَجْعَلُ اللهُ تَجْدَعُسُ لِينُرَّا وَكَانَفِ مِن فَرَمِيزِ عَنَتُ عَنَ الْمُرْدِيِّهَا وَرُسُلِم فَاسْبِنَا فاحِسًا مَّا سَدِيدًا وَعَذَبْنَاها عَنَا بَأَنْكُا فَذَا قَنْ وَبُالِّهِ الْمِرْهُ أُوكَانَ عَاقِبَةُ الْمِرْهَا خُسِّلُ اعْدَالله لَهُمْ عَذَامًا عَدِيبًا فَانْفُوا اللهُ يَا الْحَلِي أَلَا لَبَاثِ اللَّهِ مِنْ الْمَوْافَدَ اللَّه اللهُ إِلَيْكُمْ وَكُلِّ مَنْ لَوْ عَلَيْكُمْ الناتِ اللهِ مُبَيِّنًا لِي لِيْ جَالَدُبُ المنفى وعلى الفالخات مِنَ النَّلُماتِ إلى النُّودُ ومِنْ يؤُمِنْ ما مله

لِيبُلُوكُمْ اَيُّكُمْ احْسَنْ عَكُ وَهُوَالْعَرَ إِنَّ الْعَفُولُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَمَّالًا عَ طِبًا قَامًا نَوَعِهِ فِي خَلْنِ النَّ عَنِ مِن تَفَادُو فَ فَانْجِعِ الْمَصَرَ هَلْ فَعُامِن فَلُودٍ فَمَّ انْجِعِ الْبَصِّرُ كُرٌّ مَيْنِ يَنْفَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصِّنْ الْمِعَ فَا وَهُوَ حَبِين، وَلَقَدُنَبُ الشَّمَاءَ الدُّنيَامِ صَابِحَ فَجَعَلْنَاهَا وُجِمَّالِكَتِبًا وَاعْنَدُ الْمُعْمَلُابَ السَّجِينُ وَلِلْهَابَ كَفَرُوا بِيَاجِ عَذَا بُجَعَنَمُ وَبِلْسَ المُعِينُ إِذَا الْفَعُلُ بَهِا سَمِحُ لِمَا شَعِبُ قَاوَ هِيَ تَعُونُ مَكَا فَعَيْرُ مِنَ الْعَبَظِّ كُلَّا الْفِي بَهِافَحُ مَا كُمْ حَنَ مَنْ الْمُرْ يَأْتِكُمْ مَدَوَ فَالْحَالِكَ فَكَ جَاءُ النَّذِرُ فَكُذَّبًا وَقُلْنَا مَا نَذَلُ اللَّهُ مِنْ غَيْ أَنْ النَّمْ اللَّهِ فَاللَّهِمِ وَقَالْوَالْوَكُنَّا لَهُمَّ أُونْعَقِلْ مَا كُنَّافِ اصَّابِ السَّعِينَ فَاعْتَى فُوالِمُنْكِيمَ فَسُحُقًا لِاصْلِحَادِ السَّعِيرِ الزَّالَّذِينَ كَنْشُوْنَ نَبُّهُمْ وَالْعَبْدِ عِلْمُ مُغَفَّا وَأَجْرُكُمْ وَالْمِنْ وَأَوْلَكُمْ إِوَاجْمَنُ اللَّهِ الْمِنْ عَلَيْمٌ بِنَاتِ الصَّادُدِ اللَّا بَعْلَمُ مِنْ خَلَقَ لِمَى اللَّالِمِ الْكَبِيمُ الْمُؤْتَ ذَكُو لا فَامْنُوا فِي مَنْ إِلَيْهِا وَكُلُوا فِن دِنْفِيرُ وَالْمَيْ وَالنَّفُونُ عَامَوْنُهُمْ مَنْ فِ المَا الله الله عَلَى عَلِي مَ إِلَا أَنْ تَكُولُ اللهُ عَنْ فِاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فِي المُمَّاء النَّا بُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبُّا فَسَنْعَلَوْنَ كَيْفَ نَذِينِ وَلَقَلُ لَأَبُ الَّذَينَ

مَا يَوْمَ وَنَ • لِا ٱلْجَاالَهُ بِنَ كَفَرُهُ لِا تَعْتَذِرُوا الْهُومَ لِمَّا أَجُرُقُ نَ مَا كُنْ يَعْمُ لُونَا يُاأَيْمَا الَّهِينَ امَنُوا فَعُوا إِلَى اللَّهِ قَوْمَرَّ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ النَّ يُكُفِّ عَنْكُم يَيْنًا وَيُنْخِلَكُمْ جُنَّاتِ تَجْوَى مِن تَعْتِمَا الْأَيْفَا لَّهُ يَوْمُ لَا يُخْزِعِ لَقُوْ البِّيقَ طَلْلَامْ المنكامتية وودهم بشعل بنب اينهج وبأغازج بعولون وتباالغم لنافوط وَاغْفِرْ إِنَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ فَيْ قَدِيرٌ وَ إِلَّا يُعِمَّا البِّنِّي لِمَا فِيلِ لَكُفًّا وَوَلْلُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهُمْ وَمَا وَهُمْ وَيَجْتُمْ وَيِشْوَالْمَبِيرُهُ ضَرَبَا اللَّهُ مَثَالًا لِلَّهِنَ لَعُولًا انْزَاكَ نُوج وَامْزَاكَ أُولِم كَامَنَا يَخْتَ عَبْدَ مِن عِلْمِ ذِاصا كِيرَتْ تَخَانَنَا هُمَا فَكُمْ نِغِنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ مَنْهِعًا وَقِبْلَا دُخُلُ النَّا رَمَعَ اللَّاخِلَيْنَ وَخَوْرَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ المَوْلَ الْمَرْاتَ فِنْعُوْنُ آذُ فَالنَّ رَبِ ابْزِلِي عَنْدُ بَيْنًا فِالْكِنَدُونَ يَجْنِي مِنْ فِرْمُونَ وَيَعْلِم وَنَجِّنِي مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِلبِ وَكُونِمُ الْبُنْ عِزْلِ وَلَيْ احْصَنَتَ فَرْجَعًا فَنَفَخَنْ الْمِنْ وَمِنْ رَفُحِنًا وَ حَدَّ فَنْ بِكِلّا فِ رَفِهَا وَكُنِّهِ وَكَانَتْ مِنَ الْفَانِيْنِ ، لَلِحُنْ فَ وَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَا

بِ مِن الله الله والمال والمورية في الله والمال والمورية والمورية



الْفَتُونَ الْ دُبِّكَ هُوَاعَمُ عِنْ صَلَّعَنْ سَبِيلُهُ وَهُوَاعَمُ إِلْهُ تُلْعِثُ فَلانْطِعِ ٱلْكُذِينِ وَدُّوا لَوْ تُنْهِنُ فَيُدْهِنُ فَ كُلا نُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ عَينَ فَمُ إِن مَثْلًا وِمِنْ إِن مِنْ إِلَى مُعْدَدِ اللَّهُ مُعْدَلِ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ وَلِكَ ذَيامًا انْ كَانَ ذَا مَا لِ رَبَينٍ أَلِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ 'الْائْنَا فَالْ اللَّهِ لَا كَالْمَا وَلَيْتَ سَيْمُهُ عَلَى الْحُرْضُ ﴿ إِنَّا لِكُونًا فَعُمَّا لِكُونًا الْحُابِ الْجُنَّةِ الْوَاقْتُمُوالْيُقِينُ مُضِيعِينٌ ولا يَسْنَنُونَ وَطَاعَ عَلَيْنَا ظَا تَفَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمَّا مَّونَ فَأَصْبِحَتْ كَالْفَهِ عَمَّ فَكُنَّادُوا مُضْبِعِينَ الرِّن اغْلُواعَلِ حُرْثُمُ الْ كُنْمُ مارسين، فَا نَطَلَقْ وَهُمْ يَخَامَنُونَ انْ لايذُ خُلَّهُما النَّوْمُ عَلَيْكُمْ مِنكِينَ وَعَلَدُاعَلِي مِن اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل بَلْتَكُنْ يَحْ فُونَهُ قَالَ أَوْسَطَهُمْ الرِّ أَقَلَ لَكُمْ لَوْلَا تُسْجَعُونَ قَالُوا سُجَانَ رَبِنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِنَ ۚ فَأَفْلَكَ عَجْمُ مَلَى مَعْضِ تُلْدَوْمُونَ ۖ فَالْوَالْمَ فَكُلَّا إِنَّا كُنَّا لِمَا عَينَ عَصْدِ مُنْهَا اللَّهُ بِينَا أَخْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا لِيَا رَبِّنَا وَاعْبُوتَ كَذَٰ إِنَ الْعَنَابُ وَلَعَنَا بُ الْمِرْجُ فِي الْبُرُكُوكُا فَلِ مَعْلُونَ الْوَ الْمُتَعَمِّنَ عِنْدُوبِهِم جُنَافِ النَّجِيمِ النَّجِيمِ النَّجِيمُ النَّالِينَ كَالْجَيْمِينَ مَا لَّكُمْ كَيْفَ عَلَوْنَ الْمِلْمُ كِنَاكِ مِنْهِ تَلْدُسُونَ الْأَلْكُمْ فِيهِ لِمَا عَيْنَرُونَ الْمُ

مِن فَبلِعَ مُكَفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يُولَ إِلَى الطَّيْرِ فِي فَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبَضِنَّ مَا يُسِكُمُ أَنَّ الْإِللَّ عُنْ إِنَّهُ بِكُلِّ مِنْ يَعَلِّ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْنَ كُرُونِ دونِ الرَّحْلِي إِنِ الْكَافِيةُ لَا فِي أَمِّنَ هِذَا اللَّهِ عِنْ لَا فِي أَمِّنَ هِذَا اللَّهِ بَرْزُفِكُمْ انِ امْسَلَ وِزْفَا بَلْ لِجُوَّا فِي عُنْوَ وَنَفُودٍ الْفَنْ يَمْنِي كُبًّا عَلَىٰ وَيَجِهِ الْمُلْكُ الْمُنْ يَبْنِي سِوِيًّا عَلِي صِلْ إِلْمِسْنَهُمْ فَيْ فُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَمْ بَصَارَوَا لَا فَعَنَّ فَلِيلًا مَا تَفَكُّرُونَ فَلَ فَكُلَّا ذَرًا لُمْ فِي الْمَرْضَ وَلِلْهِ مُعَنَّى وَنَاهُ وَيَعْوُلُونَ مَنَّا هَٰذَا ٱلْوَعَذَا لِكُنَّمُ صادِ فِينَ \* قَلْ إِنَّا الْمِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِيَّا أَنَّا بَدُومُ بِنَ وَقَلَّا رَأُوهُ ذَلْفَةً مِينَ وَجُوهُ النَّذِينَ كُفَرُوا وَصِلْ لِمُنَا الَّذِي كُنْنُمْ بِمِ نَلَّ عُونَ فَلْ إِذَا لَيْمُ انِ الْمُلَكِينَ اللهُ وَمِنْ مَغِيَ اوْنِحِمُنَّا فَنَ بَجُينَ الْمُلافِينِ مِن عَنْ إِلَيْم مَّلُ هُوَ الرَّحْنُ الْمِنَا وَعَلَيْهِ نَوَكُلْنَا فَسَتَعْلُونَ مِنْ هُوَ فِ ضَلَا إِلَيْ قُلْ وَأَبِهُمْ انِ احْبُكُمُ مَا وَكُمْ سِمِي لَقِ لَيْ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُمْ عِلَا مُعْمِدِينَ ت ، وَالقَالِمَ وَمَا كَنْظُونُ كَا مِمَا النَّ بِيغَيْرُ رَبِّكَ بِجُنُونٍ وَانْ لَكَ كَاجْرًاعَيْرَ مَنْ فِي وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقِ عَظِيمٌ فَسَنْهُ فِي وَيُبْضِرُونَ أَمَّا يُحْمَ

لمفتون

مُّلِهُ وَالْمُونِفِكُمُ إِنَّا لِمُ الْمُؤْمِنُ فَتَصُوا رَسُولُ فِي لَا مَا فَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا لَنَّا طَعَا الْمَاءُ مَكُنَّا كُرْفِ الْجَارِيَةِ فِي لِيَجْعَلَمُ اللَّهُمُ مُذَكِّرَةً وَيَعِيمُا أَذُنَّ وْلِعِيَةُ وَالْمُفِحَ فِي الْمُنُودِ نَفْحَهُ وَلِحِلَةً الْمُرْضُ وَالْجِهُ الْ فَدُكَّتَادَكُهُ والحِلَّةُ وَيُؤْمِنُونَ مَن فَعَيْنِ الْمَافِعِةُ مِن الْمَا وَفَعِي فَيُنْ إِلَا فَعِي فَي أَلْمَا وَفَعِي فَي أَلِي الْمَا وَفَعِي فَي أَلِي الْمُا وَفَعِي فَي أَلِي الْمَا وَفَعِي فَي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن فَعِي فَي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن فَعَى فَي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن فَعِي فَي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن فَعَى فَي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن فَعِي أَلْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل ولا هِينَةُ وَٱللَّكُ عَلَى ٱلْجَامِّنَا وَيَجِلُحُ إِنْ رَبِكَ فَفَهُمْ ثَيْمَالِ عَالِيدٌ يُوسَلِّ لَعْ خُونَ لا يَعْنَى مَنِكُمْ خَافِيدَة و فَأَمَّامَنَ ادْفِي كِنَامِرُ بِيمِينِهِ وَقُولُ هَا أَوْ افَى الْكِنَابِيَهُ الْمِي ظَنَنْ الْمِي مُلْافِي مِينَابِيَةً فَهُوَ فِي عِينَ فِي لَوْمِيافًا فِجَنَّةِ عَالِمَةٍ وَطُوْفُهُا دَانِيَةٌ وَكُواوَاشَرَهُوا هَبْنِكَا عِالسَّلَفُمْ فَلِكُمْ إِلَّا الْكَالِيةِ وَأَمَامَنَ اوْقِ كِنَامِرْ إِنِّمَالِهِ وَفَيَغُولُ لِا لَيْنَيْ لَمَ اوْتَ كُلِّنًا وَلَوْ ادْرُومْ الْحِسْ الْبِيدُ مُا لَيْنَا كَانَتِ الْفَاحِيدَةُ مْمَا الْفَاعِنِي مَالِيةً هَلَكَ عَنْ سُلُطُ اللَّهِ فَ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ مِمْ الْمِحْبِمُ صَلَّى الْمُحْبَمُ صَلَّى الْمُحْبَمُ صَلَّى ذَرُعُها سَبَعُونَ ذِراعًا فَاسْلَكُونُ لِنَهُ كَانَ لَا يُؤْمِنِ باللَّهِ الْعَظِيمُ وَلا يَعْضُ عَلا طَعًام المنكرين وَالْبَسَ لِهُ الْبَوْم هَا الْمَعْ مَهُ الْمَرْمُ وَلا لَمُنَامُ اللَّهِ مِن عَنِيلِينِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الفيان وما الانتفادة المرافعول دسول كريم وما يعول

كُمْ أَعَانُ عَلَيْنَا بُالِعَدُ وإلى بَوْمِ الْفِيْمَةُ إِنَّ لَكُمْ لَنَا تَحْكُونَ مُسَلِّهُمُ الْمُمْ يُلْكِن زَعِيمَ أَمْ لَهُمْ كَأَوْ فَلَيَا فَلْ إِنَّهُ كَا أَيْمَ الْ كَانُوا صَادِمْ بِنَ مُ يَكُونُ فُرِيَّا فَا إلى النَّهِ وَ قَالُ يَنْ عَلَيْهِ عَنَ خَاشِعَةً الْجَارُهُمْ مَنْ هُمُّهُمْ وَلَهُ كَ قَلْ كَا فَإ ينْعُونَ إلى النَّحُودُ وَهُمُ اللَّوْنَ وَلَدُّنَّ وَمَنْ بِلَّذِّ فِهِذَا أَكَا بِيَرْسَنَكُمُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ لَمْ أَنَّ كَيْنَ مِبَينٌ ﴿ أَمْ نَسْفُلُمْ الْجُوافُمْ مِنْ مَعْنَ عِمْ مُنْقَلُونَ وَالْمُعْنِدُهُمُ الْعُبْبُ ثَمْمُ لِكُنْفُونَ وَفَاضِ لَكُنْ لِمُعْلَمِ وَلِكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ الْمِ أَوْنَا دِعَا وَهُوَ مَكُظُوعٌ لَوْلا انْ مَلَا وَكُرْ مِعْمَةً مِن رِيِّم لَنْبِلًا بِإِلْعَ إِوْ وَهُومَنْ فُومٌ وَكَاخِنَبْ لُونَا لُمُ تَعْجُلُهُ مِنَ الصَّالِحِبُ وَإِن يَكَادُ ٱلَّهَ مِنَ كَفَرُ كَا كُنْرَ لِفُونَكَ مِا بَصْادِهِمُ لَنَّا سَمِعَ اللَّذِكُرُ وَيَقِونُونَ الله لمجنون مستق الحاقيل المساوما هو الأوجن المرابي من المدول للعالمين آنياً فَيْ مِنَا الْمَا فَدُو وَمَا ادْرُناكَ مَا الْحَافَدُ اللَّهِ عَنْ مُو مِعَادً بِالْفارِعِيرُ فَأَمَّا مَنْ فَأَفْلِكُوا مِالْطَاغِيكُونَ وَأَمَّاعَادٌ فَالْمِلْ الْمِحْ مَنْ فِعَا مِنْ اللَّهِ سَخَّ مِمَا عَلَيْنِ سَبْعَ لَلِبالِ وَغَانِيَةً أَيَّا عُ حُسُومًا وَنَتَرَى الْفَوْمَ فِبْاصْعُ كَانَهُمْ اعْنِانْ يَخِلْ إِلَيْهِ فَعَلْ شَعَا لَهُمْنِ الْإِفِيةِ وَطَاءً فِيَوْنُ وَمَنَ

80.

وَالْحُرُومُ وَالَّذِينَ يُصَدِّدُ فِنَ مِوْمِ الدِّينَ مُ وَالَّذِينَ فَمْ مِن عَالِمِ وَمِرْمِ مشْفِقُونَ \* انْ عَلَابَ يَبِيمَ غَيْنَ مَا مُونٍ • وَاللَّهِ فَا أَفُونُ جِنْ خَافِظُونَا الاعلى اذ واجيم اوما ملكت أعانه فانهم غيرم لومين في المنعى وَراء دَلِكَ فَا دِلْكَ فَمُ الْعَادُونَ وَالَّذِيثُمُ لِأَمَانَا بِمِ وَعَفِيهِ وَالْمَانَ عِلَمُ الْمُؤْتِ وَالَّذِنْ اللَّهُ إِنَّا عَالَهُمْ فَاتَّمُونَ وَالَّذِينَامُ عَلَى صَلَوْتِهِ بِخَافِظُونَ وَالْلَّكَ فِجِنَاتٍ مُكْرَمُونَ مُقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِبَلْكَ مُصْلِعِينَ مِعِنَ الْيَمِينِ وَعِن النِّمَالِ عِنِينَ فَي المَعْمَعُ كُلُّ الْمِرْيُّ مِنْهُمْ أَنْ يُلْخَلِّجَنَّةُ نَعِيمٍ كُلُّ الْمِ خَلَقْنَا مُمْ عِلَا عِلَوْنَ وَلَا الْمُنْمُ مِينِ الْنَادِفِ وَلَلْعَادِفِ إِنَّا لَفَادِدُونَ } عَلِّ النَّ نَبِيلِ لَخِيًّا مِنْهُمْ مَمَا يَحَنْ بَيْسُبُوفِينَ هَ فَلَاهُمْ يَجُونُولَ وَلَلْحَبُولَ حَقَى مُلِلْ فَي مَوْمَهُمُ اللَّهِ يُوْعَدُونَ مِنْ مَخْمَ يَخْرُجُونَ مِن الْاجْلَاتِ سِلْعًا، كَانَهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَهُ خَاشِعَةُ البَصْارُهُمْ مَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً وَلَانَا إِنَّا رَسَّلْنَا فُحًّا إِلَىٰ فَهِم انَ أَنَذِهُ فَمُّكَ مِن فَبْلِ أَنْ بَالِيَهُمْ عَمَا بُ الليم فال لا فَوْم إِنْ لَكُمْ مَدِينَ مِنْهِ الْأَنْ اعْبَدُ وَاللَّهُ وَالْفُوهُ وَ

شَاهِم قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا يِقُولِ كَا مِنْ قَلِيلًا مُالَكُ مُونَ مَكُن لِيْ مِنْ ريِّ الْعَالَمَينَ وَلَوْنَقَقُ لَ عَلَيْنَا يَعِضَ لَا قَا وِيلِ كَاخَذَنَا مِنْهُ مِالْكَهِيْنِ المَمَّ لَفَطَعْنًا مِنْهُ الْوَهِينَ فَقَامِنِكُمْ مِن احْيَعِنَهُ طَاجِزَبٌ وَالْمَرُلِتَذَكِفٌ لْلُنْهَيْنَ وَإِمَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مَنِكُمْ مُكَلِّدِينَ وَانِرُ لَحَسَّ عَلَى لَكَافِينَ وَلَمَّا لَحَقُ الْيَفِيثِ مُسُوِّعٌ لَلْتَعْلِجُ مُسَبِّحٍ مِاسْمِ المُبَعِ فَالْمُعَقَ وَالْمَالَعُ الْعَبْلِمُ مَا لَ اللَّهُ مِنَامِدٍ فَا فِعِ الْمِكَافِينَ لَبُرِكَهُ مَا فِعُ فَيَ اللَّهِ وَكَلَّمَا فِي تَعْيُجُ الْلَكَ مُكَدُ وَالرُوحُ الِيُومِ بَيْمَ كَانَ مِقَالَةُ حَبُينَ الْفَ سَعَامِ فَاصْبِيرَ حَبِيلًا مُ إِنَّهُمْ مِرُونَهُ بِعِبِلًا وَمَرْيَهُ فِيبًا مَوْمَ مُكُولًا لِمَا إِلَّا كَا لْهُ لِ وَتَكُونُ الْجِيالُ كَالْعِفِي وَلَا لَيْ عَلَا حِيمًا مِنْ مُعَلِّي مُعَمِّينًا مُعَمِّينًا المجرم لونفنكه من عَناب بنيلٍ بينيدٍ وصاحِبندوكيده فَصِيلَيْهِ أَلَىٰ نُوْوِيهِ وَمِنْ فِي الْارْضِ حِيجًا مُمَّ يَنْجِيدُ كُلَّالَهُا لَظَيْهُ مَا عَمَّ النَّوَيْ وَعُوا مِن ادْبُرُ وَفَكُلُ وَجَمَّعَ فَا وَعِي الَّذِ الْانْكَانَ خُلِقَ هَلُوعًا الْإِلْمَسَةُ النَّهُ مَرْدُعًا وَإِذْ امْسَدُ الْحَيْرُ مَنْوَعًا الْإِلْلُمَلَيْنَ النَّهِينَ فَمْ عَلِيْ صَلَوْتِهِمْ وَالْمَيْنَ فَي وَاللَّهُ مِنْ فَي أَمُوا لِمْ حَقَّ مَعْلَى لَلْسِالَالِ

وَقَالَ فَحُ مِيَ لِا نَذَرْعَكَى لا رَضِ مِنَ الْكافِينَ دُيًّا رًّا اللَّهِ إِنْ مُذَرَّهُمُ

يضِلُّوا عِبادِكَ وَلاَ بِلِدُوا اللهِ فَاجِرٌ كُفَّارٌ وَتِياغِفِهِ وَلِوالدِّعَ وَكُنَّ دَخُلَ بَنْنِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْغُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَلاتَزِدِ الظَّالِمِينَ مُونِ إِلِي مَانَ عَنِي الْمِنْ الْمُناكِ الْمُناكِ الْمُناكِدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناكِدُ

قُلُ اوْ حِيلَةٌ اللَّهُ اسْتَمْعَ نَفَنَّ مِنَ الْجِينَ فَقَالُوا إِنَّا سِعِمْنَا قُلْمًا عِبَالًا عِنْ عِلْ عَلَا عَنْ مَنْ الْمِ وَلَنْ نَشِرُكَ مِينِنَا احْكَا وَالْفَرْ مَعَالِحِيثُ رَبِيا مَا الْخُنُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَإِنَّهُ كَانَ يَعُولُ سَعِينِهُ فَا عَلَى اللَّهِ سَطَعًا وَإِنَّا طَنَتُنَا ان لَنَ تَعَولَ الْم نِن وَانْجِنْ عَلَى اللهِ كَذِيُّ وَكُفِّرُ كَانَ رِطِالُ مِنَ الْأَيْنِ بِعَوْدُونَ بِرِلْ إِلْ مِنَ الْجِيْ فَالْدُوهُمْ دَهَفًّا. وَالْمُ خَانُوا كُمَا خُلَنُكُمْ أَنْ لَيْ يَبْعَثَ اللهُ احْدًا وَأَيَّا لَكُمَّا النَّمَاةِ فَرَجَدُ أَا هَا مُلِمُّنُ حَسًّا شَدِيدًا وَشُهُمًّا وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُلُ مِنْهَا مَقَاعِد التَّعَظِّ مِنَ لِنَفِح الْمَانَ بَعِلْ لَهُ شِمَا مَا يَصَمَّا وَلَيَّا لَانَدُوعِ الْمَنْ رَ ارُبِدَيِنَ فِي الْمَرْضُ أَلَا وَيِهِمْ تَعْبُمُ مِنْكُا وَأَيَّامِنَا الصَّالِحِينَ وَمِينًا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا لَمُ لَأَقْلَ عَدُمًا وَإِنَّا ظَلَنْنَا الْأَلْنَ نِعْجَ الْمُدْفِي لَاضَ

الكيمون البغفول من ذنوبكم ويُؤخ لا إلى أجل من الله الملاسمي ان اجل الله إِذَا إِلَا يُوْخُنُ لُوَكُنُمُ مُعَلِينَ مَالَ رَكِ إِنِّي دَعَوْثُ وَعِي لَيلًا وَتَفَاكُونُ فَلْمُ يَزِدْ فَمْ دُعَاءِى إِلَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنْ كُلَّا دَعُونُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ حِعَلْوا احابيمهم فاادانيم كاستغشل شابهم كأصرفا كاشتكم فالسنكيا اللهُ وَعَوْيُهُمْ جِهَا رًا فَمُ إِنِّي اعْلَنْ لَهُمْ وَأَسْهَتْ لَهُمْ اسْرًا رَّا فَقُلْ السَّنْغُفِولِ اللَّهُ الَّهُ كَانَ غَفَاكُ أَيْرِكُمُ النَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَا رَّاهُ وَيُزِذِكُمْ مِامِوْالٍ وَمَنِينٍ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جِنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ الصَّاكَمُ الصَّاكُمُ للنَحْرَنَ وَفِهِ وَقَادًا قَ قَلْخَلَقُكُمْ الْحُولِيُّ الْمُرْزُولُ كَيْفَ خَلْوَ اللهِ سَيْعَ سَمُولِ عِبْنَاقًا وَحَجَمَلُ الْفَرَ فِهِنَّ نُومًا وَجَعَلَ النَّهُ سَ سِرَاجًا وَاللهُ الْبُسَكُمْ مِن الأرضِ سُانًا فَمْ يَعْمِيلُ كُمْ فِهِا وَيُحْرِجُكُمْ الْحِلْجَا وَاللَّهُ حَكَلَ لَكُمْ الْمُرْضَ بِاللَّهِ النَّلُكُ فِمَا النَّهُ فِي المَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْحَ دَيَا إِنَّهُمُ \* عَصَوْفٍ وَأَنْبَعُوا مَنْ لَمُ يُزَدِّهُ مَا لَهُ وَوَلَكُ الْمُ خَلَامًا فَأَوْمَكُولُ مَكُوا كُتَاكُهُ وَفَالُوا لِمَنْدُدُنَ الْحِنَكُمْ وَلَا نَذَرُنَ وَدَّا وَلَا سُؤَلِقًا وَلَا يَغُونَ وَيَغُوفَ وَلَمْ إِلَّهُ وَفَا إَضَالُوا لَهُمَّا وَلَا يَزِدِ الْعَالِينَ الْإَضَالُا مِنَا حَطِيثًا يَرْمُ أَغِرَةُ أَخِرُ أَنْ فِلْ فَأَنْ فِلْ اللَّهُ عَلَى مُعْ مِنْ دُونِ اللَّهِ النَّفْ اللَّهُ

يًا أَيُّمَا الْمُزْمِلُ فِيمُ اللَّيْلُ اللَّهُ عَلِيلًا لَا عَلَيْهِ فَعَلَمُ الْمُؤْرِدُ عَلَيْهِ وَدَيِّلِ الْقُذُ انْ مَنْهِيلُهُ إِنَّا سَنُلْفِي عَلَيْكَ وَكُمَّ نَفَيِلُهُ إِنَّ الْمِنْ لَهُ اللَّيْلِ فِي النَّذُ وَلِمَّا وَأَوْمُ فِيلًا الرَّالِكَ فِي النَّهَادِسَجُمَّا لَحِيلًا وَاذْكُرِ الْمُرَالِكَ وَمَبَنَّلُ اللَّهِ مَنْسَبِهِ أَنَّ وَيَهُ الْمُؤْرِقِ وَلَلْخُ إِلا اللَّهُ اللّ وَاحْبِنْ عَلَىٰ مَا يَعُولُونَ وَالْفِي أَمْ عَجَاجَبِالَّهُ ۚ وَذَرْفِ وَلَلَّذَ بِينَ اوْلِي التَّعُورُ وَيَقْلِهُ قَلِيلًا • إِنَّ لَدُيْنَا أَنْكَامًا وَجَيمًا • وَ لَحُامًا ذَا عُصَرَوْعَلُامًا البِمَّا وَيَعُ مَنْ خُنُ لَا نَعْنُ وَالْجِبُ الْ وَكَانِ الْجِبَالُ كَنْسِهَا فَعَيلًا الْأَلْمُنا الِبُكُمْ وَيَوْكُمُ فَا مِنا عَلَبُكُمْ كُمَّ أَرْسُلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوكُاهُ فَحَصَى فِيعُونَ الرِّيُّ لَ فَأَخَذُ لَا الْخِلَّا وَسِلِلَّ مَنكَيْفَ تَنَّعَقُنَ انْ لَفَنْ ثُمْ مَعُمَّا يَجُعَلُ الْوِلْمَانَ شَبْنِيا فَأَلْتَمَا وَمُنْفَطِنَ لِهِ كَانَ مَعْلُومُ مَعْكُوهُ الَّهِ مَنْفِظُ لِهِ كَانَ مَعْلُومُ مَنْفَعِلًا فَنْ خَاءً الْمُخَذَر إلى رَبِهِ سَبِهِ للله و إِنْ فَلْكِ مِعْلُمُ أَلَّكَ نَعْفُمُ إِذَ فَي مِن تُلْتِي اللِّيلِ وَيضِفَهُ وَتُلْتَهُ وَكَالَّقَةَ وَاللَّهُ مِنَ الدِّبنِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَرِّدُ اللَّيْل وَالنَّمَارُ عِلْمِ انْ لَنْ يَحْمُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرُقُ الْكُتُرُونَ الْفُرَّالِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مَنِكُمْ مُصْلَحًا وَوُلُ بِغِيرِ فُولَ فِي الْأَدْضِ مِبْتَعَوْتَ

وَكُنْ نَعْجُنُ هُمَرًا وَ لِنَاكِ السَّعِنَا الْمُدَى المَّالِيُّهُ مَنْ يَوْمُنْ بِرَيِّهِ فَلَا عَلَا بَخْتًا وَلَا رَهَفًا وَإِنَّا مِنَا ٱلْمُ لِلْوُنَ وَمِنَّا الْفَاسِطُونَ فَنَ السَّمَ فَالْكُلَّا تَحْرُكُ دَشَكًا وَامَّا الْفَاسِطَوْنَ فَكَا فُالِجَنَّمُ حَلَيًّا مُ وَانْ لَوَاسْتَفَامُوا عَلَى الطَّهِ وَمَنْ مِنْ عَيْنًا هُمْ مَاءً عَلَمًا "لِنَفْتِمَهُ فِهِ وَمِنْ مِخْرَضَ عَن ذِكْرِ رَيِّهِ لِيَلْكُهُ عَنَامًا صَعَدًا وَآنَ المَاجِدَ يَفِي فَلَانَكُ عَنَا مَعَ اللهِ احْدًا اللهِ مَا مَن اللهِ مَا عُبُ اللهِ مَدْ عُن كا دُوا بَكُونُورَ عَلَيْهِ لِبَدًا فَلْ إِنَّا الدُّعُولُ وَلَمْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلَّهُ إِلَّهِ الْمُلَّالِ اللَّهُ اللّ رَسَمًا وَلَا يَهُالَ بِمُ بِي إِن اللهِ احَدًا وَلَنَ الْجِدَ مِن دُونِ مُلْحَمًا الله بالا عًا مِنَ اللهِ وَرِسًا لينهِ وَمَن يَعْضِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَ جَهَنَّمُ خَالِمِينَ فِبِلَا أَبِدًا حَتَّىٰ إِذَا وَأَوْامًا نُوْعَدُونَ فَسَيْعَ لَوْنَ صَلَّا خَتَىٰ نَاصِرًا وَأَقَلْ عَدَدًا فَلَ إِنْ ادْرَى الْمَرْبِ مَا تُوعَدُونَ الْمُ يَجْعَلْ لَهُ رَبْ اَمَدُ عَالِم العَبْبِ فَلَ بَظْرُ عَلَا عَبْنِهِ احْدًا اللهِ الْعَالَ اللهِ مِنَ الْحَضَى مِن رَسُولٍ فَاقِهُ لِبُسُلُكُ مِن بِمَنْ بَدُ بِهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَلًا لِيجُلَّمُ أَنْ قَلُ أَبِلَغُوا وسالاتِ رَبِينَ وَأَخَاطَ عِالدَيْنِ وَاحْفَىٰ كُلُّ شَيٌّ عَدُمًّا مُعْلَمُ الْمُرْتِلُ لِسِمِ اللَّهِ الْخُرِالَّحِيْمُ عَدُّ عِيلًا فِي فَي عَلَيْهُ

SOV

المُنُولِ إِيمَانًا وَلَا يَرْنَا بَ الَّذِينَ افْتُوا الْكِنَابَ وَلَلْهُ مِنُونَ لُو لِيَقَوْلَ الْآبَينَ فِ تُلْوَيْهِمْ مَنْ وَالْكَافِرُ فِي مَا ذَا ٱلْحَادَ اللهُ فِينًا مَثَلًا كَدُ إِنَ يُعِزِلُ اللهُ مَنْ بَنَّا فَي مَنْ عَلَيْهِ مِنْ لَيْهِ إِلَّهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الْا هُوْ وَمَا هِيَ الْا ذِكُونَ لِنَسْبَونَ كُلُّ وَالْفَيْ فِي كَالْبِلِ إِذِ الْمُبْنِ وَالْفَبْنِي إِذَا السَّفَى إِنَّهَا كَاخِكَ الكُبِيُّ نَدِيًّا لِلِنَسِ لِمَ شَاءُ مَنِكُمُ انْ بَنْقَدُمُ أَوْسَنَا خُو كُمْ كُلْ نَفِيرِ عَاكَسَبَ رَهِينَةً الله المُحابَ الْمَهِنِ في جنّاتِ لَيْسَاءَ لُونَ عَن الْحُمْيِنَ لا ما سَكَكُمْ فِ سَغَنَ قَالِنَا لَمُ لِلنَّا مِنَ الْمُسَلِّينَ " وَلَمْ ظَلُّ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ " وَ كُنَّا غَنُونُ مَعَ الْخَالِّصَابِينَ \* وَكُنَّا نُكِنَّ بُرِمِنُومِ البَيْنِ فَعَلَى أَمَّا تَا الْبَعْيِنْ فَمَّا تَنْفَعَهُمْ شَفَاعَهُ النَّا فِعِينَ فَالْمَهُ عِنَ التَّذَكِرَةِ مَعْ صَبِّينَ كَانَهُمْ حَرْكُ مُسْتَنْفِرَة فَرْفَرْتُ مِن مَسْوَيَهِ مُ لِلْ بِلِي كُلَّ الْفِحَ مِنْهُمْ أَنْ بِي لَا عُصُمًّا مُنَثَّرَةً كُلًّا بُلَا يُعَافِينَ الْمُخِنُّ كُلَّدَا ذِيْرُ مُذَكِرَةً فَنَ الْآوَدُونَ وَمَا يَذَكُونَ الْإِلَانَ لَيْنَاءَ اللَّهُ هُوَ الْمَلُ الدَّقَوَعُ وَالْمَلُ الْعَفِيرَةِهِ

مُنْ فَيُ الْفِلْمِهُ الْمُعَوْلِ لِيُنْ فَعِينَا لَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

دِ مِلْقَالَةُ الْفَهُمُ الْفِيهُ وَلَا افْتُمْ وِلِنَّقِسُ اللَّامَةُ الْكَتْبُ الْمِنْفَانُ الْمُؤْمِدُ الْكِنْبُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فِن فَضَلِ اللَّهِ وَاحْرُفُنَ ثَمَا يَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَا فَرَقُوا مَا نَكِيْتُم مُنِهُ وَفَعْما الصَّلَاقَ وَانْوَالنَّ كُوْةً وَأَقْرِضُوا اللَّهَ مَهُمَّا حَسَنًا ثُومًا تُقَلِّمُ لِإِنْفِكُمْ مِن حَيْرِ يَجِرُكُ عُلِدًا للهِ لِمُرَخِّيًّا وَأَعْظَمُ اجَّنَّ وَلَا سَتَغُفِرُ لِاللَّهُ النَّهُ النَّالَ الله مُعَمَّلُ النَّرِيَّةِ عَفُولًا وَخَكُولًا لِمُ مَعَمَّلُ المَّا مِنْ اللهُ مُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعَمَّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِي المُعْمِلِينِ المُعْمِلِي الْمُعِمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعِلْمِلِينِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ نِا ٱلْهَا الْلَدُ فِي فَعُ فَمْ فَا نَذِفَ مَدَرِكَ فَكَبَّنُ وَفِيا إِنَ فَطَهَنْ وَالرَّجُفَ مَا هِيْ كُولَا مُّنْ لَنَهُ كُلُولٌ وَلِي بِكَ فَاصِيرُ فَإِذَا نُفِي فِالنَّا فَرُجُعُكُ فَقُ مَتَا لِهُ مُ عَسِيرًا لَكُمْ إِلَا فِي نَعَيْنُ لِيسَ وَرَبِي وَمِنْ خَلَقْتُ وَحَيدًا وجَعَلَتْ لَهُ مَا لَا مِنْ وَوَا وَبَهِينَ شَهُودًا وَتَعَدَّلُ لَهُ عَهْدِيلًا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ انَهِدَ كَالُّهُ الْمِيْرِكُانَ كِلْمَا مِنْ الْعَنْبِيلُ فَمَا يُرْجِعُهُ صَعُودًا وَإِنْ نَكَرَ وَقُلْدَ فَهُولِ كُنِّهُ فَلَكُ فَعَ فَول كُنَّ قُلُكُ فَمُ وَلَكُمْ مُعْ عَلَيْنَ وَلَا مُنْ فَعُولُمُ فَعُ عَلَيْنَ وَلِسَانًا المُمَّ ادْبُ وَاسْتَكُبُ وَهُ إِلَّ الْإِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مَا صَلِيهِ سَقَى وَمَا ادْرُبِكَ مَا سَقَنْ لا يَتُنْفِي ذَلا تَلَكُ لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا عَلَيْهَا نِنْعَتَرَعِنَ وَمَا حَجَلْنَا الْحُكَابَ النَّا مِلْأُمَلُونَكُمُ وَمَاجِعَلْنَا عِنْ مُ الله فِنْنَةً لِلَّهُ مِنْ كَفُرُ لِيسَنَبْفِنَ الَّذِينَ الْفَوَّا لَكُنابَ وَمَرْ فَادَالَّانِ

500

هَلُ آَتَ عَلَى لَا نِسْانِ حِينٌ مِنَ النَّهُم لَمُ يَكُنُ شَيْعًا مُذَكُونًا وإَمْ خَلَفْنَا ٱلْأَيْلَ مِن نُعْلَفَ إِنْ اللَّهِ عِبْنُ لِيهِ فِجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وإِنَّا هَدَيْنَا والسَّيلُ المَّا اللَّا وَإِمَّا كَفُورًا وإِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِينَ سَلَاسِلٌ وَاغْلَالًا وَ تعبرًا انَّ الْأَبْلُ دَلِنْ رُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَبْنًا بُنْنَ عِفاعِنا دُاللهِ نَعِيرٌ وَمُنا نَعَيْرًا مِوُونَ اللَّذَرِوَ عَا فُونَ يَوْمًا كَاتَ و المنظر و و المعنى الطَّعامَ على حيَّه من يكا وتعنيما واسرا إيَّا نَطْعِكُمْ لِوَجْدِ اللَّهِ لانْبِهُ مَنِكُمْ جَنَّاءً كَلا نَكُورًا ، إِنَّا يَخَافُ مِن يَبْلَافِمًا عَبُوسًا فَعُطَّم بِنَّ فَوَقَهُمْ اللَّهُ مُثَّرَ ذَلِكَ الْبِوْعِ وَلَقَيْمُ نَفْتَى اللَّهُ وَشَر وُدًّا وَجَلْ وَهُمْ بِاحْبَرُواجَنَّةً وَحَبِيلٌ مُتَكِيِّبنَ بِبِاعِلَ أَلَا لَا لَا يُلْكُ لَا يُونَا مِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَهُ وَكُلِّيهُ عَلَيْهِ ظِلْا لَمَّا وَذُلَّكَ فَطُوفُمُا مَنْ إِلَّا وَيُطَافُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِن نِفَسَرُ وَاكُوٰ إِلَانَ فَادِيرًا مِنْ الْمِنْ مِن فِفَرِر وَاكُوٰ إِلَانَ فَأَدِيرًا مِن فِضَةٍ فَدَّدُو لِهَا نَفَدِينًا ، وَكُنِفُونَ فِهِا كَأَمَّا كَأَنَّ وَلِهِ إِنْ عَبِيلًا عَيْمًا

فِهَا لَهُ مَنَّ سَلْسَبِيلٌ وَيَطِوْفُ عَلَيْنِ وِلْمَانَ تَعَلَّى وَلَا نَ تَعَلَّمُ وَلِمُ الْمُ

حِبْنَهُمْ لُؤُلُوًا مَنْنُولًا وَإِذَا رَابْتَ ثُمَّ رَأَبْتَ نَعِمًا وَمُلْكًا كُيرًا عَالِيهُمْ

نِبَابِ مُنْ يُرِينُ وَيَعْلَى وَالْمِنْ مِنْ وَكُولُ اللَّهِ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَن

انْ لَنْ جَنْعَ عِظَامَهُ عَلِي فَادِرِينَ عَلَيْ انْ لَيُوِّي بَنَامَرُ مِلْ بِيدُ الْاذِيانَ لَيْفِعُ إِمَامَهُ مِينًا لَ اتَّإِنَّ يَوْمُ الْفِيمَةُ فَا ذِابِرَى الْبِصَرَ فَي حَسَمَا لَا فَيَ وَجُعِ الثَّمْ مُن وَالْعَرُ إِلَّهِ وَلَ الْإِنسَانَ كُو مَتَ فِي أَيْنَ الْمَفْتُ كُلُّ لَا وَنَدُّ المصرر المنتق الانسا ف في عليها قدَّم وَاحْنَ للانسال على نقيد المعرف بومينيكا المنتقر وكواكفي معا ذبي لا يحتل مه ليالك لِنجل به الزعليا جمعة وفالله عَادَا فَأَنَّاهُ فَالنَّبِعِ فَالنَّهُ فَمَّ لِينَّا مِنْ اللَّهِ فَمَ كُلُّ بِلَّ يَحْبُونَ الْعَلَّمِكُ وَلَّذَرُونَ الْمُ حَقَّ وَجِي يُومِينُ أَاضِقٌ لِلَّهِ إِلَّى رَفِهَا الْمَانُ وَحِيْ يَ مُثِينِ السَرَ وَ مُنظِنُ انَ يَفْعَلَ عِفَا فَا فِي مُ كُلُو إِذَا بِلَغَيْ الدَّافِي الدَّافِي الدَّافِي مَنَ لَا فِي اللَّهِ وَلَقَ الْمَرُ الْفِلْ قُلْ وَالْتَفَيِّ السَّاقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللل الْمَانُ عَلَاصَدَّةَ فَكُلُّ صَلَّى وَلِكِنْ لَكَّبَ وَتَوَكِّلُ الْمُدَّ ذَهَبَ إِلِيَا هَلِهِ بَمْ عَلَى ا وَعَلَى اللَّهُ فَا وَكُلَّ فَمُرَّا وَلِي لَكَ فَأَوْلِي الْكَ فَأَوْلِي الْكِيدُ الْكِيدُ الْكِ ان أُنْهُ لَدُ سُدِي لِمُ الدِّيلُ لَكُونَ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الدّ تَجْعَلَ مِنْهُ الرَّوْجُيْنِ الدَّكُ وَالْمُنْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل بُخِقَ مُنْ فَكُمُ الدَّهِ لِحَدَّقَ لَلْتُولِكُ فَعَمَدَ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا م الله الحراقيم

جَعَلْنَا أَ فِي قُلْدِمْكَبِنِّ إِلَى قَلَدِمْ عَلْوَيْمْ فَقَدَّدُمَّا فَنَوْمَ الْفَادِدُونَ وَيُلَّ فُومَتَ لِللَّكِذِينِ • الدِّيخُعَ لِللاَضَ كَفَانًا اخْبَاءُ وَامْوَانًا فَيَحَلَّنا مِنَادُ وَاسِيَ شَاعِنَاتِ وَاسْفَيْنَاكُمْ مَاءَ فَوَانًا وَبْلُ يُوْمَثُونِ لِلْكَذِّيبِ الْطَلِغُوا إِلَى مَا كُنْنُ بِهِ نُكُلَّ ثُونَ ۗ أَيْطَلِغُوا إِلَىٰ ظِلِّ دَى ثَلَيْ فُعَبِّرُ الاظليل وَلا بَعْنِي مِنَ اللَّهَبِ وَإِنَّا مَرْجِي لِنَسْرَدٍ كَالْفَصْ كَا مَّهُ إِلَّا لَكُ صَفَرُ وَبِلَ يُؤْمِنُ لِلْكِذِينِ وَهِنَا أَنَّ مِنْ الْمُعْرِينِ وَهِنَا أَنَّ مِنْ لِينْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَلُ لَهُمْ فَبَعْتَذِدُونَ وَمَٰلِ يُؤْمَنَٰذِ لِلْكَذِبِينَ لَهُمَايِومُ الْفَصْلِحَةِنَا لَمُولَا لَكِنَ نَانِ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكَيدُونِ وَلِلْ يُعْمَدُ لِلْكَذِيدِ لِلْكَذِيدِ الْكَذِيدِ وَعُيُونٍ وَوَا لِلهَ مِنَا بَنْهَوْنَ مُكُوا وَاشْرَافِ الْمَنْمُ الْمَاكُنْمُ تَعْلَوْتَ إِنَّا لَذَا لِكَ بَعْنِي الْمُنْسِنِينَ وَبَلَّ يُوْمَنْنِ لِلْكَذِّينَ كُلُوا وَكُنَّعُوا فَلِيلًا الْكُمْ يُحْمُونَ وَلِلَّ يُؤْمَثُ لِلْكَذِّيبِ وَإِذَا مِبْلَ لَهُمُ الْكُولَ لا يُزَكَّعُونَ وَبْلُ بُوْمَانٍ لِلْلَذِينِ فَهِ إِيَّ حَرِيثٍ بَعِنَ فُونُونَ مُنفِي النَّبُ الرَّبِعَ فَا مُعَوِّنُ لِ فَي عَلَيْهِ الما المنافظي الذي في فيه منافؤت كان الم

رَبُّهُ شَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَكَانَ سَعَنَكُمْ مَشَكُونًا إِنَّا عَنْ تَزَلْنَا عَلَيْكَ الْعُرَانَ تَنْهِلِكُ فَاخِيمُ لِحِيْمَ وَبِلَّ وَلا تُطْعِ مِنْهُمْ الْمِمَّا الْكُلُورُ وَالْمُرُاسْمَ دَيْكَ لَكُنَّ وَإِلَّى لَكُنَّ وَإِصْدَاللَّهِ فَعَمَ اللَّيْلِ فَاسْجُذَلُهُ وَسَيْخِهُ لَبِلَّهُ لَمِيلًا الَّهِ مَنْ لا أَهُ يُحِبِّونَ الْعَالِطَةَ وَيَذَرُونَ وَلَا مُمْ بَوْمًا نَقْيلًا مَخُنْ خَلَقْنَا هُمْ وَخَلَدُ فَالسِّرَ هُمُ لِذَا خِفَا لِهُ أَنَّا أَمُّنَا لَهُ تَكُونُ اللَّهِ وَمُلْكُونُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَالْطَالِمِينَ اعْتُلَخُّ مُنْ فَي الْمُسْلانَ عُنُولَ إِنَّ مُنْ مَا الْمِنْ الْمُسْلِدُ الْمُسْلانَ عُنُولًا مِنْ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّالَةِ اللللللَّا اللَّهِ الللللَّاللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ وَلَكُنْ سَلَاتِ عُرُفًا فَالْعَامِيفًا فِ عَسَالًا وَالنَّا فِيلِّ لَنُكُلُّ فَالْفَارِقَافِ فَرَقًا فَالْمُلْفِياتِ ذِكُا عُلْمًا أَوْنَدُكُ الْمَا يُعَدُونَ لَوْ فَعُ كَارِدًا النحوم طيست كإذا التماء فيحنه ولذا أيجنال لشفت كاذا التكل الْمُعْتِينَ لِمَا عَزِيمُ الْجُلِتُ إِلِبُومِ الْفَصْلِ وَمَا ادَدِيكَ مَا يُومُ الْفَصْل مُنِكُ يُعْمَيْنِ لِلْكَذِينِ ٱلْمُغْلِكِ الْمَوْلِينَ، ثُمَّ مُنْبِعُهُ الْمُعْتِينَ لَلْكِ نَفَدَلُ بِالْجُرِمِينَ وَيْلُ فَيْسَالِ لَلْكَدِينَ الدُنْخُلُفَكُمْ مِن مَا وَصَابِ

Top,

وَالنَّانِعَاتِ عَنْهُ إِنْ وَالنَّاشِطَاتِ نَفَطًا وَالسَّا عَنَاتِ سَبْحًا وَالسَّامِعَاتِ سَبْقًا وَالْمُرَاتِ الْمُرافِي وَعُمْ وَيُحْفُ الراجِفَرُ تَبْعُهَا الرادِفَرُ وَلُوبَ يُؤْمَثُنِي فَاجِفَةُ كُلِّا يَضَارُ لِمَا خَاشِعَكُمُ بِقُولُونَ أَقَالُمُ دُودُونَ فِلْعَافِيْهُ إِذَا كُنَّا عِظَامًا غِينَ ۚ قَالْمَا يُلَّا لَهُ اللَّهُ ۚ اللَّهُ ۚ خَامِرَهُ ۚ فَإِنَّا هِي نَحْقَ طَحِمَةً فَاذَا لَهُم إِلسَّاهِمُ فَلَا لَنَكَ حَبَينَ مُوسِي اللَّهِ الْحَادِيدُ لَكُهُ إِلْا رِعَلَكُفَدِّب طُعُ ۚ إِذْ هِبْ إِلَّا فِعُونَ إِنَّهُ طِعَلَ ۖ فَقُلْ مَلْ لَكَ إِلَّى الْ تَرَكَّفُ فَاهِدِيكَ إلى زِبْكَ فَتَخْنَى فَأَ رَبْمُ الْابِهُ الْكُبْرِي فَلَنَّبَ وَعَصَى فَيْ أَدْسُ لَيْعِي اللَّهِ عَنْ فَادِعَا وَقَالَ أَوَا رَبُّكُمُ لَا عَلِي فَاحَدُهُ اللَّهُ مُكَالَ الْمُحْفِقُ وَلَادُ انَّ فِي ذَٰلِنَ لَعِبُهُ لِمَنْ يَجْسُلُ ءَ أَنْهُمُ النَّكَ خَلْقًا لَمُ النَّمَاءُ بَسُمًّا وَفَعَ مَكُمُ الْسَيْمَا وَأَغُمُ سُلِكُمُا وَأَخْرَجَ صَحْمُ الْأَلْانُصْ بَعِلَ ذَٰلِكَ وَمُ اخْرَجَ مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَرْجُهُا وَالْجِمَالُ أَرْسُهَا مِنْاعًا لَكُمْ وَكُونْمُا مِكُمْ فَاذَا جَاءُتِ الْمَامَةِ الْكُبْعَةُ فِعَ يَنَدَّرُ الْمَانِينَانُ مَا سَحُ وَتُوَدِيكُم إِنَّ الْمُعَالِمُ عَلَم اللَّهُ وَعُرِدَا فَكُوا الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَتُو دَلِيجُهُم لِمَنْ مَعَا ۚ فَأَمَّا مَنْ لَحَيْ قُوا ثَلَ كَيْنَ النَّيْ النَّيْ أَفَا الْحَيْمِ فِي الْمَا فَعَا حُكَّمًا مَنْ خَانَ مَفَامَ رَبِّهِ دَيْعَ النَّفْسَ عَنِ الْعَجَاءُ وَإِنَّ الْحَبَّدُ فِي الْمَا وعَنْ

الْمُ كَلَّا سَيْعَكُونَ \* الدِّيْعَ عِلْ الأَنْصَ بِعِلْمَا \* وَالْجِبْ الدَّوْمَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُ اَذُواعِ الْحَجَلُنَا فَهُمُ كُمْ سُامًا لَوَجَعَلْنَا اللَّهِ لِإِلْكَ وَجَعَلْنَا النَّالُومَعَ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا نِيلًا مَّا لَو حَجَلْنًا سِلَّجًا وَهَاجًا فُو ٱنْزَلْنَا عِنَ الْمُعْطِلِيِّ مَاءَ نَعُاجًا ولَيْ عَ يِهِ حَبًّا وَسُالًا تُوجِنّاتِ الْفَافَ أَنَّ بُومَ الْفَصْلِ لَا رَبِيفًا فَأ بَعْمَ بِنَفْخِ فِي الصُّودِ فَمَا نُونَ أَفْلِ عَالِي فَعِيْتِ النَّمَاءُ فَكَانَتُ الْوَالْمِ وَفِي الْجِنَالُ فَكَانَتُ سُرَامًا وَيَحَقَّمُ كَانَتُ مِنْ عَلْمًا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فبالخفام الايدوون فبالبردا ولانترام الاحبم وغشام فأجزاء وفاقًا وانتُمْ كَافُوا لا يَرْجُونَ حِلْا الْوَكُذُ بُولِ إِلَاتِنَا كِذَابًا وَكُلَّ مَنْ فَي الحَضِّينَاهُ كِنَالُهُ فَلُعُقُوا فَكُنْ بَوْمِدَكُمْ الْإِعَلَامَ أَنَّ الْمُنْفَهِنَ مَفَا نَاهُ حَلَاقَىٰ وَأَعْنَا أَالْ وَكُواعِتِ اثْرَاعُ وَكَأْمًا وِهَا قُالًا يَسْمَعُونَ فِبِالْغُواوَلَا كِذَا عُنْ جَلَةً مِن رَبِّكَ عَظَاءً حِسَابًا أُربِّو النَّمُونِ وَلَارْضِ وَمَا بَلْبَهُمَا الرَّغِنُ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَامًا نَجْمَ مَعْوَمُ الرَّوْحُ وَلَلْلَا تُكُوْمَ عَلَى الْمُنْكِلِي الْمُ مَنْ أَذِهَ لَهُ الْرَحْنُ وَقَالَ حَوَايًا وَلِكَ الْبُوعُ الْمَا فَيْنَ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مُن اللَّهِ المُحْدَل إِلَى يَعْمِ مُانًا وَأَمَالَذُكُ مَا كُمُ عَلَامًا فَهِيًّا فَوْمَ بِنُطْلُ إِلَى مَا فَلَعْتُ اللَّهِ مَا فَلَعْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُا فَلَعْتُ اللَّهِ مُعْتَدِيدًا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ العاد العاد التا عالمالية الما المنافعة المنافعة

15%

إذاالنَّمْنُ كُوِّرَتْ مُعْلِدًا النَّحْوَمُ الْكَدَرَثُ وَإِذَا لِحِبْ الْمِينَةُ وَإِذَا الْعِينَا عُلِلتُ وَإِذَا ٱلْوَحُونِ حَثِيرَةً \* وَإِذَا ٱلْهِادَيْعَةُ \* وَإِذَا النَّفِي لَوْجَانًا وَإِذَا الْمُؤُودَةُ سُمَّلَنَهُ بِالْمِي وَنَبْ فَيِلْكُهُ وَإِذَا الْفَيْفِ فَيْرَكُ فُولِوَا النَّمَاءُ كُنطَتْ وَاذِ الْبَحْيِمُ سُوْرَتُ وَاذِ الْجَنَّةُ الْأَلِفِينَ عَلِيْ نَفْتُ عَالَمُ نَفْتُ عَالَمُ نَفْتُ ع فَلْ الْمُنْمُ مِا يُحْنَيِنُ أَلِحُ الِالْكُنِينُ وَاللَّهِ لِذَا عَسَعَسَ وَالْمُنْمِ إِذَا مَنْفُسُ الْمُرْلِعَولُ رَسُولِ كُنِّ مِنْ ذَى فَيْ وَعَنْدَ دِى الْعَرْشِ مَكِينَ مُطَاعٍ ثُمَّ أَبِينٍ فَمَا صَاحِبُكُمْ عِجْنُونٍ وَلَقَدُ يَا فَإِلاَ فِي الْمُبْيِنُ وَمَا هُوَ عَلَى الْعُبْبِ بِضَينٍ وَمَا هُو يَعْولِ شَبْطَانٍ رَجِمْ فَأَيْنَ تَذَهُ هَبُونَهُ إِن هُوَ الْمِلْ ذِكُ لِلْعَالَمِينَ لَمِنْ شَآءَ مَنِكُمُ أَنْ لَيُنتَهُمَ وَمَا فَا وَن الْأَانُ لِنَاءَ اللهُ مُن فَي أَلَّا فِعُطِيلِ عَ عِلْ فِي مُبْدِبُ الْعَالَمِينَ مِ الله [الحياليم إِذَا النَّمَاءُ الْفَطَّةِ " وَإِذَا الْكُواكِ النَّذَيُّ وَإِذَا الْحَادُ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكِنُ وَإِذَا الفبود بعِنْ عِلْتُ نَفْسُ مَا فَكُمَتُ وَاحْرَتُ الْمَاكُ الْمِنَاكُ مَا فَكُ بِرَيْكَ الْكَرِيمُ اللَّهِ خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَ لَكُ فِي الْيَصْوَعَةِ مَا خَلَعَ

يُسْكُلُونِكَ عِنَ السَّاعِدِ أَيَّانَ مُهُمَّا لَمْ فَيَمَ أَبُّكَ مِنْ ذِكُونِهَا ولِلْ رِبِّكَ مُنتَهَمَّ فَأَلَّ إِمَّا النَّ مُنْلِدُ مِنْ يَخْدُلُنا كَأَنْهُ مِنَ السَّوْجُ عَلَيْمُ مِنْ مُوَكُمُنَا لِمُنْلِقُولُ الْمُعْتِمَةُ وَكُ عَبُسُ وَقُولًا النَّامَ أَنْ الْمَعْلِي وَمَا يُذْبِيكَ لَعَلَّهُ يَرْكُنَ أُونِيْ كُلْ فَتَنْفَعَهُ النِّكُونِ اللَّهُ المَّامِنِ اسْنَعَنَى اللَّهُ قَالَتُ لَهُ تَصَّلَّهُ وَمَاعَلَيْكَ الْمُ يَزِّكُ فَوَامَّا مَنْ جَاءَ لَ كِنْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَانْنَ عَنْدُ تَلْهَا ۚ كَلَّ إِنَّا نَلْكُو فَنَ الَّهُ ذَكُو ا فِي عَنْ مَكُونَةً مِنْ وَعَيْرَ مُطَهِّمَ إِنْ إِينَاءً سَفُو إِلَامِ بَدَقَ فَيْلَ الْمَا يُنَا الْ مَا الْغُرَهُ أَمِن ايْنِ شَيْ خَلْقَهُ مِن نَطْفَةً مُخَلَقَهُ وَقَلَّى وَأَوْ ثُمَ السَّبِيلَ لِسَكُ مُعَ أَمَا مَدُوا فَتُرَهُ مُعْمَ إِذَا لِنَا أَوْ اللَّهُ وَلِمْ كَلَا لَيَّا يَقَضِ مَا أَمُو فَا فَلَيْظِ إِذِا لَنَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَلْ اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا ال الى طعامة الله عبنا الآء صبيًا منه شعفنا الاص شفة فانتبناهما حَبًّا لِي عِسَا وَقَضْمًا لِمُؤْنِنُونًا وَيَخَلُّهُ وَحَلَّا فَيَ عَلَيْهُ وَفَا كِمَرْ وَآبًّا مَنَّا عَالَكُمْ وَكُونُعُامِكُمْ فَإِذَا خَاءَتِ الصَّاخَةُ فِيوْمَ يَفِرُ أَلَمُ وَمِنْ الْجَبِيُّو وَ الْيِدِ وَالْبِيهُ وَصَاحِبَتِهِ وَبَعَنِيهِ لِكُلِّلِ مِنْ مِنْمُ يُؤْمَثُونِ فَأَنْ يَعْنِيدُ وجوة بومنا مسفق المناحكة مستنين ووجوه بومنا علما عبق مُرْهَفُهُا فَيُ وَكُلُونُ فِي أَلْكُونِ الْأَلْكَانَ لِنَعَ وَعَيْنُ لِمُعَالِّمَةُ وَالْمُوالْفِي

مُنفِحُ الْأِنشُفَا فِما كَانُوا يَفْعَلُونَ مُعَلِي عُفِينِ الْمِنْ مِينَ كُبِّهِ

تُكْبُكُ مَلَا بَلَ ثُكَلِد بُونَ بِالدِينِ فَ وَانَ عَلَيْكُمْ لَكَا فِلْمِنَ كُلْمًا كَانِهِنَ لَمُ اللّهِ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنّ الْمُ بُرَاد لِهَى نَعِيمٌ وَلِنّ الْفَجَاد لَفِي جَبْمُ يَصْلُونَا لَعَهُ وَمَا تَفْعُ مَا تَفْعُ الدِّينِ فَيْمَا الْإِلنّ مَا تَفْعُ الدِّينِ فَيْمَا الْإِلنّ مَا اللّهِ مِن فَي مَا الْمُراكِ مَا يَوْمُ الدِّينِ فَيْمَا الْإِلنّ مَا يَوْمُ الدّينِ اللّهِ مِن فَي اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

مُنْ فِي النَّظْفَ فِي النَّفِظُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ النَّظُفُ النَّظُفُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّذِي اللَّذِي النَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّذِي النَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّذِي اللَّلْمُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّذِي اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالْمُلْلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْم

مَنَى

وَالنَّلَهُ وَالظَّادِينَ \* وَمَا الْمُؤْلِكَ مَا الظَّادِئ النَّافِيدُ النَّافِيدُ النَّافِيدُ الْ تَعَيِّلُنَا عَلَيْهَا عَافِظُ فَلَيْنَظِيلُ إِلَّا إِنَّانُ مِمْ خُلِقَ مُظْنَ مِن مَآء دُافِينٌ يَخْرُجُ مِن بِينِ الصَّلْبِ وَالنَّرْ النَّبِ المِّرْعَلِ رَجْعِهِ لَفَادِ وَأَبْرَةً مُنْكِي التَّ لَأَثُونُ فَاللهُ مِن فَقَ قُلْ فَاحِمْ وَالنَّاء ذَاتِ الْرَجْعِ فَالْاَضِ ذَاتِ الصَّدُع النَّهُ لَعَوْلَ مَصْلَ وَالْمَا هُوَ بِالْهُ إِنَّ الْمُرْبَعَ بِكَيْدُونَ كَبُدًّا وَأَكْبِذًا كَبْنَانُهُ عَلِي الْكَافِينَ سُوَيْ الْاَعَالَ يُعَجَّدُ إِنَّا كُونَكُمْ الْمُولَمْ وُسُلًّا الله الحرالكم يتيح المُمْ رَبِكَ الْمُ عَلَى اللَّهِ خَلَقَ فَسَوَعَ وَاللَّهِ فَلْدَفْ مَا فَا فَاللَّهِ فَلْدَفْ وَاللَّهَا خَرَجَ الْمُرْعِينَ عَجْمَلَةُ عَنْنَاةً احْوَا لِمُسْتَقِينَاكَ فَالْ مُنْسَى الْإِمَا الْمَاءَ الْمُعْلَلِيْرُ مَعْلَمُ أَجُهُرَةُ مَا عَنِي وَنُنَدِيرُ لِلْسُرَعُ وَلَذِينَ إِن نَفَعَتِ الذِكُعُ سَيَدُكُونَ عِنْ وَيَنْجَنَّهُمَا الْمُشْفِي اللَّهِ يَسْلَى النَّارَ الكُبْرِعَ فَمُ لَا يَوْتُ وَلَا يَحْنِي فَا أَفْلِهُ مَنْ مَنْ مَنْ كُلُّ وَ ذَكَرَ اسْمَ دَيِّم فَصَلَّى مَنْ أَنْ فَوْفِ وَنَ الْحَيْفِة الدُّنيا وَلَا عَنْ خَبْرٌ وَانِعَى ﴿ إِنَّ هُمَّا لِفِي الضَّيْفِ الْمُتُعِفِلُ الْمُتُولِيْنِ مُنْ مُ فَيْ الْعَلْمَةِ وَمُوسَا فَعَيْدُ فِي لَا فَي عَلَيْهُ فَالَا فِي عَلَيْهُ

| اعُلم         | وَاذَا فِي عَلَيْهِمُ الْفُرَانُ لا بَعِلُ وَنَ سَمِلِ الَّذِينَ كَفَرُ فا بَكَلِّهِ فِنَ وَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عايتهم        | عِمَا يُحْفَقُ فَكَبِيرِهُمْ مِعَنَابِ أَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ور المالية    | المؤسول الموج عص عيرا بناف مِي تَرَكُ اللَّهُ مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41            | نِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عَالَ اللهِ   | وَالنَّمْآءُ وَإِنَّ الْبُرُولِمِ فِي وَالْبَوْمِ المَوْعِودِ فَيْنَا وَلِهِ وَمُنْهُ وَإِ فَإِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحن          | الْمُخُدُودِ النَّادِ ذَاتِ الْوَقْدِ الْذِهْمَ عَلَيْهَا تَعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | بِلْغُ مِنْ مُنْ وَكُمْ وَمَالَقَهُ كَامِنْهُمْ إِلَّا انْ يُغْمِنْكَا مِا شِدَالْعَ مِنِ الْحَبَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Street Street | لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَأَلْمَ زَفِي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ شَهِيدٌ النَّالَ الَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 0 A         | ٱلْوْمِينِينَ وَلَكُ مِنَاتِ أَنَّ لَمُ يَوْمُولُ فَلَهُمْ عَمَّاكِ جَمَّتُمْ وَلَهُمْ عَلَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | انَّ الَّذَبُ أَمَنُوا وَعَلِوا الصَّا كِيانِ لَمْ جُنًّا ثُنَّ جُزَّى مِنْ عَيْمَ الْمُنْارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Comment     | الْفَوْنُ الْكَبِهِمُ ۚ اِنَّ مَطْشَ رَبِّكَ لَنْتُ لِمَنْ الْذِرُ هُوَيَبُرِيُّ ۚ وَيَعْبِدُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 197         | العَفُودُ الْوَدُودُ فِي فَالْعَرْشِ الْجَيدُ فِي فَعَالَ لِلَا مِنْ مُلْكَالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | الْجُنُودُ فِيْعُونَ وَغُودً لَم لِي اللَّهُ مِنْ كَفَوْدًا فِي مَكَّمْ بِهِ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المنافقة      | المُعَلِّمُ الْمُوفِّلُ الْمُعَلِّمُ الْقُلْائِنِ مَعَ لَيْعًا الْمُعَتَّ عَبِيلُهُ لَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 33          | الله الحَيْن الله العَيْن الله الحَيْن العَيْنِ الله الحَيْنِ العَيْنِ الله الحَيْنِ العَيْنِ العَيْنِ الله الحَيْنِ العَيْنِ العَيْنَ العَيْنِ العَيْ |
| 1:1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الْرُيْنِ أَوْ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلِلهُ فَقَدَدَعَلَيْهِ مِذْفَهُ فَيَقُولُ رَبِّ الْهَامِنَ ا كَلْ بَلْ لانكُومُونَ الْبَنيم لِ وَلا يُحَافَثُونَ عَلِ الْحَامِ الْمُدِينِ وَتَأْكُلُونَ الذُّا فَ أَكُلَّ لَنَّا لِمُ تَعْبِيُّونَ الْمَالَحِيًّا مِنَّا مُثَّا مُكَّا أَكُلُو إِذَا دُكِّتِ الْمُرْفَى دُكًا وَحَاءَ مَنْكَ وَاللَّكَ صَفًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا مَنْ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الإنسانُ وَاقَا لَهُ النِّكُوعِ مَبَعَقُ لُ بِالنِّبَنِي مَكَّمْتُ لِحَيْوَ فِي مَنْ يُحْمَدُ لِ لا يُعَدِّبُ عَنَا مَرُ احْدُ وَكُلْ يُونِي وَافَدُ احْدُ لِيَا يُنْهَا النَّفْسُ لَلْطُمَيِّنَةُ وَ انجعي إلى ديك الجنيد مضية فأدخط في عادم وادخل مستني مُن الْبَلَا عُنُونَ لِنِمِ الْمُوالَّ فِي الْمِحْ الْبِينَ مِن مِن مِن اللهِ لا أَغْنِهُ وَعِلْ الْبَلَدِ وَمَا وَلَذَ عِلْ إِعْمَا الْبَلَدِ وَخَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَالُهُ لَقَدَ خَلْفَنَا الْانِسَانَ فِي كُلِيهِ الْجُسُبُ انْ لَنْ بَقْلِ دَعَلَيْهِ الْحَدُّ مُعْفُلُ الملكَ مَا كُلُبُنا الْجُسُبُ انْ لُمُ يُنَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُوا لَهُ عَيْسَيْنِ فِي مَلِنا أَا وَشَفَنَهُنِ " وَهَدُبنا وُالنَّجُدُ بَنِ ۚ فَلَا الْفَحْمَ الْعَقْبَةُ ۚ وَمَنا ادُدلك مَا الْعَقَبَة المُناكُ رَفَيَنْ الْوَالْمِعْامُ فِي يَوْمِ ذَى مَسْخَبَدِّيدِما وْاحَقْرَ بَيْرُ الْوَمِنِيكِ مِنَا وَامْتُو بَيْرٍ فَمْ كَانَ مِنَ الَّذِبِ الْمَثْلُ وَتَوْاصَوْا الْعَبْرِ وَوَاصُوا مِالْمُحَدِّ أُولِقُكَ احْجَابُ الْمُمْدَدُ وَلَلْهُ مِنْ لَقُولُ فِإِنَّا مَا هُ

مَلْ النَّكَ حَدِيثُ الْعَائِدِيدِ وَمِنْ يَعْمَلُونَا فِي عَدْمُ عَالِمَ الْعَالِمِينَةُ الْعَلَا نَاتَكُ عَامِيَةً " نَشْفَى مِنْ عَيْنِ البِيَافِي لَيْسَ لَهُمْ طَخَاجُ لِلْأَمِن صَرِيعٌ لايثِمِنُ وَلا يَغْنَى فِن فِيعُ وَبُوكُ يُوْمَدُونَ الْعَدُو الْمِعْيِما وَالْفِيدُ وَهِ جَنْدٍ لاَنْهُ فبالافية عباعين الرية ومناس من في عد والراب موضوعة وَخَارِقُ مَضْفُوفَةً وَدُوا إِنْ مَبْنُوفَةً اللَّهُ يَنظُرُونَ إِلَى الْإِلِيكَيْفَ غُلِقَتْ قَالِلَ النَّمَاءُ كُنْفَ دُفِعَتُ وَالِيَ الْجُهَالِ كُنِفَ نُسِبَقُ وَالْجَالُ أَض وَكُفَى فَيْعِيدُ بِهِ اللهُ الْعَنَابُ الْمُكْبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَ المُناالِاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَابُ الْمُكْبِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَابُ المَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَابُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُوْكُمُ الْفِحْ تَلْنُولُ إِلْمُ حِيا بَهُمُ وَمِي مَكِبَ الْفِي مَكَ نَتِمُ وَالْفَحِيْ وَلَيْهِ لِعِنْمِ وَالنَّفَعِ وَالْوَفِي وَاللَّهِ لِذَا لَيْسِ مَلَ فِلْكِ فَسُمُ لِذِي عِنْ أَلُونَ كُلِفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ الرَّاتِ الْعِادِمُ الْفَيْ لَيُحْلَقُ مِنْكُمُا فِي الْبِلْلَا وَ وَتَمُوحَ الَّذِينَ جَابُوا الْعَنْيُ بِإِلْوَادِهُ وَفِيْعُونَ دَوْكُمُ وَالْحَيْ الْهَينَ طَغُوا فِي الْمِالَةِ وَالْمَنْ وَالْمِهَا الْفَادَةُ فَصَتَى عَلَيْمٍ زُبُّكَ لَمِيا الْمُ النجاد فَ الْمُ يُنَاكُ إِذَا مَا ابْتُلْهُ ذَنَّهُ فَاكْرِهُ وَنَعْرُ فَيَعْرُفَيُ فَيُولُ فَي

المة

ET YAL

وَمِيالْاعْلَيْمُ وَمُ وَالصِّلْحِ لِنْعِ إِلَّا فِي مِيعَكِّبُ وَلَوْفَ يُوْحِنَّهُ والمه الرج التجم والضعي وَالَّذِيلِ إِذَا سَجِعٍ لِهِمَا وَدَّعَكَ رُنُكِ وَمَا فَلِي لِمُ وَلَلُهُ خِنَّ لِكَ مِنْ الْمُؤلِلُهُ وَلْسَوْفَ لَيْطِيكَ رَثِّبُكَ فَتُرْخِفُ ٱلْمِرْعَيْنِكَ بَنِيمًا فَاوْعُ وَوَجَلَكَ ضَآلًا فَعَلَّا وَوَجَدَكَ عَآمُالٌ فَأَغَنُّ فَأَمَّا الْبِنِيمَ فَلَانَقُهُ فَوَامَّا الْأَثْلُ فَلَا تَنْفَرَ وَ عِدَ الله الحَيْل الحَيْم الحَيْم المُحْمَم المُعْمِد ال الدِنْ يَحْ الدَّ صدَّد لدُّ وقصعنا عنَّك وندلا الذي انفَضَ عَهَاكُ وَرَقَعْنَا لِكَ ذِكُرَكَ فَإِنَّا مَتَ الْعَيْرِيدُمَّ إِنَّ الْعَيْرِيدُمْ فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْصَبُ مُنْ مُنْ وَلِي النِّبِ الْمُعَ وَالْمُ وَلَا مَا الْمُعَدِّدُ الْمُ الْمُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حِ اللهِ الرِّيلِ الرَّحِيلُ وَالنَّبِينِ وَالزَّيْنُ وُنِهُ وَطُرُوسِينِهِ وَهُلَا الْبَلْدِ الْأَمِينِ الْقَلْحُلَقَاتَ الأنيان في المُسَنِ تَقَوِيمُ أَنْمُ مَرْدُونًا وَ السَّفَلَ مَا وَلِينَ وَأَيَّا الَّذِينَ أُمَّنَّا وَعَلِوُ الصَّاكِيٰاتِ مَكُمْمُ الْجَرُعُ مِنْ فِي فَالْبَكِذَ بُكَ تَعِدُ مِالِمَيْنِ الْمُسْكَانِة مِنْ فِي الْعِلْوَيْعَ عَشَرُوا عُكِمُ الْمَاكِمِ الْمِنْ وَمِي مَنْ لَكُ الْمِنْ

المخاب المنامير من والمنتمس عليهم الاحتفاق المتعالم مكب موضكة وَالنَّهُ مِن وَضَعْهُما مِنْ وَالْعَيْمِ إِذَا مَلَهُمَا وَالْمَهُ أَوَالْمَهُ وَاللَّهِ إِذَا بَعْنَهٰ أَوَالنَّمَاءُ وَمَا بَنَهَا أَوْلُا رُضِ وَمَا طَحْلُهَا ، وَنَفِس وَمَا سَعْفَا، فَأَلْهُمْ فِي إِلَا الْمُؤْرِكُمُ الْمُؤْرِثُهُ فَلَى أَفْلَحِ مِنْ زَكَّمُهُا وَقَلْ حَابَ مَنْ دَسَّمُهَا كُذَّ بَتْ ثَمُورُ لِطِغُولُ الْمِ الْمُعَدُّ الشَّقْلِيمُ اللَّهِ اللهِ الْمُعَدِّ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ وَسُفَيْهَا فَلَدَّ بُوهُ فَعَقَرُهُ هَا فَرَمْكُمْ عَلَيْمٌ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَتَعْمَا وَلا يَخَانُ سُوْمُ اللَّهُ لَا حَلَا وَعُنْ فُولِ إِنَّى وَمِحَ مَّكِبُ مُ عُقْبِهِ ال وَالْمُبْلِ إِذَا يَغُنِّي قَالَتُهُادِ إِذًا تَجَلِّي فَمَا خَلَقَ الذَّكُ وَلَا نَفَى الرَّ سَعْيَكُمْ لَنَنْيُ فَأَمَّامَ اعْطَى وَانْفَى وَصَلَّقَ بِإِلْحُسُنَى فَسَنْيَوْمُ لِلْهُرِئُ وَامَّا مَنْ بَيْلُ وَاسْتَعْنَى \* وَكُنَّ مِالْحُسْنَى \* وَسُبْرِين لِلْحُسْطِ وَمَا يَعْنِي عَنَهُ مَالُهُ إِذَا مَرَدَعُهُ إِنَّ عَلَيْنًا لَلُهُدُعُ وَانَّ لَنَا لَلْاَحِرَةَ وَأَلَا كُلَّا فَاللَّهُ المَّا مَنْ فَلَى لِمُ لِيسَلِّماه اللهِ الْمِشْقَى النَّهِ كُذَّبَ وَتُولِيَّا لِمِي يَنْفِينُهُمَا أَنْفَى الله يُؤْف المالديَّة كُلُّ وَمَا كَاحَدِ عِنِكُ فِن نِعَمْ يَخْنِي الْالْسِعَاءُ وَخُدِ FVV

إِن لَهُ الدِّينَ كُنُوامِنُ الْمُنْ الْمُعْنَاءِ وَالْمُنْ كَيْنَ فِي فَارِجَعِنَمُ فَالِيَهِ مِنْ الْقِيمَةُ الذَّبِنَ كَفَرُوامِنَ الْمُلِالَا الْمُنْ الْمُنْوَاقِعِلْ السّالِخَاتِ الْوَلِمَاكُ الْمُمْ الْمُنْفِقِ عَلَى الْمُنْوَاقِعِلْ السّالِخَاتِ الْوَلِمَاكُ الْمُمْ الْمُنْفَاقِعِلْ السّالِخَاتِ الْوَلِمَاكُ الْمُمْ الْمُنْفَاقِعَ الْمُنْفَاقِعَ الْمُنْفَاقِ عَلَى السّالِخَاتِ الْوَلِمَاكُ الْمُمْ الْمُنْفَاقِ عَلَى السّفَاقِ عَلَى السّفَاقِ عَلَى السّفَاقِ اللّهُ الْمُنْفَاقِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خالفوالخزالة إِذَا بِإِنهِ رِبِّكِ اللَّهِ خَلَقَ لَم خَلَقَ لَا إِنَّا لَهُ فِن عَلَقٍ أَ إِفْرَادَتُكِ الْأَكُن مُ اللَّ عَلَّمَ إِلْقَامَ مُعَلَّمُ الْإِنانَ مَاكُرِ تَعِكُمْ كُلُوانَ الْإِنَّانَ لَيَطْنَى أَنْ رَا الْسَتَعَى انِ إِلَىٰ رِبُّكَ الْرُجْعِي أَلَ أَيْتِ اللَّهِ بِنَهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَنَّ أَنَّ الْنَكَانَ عَلَى الْهُدُى الْوَاسُ مِالِلْقُوعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ برعائم كَانْ لَمُنْ لِمُرْمِينَ فِي لَسَفْحًا بِالنَّاحِيَةِ مُنَاحِيَةٍ كَاذِبَهِ خَاطِمٌ مُعَلِّدُهُ نادِ مِبْرُ استَذَخِ الزَّا نِيَةُ سُوْجِي ٱلْعَلَىٰ حَلَّىٰ الْمَاسْكَةِ بِكُلَّهُ لَا مُطِعْرُ وَانْجُلُوا والمالخل الماد إِنَّا أَنْكُنَّاءُ فِلْلَّهِ الْفُلْدِ فَمَا ادْرُلْكَ لِمَالْلَةُ الْقَدْدِ لَلَّهُ الْقَدْلِيِّ فَي الفِ عَهُمْ مَنْ كُلَّ الْلَا لَكُ اللَّهُ وَالرَّفِ فَهِا مِاذِن وَوَمْ مَنْ كُلِّل المِّنْ عَلَيْ عُ الله الرَّحْنَ الله لَمُبِكِنُ الَّذِبِ كُفَرُكُ مِن الْمِلِ الكِمُنابِ وَالْخِيرِ كِنِ مُنْفَكِّينَ حَتَى فَاقِيمُ مُ البَيْنُ وْرَسُولٌ مِنَ اللَّهِ مِنْكُوا صَحْمًا مُطَمِّرٌ مِنْهَا كُنْتُ فِيمَةً وَمَا تَعَرَّقَ الَّذَبَ المُنُوا الكِتَابَ الْمُنْ بَعْلِي مَا جَاءَتُهُمُ البِيِّنَةُ وَمَا الْمِكَا لِمُ الْمِعْدُ لَكَا الْمِ

وَيُعْلَقُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال د مع الله التَّم الله التَّم الله التَّم الله التَّم اللَّهُ مَا التَّم اللَّهُ التَّهُم اللَّهُ مُ النين فَعَلَ مَثْبُلَ وَإِصْحَابِ الْفِيلِ الْمَرْيَجُعُلُ كَيْنَكُمْ فِي نَصَّلِيلٍ الْمُ الْ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ إِلَى مَنْ مِيمْ بِجِهِ الرَّقِينِ سِجْدِ إِلَّ فَجَعَلُمْ كَعَفِ الفرين تبعلها ماكون والشفط فالالفلكت مر و و الله الحالج الله الحالج الله الحالج الله الحالج الله الم و قُرُينِ إِيلَافِيمَ بِخِلَةَ النِّنَاءَ وَالصَّبَفِّ فَلَيْعَلَى وَالتَّبَ لَمُنَّا المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رِهِ الْخَالِينَ الْخَالِينِ الْخَالِيلِيلِيلِيلِيِ الْخَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي ٩ بُكِذَبُ بِالدِينِ فَنَوْلِكَ الْذَ عِمدُ فَ الْمَنْبِيمُ وَلا يَحَفْ عَلا طَعْلِم نِ فُوْ يِلُ الْمُصَلِّمِنَ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الل مُ اللَّهُ مَا لَكُونَ لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَلِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِلَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللِّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا و مع الله الجي الجيم عَلَيْنَاكَ الْكُوْنَ فَعَيَلِ لِوَبِكَ وَالْحَدُ الَّهُ خَانِتَكَ هُوَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكُلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

| لِنَ رَعِفَ اللهِ الْحَرَالِ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفارعَ والمالغارعة وم عماا دَانيك ما الفارعة الخ مَكُونُ النَّاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كَالْفُلْ إِلْمُ الْمُنْوُخِيِّهُ وَتَكُورُ الْحِيْالُ كَالْمِهْنِ اللَّهْ فَوْفِي فَامَّا مِنْ تَقْلَتْ مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فَهُوَ فِي عِيدَةِ وَالْمِنْيَةِ وَلَمَّا مُرْخَفَيْتُ مَوْارِينَةٌ وَأَمَّهُ هَا وِيَرْزُ وَمَا آرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما مِينَ فَي الْكِلَاثِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ي و م الله التجالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الْفَلْكُمْ النَّكَا نُولِكُمِّنَى دُدُنْمُ لَلْقَايِرَةُ كَالْ سَوْفَ تَعْلُونَ فَمْ كَالْسَوْبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تَعْلَمُونَ * كَلْدُلُونَعْلُونَ عِلْمُ الْمُعَيْنِ الْمُؤْونَ الْجَيْمَ " فَمْ لَرُوفَا عَيْنَ الْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المُمُ السَّفَانُ مُنْ وَمُ الْعَصَى الْايْوُمَعُوا اللَّهِ وَمَعَالِهِ اللَّهِ وَمَعَالِمُ اللَّهِ وَمَعَالًا اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللّه |
| لية ومع الميألجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَالْعَصْرُ إِنَّ الْمُ إِنَّالَ لِنَا صَلَّكُ عُنُولٌ المَّالَّةِ إِنَّ الْمَاكِلَا الصَّالِكَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَقُوْلُمَ وَالْمِ الْمُعْتِمُ وَمُوالَّمُ مِنْ الْمُعْتِمُ وَقُوا مَنْ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمُ وَقُوا مَنْ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمِ اللَّهِ الْمُعْتِمِ الْمُعِلِي الْمُعْتِمِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِمِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِمِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المُحِين اللهُ المُحين اللهُ |
| اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مُل اللَّهِ مِنْ عُمَّا اللَّهُ الْخُلَادُ اللَّهُ الْخُلَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدُّرْمِكُ مَا أَكْمَ مَا أَكْمَ مَا أَكْمَ مَا أَكْمَ مَا أَلْحُمْمَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |

أَنْ إِلَيْهَا الْكَافِرُونَ وَلَا اعْدُومًا تَعْبُدُونَ وَكُلا أَنْمُ عَالِم وَنَ وَلِمُ الْمُطْاعِدُمُ الْمُعْمَدُمُ وَلَا الْمُعْ عَامِدُونَ مَا اعْدُ لَكُمْ دِمِنْكُمْ مُنْ وَالْمُعَنُّ لَا إِلَّا دِبِي وَنَهُ لِمُنْ السُّولُ وَلَكُمْ السُّولُ وَلَكُمْ السَّوْلُ وَلَكُمْ الْمَاجَاءَ نَضُرُالِمِهِ وَالْفَتْحُ فَوَابَتَ النَّاسَ بِلَ خُلُونَ فِي دِينِ اللهِ فَتَجِعْ عِنْدِيكِ وَاسْتَغَفِقُ مِنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تَلَتْ بِكَالِيَ إِنْ رَبِّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا لد ذَا يَ لَمَ وَالْمُ أَخَالَتَ الْعَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِرْ مُعَمِّ الْمُعَالِمِينِ وَقَعِمِ اللَّهِ الْحَيْلِ فَي الرُّبِعُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُلْ هُوَ الله احْدُ الله الصَّالَ الدِّيلِي وَلَمْ مِنْ لِللَّهِ وَلَمْ المِنْ اللَّهِ وَلَمْ المِنْ مَنْ الْعَالَى الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالِّةِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِّةِ لْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِي عِلْمِلْمِي مِلْمِي الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِي الْمِلْمِي عِلْمِلْمِلْمِي مِلْم عَلَى اعْوِذُبِرْبِ الْفَكِقِ فِي مِنْ مَنْ مَا خَلَق لِ وَمِنْ شَيَ عَاسِق إِذَا وَلَهُ



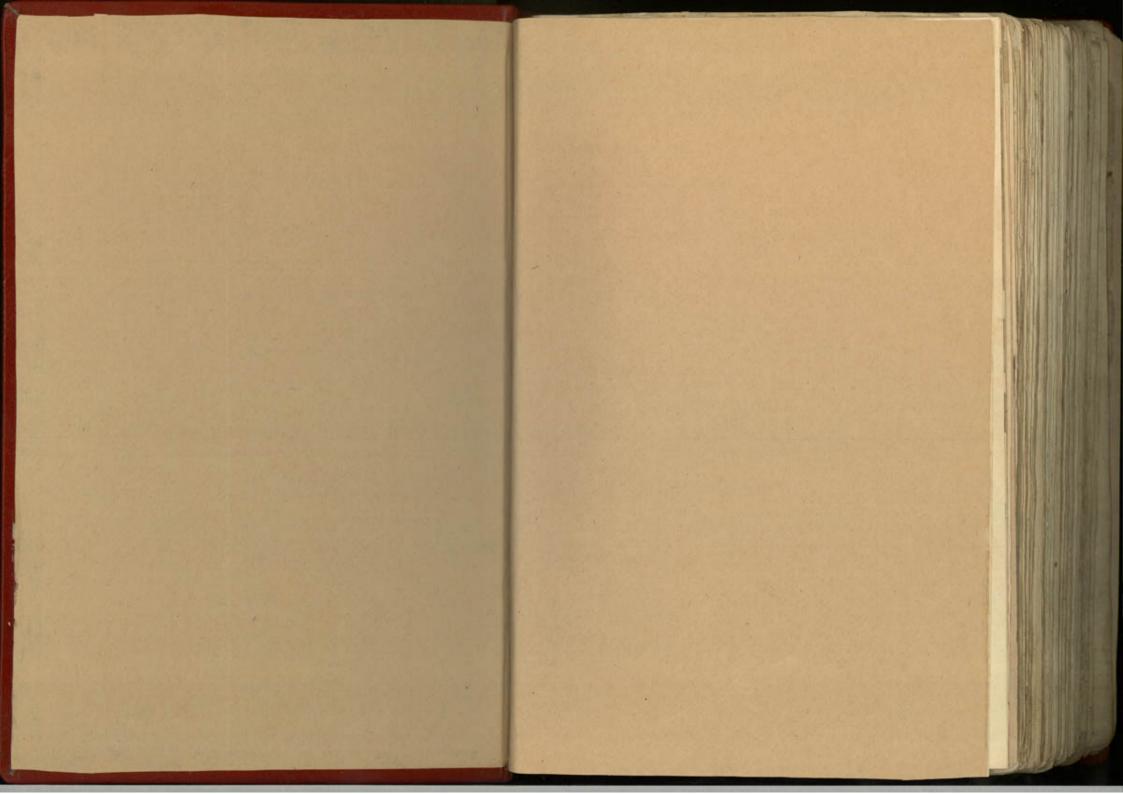